# للمِقْعِ

لموفَّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسيّ ١٩٤٥ - ١٢٠ه

الشِيعُ الْكِبرُ

لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي

ومعهما:

فى معرفة الراجح مِنَ الحِلَافِ لعلاء الدين أبى الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوي معلاء الدين أبي المسلم من المرداوي معلم من المرداوي معلم المرداوي المرد

نحف يق الد*كتور عالبيرُ بْرُعالِ الْحِكِ الْهِرْكِي* 

> ا*لجزوالت اسع* المناسك

**معجر** الطاعة مالاعلان حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م

White will be a series of the series of the

🕿 ۲۵۲۵۷۹ – فاکس ۲۵۷۵ ه

المطبعة: ٢، ٦ ش عبد الفتاح الطويل أرض اللواء – ١٩٦٣ ٣٤٥ ٢٩٦٣ ص . ب ١٣ إمباية

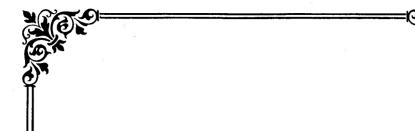

يــونع عــانفـقة خادم الحرمين الشربغبن المرح فري وربح ورائع ورائع ورائع ورائع وربع وربع وطـالآبه خدمــة للعــاقر وطــالآبه أجزل الدمثوينه .. دوفقه لمرضانه





## بِسِمِ إِلَيْهِ إِلَجَ إِلَجَ إِلَيْهِ بَابُ جَزَاء الصَّيْدِ

المقنع

وَهُوَ ضَرْبَانِ؟ أَحَدُهُمَا، لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ، فَيَجِبُ فِيهِ مِثْلُهُ. وَهُوَ نَوْعَانِ؟ أَحَدُهُمَا، مَا قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ، فَفِيهِ [ ٢٨ ط ] مَا قَضَتْ؟

الشرح الكبير

#### باب جزاء الصيد

(وهو ضَرْبان؛ أَحَدُهما، له مِثْلٌ مِن النَّعَم، فَيَجِبُ مِثْلُه. وهو نَوْعان؛ أَحَدُهما، قَضَتْ فيه الصَّحابَةُ، ففيه ما قَضَتْ) يَجِبُ على المُحْرِم الجَزاءُ بقَتْل صَيْدِ البَرِّ بمِثْلِه مِن النَّعَم، إن كان له مِثْل. هذا قول [٦٩/٣] أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْم، منهم الشافعيُّ. وقال أبو حنيفة : الواجِبُ القِيمَةُ ، وَيَجُوزُ صَرْفُها إلى المِثْلِ ؛ لأنَّ الصَّيْدَ ليس بمِثْلِيُّ . ولَنا ، قَوْلُه تعالى : فَرَخَوَزُ صَرْفُها إلى المِثْلِ ؛ لأنَّ الصَّيْدَ ليس بمِثْلِيُّ . ولَنا ، قَوْلُه تعالى : فَرَخَوَ مَنْ مُنْ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَم ﴾ (١) . وجَعَل النبيُّ عَلَيْكُ في الضَّبْعِ كَبْشًا (١) . وأَجْمَعَ الصَّحابَةُ ، رَضِي اللهُ عنهم ، على إيجابِ المِثْلِ ، فقالَ كَبْشًا (١) . وأَجْمَعَ الصَّحابَةُ ، رَضِي اللهُ عنهم ، على إيجابِ المِثْلِ ، فقالَ

الإنصاف

#### باب جزاء الصَّيْدِ

تنبيه : مفهومُ قولِه : وهو ضَرْبان ؛ أَحَدُهما ، ماله مِثْلٌ مِنَ النَّعَم ، فَيَجِبُ فيه مثلُه . وهو نَوْعان ؛ أَحَدُهما قَضَتْ فيه الصَّحَابةُ ، رِضُوانُ الله عليهم ، ففيه ماقَضَتْ . أنَّه لو قضَى بذلك غيرُ الصَّحابِيِّ ، أنَّه لا يكونُ كالصَّحابِيِّ . وهو

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٤٢٨/٨ .

الشرح الكبير عُمَرُ ، وعليٌّ ، وعثمانُ ، وزَيْدٌ ، وابنُ عباسٍ ، ومُعاويَةُ : في النَّعامَةِ بَدَنَةً . وحَكَم عُمَرُ وعلى في الظُّبي بشاةٍ . وحَكَم عُمَرُ في حِمار الوَحْشُ بَبَقَرَةٍ . حَكَمُوا بذلك في الأَزْمِنَةِ المُخْتَلِفَةِ ، والبُلْدانِ المُتَفَرِّقَةِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلَكَ لِيسَ عَلَى وَجْهِ القِيمَةِ ؟ لأنَّه لو كان على وَجْهِ القِيمَةِ لاعْتَبَرُوا صِفَةَ المُتْلَفِ التي تَخْتَلِفُ بها(') القِيمَةُ ، إمّا برُؤْيَةِ أُو إِخْبَارٍ ، ولم يُنْقَلْ عنهم السُّوالُ عن ذلك حالَ الحُكْمِ ، ولأنَّهم حَكَمُوا في الحَمام بشاةٍ ، والحَمَامَةُ لا تَبْلُغُ قِيمَةَ الشَّاةِ غالِبًا . إذا تُبَت هذا ، فليس المُرادُ حَقِيقَةَ المُماثَلَةِ ، فإنَّها لا تَتَحَقَّقُ بينَ الأَنْعَامِ والصَّيْدِ ، لكنْ أُرِيدَ المُماثَلَةُ مِن حيثُ الصُّورَةُ . والمِثْلِيُّ مِن الصَّيْدِ قِسمان ؟ أَحَدُهما ، قَضَتْ فيه الصَّحابَةُ ، فيَجِبُ فيه ما قَضَتْ . وبه قال عَطاءٌ ، والشافعيُّ ، وإسْحَاقُ . وقال مَالكُ : يُسْتَأْنَفُ الحُكْمُ فيه ؛ لأنَّ اللهُ تعالى قال : ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ ﴾ . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَلِيْكُ : ﴿ أَصْحَابِي

الإنصاف صحيحٌ ، وهو ظاهِرُ كلام الأصحاب . وقد نقَل إسْماعِيلُ الشَّالَنْجيُّ ، هو على ما حكَم الصَّحابَةُ . وقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ويتَوجُّهُ أنَّ فَرْضَ الأصحاب المسألَّةَ فِي الصَّحَابَةِ ؟ إِنْ كَانَ بِناءً عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ خُجَّةً ، قُلْنا : فيه رِوايَتان . وإنْ كان لسَبْقِ الحُكْمِ فيه ، فحُكْمُ غير الصَّحابيِّ مثلُه في هذه الآيَةِ . وقد احْتَجُّ بالآيَةِ القاضى ، ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، كلُّ ما تقدُّمَ فيه مِن حُكْمٍ فهو على ذلك . ونقَل أبو دَاوَدَ ، وَيُتَّبُعُ مَا جَاءَ ، قَدْ حُكِمَ وَفُرِغَ مَنه . وقد رَجَع الأصحابُ في بعض ِ المِثْلِ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

كَالنُّجُومُ ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ ﴾(') . وقال : ﴿ اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنَ مِنْ الشرح الكبير بَعْدِي ، أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴾(٢) . ولأنَّهم أقْرَبُ إلى الصَّوابِ ، وأَبْصَرُ بالعِلْم ، فكانَ حُكْمُهم حُجَّةً على غيرِهم ، كالعالِم مع العامِّيّ ، فالذي بَلَغَنا قَضَاؤُهُم فيه النَّعامَةُ . حَكُم فيها عُمَرُ ، وعليٌّ ، وعثمانَ ، وزَيْدٌ ، وابنُ عباس ، ومُعاوِيَةُ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، بِبَدَنَةٍ . وبه قال عَطاءٌ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأكثَرُ العُلَماءِ . وحُكِيَ عن النَّخَعِيُّ ، أنَّ فيها قِيمَتَها . وبه قال أبو حنيفةً . وخالَفَه في ذلك صاحِباه . واتَّباعُ النَّصِّ والآثارِ أَوْلَى . وِلأَنَّ النَّعَامَةَ تَشْبِهُ البَعِيرَ في خَلْقِه ، فكانَ مِثْلًا لها ، فيَدْخُلُ في عُمُومِ النَّصِّ . وفي حِمارِ الوَحْشِ بَقَرَةً . رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ . وبه قال عُرْوَةُ ، ومُجاهِدٌ ، والشافعيُّ. وعن أحمدَ، فيه بَدَنَةٌ. رُوِيَ ذلك عن أبِي عُبَيْدَةً، وابن عباس. وبه قال عَطاءٌ ، والنَّخَعِيُّ . وفي بَقَرَةِ الوَحْشِ بَقَرَةً . رُويَ ذلك عن ابن مسعودٍ ، وعَطاءِ ، وعُرْوَةَ ، وقَتَادَةَ ، والشافعيِّ . والأَيِّلُ<sup>(٣)</sup> فيه

الإنصاف

إلى غير الصَّحابيُّ ، على ما يأتِي . انتهي .

قُولُهِ : وَفَي حِمَارِ الوَحْشِ ، وَبَقَرَتِه ، وَالأَيُّلِ ، وَالثَّيْتَلِ ، وَالوَعْلِ بَقَرَةٌ . هذا المذهبُ ، وعليه الأُصحابُ . وعنه ، في حِمَارِ الوَحْشِ بَدَنَةٌ . وأَطْلَقهما في

<sup>(</sup>١) قال البزار : هذا الكلام لم يصح عن النبي عَلِيَّةً . وانظر لطرقه ورواياته تلخيص الحبير ١٩١، ١٩١،

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، في : باب في مناقب أبي بكر وعمر ... ، من أبواب المناقب . عارضة الأحوذي ١٣ / ١٢٩ . وابن ماجه ، في : باب في فضائل أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، من المقدمة . سنن ابن ماجه

١ / ٣٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ٣٨٢ ، ٣٨٥ ، ٣٩٩ ، ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٣) الأيّل: ذكر الأوعال ، وهي التيوس الجبلية .

الشرح الكبير بَقَرَةً ، قاله ابنُ عباس ِ . قال أصحابُنا : في الثَّيْتَل (') والوَعْل بقَرَةً كَالْأَيُّل . وَالْأَرْوَى(٢) فيها بَقَرَةً . قاله ابنُ عُمَرَ . وقال القاضي : فيها عَضْبٌ؛ وهو مِنْ أَوْلادِ البَقَرِ ما بَلَغ أَن يُقْبَضَ ٣٠ على قَرْنِه، و لم يَبْلُغ أَن يَكُونَ ثَوْرًا . وفي الضَّبُع ِ كَبْشٌ لِما روَى [ ٦٩/٣ ط ] أبو داودَ<sup>(١)</sup> عن جابرٍ ، أنَّ النبيُّ عَلِيلًا جَعَل في الضَّبُع ِ يَصِيدُها المُحْرِمُ كَبْشًا . قال أحمدُ : حَكَم رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ في الضَّبُع ِ بكُبش م وقَضى به عُمَرُ ، وابنُ عباس م وبه

الإنصاف « الكَافِي » . وعنه ، في كلِّ واحدٍ مِنَ الأَرْبِعَةِ بَدَنَةٌ . ذكرَها في « الوَاضِحِ » ، و « التَّبْصِرَةِ » . وعنه ، لا جَزَاءَ في بقَرَةِ الوَحْش .

فائدة : الأَيُّلُ ، ذَكَرُ الأَوْعال . والوَعْلُ ، هو الأَرْوَى ؛ وهو التَّيْسُ الجَبَلِيُّ . قَالُهُ الجَوْهَرِيُّ(°) وغيرُه . ففي الأَرْوَى بقَرَةٌ ، كما تقدَّم في الوَعْل . جزَم به في « النَّظْمِ » وغيرِه . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الفَائق ِ » ، وغيرهم . وقال القاضى : فيها عَضْبٌ . وهو ما قُبِضَ قرْنُه مِنَ البَقَرِ ، وهو دُونَ الجَذَعِ . وجزَم به في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ .

قوله : وفي الضَّبُع ِ كَبْشٌ . بلا نِزاع ٍ ، إِلَّا أَنَّه قال في ﴿ الْفَائِقِ ﴾ : في الضَّبُع ِ شاةً . وقال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » : كَبْشٌ أو شَاةً .

<sup>(</sup>١) الثيتل : الذكر المسن من الأوعال .

<sup>(</sup>٢) الأروى : أنثى الوعل ، وهي شاةً .

<sup>(</sup>٣) في م : ( يعتض ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٢٨/٨ .

<sup>(</sup>٥) في الصحاح ١٨٤٣/٥.

قال عَطاءٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال الأوْزاعِيُّ : كان العُلَماءُ بالشَّامِ يَعُدُّونها مِن السِّباعِ ، ويَكْرَهُون أَكْلَها . وهو القِياسُ ، إِلَّا أَنَّ اتِّباعَ السُّنَّةِ والآثارِ أَوْلَى . وفي الغَزالِ شاةٌ . ثَبَتَ ذلك عِن عُمَرَ . ورُوىَ عن عليٌّ . وبه قال عَطاءٌ ، وعُرْوَةُ ، والشافعيُّ ، وابنُ المُنْذِرِ . ولا يُحْفَظُ عن غير هم خِلافُهم . وقدروَى جابِرٌ عن النبيِّ عَلِيلًا ، أنَّه قال : « فِي الظُّبْي شَاةٌ ، وَفِي الأَرْنَبِ عَنَاقٌ (١) ، وَفِي الْيَرْبُوعِ (٢) جَفْرَةٌ » . قال ابنُ الزُّبَيْرِ : والجَفْرَةُ التي قد فُطِمَتْ ورَعَتْ . رَواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٣٠٠ . و في الثَّعْلَبِ شاةً أَيْضًا ؟ لأنَّه يُشْبِهُ الغَرَالَ . وممَّن قال : فيه الجَزاءُ ؟ قَتادَةُ ،

قوله : وفي الغَزَالِ والثَّعْلَبِ عَنْزٌ . فَالغَزالُ وكذا الظَّبْيَةُ إلى حَينٍ يقْوَى ، ويَطْلُعُ الإنصاف قَرْناه ، هي ظُبْيَةً ، والذَّكَرُ ظَبْيٌ ، فإذاكان الغَزَالُ صَغِيرًا ، فالعَنْزُ الواجبَةُ فيه صَغِيرةً مثلًه ، وإنْ كان كبيرًا ، فمِثلُه . وأمَّا الثَّعْلَبُ ، فقطَع المُصَنِّفُ هنا ، أنَّ فيه عَنْزًا . وجزَم به في « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلَاصَةِ » ، و « الهَادِي » ، و « التَّلْخِيص » . و ﴿ النَّظْمَ ِ ﴾ ، و ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ المُنتَخَبِ ﴾ ، و ﴿ الفَائقِ ﴾ ، و ﴿ إِذْرَاكِ الغَايَةِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « شَرْح ِ ابن ِ مُنَجَّى ﴾ . وقيل : فيه شاةً في الجماعَةِ . وهو المذهبُ . جزَم به في ﴿ المُبْهِجِ ِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) العناق : الأنثى من ولد المعز .

<sup>(</sup>٢) العربوع : حيوان طويل الرجلين ، قصير اليدين جدا ، لونه كلون الغزال .

<sup>(</sup>٣) في : باب المواقيت، من كتاب الحج . سنن الدارقطني ٢٤٧ ، ٢٤٦ .

كم أخرجه البيهقي ، في : باب فدية الضبع ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ١٨٣/٥ .

### وطاؤسٌ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ . وعن أحمدَ ، لا شَيءَ فيه ؛ لأنَّه سَبُعٌ .

الإنصاف

الشرح الكبير

و « عُقُودِ ابنِ البَنَّا » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الإفادَاتِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ مَبْدُوسٍ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ » . وقدَّمه في « الشَّرْحِ » روايَةً . وعنه ، لا شيءَ عليه في « الشَّرْحِ » . وأطْلَقَهما في « المُبْهِجِ » . قال في « الرِّعايَةِ » : قلتُ : إنْ حَرُمَ أَكُلُه . انتهى .

تنبيه : ظاهِرُ كلامِ المُصنَف هنا ، أنّه سواء أبيح أكْله أم لا ؟ وهو ظاهِرُ كلامِه في « الهِدَايَةِ » ، و « الهَادِي » ، و « الهَدَايَةِ » ، و « الهَدَى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّلْخِيصِ » ، و « النَّظْم » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّلْخِيصِ » ، و « النَظْم » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » ، و « المُحرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الفَائقِ » ، و « تَذْكِرةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » ، و « إِذْرَاكِ الغَايَةِ » ، وغيرِهم ؛ لاقتصارِهم على وُجوبِ القَضاءِ مِن غيرِ قَيْلٍ . وهو و « إِذْرَاكِ الغَايَةِ » ، وغيرِهم ؛ لاقتصارِهم على وُجوبِ القَضاءِ مِن غيرِ قَيْلٍ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن تغلِيبًا . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قال في « الكَافِي » ، في بابِ مَخْطُوراتِ الإحرامِ : وفي النَّعْلَبِ الجَزاءُ ، مع الخِلافِ في أكْلِه ؛ تغلِيبًا للحُرْمَةِ . وفي النَّعْلَبِ الجَزاءُ ، على الجَزاءُ ، هو صَيْدٌ ، لكِنْ لا يُوْكَلُ . وقيلَ : إنَّما يجِبُ الجزاءُ على القَوْلِ بإباحَتِه . وهو المذهبُ . قال الزَّرْكَشِيُ : هذا أصحُّ الطَّرِيقَيْن عندَ القاضى ، وأبي محملٍ ، وغيرِهما . وجزَم به في « الحَوييْن » . أصحُّ الطَّرِيقَيْن عندَ القاضى ، وأبي محملٍ ، وغيرِهما . وجزَم به في « الحَلَاصَةِ » . وهو ظاهِرُ كلام والمُثَرَدُ والصَّرَدُ والصَّرَدُ اللهُ في الجَزاءُ ، إذا قُلْنا : إنَّه مُباحٌ . قلتُ : وهو ظاهِرُ كلام والهُدْهُدُ والصَّرَدُ قال في مَحْظُوراتِ الإحْرامِ : ولا تَأْثِيرَ للحَرَم ولا للإحْرامِ في المُصَنِّف ؛ حيثُ قال في مَحْظُوراتِ الإحْرامِ : ولا تَأْثِيرَ للحَرَم ولا للإحْرام في

<sup>(</sup>١) الصرد : طائر أبقع ضخم الرأس والمنقار ، نصفه أبيض ونصفه أسود ، لا يُرَى على الأرض ولا يكون إلا على شجرة ، يصيد العصافير .

وأمَّا الوَبْرُ(') ، فقالَ القاضي : فيه جَفْرَةٌ ؛ لأنَّه ليس بأكْبَرَ منها . وهو الشرح الكبير قُولُ الشافعيُّ . وقيلَ : فيه شاةً . رُوىَ ذلك عن مُجاهِدٍ ، وعَطاءِ . وفي الضَّبِّ جَدْيٌ . قَضَى به عُمَرُ ، وأَرْبَدُ(٢) . وبه قال الشافعيُّ . وعن أَحْمَدَ ، فيه شاةً ؛ لأنَّ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ ، وعَطاءً ، قالا فيه ذلك . وقال مُجاهِدٌ : حَفْنَةٌ مِن طَعامٍ . "وقال قَتادَةُ : صاعٌ . وقال مالكٌ : قِيمَتُه مِن الطُّعامِ " . والأُولَى أُولَى ؛ لأنَّ قَضاءَ عُمَرَ أُوْلَى مِن قَضاء غيره .

تَحْرِيمِ حَيَوانٍ إِنْسِيِّ ولا مُحَرَّم الأَكْل . وقال في « المُسْتَوعِب » : وما في حِلُّه الإنصاف خِلافٌ ، كَتُعْلَب ، وسِنُّور ، وهُدْهُدٍ ، [ ١/ ٢٩١ خ ] وصُرَدٍ ، وغيرها ، ففي وُجوب الجَزاء الخِلافُ . وقال في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » : يَحْرُمُ قَتْلُ السِّنُّورِ والثَّعْلَبِ ، و في وُجوبِ القِيمَةِ بِقَتْلِهِما روايَتان . وقال في ﴿ المُّبْهِجِ ِ ﴾ : وفى الثُّعْلَبِ رِوايَتان ؛ إحْدَاهما ، أنَّه صَيْدٌ فيه شاةٌ . والأُخْرَى ، ليس بصَيْدٍ ، ولا شيءَ فيه .

> قوله : وفي الوَبْر والضَّبِّ جَدْيٌ . الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ في قَتْلِ الوَبْر جَدْيًا . جزَم به في « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الـذَّهَبِ » ، و ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّر ﴾ ، و ﴿ الوَجيـز ﴾ ، و ﴿ الإفــادَاتِ ﴾ ، و ﴿ الْحَاوِيْيْنِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوسِ ﴾ ، و ﴿ الْمُنَوِّرِ ﴾ ، وغيرِهم . وقدَّمه

<sup>(</sup>١) الوبر: حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب.

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ زيد ﴾ .

وأربد يأتى ذكره في الحديث الذي أخرجه الشافعي في مسنده بعد قليل .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

الشرح الكبير والجَدْئُ أَقَرَبُ إليه مِن الشَّاةِ . ( وَفِي اليُّرْبُوعِ جَفْرَةٌ ) لِمَا ذَكُرْنَا مِن حديثِ جابِرٍ . ورُوِيَ ذلك عن عُمَرَ ، وابن مَسْعُودٍ . وبه قال عَطاءً، والشافعيُّ ، وأبو ثُورٍ . وقال النَّخَعِيُّ: فيه (١) ثَمَنُه . وقال مالكُّ: قِيمَتُه مِن الطَّعامِ . وقال عَمْرُو بنُ دِينارٍ : ما سَمِعْنا أَنَّ الضَّبُّ واليَرْبُوعَ يُودَيان . واتِّباعُ الآثارِ أَوْلَى . والجَفْرَةُ يَكُونُ لها أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِن المَعْزِ . وقال

الإنصاف في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الْفَائقِ ﴾ ، وغيرِهم . وعنه ، فيه شاةً . اخْتارَه ابنُ أبى مُوسى ، وجزَم به في « الهَادِي » . وأَطْلَقَهما في « التَّلْخِيصِ » . وقيل : فيه جَفْرَةً . اخْتارَه القاضي . وأمَّا الضَّبُّ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ في قُتْلِه جَدْيًا ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الإِفادَاتِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الفَروع ِ » ، وغيرِهم . وعنه ، فيه شاةً . اختارَه القاضي ، وأَطْلَقَهما في « التَّلْخِيص » .

قوله : وفي اليَرْبُوعِ جَفْرَةٌ لها أَرْبِعَةُ أَشْهُرٍ . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه . جزَم به ف « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِى » ، و « الشَّـرْح ِ » ، و « المُحَـرَّرِ » ، و « الفَائـــق ِ » ، و « الوَجِيزِ » ، وغيرِهم . وقدُّمه في « الفُروعِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ . وغيرِهم . وعنه ، جَدْيٌ . وقيل : شاةً . وقيل: عَناقً.

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ ، وَفِي الْحَمَام ؛ وَهُوَ كُلُّ مَا عَبُّ وَهَدَرَ ، اللَّهُ شَاةٌ ، وَقَالَ الْكِسَائِيُّ : كُلُّ مُطَوَّقٍ حَمَامٌ .

أبو الزُّبَيْر: هي التي فُطِمَت ورَعَتْ. وقِيلَ: هي الطِّفْلَةُ التي يَرُوحُ بها الرّاعِي الشرح الكبير على يَدَيْه. (وفي الأَرْنَب عَنَاقٌ) لِما ذَكَرْنا مِن حديثِ جابِرٍ، وقَضَى به عُمَرُ أيضًا. وبه قال الشافعيُّ. وقال ابنُ عباس : فيه حَمَلٌ. وقال عَطاءٌ: فيه شاةً. وقَضاءُ عُمَرَ أَوْلَى . والعَناقُ ، الأُنثَى مِن أَوْلادِ المَعْزِ ، أَصْغَرُ مِن الجَفْرَةِ . والذُّكَرُ جَدْيٌ . ( وفي الحَمام ؛ وهو كلُّ ما عَبُّ وهَدَر ، شاةً ) حَكُم به عُمَرُ ، وعثمانُ ، وابنُ عُمَرَ ، وابنُ عباس ، ونافِعُ بنُ عبدِ الحارثِ(١) ،

قوله : وفي الأَرْنَب عَناقٌ . هذا المذهبُ . نصُّ عليه . قالَه في « الفَائق » . وجزَم الإنصاف به في ﴿ الهَدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ ، و « المُغْنِــى » ، و « الشَّــرْح ِ » ، و « المُحَــرَّر » ، و « الوَجيــز » ، و ﴿ الفَروع ِ ﴾ ، وغيرهم . وقدَّمه في ﴿ المُسْتَوْعِب ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و « الحاويَيْن » . وقيلَ : فيه جَفْرَةً . ذكرَه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » . لكِنْ قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : العَنَاقُ لها ما بينَ ثُلُثِ سَنَةٍ ونِصْفِها قبلَ أَنْ تَصِيرَ جَذَعَةً ، والجَفْرَةُ عَناقٌ مِنَ المَعْز لها ثُلُثُ سنَةٍ فقط . وقال في ﴿ الْفَائقِ ﴾ : الجَفْرَةُ لها أَرْبَعُ شُهورٍ . وقال في « الفُروع ِ » : الجَفْرَةُ مِنَ المَعْزِ لها أَرْبَعُ شُهورٍ ، والعَنَاقُ أَنْنَى مِن وَلَدِ المَعْزِ دُونَ الجَفْرَةِ . انتهى .

قوله : وفي الحَمَام ِ ؛ وهو كُلُّ ماعَبُّ وهدَر ، شَاةٌ . وجُوبُ الشَّاةِ في الحَمام ،

<sup>(</sup>١) نافع بن عبد الحارث بن خالد الخزاعي ، أسلم يوم الفتح ، وأمره عمر على مكة . الإصابة ٤٠٨/٦ . تهذيب التهذيب ١٠ ٧/٦٠ .

الشرح الكبير في حَمام الحَرَم . وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّب ، وعَطاءٌ ، وعُرْوَةُ ، ر ٧٠/٣ ر ] و قَتادَةً ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ . وقال أبو حنيفةً ، ومالكٌ : فيه قِيمَتُه . إِلَّا أَنَّ مالكًا وافَقَ في حَمام الحَرَم دُونَ الإحْرام ؛ لأَنَّ القِياسَ يَقْتَضِي القِيمَةَ في كلِّ الطُّيرِ ، تَرَكْناه (١) في حَمام الحَرَم بحُكْم الصَّحابَةِ، ففيما عَداه يَبْقَى على الأصْل . قُلْنا : قد رُويَ عن ابن عباس في الحَمام في حال الإِحْرام ، كقَوْلِنا . ولأنُّها حَمامَةٌ مَضْمُونَةٌ لَحَقِّ اللهِ ِ تعالى ، فضُمِنَتْ بشاةٍ ، كحَمامَةِ الحَرَم ، ولأنَّها متى كانَتِ الشَّاةُ مِثْلًا لها في الحَرَم ، فكذلك في الحِلِّ ، فيَجبُ ضَمانُها بها ؛ لقول الله تعالى : ﴿ فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَم ﴾ (٢) . وقياسُ الحمام على جنسِه أَوْلَى مِن قِياسِه على غيره . والحَمامُ كلُّ ما عبُّ الماءَ ، أي وَضَع مِنْقارَه فيه ، فَيَكْرَ ءُ كَمَا تَكْرَ ءُ الشَّاةُ ، ولا يَأْخُذُ قَطْرَةً قَطْرَةً ، كالدَّجاجِ والعَصافِير . وإِنَّمَا أَوْجَبُوا فَيه شَاةً ؛ لشِبْهه بها في كَرْ عِ الماء ، ولا يَشْرَبُ كَشُرْبِ بَقِيَّةٍ ِ الطُّيُورِ . قال أحمدُ في روايَةِ ابنِ القاسِمِ وسِندِيٌّ : كلُّ طَيْرٍ يَعُبُّ الماءَ

الإنصاف لا خِلافَ فيه ، والعَبُّ ؛ وَضْعُ المِنْقارِ في الماءِ ، فيكْرَعُ كالشَّاةِ ولا يشْرَبُ قطْرةً قَطْرَةً كَبَقِيَّةِ الطُّيورِ ، والهَدْرُ ، الصَّوْتُ . فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ الحَمامَ كُلُّ ماعَبُّ وهدَر ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقدُّمه في « المُغْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وغيرِهم . وقال الكِسَائِيُّ : كُلُّ مُطَوَّق حَمامٌ . وقاله(٣) صاحِبُ «التَّبْصِرَةِ»، و «الغُنْيَةِ»، وغيرُهما مِنَ الأصحاب. فمِمَّا يَعُبُّ

<sup>(</sup>١) هذا من تتمة استدلال الإمام مالك .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٥٥.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، م : ﴿ وقال ﴾ .

النَّوْعُ الثَّانِي ، مَالَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَيُرْجَعُ اللهَ عَلْمَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَيُرْجَعُ اللهَ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَهُمَا .

يَشْرَبُ مِثْلَ الحَمامِ ، ففيه شاةً . فيَدْخُلُ فيه الفَواخِتُ () ، الشرح الكبر والوراشِينُ () ، والقَطا () . والقُمْرِيُ () ، والدُّبْسِيُ () ، والقَطا () . ولأنَّ كلَّ واحدٍ منها تُسَمِّيه العَرَبُ حَمامًا . ( وقال الكسائُى : كلَّ مُطَوَّقٍ حَمامًا . ( وقال الكسائُى : كلَّ مُطَوَّقٍ حَمامًا ، لأنَّه مُطَوَّقٌ .

۱۲۳۷ – مسألة : ( النَّوْعُ الثّانِي ، ما لم تَقْضِ فيه الصَّحابَةُ ، فَيُرْجَعُ فيه إلى قولِ عَدْلَيْن مِن أَهْلِ الخِبْرَةِ ، ويَجُوزُ أَن يَكُونَ القاتِلُ

ويهْدِرُ ، الحَمامُ ، وتُسَمِّى العرَبُ القَطاحَمَامًا ، وكذا الفَواخِتُ والوراشِينُ ، الإنصاف والقُمْرِئُ ، والدُّبْسِئُ ، والشَّفانِينُ . وأمَّا الحَجَلُ ، فإنَّه لا يَعُبُّ ، وهو مُطَوَّقٌ ، ففيه الخِلافُ .

قوله : النَّوْعُ الثَّانِي ، ما لم تَقْضِ فيه الصَّحابَةُ ، فيُرْجَعُ فيه إلى قَوْلِ عَدْلَين مِن

<sup>(</sup>١) الفؤاخت : جمع فاختة ، وهي من ذوات الأطواق ، وزعموا أنَّ الحيّات تهرب من صوتها .

 <sup>(</sup>۲) فى م: ( الدواشين ) . وفى الأصل: ( الرواشين ) . وهى الوراشين ؛ جمع ورشان ، وهو ذكر القمارى ، ويوصف بالحنو على أولاده .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ السفاهين ﴾ . وفي الأصل : ﴿ السفانين ﴾ . وهي الشفانين ؛ جمع شفنين ، وهو طائر تسميه العامة اليمام .

<sup>(</sup>٤) القُمْري : طائر حسن الصوت ، وكنيته أبو ذكري ، الأنثى قمرية ، وجمعها قماري ، وقمر .

<sup>(</sup>٥) فى م : ﴿ الدسبي ﴾ . والدبسي ؛ طائر صغير ، وهو الذى فى لونه غبرة بين السواد والحمرة ، وقيل : ذكر اليمام .

<sup>(</sup>٦) القطا : جمع قطاة ، نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء ، يطير جماعات ، ويقطع مسافات شاسعة .

<sup>(</sup>٧) الحجل : طَائر على قدر الحمام ، أحمر المنقار والرجلين ، ويسمى دجاج البر .

الشرح الكبير أَحَدَهما ) وذلك لقولِ الله ِ تعالى : ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾(١) . فَيَحْكُمان فيه بأشْبَهِ الأشْياءِ به مِن النَّعَمِ ، مِن حيثُ الخِلْقَةُ ، لا مِن حيثُ القِيمَةُ ؛ بدَلِيلِ أَنَّ قَضاءَ الصَّحابَةِ لم يَكُنْ بالمِثْل في القِيمَةِ . وليس مِن شَرْطِ الحَكَم أَن يَكُونَ فَقِيهًا ؛ لأنَّ ذلك زيادَةٌ على أمْرِ اللهِ تِعالى به ، وقد أَمَرَ عُمَرُ أَرْبَدَ أَن يَحْكُمَ فِي الضَّبِّ ، ولم يَسْأَلْ أَفَقِيةٌ أَمْ لا ؟ لكنْ تُعْتَبَرُ العَدالَةُ ؟ لأنَّها مَنْصُوصٌ عليها . وتُعْتَبَرُ الخِبْرَةُ ؟ لأنَّه لا يَتَمَكَّنُ مِن الحُكْمِ بالمِثْل إِلَّا مَن له خِبْرَةٌ ، ولأنَّ الخِبْرَةَ بما يَحْكُمُ به شَرْطٌ في سائِرِ الحُكَّامِ . وِيَجُوزُ أَن يَكُونَ القاتِلُ أَحَدَ العَدْلَيْنِ . وبه قال الشافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال مالكُ ، والنَّخَعِيُّ : ليس له ذلك . لأنَّ الإنسانَ لا يَحْكُمُ لنَفْسِه . وكذلك يَجُوزُ أن يَكُونَ الحاكِمان القاتِلَيْن . وبه قال الشافعيُّ . وقال مالك : لا يَجُوزُ . حَكَاه أبو الحُسَيْنِ . ولَنا ، عُمُومُ قَوْلِه سبحانه : ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ ﴾ . والقَاتِلُ مع غَيْرِه ذَوَا عَدْلٍ مِنّا . وقد روَى الشافعيُّ في « مُسْنَدِه »(٢) ، عن طارِ قِ بن ِ شِهابٍ ، قال : خَرَجْنا حُجَّاجًا ، فأوْطَأ رجلٌ مِنَّا - يُقالُ له : أَرْبَدُ - ضَبًّا ، ففَقَرَ ظَهْرَه ، فقدمنا على عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، فَسَأَلَه أَرْبَدُ ، فقالَ : احْكُمْ يا أَرْبِدُ فيه . قال : أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قال : إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَحْكُمَ ، ولم آمُرْك

الإنصاف أَهْلِ الخِبْرَةِ ، ويَجُوزُ أَنْ يكونَ القَاتِلُ أَحَدَهما . نصَّ عليه ، وأنْ يكونا القاتِلَيْن أيضًا ، وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، إلَّا ماتقدَّم عن صاحبِ ﴿ الفُّروعِ ِ » ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٩٥.

<sup>(</sup>٢) في : باب فيما يباح للمحرم وما يحرم ... ، من كتاب الحج . ترتيب مسند الشافعي ٣٣٢/١ .

الشرح الكبير

أَن تُزَكِّينِي . فقالَ أَرْبدُ : أَرَى فيه جَدْيًا [ ٧٠/٣ ط ] قد جَمَع الماءَ والشَّجَرَ . فقالَ عُمَرُ : فذلك فيه . فأمَرَه عُمَرُ أَن يَحْكُمَ وهو القاتِلُ ، وأمَرَ أَيْضًا كَعْبَ الأَحْبارِ أَن يَحْكُمَ على نَفْسِه في الجَرادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صادَهما وهو مُحْرِمٌ (') . ولأَنَّه مالَّ يُخْرَجُ في حَقِّ اللهِ تعالى ، فجازَ أَن يَكُونَ مَن وَجَبِ عليه أَمِينًا فيه ، كالزكاةِ . قال ابنُ عَقِيلِ : إنَّما يَحْكُمُ القاتِلُ إِذا قَتل خَطاً ؛ لأَنَّ القَتْلُ عَمْدًا يُنافِي العَدالَةَ ، فيَخْرُجُ عن أَن يَكُونَ ('من أهل الحُكْمِ ، لأَنَّ القَتْلُ عَمْدًا يُنافِي العَدالَةَ ، فيَخْرُجُ عن أَن يَكُونَ (أمن أهل الحُكْمِ ، إلَّا أَنْ يكونَ () قد قَتَلَه جاهِلًا بالتَّحْرِيمِ ، فلا يَمْتَنِعُ أَن يَحْكُمَ ؛ لأَنَّه لا يَفْشُقُ الذَل ، واللهُ أَعْلَمُ . وعلى قِياسِ ذلك ، إذا قَتَلَه عندَ الحاجَةِ إلى أَكْلِه ؛ لأَنَّ مُباحٌ ، لكنْ يَجِبُ فيه الجَزاءُ .

من أنّه يُقْبَلُ قُوْلُ غيرِ الصَّحابِيِّ ، في أَوَّلِ البابِ . وقيَّدَ ابنُ عَقِيلِ المُسْأَلَةَ بِما آإِذَا الإنصافِ كَانَ قَتْلُه خَطَأ . قال : لأنَّ العَمْدَ يُنافِي العَدالَة ، فلا يُقْبَلُ قُولُه ، إلَّا أَنْ يكونَ جَاهِلًا تحْرِيمَه ، لعدَم فِسْقِه . قلتُ : وهو قَوِيُّ . ولعَلَّه مُرادُ الأصحابِ . قال بعضُهم : وعلى قِيَاسِه ، قَتْلُه لحاجَةِ أَكْلِهْ . ويأتِي في أَوَاخِرِ بابِ شُروطِ مَن تُقْبَلُ بعضُهم : وعلى قِيَاسِه ، قَتْلُه لحاجَةِ أَكْلِهْ . ويأتِي في أَوَاخِرِ بابِ شُروطِ مَن تُقْبَلُ شهادَة الإِنسانِ على فِعْلِ نفْسِه . وتقدَّم ، هل تجِبُ فِدْيَةٌ في الضَّفْدَعِ ، والنَّمْلَةِ ، والنَّحْلَةِ ، وأَمِّ حُبَيْنِ ، والسِّنَوْرِ الأَهْلِيِّ أَم لا ؟ وهل تَجِبُ في الطَّفْدَعِ ، والنَّمْلَةِ ، والنَّحْلَةِ ، وأَمِّ حُبَيْنِ ، والسِّنَوْرِ الأَهْلِيِّ أَم لا ؟ وهل تَجِبُ في البَطَّ والدَّجاجِ ونحوهِ أَم لا ؟ عندَ قُولِه : ولا تأثِيرَ للحَرَم ولا للإِحْرام في تحريم خيوانٍ إنْسِيَّ ولا مُحَرَّم الأَكْل .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٢١/٨ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ – ٣) زيادة من : ش .

الله وَيَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِد مِنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ ، وَالصَّحِيحِ وَالْمَعِيبِ مِثْلُهُ ، إِلَّا الْمَاخِضَ تُفْدَى بِقِيمَةِ مِثْلِهَا . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يَجِبُ فِيهَا مِثْلُهَا .

الشرح الكبير

۱۲۳۸ – مسألة : ( ويَجِبُ في كلِّ واحِدٍ مِن الصَّغِيرِ والكبيرِ ، والصَّحِيحِ والمَعِيبِ مِثْلُه ، إلَّا الماخِضَ تُفْدَى بقِيمَةِ مِثْلِها . وقال أبو الخَطّابِ : يَجِبُ فيها مِثْلُها ) يَجِبُ في كَبِيرِ الصَّيْدِ كَبِيرٌ مِثْلُه ، وفي الصَّغِيرِ صَغِيرٌ ، وفي الصَّغِيرِ صَغِيرٌ ، وفي الصَّعِيحِ مَحِيحٌ ، وفي المَعيبِ مَعِيبٌ ، وفي الذَّكرِ الصَّغِيرِ صَغِيرٌ ، وفي الصَّحِيحِ صَحِيحٌ ، وفي المَعيبِ مَعِيبٌ ، وفي الذَّكرِ ذَكرٌ ، وفي الأُنْثَى أُنْثَى . وجهذا قال الشافعيُ . وقال مالكُ : لا يُجْزِئُ إلَّا كَبِيرٌ صَحِيحٌ ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ هَدْيًا بلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ . ولا يُجْزِئُ في الهَدْي صَغِيرٌ ولا مَعِيبٌ ، ولأنَّها كَفَارَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بقَتْلِ حَيَوانٍ ، فلم في الهَدْي صَغِيرٌ ولا مَعِيبٌ ، ولأنَّها كَفَارَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بقَتْلِ حَيَوانٍ ، فلم

الإنصاف

فائدة : فى سِنَّوْرِ البَرِّ ، والهُدْهُدِ ، والصُّرَدِ حُكُومَةً إِنْ ٱلْحِقَ . على الصَّحيحِ مِنَ المُذهبِ . وقيلَ : مُطْلَقًا . وتقدَّم الثَّنبيةُ على ذلك فى الثَّعْلَبِ .

قوله: ويَجِبُ في كُلِّ واحِدٍ مِنَ الكَبِيرِ والصَّغِيرِ ، والصَّحِيحِ والمَعِيب ، مثله . وهذا المَذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطَعُوا به . وقال في « الفُروعِ » : وقياسُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ في الزَّكَاةِ ، يضْمَنُ مَعِيبًا بصَحيح . ذكرَه الحَلْوَانِيُّ ، وحرَّجه في « الفُصُولِ » احْتِمالًا مِنَ الرِّوايَةِ هناك ، وفيها يُعْتَبرُ إلكبيرُ أيضًا ، فهنا مِثْله . قالَه في « الفُروعِ » . فلو قتل فَرْخَ حمَام ، كان فيه صَغِيرٌ مِن أوْلادِ الغَنَم ، وفي فرْخ ِ النَّعامَةِ جَزاءٌ ، وفيما [ ٢٩٢/١ ] عداها قِيمَتُه ، إلَّا ما كان أكبرَ مِنَ الحَمام ، ففيه ما نذْكُرُه قريبًا .

قوله : إلَّا المَاخِضَ تُفْدَى بقِيمَةِ مِثْلِها . هذا أَحَدُ الوَجْهَيْن . وانْحتارَه القاضي ،

تَخْتَلِفْ بَصِغَرِه وَكِبَرِه ، كَقَتْلِ الآدَمِيِّ . وَلَنَا ، قَوْلُه تَعَالَى : ﴿ فَجَزَآءٌ ۖ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ . ومِثْلُ الصَّغِيرِ صَغِيرٌ ، ومِثْلُ المَعِيبِ مَعِيبٌ ، ولأنَّ ما ضُمِنَ باليَدِ والجِنايَةِ اخْتَلَفَ ضَمانُه بالصِّغرِ والكِبَرِ ، كالبّهِيمَةِ . والهَدْئُ فِي الآيَةِ مُقَيَّدٌ بالمِثْل . وقدأَجْمَعَ الصَّحابَةُ ، رضُوانُ اللهِ عليهم ، على إيجاب ما لا يَصْلُحُ هَدْيًا ، كالجَفْرَةِ والعَناقِ والجَدْي . وكَفَّارَةُ الآدَمِيِّ ليست بَدَلًا عنه ، ولا تُجْرى مَجْرَى الضَّمانِ ؛ بدَلِيل أَنُّها لا تَتَبَعُّضُ في أَبْعَاضِه . فَإِنْ فَدَى المَعِيبَ بصَحِيحٍ ، فَهُو أَفْضَلُ . فأمَّا المَاخِضُ ؛ وهي الحامِلُ ، فقالَ القاضي : يَضْمَنُها بقِيمَة مِثْلِها . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ ؟

والمُصَنِّفُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقال أبو الخَطَّابِ : يجبُ فيها مِثْلُها . وهو الإنصاف المذهبُ ، جزَم به في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الهَادِي ﴾ ، و ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَـةِ ﴾ ، و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابن ِ عَبْدُوسٍ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « الفَائق » ، وأَطْلَقَهما في « الشُّرْحِ ِ » . وقيل : يَضْمَنُ بقِيمَةِ مِثْلِها أو بحائل ؛ لأنَّ هذا لا يزيدُ في لَحْمِها كَلُوْنِها . قالَه في ﴿ الفَائقِ ﴾ على الأوُّلِ . ولو فَداها بغيرِ ماخِضِ فاحْتِمالَان . وقال في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ : وتُفْدَى الماخِضُ بمِثْلِها ، فإنْ عَدِمَ الماخِضَ فقِيمَةُ ماخِض مِثْلِها . وقيلَ : قِيمَةُ<sup>(١)</sup> غيرِ ماخِض<sub>.</sub> .

> فائدتان ؟ إحداهما ، لو جنَى على حامِل ، فأَنْقَتْ جَنِينَها مَيُّتًا ، ضَمِنَ نقْصَ الأُمُّ فقط . وهذا المذهبُ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، وغيرِهما .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط : ( قيمته ) .

الشرح الكبر لأنَّ قِيمَتَها أَكْثَرُ مِن قِيمَةِ لَحْمِها . وقال أبو الخَطَّاب : يَضْمَنُها بماخِض مِثْلِها ؟ للآية ، ولأنَّ إيجابَ القِيمَة عُدُولٌ عن المِثْل مع إمْكانِه . فإن فَداها بغير ماخِض ، احْتَمَلَ الجَوازَ ؛ لأنَّ هذه الصِّفَةَ لا تَزِيدُ في لَحْمِها ، بل رُبُّما نَقَصَتْها ، فلا يُشْتَرَطُ وُجُودُها في المِثْل ، كاللُّونِ . وإن جَنَى على مَاخِضٍ فَأَتَّلَفَ جَنِينَهَا ، وخَرَجَ مَيِّتًا ، فَفَيهُ مَا نَقَصَتْ أُمُّهُ ، كَالُو جَرَحُها ، وإن خَرَج جَيًّا لوَقْتِ يَعِيشُ لمِثْلِه ، ثم مات ، ضَمِنَه بمِثْلِه ، وإن كان لوَقْتٍ لا يَعِيشُ لَمِثْلِه ، فهو كالمَيِّتِ ، كَجَنِينِ الآدَمِيَّةِ .

الإنصاف وقدُّمه في « الفُروع ِ » وغيره ؛ لأنَّ الحَمْلَ في البَهائم زِيادَةً . وقال في « المُبْهج ِ » : إذا صاد حامِلًا ، فإنْ تَلِفَ حَمْلُها ، ضَمِنَه . وقال في « الفُصُولِ » : يَضْمَنُه إِنْ تَهَيَّأُ لَنَفْخِ الرُّوحِ ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّه يَصِيرُ حَيوانًا ، كَا يَضْمَنُ جَنِينَ امْرأةٍ بغُرَّةٍ (١) . وقال جماعَةٌ مِنَ الأصحاب ، منهم المُصَنِّفُ في ﴿ الكَافِي ﴾ ، وصاحِبُ « التَّلْخِيص » ، و « الرِّعايَةِ » ، وغيرُهم : إنْ أَلْقَتْه حيًّا ثم ماتَ ، فعليه جَزاوُّه . وقال جماعةً مِنَ الأصحاب : إذا كان لوَقْتِ يعيشُ لمِثْلِه ، وإنْ كان لوَقْتِ لا يعيشُ لمِثْلِه ، فهو كالمَيِّتِ . وجزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وقاسَ في « القاعِدَةِ الرَّابِعَةِ والثَّمانِين » ، وُجوبَ عُشْر قِيمَةِ أُمَّه ، على قُوْلِ أَبي بَكْرٍ في وُجوبِ عُشْرِ قِيمَةِ جَنينِ الدَّابَّةِ ، على ما يأتي في العَصْبِ ومَقادِيرِ الدُّيّاتِ . وتقدَّمَتْ أَحْكامُ البَّيْضِ المَذرِ وما فيه مِنَ الفِرَاخِ ، وكذا لو أُخْرِجَ مِن كَسْرِه البَّيْضَةَ فَرْخٌ فعَاشَ أو ماتَ ، عندَ قوْلِه : وإنْ أَتْلَفَ بَيْضَ صَيْدِ .

 <sup>(</sup>١) في الأصول : ﴿ بعده ﴾ . والمثبت من الفروع ٣ ٤٢٩/٣ .

وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنِ بِأَعْوَرَ مِنْ عَيْنِ أُخْرَى ، وَفِدَاءُ الذَّكَرِ اللَّهَ بِالْأَنْثَى ، وَفِى فِدَائِهَا بِهِ وَجْهَانِ .

١٢٣٩ – مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِن عَيْنِ بِأَعْوَرَ مِن أَخْرَى ، وَفِداءُ الذُّكَرِ بِالْأَنْثَى ، وفي فِدائِها به وَجْهان ) إذا فَدَى المَعِيبَ بِمِثْلِه ، جاز ؛ لِما ذَكُرْنا . وإنِ اخْتَلَفَ العَيْبُ ، مِثْلَ فِداء الأَعْوَر بأَعْرَجَ ، والأَعْرَجِ بِأَعْوَرَ ، لم يَجُزْ ؛ لعَدَمِ المُماثَلَةِ . وإن فَدَى أَعْوَرَ مِن إحْدَى العَيْنَيْنِ بأَعْوَرَ مِن أُخْرَى ، [ ٧١/٣ ] أَو أَعْرَجَ مِن قائِمَةٍ بأَعْرَجَ مِن أُخْرَى ، جاز ؛ لأنَّ هذا اخْتِلافٌ يَسِيرٌ ، ونَوْعَ العَيْبِ واحِدٌ ، وإنَّما اخْتَلَفَ مَحِلُّه . وإن فَدَى الذَّكَرَ بِالْأَنْثَى ، جَازَ ؛ لأَنَّ لَحْمَها أَطْيَبُ وأَرْطَبُ . وإن فَداها به ؛ ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهُما ، يَجُوزُ ؛ لأنَّ لَحْمَه أَوْفَرُ ، فتَساوَيا . والآخَرُ ، لا يَجُوزُ ؛ لأنَّ زِيادَتَه عليها ليست مِن جِنْسِ

الثانية ، قوله : ويَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِن عَيْنِ بأَعْوَرَ مِن أَخْرَى . وهذا بلا نِزاعٍ ، الإنصاف وكذا يجوزُ فِداءُ أَعْرَجَ مِن قائمةٍ بأَعْرَجَ مِن أُخْرَى ؟ لأَنَّه يَسِيرٌ . ولا يجوزُ فِداءُ أَعْوَرَ بأَعْرَجَ ولا عكْسُه ؛ لعدم المُماثلة .

قوله : ويَجُوزُ فِدَاءُ الذُّكْرِ بِالْأَنْثَى ، وفي فِدائِها به وَجْهان . وأَطْلَقهما في « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الكَافِي » ، و « التَّلْخِيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الهَادِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاويَيْن » ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الفَائقِ ﴾ ؛ أحدُهما ، لا يجوزُ . صحَّحَه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ . قال في ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ : والأُنثَى أَفْضَلُ ، فَيَفْدِي بِهَا . واقْتَصرَ عليه . وقال في « المُحَرَّرِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، وابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » : تُفْدَى أُنْثَى بمِثْلِها .

المقنع

فَصْلٌ : الضَّرْبُ الثَّانِي ، مَا لَا مِثْلَ لَهُ ؛ وَهُوَ سَائِرُ الطَّيْرِ ، فَفِيهِ قِيمَتُهُ ، إِلَّا مَا كَانَ أَكْبَرَ مِنَ الْحَمَامِ ، فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ أَوْ شَاةٌ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير

زِيادَتِها ، فأَشْبَهَ فِداءَ المَعِيبِ مِن نَوْعٍ بِالمَعِيبِ مِن نَوْعٍ آخَرَ ، ولأنَّه لا يُجْزِئُ عنها في الزِكاةِ ، كذلك هـ هُمنا .

 ١٧٤ – مسألة : ( الضَّرْبُ الثَّانِي ، ما لا مِثْلَ له ؛ وهو سائِرُ الطَّيْر فيَجِبُ فيه قِيمَتُه ، إلَّا ما كان أكْبَرَ مِن الحَمام ، فهل تَجِبُ فيه قِيمَتُه أو شاةً ؟ على وَجْهَيْن ) يَجِبُ فداءُ ما لا مِثْلَ له بقيمَتِه في مَوْضِعِهُ الذي أَتْلَفَه فيه ، كَإِثْلَافِ مَالَ(') الآدَمِيِّ . ولا خِلافَ بينَ أَهْلِ العِلْمِ في وُجُوبِ ضَمانِ الصَّيْدِ مِن الطَّيْرِ ، إِلَّا ما حُكِيَ عن داودَ ، ما كان أَصْغَرَ مِن الحَمامِ لا يُضْمَنُ ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال : ﴿ فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ . وهذا لا مِثْلَ له . وَلَنا ، عُمُومُ قَوْلِه تعالى : ﴿ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ .

الإنصاف فظاهِرُ ذلك ، عدَمُ الجَوازِ . والوَجْهُ الثَّاني ، يجوزُ . صحَّحَه في ﴿ التَّصْحيحِ ِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ الوَّجِيزِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ البَّغْدَادِيٌّ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ رَزِينِ ﴾ .

قوله : الضَّرْبُ الثَّانِي ، مالا مِثْلَ له ؛ وهو سائرُ الطُّيْرِ ، ففيه قِيمَتُه . بلا نِزاعٍ ، إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ بَقُولِهِ : إِلَّا مَا كَانَ أَكْبَرَ مِنَ الحَمَامِ . كَالْإِوَزِّ ، والحُبَارَى ، والحَجَلِ ، على قوْلِ غيرِ الكِسَائِيِّ ، والكبيرِ مِن طَيْرِ الماءِ ، والكُرْكِيِّ ، والكَرَوانِ ، ونحوِه . فهل تجِبُ فيه قِيمَتُه أو شاةٌ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقهما في « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الكَافِي » ،

<sup>(</sup>١) في م: و فصال ه.

وقد قِيلَ فى قَوْلِه تعالى : ﴿ لَيَبْلُونَكُمُ ٱللهُ بِشَىءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ السر الكبر أَيْدِيكُمْ ﴾ (أ) : يَعْنِى الفَرْخَ والبَيْضَ ، وما لا يَقْدِرُ أَن يفِرَّ مِن صِغارِ الصَّيْدِ ، ﴿ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ : يَعْنِى الكِبارَ . وقدرُوىَ عن عُمرَ وابن عباس ، الصَّيْدِ ، ﴿ وَرَلَالَةُ الآيَةِ عَلَى رَضِىَ اللهُ عنهما ، أَنَّهُما حَكَما فى الجَرادِ بجَزاءٍ (أ) . ودَلالَةُ الآيَةِ عَلَى وَجُوبِ الجَزاءِ فى هذا بدَلِيلَ آخرَ ، ويُفْدَى وَجُوبِ الجَزاءِ فى هذا بدَلِيلَ آخرَ ، ويُفْدَى بقِيمَتِه ؛ لأنَّ الأَصْلَ أَن يُضْمَنَ بقِيمَتِه ، كَالو أَتْلَفَه لآدَمِى ") ، لكنْ تَرَكْنا هذا الأَصْلَ لدَلِيلٍ ، ففيما عَداه تَجِبُ القِيمَةُ بقَضِيَّةِ الأَصْلَ .

فصل: فأمّا ما كان أكْبَرَ مِن الحَمامِ ، كالْإِوَزِّ ، والحُبارَى ('') ، والكُرْكِيِّ ('') ، والحَجَلِ ، والكَبِيرِ مِن طَيْرِ المَاءِ ، ففيه وَجْهَان ؛

و « المُغْنِى » ، و « الهَادِى » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « الشَّسرْحِ » ، الإنصاف و « الفُروعِ » ، و « الفَائقِ » ، و « الزَّرْكَشِى » ؛ أَحدُهما ، تجِبُ فيه قِيمَتُه ؛ لأنَّ القِياسَ خُولِفَ في الحَمامِ . وهو المذهبُ ، صحَّحَه في « التَّصْحِيحِ » . وجزَم به في « المُحرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « العُمْدَةِ » . وقدَّمه في « المُستَوْعِبِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوِييْن » ، و هو ظاهِرُ كلامِه في « النَّظْمِ » ، و « المُنتَخَبِ » ، و « إِدْرَاكِ الغَايَةِ » ، وغيرِهم ؛ لاقْتِصَارِهم على وُجوبِ الشَّاةِ في الحَمامِ دُونَ غيرِه . والوَجْهُ الثَّاني ، فيه شاةً . اختارَه على وُجوبِ الشَّاةِ في الحَمامِ دُونَ غيرِه . والوَجْهُ الثَّاني ، فيه شاةً . اختارَه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الهرّ والجراد ، من كتاب المناسك . المصنف ٤١٠/٤ ، ٤١١ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( الآدمى ) .

<sup>(</sup>٤) الحبارى : طائر طويل العنق ، رمادى اللون على شكل الإوزة ، في منقاره طول .

الكُركى: طاثر كبير ، أغبر اللون طويل العنق والرجلين ، أبتر الذنب ، قليل اللحم ، يأوى إلى الماء أحيانًا .

المَنع وَمَنْ أَتْلَفَ جُزْءًا [ ٦٩ ] مِنْ صَيْدٍ ، فَفِيهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ ، أَوْ قِيمَةِ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًا .

الشرح الكبير أَحَدُهما ، يَجِبُ فيه شاةٌ ؛ لأنَّه يُرْوَى عن ابن ِ عباس ٍ ، وعَطاءٍ ، وِجابِرٍ ، أَنُّهم قالُوا: في الحَجَلَةِ والقَطاةِ والحُبارَى شاةٌ . وزادَ عَطاءٌ: في الكُرْكِيِّ ، والكَرَوانِ ، وابنِ الماءِ ، ودَجاجَةِ الحَبَش ، والخَرَب شاةٌ شاةٌ (١) . والخَرَبُ : هو فَرْخُ الحُبارَى . ولأنَّ إيجابَ الشَّاةِ في الحَمام تَنْبيةٌ على إيجابها فيما هو أكْبَرُ منه . والوَجْهُ الثّانِي ، فيه قِيمَتُه . وهو مَذْهَبُ الشافعيُّ ؟ لأنَّ القِياسَ يَقْتَضِي وُجُوبَها في جَمِيع ِ الطُّيْرِ ، تَرَكْناه في الحَمام ؟ لإِجْمَاعِ ِ الصَّحَابَةِ ، ففي غيرِه يَبْقَى على أَصْلِ القِياسِ .

١٧٤١ – مسألة : ( ومَن أَتْلَفَ جُزْءًا مِن صَيْدٍ ، فعليه ما نَقَص مِن قِيمَتِه ، أو قِيمَةِ مِثْلِه إن كان مِثْلِيًّا ) أمَّا ما لا مِثْلَ له ، فإذا أَتْلَفَ جُزْءًا منه ،

الإنصاف ابنُ حامِدٍ ، وابنُ أبى مُوسَى . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . قال في ﴿ الخَلَاصَةِ ﴾ : فأمَّا طَيْرُ الماء ، ففيه الجَزاءُ ، كالحَمام . وقيل : القِيمَةُ . انتهى .

قوله : ومَن أَتْلَفَ جُزْءًا مِن صَيْدٍ ، ففيه ما نقَص مِن قِيمَتِه ، أو قيمَةِ مِثْلِه إنْ كَانَ مِثْلِيًّا . إِذَا أَتْلَفَ جُزْءًا مِن صَيْدٍ وانْدَمَلَ ، وهو مُمْتَنِعٌ ، فلا يخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يكونَ الصَّيْدُ مما لا مِثْلَ له ، أو له مِثْلٌ ، فإنْ كان ممَّا لا مِثْلَ له ، فإنَّه يضمَنُه بقِيمَتِه ؟ لأنَّ جُمْلَته تُضْمَنُ بقِيمَتِه ، فكذلك أَجْزاؤُه . وإنْ كان له مِثْلٌ ، فهل يضمَنُ بمِثْلِه مِن مِثْلِه لَحْمًا ، أو يضْمَنُ بقِيمة مِثْلِه ؟ فيه وَجْهان . وأَطْلَقهما في « الهدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، [ ١/ ٢٩٢ظ]

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب ما جاء في جزاء الحمام و ما في معناه ، من كتاب الحج . السنن الكبري ٥/٥٠ .

ضَمِنَه بقيمَتِه ؟ لأنَّ جُمْلَتَه تُضْمَنُ بقِيمَتِه ، فكذلك أَجْزاؤه ، كما لو كان الشرح الكبر لآدَمِيٌّ . وإن كان له مِثْلٌ ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، يُضْمَنُ بِمِثْلِه مِن مِثْلِه ؛ لأنَّ ما وَجَب ضَمانُ جُمْلَتِه بالمِثْل وَجَب في بَعْضِه مِثْلُه ، كالمَكِيلاتِ . والآخَرُ ، تَجِبُ قِيمَةُ مِقْدارِه مِن مِثْلِه ؛ لأَنَّ الجُزْءَ يَشُقُّ إِخْراجُه ، فَيُمْنَعُ إيجابُه ، ولهذا عَدَل الشارعُ عن إيجابِ جُزْءِ مِن بَعِيرٍ [ ٧١/٣ ط] في خَمْس مِن الإبل إلى إيجاب شاةٍ . والأوَّلُ أوْلَى ؛ لأنَّ المَشقَّةَ هـ هُنا غيرُ ثابتَةٍ ؛ لوُجُودِ الخِيرةِ له في العُدُولِ عن المِثْلِ إلى عَدْلِه مِن الطَّعامِ أو الصيامِ، فَيْنْتَفِى المَانِعُ ، فَيَثْبُتُ مُقْتَضَى الأصل . هذا إذا انْدَمَلَ الصَّيْدُ مُمْتَنِعًا .

و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ؛ أحدُهما ، يضْمَنُ بمِثْلِه مِن مِثْلِه لَحْمًا . وهو الإنصاف المذهبُ ، وهو ظاهِرُ ماجزَم به في « الوَجيز » . قال في (المُعْنِي)(٢) ، و(١ « الشُّرْح ِ » : وهو أَوْلَنِي . وقلَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويِّين » ، و « شَرْح ابن رَزين ﴾ ، و ﴿ الفَروع ِ ﴾ . وقال : ويضْمَنُ بعضَه بِمثْلِه لَحْمًا ؛ لضَمانِ أَصْلِه بعِثْلِه مِنَ النَّعَمِ ، ولا مشَقَّة فيه ؛ لجَواز عُدولِه إلى عَدْلِه مِن طَعام أو صَوْم . وقال القاضى في ﴿ الخِلَافِ ﴾ : لا يُعْرَفُ فيما دُونَ النَّفْسِ ، فلو قُلْنا به ، لم يمتنِعْ ، وإِنْ سَلَّمْنَا ، فَهُو الأَشْبَهُ بأَصُولِه ؛ لأنَّه لم يُوجبْ في شَعَرِه ثُلُثَ دَمِ ؛ لأنَّ النَّقْصَ فيما يُضْمَنُ بالمِثْل لا يُضْمَنُ به ، كطَعام مُسَوَّس في يَدِ الغاصِب ، ولأنَّه يَشُقُّ ، فلم يُوجبْ ، كما في الزُّكاةِ . انتهى . والوَجْهُ الثَّاني ، تجبُ قِيمَةُ مِثْلِه . كما جزَم به المُصَنِّفَ هنا ، وجزَم به ابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الخُلاصَة ﴾ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادهٔ من : ش .

<sup>(</sup>٢) المغنى ٥/٧٠ .

.

الشرح الكبير

الله المحامل المحتود المحتود

الإنصاف

فائدتان؛ إحداهما، قوله: لو نَفَّرَ صَيْدًا، فتلِفَ بشيء، ضَمِنَه. وكذا لو نقص في حالِ نُفُورِه ، ضَمِنَه ، بلا خِلافٍ فيهما ، ولا يَضْمَنُ إذا تَلِفَ في مَكانِه بعدَ أَمْنِه مِن نُفورِه . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وقيل : يَضْمَنُ . ولو تَلِفَ في حالِ نُفُورِه بَا فَهُ مِن نُفورِه . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وقيل : يَضْمَنُ . ولو تَلِفَ في حالِ نُفُورِه بَا فَهُ مَانِه وَجُهان . وأَطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ﴿ ﴾ . قلت : الأَوْلَى الضَّمانُ ؛ لأَنَّه اجْتَمَعَ سَبَبٌ وغيرُه ، ولا يُمْكِنُ إحالتُه على غيرِ السَّبَ هنا ، فيُغَيَّرُ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ إِنْ وَقَعْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ حية ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في : باب فيما يباح للمحرم وما يحرم ... ، من كتاب الحج . ترتيب مسند الشافعي ٣٣٣/١ .

وَإِنْ جَرِحَهُ فَغَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ خَبَرَهُ ، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ ، وَكَذَٰلِكَ إِنْ اللَّهَ وَجَدَهُ مَيْتًا وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ بِجِنَايَتِهِ . وَإِنِ انْدَمَلَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ ، فَعَلَيْهِ جَزَاءُ جَمِيعِهِ .

الشرح الكبير الشرح الكبير و مسألة : ( وإن جَرَحَه فغابَ و لم يَعْلَمْ خَبَرَه ، فعليه ما الشرح الكبير نقصه ، وكذلك إن وَجَدَه مَيِّتًا و لم يَعْلَمْ مَوْتَه بجِنايَتِه . وإنِ انْدَمَلَ غيرَ مُمْتَنِع ، فعليه جَزاءُ جَمِيعِه ) إذا جَرَح صَيْدًا فغابَ غيرَ مُنْدَمِلٍ ، والجِراحَةُ مُوجِبَةٌ لا تَبْقَى الحَياةُ معها غالِبًا ، فعليه جَزاءُ جَمِيعِه ، كما لو قَتَلَه ، وإن كانت غيرَ مُوجِبةٍ ، فعليه ضَمانُ ما نقص ؛ لأنّا لا نعْلَمُ حُصُولَ التَّلَفِ كانت غيرَ مُؤدِبةٍ ، فيعَيْمُ ما بفعْلِه ، إلّا أنّه يُقوِّمُه صَحِيحًا وجَرِيحًا جِراحَةً غيرَ مُنْدَمِلَةٍ ، فيعْتَبِرُ ما بينَهما ؛ لأنّا لا نعْلَمُ هل يَنْدَمِلُ أم لا ؟ وكذلك إن وجَدَه مَيِّتًا ، و لم يَعْلَمْ بينَهما ؛ لأنّا لا نعْلَمُ هل يَنْدَمِلُ أم لا ؟ وكذلك إن وجَدَه مَيِّتًا ، و لم يَعْلَمْ

السَّبَبُ. ثم وَجَدْتُه فى ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ قدَّمه ، وقال : وقيلَ : لا يَضْمَنُ بآ فَة الإنصاف سَماويَّةٍ فى الأَصحّ . قلتُ : والضَّمانُ ظاهِرُ كلام كثيرٍ مِنَ الأُصحابِ ، وهو كالصَّريحِ فى كلامِه فى ﴿ الكَافِى ﴾ . الثَّانيةُ ، لو رمَى صَيْدًا فأصابَه ، ثم سقَط على آخَرَ ، ضَمِنَ الْمَجْروحُ قلِيلًا ، ثم سقَط على آخَرَ ، ضَمِنَ المَجْروحُ قلِيلًا ، ثم سقط على آخَرَ ، ضَمِنَ المَجْروحَ فليلًا ، ثم سقط على آخَرَ ، ضَمِنَ المَجْروحَ فقط . على الصَّحيح . وقال فى ﴿ الفُروع ِ ﴾ : وظاهِرُ ماسبَق ، الضَمْنُهما . قلتُ : هى شَبِيهَةً بما إذا تَلِفَ فى مَكانِه بعدَ أَمْنِه ، على ما تقدَّم .

قوله: وإنْ جرَحَه فَغابَ و لم يَعلَمْ خَبَرَه ، فعليه ما نقَص . يعْنِي ، إذا كان الجُرْحُ غيرَ مُوحٍ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ عليه أَرْشَ ما نقَص بالجَرْحِ . كما قال المُصنَّفُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّدِ » ، المُصنَّفُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّدِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه .

الشرح الكبير أمات مِن الجنايةِ أم مِن غيرها ؟ لِما ذَكُرْنا . ويَحْتَمِلُ أَن يَلْزَ مَه ضَمانُ جَمِيعه هُ لَهُنا ؛ لأَنَّه وُجِدِ سَبَبُ إِثْلافِه منه ، و لم نَعْلَمْ له سَبَبًا آخَرَ ، فَوَجَبَ إِحَالَتُه على السُّبُبِ المَعْلُومِ ، كَالُو وَقَع في الماء نجاسَةٌ ، فوجَدَه مُتَغَيِّرًا تَغَيُّرًا يَصْلُحُ أَن يَكُونَ منها ، فإنّا نَحْكُمُ بِنَجاسَتِه . وكذلك لو رَمَى صَيْدًا ، فغابَ عن عَيْنِه ، ثم وَجَده مَيِّتًا لا أَثَرَ به غيرَ سَهْمِه ، حَلَّ أَكْلُه . وهذا أَقْيَسُ..

الإنصاف وقيلَ : يضْمَنُه كلُّه . وهو ظاهِرُ إطْلاق كلام القاضي وأصحابه ، على ما يأتيي بعدَ ذلك . فعلى المذهب ، يُقَوِّمُه صَحِيحًا أو جَريحًا غيرَ مُنْدَمِل ، لعَدَم معْرِفَة انْدِمالِه ، فيَجِبُ ما بينَهما ، فإنْ كان سُدْسَه ، فقيلَ : يجبُ سُدْسُ مِثْلِه . قلتَ : وهو الصَّحيحُ . ('وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَّيْن » ) ، قِياسًا على ما إذا أَتْلَفَ جُزْءًا مِنَ الصَّيْدِ ، على ما تقدُّم قريبًا . وقد صرَّح في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، وغيرِهم بذلك . وكذا ف « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، وقدَّموا وُجوبَ مِثْلِه مِن مِثْلِه لَحْمًا ، كما تقدُّم . وقيلَ : يجِبُ قِيمَةُ سُدْس مِثْلِه . (اوقدَّمه في « الخُلاصَةِ » أ . وأطْلَقهما في « الفُروع ِ » بقيل ، وقيل .

قوله : وكذلك إِنْ وجَدَه مَيِّتًا و لم يَعْلَمْ مَوْتُه بجِنائِتِه . إذا جَرحَه وغابَ عنه ، ثُم وَجِدَه مَيُّتًا ، ولا يَعْلَمُ ، هل مَوْتُه بجنايَتِه أم لا ؟ فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ مَا جَرَحَه وَغَابَ وَ لَمْ يَعْلَمْ خَبَرَه . جَزَم به في ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، وغيرهما . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . وقيلَ : يَضْمَنُه كُلُّه هنا . وهو احْتِمالٌ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ۗ ﴾ ؛ لأنَّه وُجدَ

١) زيادة من : ش .

فصل: وإنِ انْدَمَلَ الصَّيَّدُ غيرَ مُمْتَنِعٍ ، ضَمِنَه جَمِيعَه ؛ لأنَّه عَطَّلَه ، الشرح الكبير فصارَ كالتَّالِفِ ، ولأنَّه يُفْضِي إلى تَلَفِه ، فصار كما لو جَرَحَه جُرْحًا يَتَيَقَّنُ مَوْتَه به . وهذا مَذْهَبُ أَبي حنيفةَ . ويَتَخَرَّجُ أَن يَضْمَنَه بما نَقَص ؛ لأَنَّه لا يَضْمَنُ إِلَّا مَا أَتْلَفَ ، و لم يُتْلِفْ جَمِيعَه ؛ بدَلِيلِ مَا لُو قَتَلَه مُحْرِمٌ آخَرُ (١) لَزِمَهُ الجَزاءُ . والصَّحِيحُ أنَّ على المُشْتَرِكِين جَزاءً واحِدًا ، وضَمانُه بجَزاءٍ كَامِلٍ يُفْضِي إلى إيجابِ جَزاءَيْنِ. وإن صَيَّرَتْه الجِنايَةُ غيرَ مُمْتَنِعٍ ، فلم يَعْلَمْ أصارَ مُمْتَنِعًا أم لا ، فعليه ضَمانُه ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَهُ ٢٧/٣ و ] الامتناع ِ . فصل : وكلُّ ما يَضْمَنُ به الآدَمِيُّ يَضْمَنُ به الصَّيْدَ ؛ مِن مُباشَرَةٍ أُو سَبَبِ ، وكذلك ما جَنَتْ داَّبُّتُه بيَدِها أو فَمِها ، فأَتْلَفَتْ صَيْدًا ، فالضَّمانُ على راكِبها ، أو قائِدِها ، أو سائِقِها ، وما جَنَتْ برِجْلِها فلا ضَمانَ فيه . وقال القاضى : يَضْمَنُ السَّائِقُ جَمِيعَ جِنايَتِها ؛ لأَنَّ يَدَه عليها ويُشاهِدُ رِجْلُها . وقال ابنُ عَقِيلٍ : لا ضَمانَ في الرِّجْلِ ؛ لقولِ النبيِّ عَيْلِيُّهِ :

سَبَبُ إِثْلَافِه منه ، و لم يَعْلَمْ له سَبَبًا آخَرَ ، فوجَب إحالَتُه على السَّبَبِ المعْلُومِ . قال الإنصاف الشَّارِحُ : وهذا أُقْيَسُ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وهذا أَظْهَرُ ، كنَظائرِه . وأَطْلَقهما في « المُحَرَّرِ » ، و « القَواعِدِ » .

> فَائِدَةً : لُو جَرَحَه جُرْحًا غيرَ مُوحٍ ، فَوَقَع في ماءٍ ، أُو تَردَّى فماتَ ، ضَمِنَه لتَلَفِه بسَبيه .

قوله : وإنِ انْدَمَلَ غيرَ مُمْتَنِع ، فعليه جَزاءُ جَمِيعِه . وكذا إنْ جرَحَه جُرْحًا

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير « الرِّجْلُ جُبَارٌ »(١) . وإنِ انْفَلَتَتْ فأَتْلَفَتْ صَيْدًا ، لم يَضْمَنْه ؛ لأَنَّه لا يَدَ له عليها . وقد قال النبي عَلِيُّ : « الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ »(١) . ولذلك لو أَتْلَفَتْ آدَمِيًّا لَمْ يَضْمَنْه ، ولو نَصَب شَبَكَةً ، أو حَفَر بثُرًا ، فَوَقَعَ فيها صَيْدٌ ، ضَمِنَه ؛ لأَنَّه بسَبَيِه ، كما يَضْمَنُ الآدَمِيُّ ، إِلَّا أَن يَكُونَ حَفَر البُّرَ بحَقٍّ ، كَحَفْرِه في دارِه ، أو في طرِيقِ واسِعٍ يُنْتَفِعُ بها المُسْلِمُون ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ ، كَالْآدَمِيِّ . وإنْ نَصَب شَبَكَةً قبلَ إحْرامِه ، فَوَقَعَ فيها صَيْدٌ بعدَ إِحْرَامِهِ ، لَمْ يَضْمَنْه ؛ لأنَّه لَمْ يُوجَدْ منه بعدَ إِحْرَامِهِ تَسَبُّبُّ إِلَى إِثْلَافِه ، أَشْبَهَ ما لو صادَه قبلَ إحْرامِه وتَركَه في مَنْزِلِه ، فتَلِفَ بعدَ إحْرامِه .

١٧٤٤ - مسألة : ( وإن نَتَف رِيشَه فعادَ ، فلا شيءَ عليه . وقِيلَ :

الإنصاف مُوحِيًا(") . وهذا المذهبُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ وغيرِه . وذكر المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ تخْرِيجًا ، أنَّه لا يَضْمَنُ سِوَى ما نقَص فيما إذا انْدَمَلَ غيرَ مُمْتَنِع م . وأطْلَقَ القاضي وأصحابُه ، في كُتُب الخِلَاف ، وُجوبَ الجَزاءِ كَامِلًا ، فيما إذا جرَحه وغابَ ، وجَهِلَ خَبَرَه . قلتُ : وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّف ، على ما تقدُّم ؛ فإنَّ كلامَه مُطْلَقٌ . فظاهرُ كلامِهم ، أنَّ الجُرْحَ لو كان غيرَ مُوحٍ ، وغابَ ، أنَّ عليه الجَزاءَ كامِلًا .

قوله : وإنْ نتَف رِيشُه فعَادَ ، فلا شيءَ عليه . وكذا إنْ نتَف شَعَرَه . وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في الدابة تنفح برجلها ، من كتاب الديات . سنن أبي داود ٢٠٢٢ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۹۸۷/۵ ، ۸۸۸ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ش .

.... المقنع

عليه قِيمَةُ الرِّيشِ ) إذا نَتَف رِيشَ طائِرٍ ، ثم حَفِظَه ، فأطْعَمَه وسَقاه ، حتى الشرح الكبير عاد رِيشُه ، فلاضَمانَ عليه ؛ لأنَّ النَّقُصَ زال . وقِيلَ : عليه قِيمَةُ الرِّيشِ ؛ لأنَّ النَّانِي غيرُ الأوَّلِ . فإن صار غيرَ مُمْتَنِع بِنَتْفِ رِيشِه ، فهو كالجُرح ِ ، وقد ذَكَرْناه . وإن غابَ ، ففيه ما نَقَص . وبهذا قال الشافعيُّ ، وأبو ثُورٍ . وأو جنيفة فيه الجَزاءَ جَمِيعَه . ولَنا ، أنَّه نَقْصٌ يُمْكِنُ وَالله ، فلم يَضْمَنْه بكَمالِه ، كما لو جَرَحَه و لم يَعْلَمْ حالَه .

المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . قال في الإنصاف « المُسْتَوْعِبِ » : هو قوْلُ غيرِ أَبَي بَكْرٍ مِنَ الأصحابِ . وقدَّمه في « الهِدَايَةِ » ، و « المُسْرَحِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الرّعايتيْن » ، (او « شَرْحِ المَناسِكِ » ) ، وغيرِهم . (وصحَّحه في « تصْحِيحِ المُحَرَّرِ » ) . وقيل : عليه قِيمتُه ؛ لأنّه غيرُ الأوَّلِ . وجزَم به في « الإفادَاتِ » . وأطلقهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » . وقال في « المُستَوْعِبِ » : ذكر أبو بَكْرٍ ، [ ٢٩٣٨ و ] و « القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » . وقال في « المُستَوْعِبِ » : ذكر أبو بَكْرٍ ، [ ٢٩٣٨ و ] أنَّ عليه حُكُومَةً . ويأتِي نظيرُها إذا قطَع خُصْنًا ثم عادَ ، في البابِ الذي بعدَه ، وتقدَّم ، إذا أَتْلَفَ بَيْضَ صَيْدٍ ، في كلامِ المُصَنِّفِ في مَحْظُوراتِ الإحْرامِ .

فائدة : لو صادَ غيرَ مُمْتَنِع بِنَتْف ِرِيشِه أُو شَعَرِه ، فكالجَرْح ِ على ماسَبق . وإِنْ غابَ ، ففيه ما نقص ؛ لإمْكانِ زَوالِ نقْصِه ، كما لو جَرَحَه وغابَ ، وجَهِلَ حَالَه .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

الشرح الكبير

١٧٤٥ – مسألة : ( وكُلُّما قَتَل صَيْدًا حُكِمَ عليه ) يَعْنِي يَجِبُ الجَزاءُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ الثَّانِي ، كَمَا يَجِبُ إِذَا قَتَلَه الْبِداء . هذا ظاهِر المَذْهَب . قال أبو بَكْرِ : وهذا أَوْلَى القَوْلَيْن بأبِي عبدِ اللهِ . وبه قال عَطاءٌ ، والثَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وأصْحابُ الرَّأَى . وابنُ المُنْذِر . وفيه رِوايَةٌ ثَانِيَةٌ ، أَنَّه لا يَجِبُ إِلَّا فِي المَرَّةِ الْأُولَى . ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عباسٍ . وبه قال شُرَيْحٌ ، والحسنُ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، ومُجاهِدٌ ، والنَّخَعِيُّ ، وقَتَادَةُ ؛ لأَنَّ اللهَ تعالى قال : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾(') . ولم يُوجِبْ جَزاءً . وفيه روايَةٌ ثالِثَةٌ ، إن كَفَّرَ عن الأُوَّلِ ، فعليه للثَّانِي كَفَّارَةٌ ، وإِلَّا فلا . وقد ذَكَرْ ناها . ولَنا ، أَنَّها كَفَّارَةٌ عن قَتْلِ ، فاسْتَوَى فيها المُبْتَدِئُّ والعائِدُ ، كَقَتْلِ الآدَمِيِّ ، ولأنَّها بَدَلُ مُتْلَفٍ يَجِبُ به المِثْلُ أو القِيمَةُ ، فأَشْبَهَ بَدَلَ مالِ الآدَمِيِّ . قال أحمدُ : رُوِيَ عن عُمَرَ وغيرِه ، أنَّهم حَكَمُوا في الخَطَإِ ، وفي مَن قَتَل ، و لم يَسْأَلُوه هل كان قبل هذا قَتَل أو لا ؟ والآيَةُ اقْتَضَتِ الجَزاءَ على العائِدِ بعُمُومِها . وذِكْرُ العُقُوبَةِ في الثَّانِي لا يَمْنَعُ الوُجُوبَ ، كَمَا قال تعالى : ﴿ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَٱنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَلِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾(٢) .

قوله : وكُلُّما قتَل صَيْدًا حُكِمَ عليه . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، ونقَلَه الجماعَةُ عن الإمام أحمدَ . وعنه ، لا يجبُ إلَّا في المَرَّةِ الْأُولَى . وعنه ، إنْ كَفَّرَ عن الأُوُّلِ ، فعليه للثَّانِي كَفَّارَةٌ ، وإنَّا فلا . وتقدُّم ذلك في مَحْظُوراتِ الإِحْرامِ ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٧٥.

وَإِنِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِى قَتْلِ صَيْدٍ ، فَعَلَيْهِمْ جَزَاةٌ وَاحِدٌ . وَعَنْهُ ، اللَّهَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٌ . وَعَنْهُ ، إِنْ كَفَّرُوا بِالْمَالِ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ . وَعَنْهُ ، فِعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ .

الشرح الكبير

وقد ثُبَت أنَّ العائِدَ لو انْتَهَى ، كان له ما سَلَف وأمْرُه إلى الله ِ .

فصل: ويَجُوزُ إِخْراجُ جَزاءِ الصَّيْدِ بعدَ جَرْحِه وقبلَ مَوْتِه. نَصَّ عليه أَحْمُدُ ، رَحِمَه اللهُ ؛ لأَنَّها [ ٣/٧ ط ] كَفّارَةُ قَتْل ، فجاز تَقْدِيمُها على المَوْتِ ؛ كَكَفّارَةِ قَتْلِ الآدَمِيِّ (') . ولأَنَّها كَفّارَةٌ ، أَشْبَهَتْ كَفّارَةَ الظّهار واليَمين .

الإنصاف

ف قوْلهِ : وإنْ قَتَل صَيْدًا بعدَ صَيْدٍ ، فعليه جَزاؤُهما . بأَتَمَّ مِن هذا .

قوله: وإذا اشْتَرَكَ جَماعَةً فى قَتْلِ صَيْدٍ ، فعليهم جَزاءٌ وَاحِدٌ . وهذا إحْدى الرِّواياتِ، والمذهبُ منها<sup>(۲)</sup>، وسَواءٌ باشَرُوا القَتْلَ، أو كان بعضُهم مُمْسِكًا والآخَرُ مُباشِرًا . اخْتارَه ابنُ حامِدٍ ، وابنُ أبى مُوسَى ، والقاضى أيضًا ، والمُصَنِّفُ ،

<sup>(</sup>١) فيما إذا جرحه خطأ وتأخر موته ، فإنه يجوز إخراج كفارة القتل حينئذ قبل موت الجريح .

<sup>(</sup>٢) في ١ : « منهما » .

الشرح الكبير والشُّعْبِيُّ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ . والثَّانِيَةُ ، على كلِّ واحِدٍ جَزاءٌ . ذَكَرَها ابنُ أَبِي مُوسى . الْحتارَها أَبُو بَكْرٍ . وبه قال مالكٌ ، والتَّوْرِئُ ، وأبو حنيفةَ . ويْرْوَى عن الحسن ؛ لأنَّها كَفَّارَةُ قَتْلِ يَدْخُلُها الصومُ ، أَشْبَهَتْ كَفَّارَةَ قَتْلِ الآدَمِيِّ . والثَّالِثَةُ ، إن كان صومًا ، فعلى كلِّ واحِدٍ منهم صومٌ تأمٌّ ، وإن كان غيرَه فجَزاءٌ واحِدٌ . وإن أَهْدَى أَحَدُهما أَو أَطْعَمَ ، وصام الآخَرُ ، فعلى المُهْدِي بحِصَّتِه ، وعلى الآخَرِ صِيامٌ تامٌّ ؛ لأنَّ الجَزاءَ ليس بكَفَّارَةٍ ، وإنَّما هو بَدَلُّ ، بدَلِيلِ أَنَّ الله تعالى عَطَف عليه الكَفَّارَةَ ، فقال : ﴿ فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ .... أَوْ كَفَّارَةٌ ﴾ . والصومُ كَفَّارَةٌ ، فَيُكْمَلُ ، كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الآدَمِيِّ . وَلَنَا ، قَوْلُه تعالى : ﴿ فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ . والجَماعَةُ إنَّما قَتَلُوا صَيْدًا ، فَلَزِمَهم مِثْلُه ، والزائِدُ خارِجٌ عن المِثْلِ ، فلا يَجِبُ . ومتى ثَبَت اتِّحادُ الجَزاء في الهَدْي ، وَجَبِ اتِّحادُه في الصيام ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ . والاتِّفاقُ حاصِلٌ على أنَّه مَعْدُولٌ بالقِيمَةِ ؛ إمَّا قِيمَةُ المُتْلَفِ ، أو قِيمَةُ مِثْلِه ، فإيجابُ الزَّائِدِ على عَدْلِ القِيمَةِ خلافُ النَّصِّ ، ولأنَّه قولُ مَن سَمَّيْنا مِن

الإنصاف والشَّارِحُ . وقدَّمه في ﴿ الكَافِي ﴾ ، وصحَّحَه . قال الزُّرْكَشِيُّ : هذا المُخْتارُ مِنَ الرُّواياتِ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ . وعنه ، على كلُّ واحدٍ جَزاةً . اخْتَارَه أَبُو بَكْر . وعنه ، إِنْ كَفَّرُوا بالمال ، فَكَفَّارَةٌ واحدَةٌ ، وإِنْ كَفَّرُوا بالصِّيام ِ ، فعلَى كلِّ واحدٍ كفَّارَةٌ . ومَن أَهْدَى ، فبحِصَّتِه ، وعلى الآخرِ صَوْمٌ تاتُّم . نقَلَه الجماعَةُ عن أحمدَ . واختارَه القاضي وأصحابُه . وذكرَه الحَلْوانِيُّ عن الأَكْثَر . وأَطْلَقَهُنَّ في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وقيلَ : لاجَزاءَ على مُحْرِمٍ مُمْسِكٍ مع مُحْرِمٍ

الشرح الكبير

الصَّحابَةِ ، و لم نَعْرِفْ لهم مُحَالِفًا ، ولأنَّه جَزاءٌ عن مَقْتُولٍ يَخْتَلِفُ باخْتِلافِه ، فكانَ واحِدًا، كالدِّيَةِ. وكَفَّارَةُ الآدَمِيِّ لنا فيها مَنْعٌ، فلا تَتَبَعَّضُ في أَبْعاضِه ، ولا تَخْتَلِفُ باخْتِلافِه ، فلم تَتَبَعَّضْ على الجَماعَةِ ، بخِلافِ مَسْأَلتِنا .

فصل : فإن كان شَرِيكُ المُحْرِمِ حَلالًا أو سَبُعًا ، فالجَزاءُ كلُّه على المُحْرِم في أَحَدِ الوَجْهَيْن . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، أنَّ على المُحْرِم بحِصَّتِه ، كالمُحْرِمَيْن . وقد ذَكَرْناه .

فصل : وإنِ اشْتَرَكَ حَلالٌ ومُحْرِمٌ في قَتْلِ صَيْدٍ حَرَمِيٌّ ، فالجَزاءُ بينَهما نِصْفَيْن ؛ لأنَّ الإثْلافَ يُنْسَبُ إلى كلِّ واحِدٍ منهما نِصْفُه ، ولا يَزْدادُ الواجِبُ على المُحْرِمِ باجْتِماعِ حُرْمَةِ الإِحْرامِ والحَرَمِ . وهذا الاشْتِراكُ الذي هذا حُكْمُه هو الذي يَقَعُ الفِعْلُ منهما [ ٧٣/٣ و ] معًا ، أو يَجْرَحُه أَحَدُهما قبلَ الآخرِ ، ويَمُوتُ منهما . فإن جَرَحَه أَحَدُهما ، وقَتَلَه الآخُرُ ،

مُباشِرٍ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : فيُؤخذُ منه ، لا يَلْزَمُ مُتَسَبِّبًا مع مُباشِر . قال : ولعَلَّه الإنصاف أَظْهَرُ ، لا سِيَّما إذا أمْسَكَه ليَمْلِكَه ، فقتَلَه مُحِلٍّ . وقيلَ : القرارُ(١) على المُبَاشِرِ (٢) ؛ لأنَّه هو الذي جعَل فِعْلَ المُمْسِكِ عِلَّةً. قال في ﴿ الفُروعِ ، : ( وهذا مُتَّجَةً ، وجزَم ابنُ شِهَابِ ، أنَّ الجَزاءَ على المُمْسِكِ ، وأنَّ عَكْسَه المالُ . قال في ﴿ الفُروعِ ٣٠ : كذا قال . وتقدُّم نظِيرُ ذلك في مَحْظُوراتِ الإخرام ، في قَتْلِ الصَّيْدِ ، عندَ قوْلِه : إلَّا أَنْ يكونَ القاتِلُ مُحْرِمًا . فإنَّ حُكْمَ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ١ : ﴿ القرآن ﴾ . وانظر : الفروع ٣/ ٤١١ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : ﴿ المباشرة ﴾ ، ولا يستقيم بها المعنى ، والمثبت من الفروع ٣/ ٤١١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : ش .

الشرح الكبير فعلى الجارح ِ ما نَقَصَه ، على ما مَضَى ، وعلى القاتِل جَزاؤه مَجْرُوحًا . فصل : وإن قَتَل صَيْدًا مَمْلُوكًا ، ضَمِنَه بالقِيمَةِ لمالِكِه ، والجَزاءُ للهِ تعالى ؛ لأنَّه حَيُوانٌ مَضْمُونٌ بالكَفَّارَةِ ، فجاز أن يَجْتَمِعَ التَّقْويمُ في التَّكْفِيرِ في ضمايه ، كالعَبْدِ .

فصل : وإذا قَتَل القارنُ صَيْدًا ، فعليه جَزاءٌ واحِدٌ . نَصَّ عليه أحمدُ ، فقالَ : إذا قَتَل القارنُ صَيْدًا ، فعليه جَزاةٌ واحِدٌ ، وهؤلاء يَقُولُون : جَزَاءان. فيَلْزَمُهم أن يَقُولُوا في صَيْدِ الحَرَم ثَلاثَةً ؛ لأَنَّهم يقُولُون في الحِلِّ اثْنَيْن ، ففي الحَرَم يَنْبَغِي أَن يَكُونَ ثَلاثَةً . وهذا قولُ مالكٍ ، والشافعيِّ . وقال أصحابُ الرُّأى: جَزَاءان. وكذلك إذا تَطَيَّب، أو لَبس. قال القاضى: وإذا قُلْنا : على القارِنِ طَوافان . لَزِمَه جَزَاءان . ولَنا ، قَوْلُه تعالى :﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَم ﴾ . ومَن أَوْجَبَ جَزاءَيْن ، فقد أُوْجَبَ مِثْلَيْن . ولأنَّه صَيْدٌ واحِدٌ ، فلم يَجِبْ فيه جَزَاءان ، كما لو قَتَل المُحْرمُ في الحَرَم صَيْدًا.

المُسْأَلَتَيْنِ(١) واحِدٌ . ذكرَه الأصحابُ . وتقدُّم هناك شَرِيكُ السُّبُع ِ وشَرِيكُ الحَلال .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط : ﴿ المسلمين ﴾ .

بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ

وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْحَلَالِ وَالْمُحْرِمِ ، فَمَنْ أَتْلَفَ مِنْ صَيْدِهِ شَيْئًا ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْرِمِ فِي مِثْلِهِ .

الشرح الكبير

## بابُ صَيْدِ الحَرَمِ ونَباتِه

المُحْرِمِ ، فَمَن أَتْلَفَ مِن صَيْدِه شَيْئًا ، فعليه ما على المُحْرِمِ في مِثْلِه ) الأصْلُ في تَحْرِيمِه النَّصُّ مِن صَيْدِه شَيْئًا ، فعليه ما على المُحْرِم في مِثْلِه ) الأصْلُ في تَحْرِيمِه النَّصُّ والإِجْماعُ ؛ أمّا النَّصُّ ، فما روَى ابنُ عباسٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْلَة يومَ فَتْح ِ مَكَّة : « إنَّ هذا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إلى يَوْم ِ القِيَامَةِ ، وَإنَّهُ لَمْ يَحِلَّ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إلى يَوْم ِ القِيَامَةِ ، وَإنَّهُ لَمْ يَحِلَّ

الإنصاف

## بابُ صَيْدِ الحَرَمِ ونباتِه

قوله: فَمَن أَتْلَفَ مِن صَيْدِه شَيْئًا ، فعليه ما على المُحْرِم فِي مِثْلِه . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطع به كثيرٌ منهم ، ونصَّ عليه . وقيلَ : يَلْزَمُ جزَاءَان ؟ جَزاءٌ للإحرام ِ .

فائدتان ؛ إحداهما ، لو أَتْلَفَ كَافِرٌ صَيْدًا في الحَرَمِ ، ضَمِنَه . ذكرَه أبو الخَطَّابِ في ﴿ انْتِصارِهِ ﴾ ، في بحثِ مشالَة كفَّارَةِ ظِهارِ الذَّمِّيِّ . وهو ظاهِرُ ما قطَع به ....(١) ، وبَناه بعضُهم على أنَّهم ؛ هل هم مُخاطَبُون بفُروع ِ الإسلام ِ أم لا ؟ قال في ﴿ القَواعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ﴾ : وليس ببِنَاء جَيِّدٍ . وهو كما قال . الثَّانيةُ ، لو ذَلَّ مُحِلَّ حلالًا على صَيْدٍ في الحَرَم ِ ، فقَتَلَه ، ضَمِناه معًا بجَزاء واحدٍ . على الصَّحيح ِ مُحِلَّ حلالًا على صَيْدٍ في الحَرَم ِ ، فقَتَلَه ، ضَمِناه معًا بجَزاء واحدٍ . على الصَّحيح

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول قدر كلمة واحدة .

الشرح الكبير القِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ يَجِلُّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الِقِيَامَةِ ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا(') ، وَلَا يُعْضَدُ(') شَوْكُهَا ، وَلَا يُنَفُّرُ صَيْدُهَا ، وَ لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا ، إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا » . فقالَ العَبَّاسُ : يارسولَ الله ِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ (") ، فإنَّه لِقَيْنِهِم (") وبُيُوتِهم . فقال رسولَ الله عَيْنِيُّه : « إِلَّا الْإِذْخِرَ » . مُتَّفَقُّ عليه (°) . وأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على تَحْرِيم صَيْدِ الحَرَم على الحَلالِ والمُحْرم.

فصل: وفيه الجَزاءُ على مَن يَقْتُلُه ، بمثل ما يُجْزَى به الصَّيَّدُ في الإِحْرَامِ . وحُكِيَ عن داودَ ، أنَّه لا جَزاءَ فيه ؛ لأنَّ الأصْلَ بَراءَةُ الذِّمَّةِ ، و لم يَرِدْ فيه نَصٌّ ، فَيَبْقَى بحالِه . وَلَنا ، أَنَّ الصحابَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم ، قَضَوْا في حَمِامِ الحَرمِ بشَاةٍ شاة . رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ ، وعثمانَ ،

الإنصاف مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، وغيرِ هم . وجزَم به ناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، وهو

<sup>(</sup>١) الخلا: الرطب من الكلاً.

<sup>(</sup>٢) يعضد: يقطع .

<sup>(</sup>٣) الإذخر: نبت طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٤) القين: الحداد والصائغ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ، في : باب الإذخر ... ، من كتاب الجنائز ، وفي : باب فضل الحرم ... ، وباب لا يحل القتال بمكة ... ، من كتاب المحصر وجزاء الصيد ، وفي : باب ما قيل في الصواغ ... ، من كتاب البيوع ، وفي : باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ، من كتاب اللقطة ، وفي : باب إثم الغادر للبر والفاجر ، من كتاب الوصايا . صحيح البخاري ١١٥/٢ ، ١١٦ ، ١٨١ ، ١٨/ ، ٧٩ ، ١٦٤ ، ١٢٧/٤ . ومسلم ، ف : باب تحريم مكة ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٨٦/٢ .

كم أخرجه النسائي ، في : باب حرمة مكة ، وباب تحريم القتال ، من كتاب مناسك الحج . المجتبي ٥/١٦٠ ، ١٦١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٥٣/١ ، ٢٥٩ ، ٣١٥ ، ٣١٦ .

وابنِ عُمَرَ ،وابنِعباسٍ ،و لم يُنْقَلْ عنغيرِهم خِلافُهم ،فيَكونُ إِجْماعًا ، الشرح الكبم ولأنَّه صَيْدٌ مَمْنُوعٌ منه لحقِّ اللهِ تعالى ، أشْبَهَ الصَّيْدَ فى حَقِّ المُحْرِمِ .

فصل: للصَّوْمِ مَدْخَلٌ في ضَمانِ صَيْدِ الحَرَمِ عندَ الأَكْثَرِينَ ، خِلافًا لأَي حنيفة . ولَنا ، أَنَّه يُضْمَنُ بالإطْعامِ ، فيُضْمَنُ بالصِّيامِ ، كالصَّيْدِ في الإحْرامِ .

فصل: ويَجِبُ في حَمامِ الحَرَمِ شَاةً. [ ٧٣/٣ ظ ] وقال أبو حنيفة : فيه في الحَرَمِ شَاةٌ ، وفي حَمامِ الحِلِّ في الحَرَمِ حُكُومَةٌ . وفي حَمامِ الحَرَمِ في الحَرَمِ في الحَرِمِ في الحَرِمِ في الحَرِمِ في الحَلِّ رِوايَتَان ؛ إحْداهُما ، حُكُومَةٌ ، والثانية ، شاةٌ . ولَنا ، ما ذَكَرُ نا مِن قضاءِ الصَّحابَةِ ، ولم يُفَرِّقُوا . ذَكَرَ هذين الفَصْليَّن القاضيي أبو الحَسنِ .

فصل: وكُلُّ مَا يُضْمَنُ فِي الإِحْرَامِ يُضْمَنُ فِي الْحَرَمِ ، إِلَّا القَمْلَ ، فَالْحَرَمِ بَغِيرِ خِلافٍ ؛ لأَنَّه حُرِّمَ فِي حَقِّ المُحْرِمِ لِأَجْلِ التَّرَفُّهِ ، فَإِنَّه يُبَاحُ فِي الْحَرَمِ ، كَإِبَاحَةِ الطِّيبِ وَاللَّبْسِ .

فصل : مويُضْمَنُ صَيْدُ الحَرَمِ فَى حَقِّ المُسْلِمِ والكَافِرِ ، والكَبِيرِ والصَّغِيرُ ، والكَبِيرِ والصَّغِيرُ ، ولا والصَّغِيرُ ، ولا الكَافِرُ . ولنا ، أنَّ الحُرْمَةَ تَعَلَّقَت بمَحَلِّه بالنِّسْبَةِ إلى الجَمِيعِ ، فوجَبَ ضَمائه ، كالآدَمِيِّ .

فصل : ويُضْمَنُ صَيْدُ الحَرَمِ بِالدُّلالَةِ والإِشارَةِ ، كَصَيْدِ الإِحْرَامِ ،

منها . وجزَم جماعَةٌ ، منهم القاضي ، أنَّه لاضَمانَ على الدَّالِّ في حِلٌّ ، بل على المَدْلُولِ الإنصاف

المتنع وَإِنْ رَمَى الْحَلَالُ مِنَ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ، أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَيْهِ ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا عَلَى غُصْنِ فِي الْحَرَمِ أَصْلُهُ فِي الْحِلِّ ، أَوْ أَمْسَكَ طَائِرًا

الشرح الكبير والواجِبُ عليهما جَزاءٌ واحِدٌ . نَصَّ عليه أحمدُ . وظاهِرُ كلامِه أنَّه لا فَرْقَ بينَ كَوْنِ الدَّلالَةِ في الحِلِّ والحَرَم . وقال القاضي : لا جَزاءَ على الدَّالُّ ، إذا كان في الحِلِّ ، والجَزاءُ على المَدْلُولِ وَحْدَه ، كالحَلالِ إذا دَلُّ مُحْرمًا . ولَنا ، أَنَّ قَتْلَ الصَّيْدِ الحَرَمِيِّ حَرامٌ على الدَّالِّ ، فيُضْمَنُ بالدَّلالَةِ ، كما لو كان في الحَرَمِ ، يُحَقِّقُه أَنَّ صَيْدَ الحَرَمِ مُحَرَّمٌ على كُلِّ أَحَدٍ ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ: « لَا يُنفُّرُ صَيْدُهَا » . وفي لَفْظٍ : « لَا يُصَادُ صَيْدُهَا » . وهذا عامٌّ في حَقِّ(') كلِّ أَحَدٍ ، ولأنَّ صَيْدَ الحَرَم مَعْصُومٌ بمَحَلَّه ، فحُرِّمَ قَتْلُه عليهما ، كالمُلْتَجئ إلى الحَرَم . وإذا ثَبَت تَحْريمُه عليهما فيُضْمَنُ بالدُّلالَةِ مِمَّن يَحْرُمُ عليه قَتْلُه ، كما يُضْمَنُ بدَلالَةِ المُحْرِمِ عليه . وكلَّ ما يُضْمَنُ به في الإِحْرامِ يُضْمَنُ به في الحَرَمِ ، وما لا فلا ؛ لأنَّه صَيْدٌ مَمْنُوعٌ منه لَحَقِّ اللهِ تِعالَى ، فَيُضْمَنُ بَكُلِّ ما [ يُضْمَنُ ] به في الإحْرام ، وكان حُكْمُه حُكْمَه في وُجُوبِ الضَّمانِ وعَدَمِه ، قِياسًا عليه .

١٧٤٨ - مسألة : ( وإن رَمَى الحَلالُ مِن الحِلِّ صَيْدًا في الحَرَمِ ، أو أرْسَلَ كَلْبَه عليه ، أو قَتَلَ صَيْدًا على غُصْنِ في الحَرَمِ أصْلُه في الحِلِّ أو

الإنصاف وحدَه ، كَحلالِ دَلُّ مُحْرِمًا .

قوله : وإنْ رَمَى الحَلَالُ مِنَ الحِلِّ صَيْدًا في الحَرَم ، أو أَرْسَلَ كُلْبَه عليه ، أو قَتَل صيندًا على غُصْن في الحَرَم أَصْلُه في الحِلِّ ، أو أَمْسَكَ طَائِرًا في الحلِّ ، فهلك

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

أَمْسَكَ طَائِرًا فِي الحِلِّ ، فَهَلَكَ فِرانُحه فِي الحَرَم ، ضَمِنَ في أَصَحِّ الرِّوايَتَيْن ) الشرح الكبير إذا رَمَى الحَلالُ مِن الحِلِّ صَيْدًا في الحَرَم ، أو أرْسلَ جارِحًا عليه ، فَقَتَلَه ، أو قَتَلَ صَيْدًا على غُصْن في الحَرَم أصْلُه في الحِلِّ ، ضَمِنَه . وبه قال الشافعيُّ ، والتَّوْرِيُّ ، وأبو تَوْرِ ، وابنُ المُنْذِر ، وأصحابُ الرَّأَى . وعن أَحْمَدَ رُوايَةً أُخْرَى ، لا جَزاءَ عليه ؛ لأنَّ القاتِلَ حَلالٌ في الحِلِّ . ولَنا ، قَوْلُ النبيِّ عَلِيْكُ : « لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا » . و لم يُفَرِّقْ بينَ مَن هو في الحِلْ والحَرَم ، وقد أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على تَحْرِيم صَيْدِ الحَرَم ، وهذا مِن صَيْدِه ، ولأنَّ صَيْدَ الحَرَم مَعْصُومٌ بمَحَلَّه لحُرْمَةِ الحَرَم ، فلا يَخْتَصُّ تَحْرِيمُه بِمَن في الحَرَم كالمُلْتَجِئ ، وكذلك الحُكْمُ لو أَمْسَكَ طائِرًا في

فِرَاخُه في الحَرَمِ ، ضَمِنَ في أَصَحِّ الرُّوَايتَيْن . وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الإنصاف الأصحابِ ، ولا يَضْمَنُ الْأُمَّ فيما تَلِفَ فِراخُه في الحَرَمِ . قال في ﴿ القَواعِدِ ﴾ : لو رَمَى الحَلالَ مِنَ الحِلِّ صَيْدًا في الحَرَم فقتَلَه ، فعليه ضَمانُه . نصَّ عليه ، وجزَم به ابنُ أبي مُوسَى ، والقاضى ، والأكثَرُون . وحكَى القاضى ، وأبو الحَطَّابِ ، وجماعةً رِوايَةً بِعَدَمِ الضَّمانِ . وهو ضَعِيفٌ ، ولا يَثْبُتُ عن أحمدَ فُرُودُه لُوجومٍ جَيِّدَةٍ . والثَّانيةُ ، لا يضمَنُ ؛ لأنَّ القاتِلَ حَلالٌ في الحِلِّ . وأطْلَقهما في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « الهَادِي » ، و « التَّلْخِيصِ » ، إلَّا أَنَّهما اسْتَثْنَيا إذا هلَك فِراخُ الطَّائرِ المُمْسَكِ ، فقَدَّمُوا الضَّمانَ مُطْلَقًا . قال في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ ، : الضَّمانُ ظاهِرُ المذهب .

فائدتان ؛ إحداهما ، لو رَمَى الحَلالُ صَيْدًا ، ثم أَحْرَمَ قبلَ أَنْ يُصِيبَه ، ضَمِنَه ،

المنع وَإِنْ قَتَلَ مِنَ الْحَرَمِ صَيْدًا [ ١٦٤ ] فِي الْحِلِّ بِسَهْمِهِ ، أَوْ كَلْبِهِ ، أَوْ صَيْدًا عَلَى غُصْن فِي الْحِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَم ، أَوْ أَمْسَكَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ، فَهَلَكَ فِرَاخُهَا فِي الْحِلِّ، لَمْ يَضْمَنْ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْن.

الشرح الكبير الحِلِّ ، فَهَلَكَ فِرانُحه في الحَرَمِ ، فإنَّه يَضْمَنُ الفِراخَ ؛ لِما ذَكُرْنا ، دُونَ الأُمِّ ؛ لأنَّها مِن صَيْدِ الحِلِّ ، وهي حَلالً .

١٧٤٩ – مسألة : ( وإن قَتَل مِن الحَرَمِ صَيْدًا في الحِلّ بسَهْمِه ، أو كَلْبه ، أو صَيْدًا على غُصْن في الحِلِّ أَصْلُه في الحَرَمِ ، أو أَمْسَكَ حَمامَةً فِي الْحَرَمِ ، فَهَلَكَ فِراخُها فِي الْحِلِّ ، لَمْ يَضْمَنْ ، فِي أَصَحِّ الرِّوايَتَيْنِ )

الإنصاف ولو رَمَى المُحْرِمُ صَيْدًا ، ثم أحلُّ قبلَ الإصابَةِ، لم يَضْمَنْه ، اعْتِبارًا بحالِ الإصابَةِ فيهما . ذكرَه القاضي في « خِلافِه » في الجناياتِ . قال : ويَجيءُ عليه قُولَ أَحمد : إِنَّه يَضْمَنُ فِي المَوْضِعَيْنِ . قال في ﴿ القَواعِدِ ﴾ : ويتَخَرَّجُ عدَّمُ الضَّمانِ عليه (١) . الثَّانيةُ ، هل الاغتِبارُ [ ٢٣٩/١ ] بحالةِ الرَّمْي ، أو بحالةِ الإصابَةِ ؟ فيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، الاعْتِبارُ بحال الإصابَةِ . جزَم به القاضى في ﴿ خِلافِه ﴾ ، وأبو الخَطَّاب في « رُءُوسِ المَسَائلِ » ؛ فلو رَمَى بينَهما ، وهو مُحْرِمٌ ، فوقَع بالصَّيْدِ وقد حَلَّ ، حَلَّ أَكْلُه ، ولو كان بالعَكْس ِ ، لم يجِلُّ . والوَّجْهُ الثَّانى ، الاعْتِبارُ بحالَةِ الرَّامِي والرُّمْي . قالَه القاضي في كِتَابِ الصَّيْدِ .

قوله : وإنْ قَتَل مِنَ الحَرَم صَيْدًا في الحِلِّ بسَهْمِه ، أو كلبه ، أو صَيْدًا على غُصْن في الحِلِّ أَصْلُه في الحَرَمِ ، أو أَمْسَكَ حَمامَةً في الحَرَم ، فَهلَك فِرَاخُها في الحِلِّ ، لم يَضْمَنْ ، في أَصَحُّ الرُّوَايتَيْن . وهي المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، وجزَم

<sup>(</sup>١) زيادة من : ش .

[ ٧٤/٣ و ] هذه المسائِلُ عَكْسُ التي قَبْلَها ، والصَّحِيحُ أَنَّه لا ضَمانَ في السرح الكبير ذلك ؛ لأنّه ليس مِن صَيْدِ الحَرَمِ . قال أحمدُ ، في مَن أَرْسَلَ كَلْبَه في الحَرَمِ ، فصادَ في الحِلِّ : فلاشيءَ عَليه . وعنه روايَةٌ أُخْرَى ، عليه الضَّمانُ في جَمِيعِ الصَّورِ . وعن الشافعيِّ ما يَدُلُّ عليه . وذَهَب الثَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وأبو تَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ ، في مَن قَتَل طائِرًا على غُصْن في الحِلِّ أصْلُه في الحَرَمِ : لا جَزاءَ عليه . وهو ظاهِرُ قولِ أصحابِ الرَّأْي . وقال إسحاقُ ، وابنُ المُحرَم : لا جَزاءَ عليه الجَزاءُ ؛ لأنَّ الغُصْن تابعُ للأصْلِ ، وهو في الحَرَمِ . ولنا ، أنَّ الأصْل حِلُّ الصَّيدِ ، حُرِّم صَيْدُ الحَرَمِ بالنَّصِّ والإِجْماعِ ، ولَنا ، أنَّ الأصْل حِلُ الصَّيدِ ، حُرِّم صَيْدُ الحَرَمِ بالنَّصِّ في الحَرَم ، كالو كانا في الحِلِّ ، ولأنَّه صَيْدُ حِلِّ أَصابَه حَلالٌ ، فلم يُحَرَّمُ ، كالو كانا في الحِلِّ ، ولأَنَّ الجَزاءَ إنَّما يَجبُ في صَيْدِ الحَرَم ،

به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه فى « الفُروعِ » وغيرِه . وصحَّحه المُصَنِفُ ، الإنصاف والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الخُلاصَةِ » ، وغيرُهم . والرِّواية الثَّانيةُ ، يضمَنُ . اختارَه أبو بَكْرِ ، والقاضى ، وغيرُهما ؛ اغتِبارًا بالقاتِلِ . وقدَّمه فى « المُسْتَوْعِبِ » . قال فى « الإِرْشَادِ » : فإنْ أَرْسَلَ كُلْبَه فى الحَرَمِ ، فاصْطَادَ فى الحِلِّ ، فالأَظْهَرُ عنه ، أَنْ لا جَزاءَ عليه . وقيلَ عنه : عليه الجَزاءُ . قال : وهو اختِيارِى . وقدَّمه فى « الهِدايَةِ » ، و « الهَادِى » ، و « التَّلْخِيصِ » ، فيما إذا هلك فِراخُ الطَّائرِ المُمْسَكِ . وقال فى « المُدْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » : إنَّه ظاهِرُ المَدْهبِ . وأَطْلَقهِما فى « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الهِدايَةِ » ، و « الهَادِى » ، و « المَاتَقِيّ » ، و « الهَادِي » ، و « المَاتِيةِ » ، و « الهَادِي » ، و « المَاتِيقِ » ، و « المَاتَقَدَ » ، و « المَاتَقَدَ » ، و « المَاتَقَدَ » ، و « المَاتِيقِ » المَاتِيقِ » المَاتِيقِ » المَاتِيقِ » المَاتِيقِ » و « المَاتِيقِ » المَاتِيقِ » و « المَاتِيقِ » و « المَاتِيقِ » المَاتِيقِ »

أو صَيْدِ المُحْرِم ، وليس هذا واحِدًا منهما .

في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويتَوجَّهُ احْتِمالٌ في الطَّائرِ على الغُصْنِ ، يَضْمَنُ ؛ لأنَّه تابعٌ

الشرح الكبير

فصل : وإن كان الصَّيُّدُ والصَّائِدُ في الحِلِّ ، فرَماه بسَهْمِه ، أو أَرْسَلَ كَلْبَه عليه ، فدَخَلَ الحَرَمَ ، ثم خَرَج ، فقَتَلَ الصَّيْدَ في الحِلِّ ، فلا جَزاءَ فيه . وبه قال أصحابُ الرَّأَى ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِر . وحُكِيَ عن الشافعيِّ ، أنَّ عليه الجَزاءَ . ولَنا ، ما ذَكَرْناه . قال القاضي : لا يَزيدُ سَهْمُه على نَفْسِه ، ولو عَدَا بنَفْسِه ، فسَلَكَ الحَرَمَ في طَريقِه ، ثم قَتَل صَيْدًا في الحِلِّ ، لم يَكُنْ عليه شيءٌ ، فسَهْمُه أوْلَى .

• ١٧٥ - مسألة : ( وإن أرْسَلَ كَلْبَه مِن الحِلِّ على صَيْدٍ في الحِلِّ ،

الإنصاف لأَصْلِه . وقال أيضًا : ويتَوَجَّهُ ضَمانُ الفِراخِ إذا تَلِفَ في الحِلِّ . وقدَّمه أيضًا في « الهدَايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، كما تقدُّم ؛ لأنَّه سَبِتُ تَلَفه .

فوائد ؛ منها ، لو فَرَّخَ الطَّيْرُ في مَكانٍ يحْتاجُ إلى نَقْلِه عنه ، فنقَلَه فهلَكَ ، ففيه الوَجْهان المُتقَدِّمان . ومنها ، لو كان بعضُ قَوائم الصَّيْدِ في الحِلِّ وبعضُها في الحَرَمِ ، حَرُّمَ قُتْلُه ، ووَجَب الجَزاءُ به . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ؛ تَعْليبًا للحُرْمَةِ . وفي ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ رِوايَةٌ ، لا يحْرُمُ ؛ لأنَّ الأَصْلَ الإباحَةُ ، ولم يَثْبُتْ أنَّه مِن صَيْدِ الحَرَم . ومنها ، لو كان رأْسُه في الحَرَم وقَوائمُه الأرْبعَةُ في الحِلِّ ، فقال القاضي : يُخَرَّجُ على الرِّوايتَيْن . واقْتَصَرَ . قلتُ : الأَوْلَى هنا ،عدَمُ الضَّمانِ ، وهو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وحكَى في ﴿ الرُّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيْنِ ﴾ ، الخِلافَ وَجْهَيْن ، وأَطْلَقاهُما .

قوله : وإنْ أَرْسَل كَلْبَه مِنَ الحِلِّ على صَيْدٍ في الحِلِّ ، فقتَل صَيْدًا في الحَرَم ، فعلى وجْهَيْن . وأَطْلَقهما في « الكَافِي » . أحدُهما ، لا يضمَنُه مُطْلَقًا . وهو فقَتَلَ صَيْدًا في الحَرَم ، فعلى وَجْهَيْنِ . وإن فَعَلَ ذلك بِسَهْمِه ، ضَمِنَه ) الشرح الكمر أمّا إذا رَمَى مِن الحِلِّ صَيْدًا فيه ، فقَتَلَ صَيْدًا في الحَرَم ، فعليه جزاؤه . وبهذا قال الثَّوْرِئ ، وإسْحاق ، وأصحابُ الرَّأْي . وقال أبو تَوْر : لا جَزاءَ عليه . ولَنا ، أنَّه قَتَل صَيْدًا حَرَمِيًّا ، فلَزِمَه جَزاؤه ، كما لو رَمَى حَجَرًا في الحَرَم ، فقتَلَ صَيْدًا . يُحَقِّقُه أنَّ الخَطَأ كالعَمْدِ في وُجُوبِ الجَزاءِ ، وهذا الحَرَم ، فقتَلَ صَيْدًا . يُحَقِّقُه أنَّ الخَطأ كالعَمْدِ في وُجُوبِ الجَزاءِ ، وهذا لا يَخْرُم عن أَحَدِهما . فأمّا إن أرْسَلَ كَلْبَه على صَيْدٍ في الحِلِّ ، فقتَلَه في الحَرَم ، فنصَّ أحمدُ على أنَّه لا يَضْمَنُه . وهو قولُ الشافعيِّ ، وأبي ثَوْر ، وابنِ المَنْذِر ؛ لأنَّه لم يُرْسِلِ الكَلْبَ على صَيْدٍ في الحَرَم ، وإنَّما ذَخَلَ باخْتِيارِ وابنِ المَنْذِرِ ؛ لأنَّه لم يُرْسِلِ الكَلْبَ على صَيْدٍ في الحَرَم ، وإنَّما ذَخَلَ باخْتِيارِ

نَفْسِه ، أَشْبَهَ ما لو اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِه . وقال عَطاءٌ ، وأبو حنيفةَ ، وصاحِباه :

المذهبُ ، ونصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال في ﴿ الْمُذْهَبِ ﴾ ، الإنصاف و ﴿مَسْبُوكِ النَّهْبِ ﴾ : هذا ظاهِرُ المذهبِ . وصحَّحَه في ﴿ التَّصْحِيحِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ اللَّهِدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ اللَهَادِي ﴾ ، و ﴿ النَّالْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ اللَّهُ فِي ﴾ ، و ﴿ السَّعْرَى ﴾ ، و ﴿ النَّالْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ النَّعْمَةِ الصَّغْرَى ﴾ ، و ﴿ النَّالْفِ ، يَضْمَنُه و ﴿ الفَاتِقِ ﴾ ، و غيرِهم . والنَّاني ، يَضْمَنُه مُطلَقًا . اختارَه أبو بَكْرٍ . وعنه ، يضمنُه إنْ أَرْسَلَه بقُرْبِ الحَرَم ؛ لتَفْريطِه ، وإلَّا فلا . وجزَم به في ﴿ الإفادَاتِ ﴾ ، و ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ المُنتَخِبِ ﴾ . و الخُبُوسِ في فلا . والخِلافُ رِواياتُ عن أَحمد . وأَطْلَقَهُنَّ في ﴿ الرَّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . فعلى الرَّوايَةِ النَّالْفَةِ ، لو قَتَل الكَلْبُ صَيْدًا غيرَ الصَّيْدِ المَرْسُولِ إليه ، لم يضمَنْ . فعلى الرَّوايَةِ النَّالِيةِ ، لو قَتَل الكَلْبُ صَيْدًا غيرَ الصَّيْدِ المَرْسُولِ إليه ، لم يضمَنْ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ المُغنِى ﴾ ، و ﴿ المُغنِى ﴾ ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ المُغنِى ﴾ ، و ﴿ المُغنِى ﴾ ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ المُغنى ﴾ ، و ﴿ المُغنى ﴾ ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ المُغنى ﴾ ،

الشرح الكبير عليه الجَزاءُ ؛ لأنَّه قَتَل صَيْدًا حَرَمِيًّا بإرْ سالِ كَلْبه عليه ، فضَمِنه ، كما لو قَتَلَه بسَهْمِه . وهذا اخْتِيارُ أَبِي بَكْرِ عبدِ العزيز . وحَكَى صالِحٌ ، عن أحمد ، أنَّه إن كان الصَّيْدُ قَرِيبًا مِن الحَرَمِ ، ضَمِنَه ؛ لأنَّه فَرَّطَ بإرْسَالِه ، وإلَّا لم يَضْمَنْه . وهذا قَوْلُ مالكِ . فإن قَتَل صَيْدًا غيرَه لم يَضْمَنْه . وهذا قولُ الثُّورِيِّ ، والشافعيِّ ، وأصحابِ الرَّأْيِ ، وأبي ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لأنَّه لم يُرْسِل الكَلْبَ على ذلك الصَّيُّدِ ، فأشْبَهَ ما لو اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِه . وفيه رِوايَةٌ أَخْرَى ، أنَّه يَضْمَنُ إِن كَانِ الصَّيْدُ قَرِيبًا مِنِ الحَرَم ؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ ، فأشْبَهَ المسألةَ التي قَبْلَها . إذا تُبَت هذا ، فإنَّه لا يَأْكُلُ الصَّيْدَ في هذه المَواضِعِ كُلِّها ، ضَمِنَه أو لَا ؛ [ ٧٤/٣ ٤ ] لأنَّه صَيْدٌ حَرَمِيٌّ قُتِلَ في الحَرَم ، كما لو ضَمِنَه ، ولأنَّنَا إذا أَلْغَيْنا فِعْلَ الآدَمِيِّ صارَ الكَلْبُ كَأَنَّه اسْتُرْسَلَ بنَفْسِه ، فقَتَلَه .

الإنصاف و ( الشُّرْحِ ) . وعنه ، يضْمَنُ ؛ لتَفْريطِه .

تنبيه : ظاهِرُ كلام ِ المُصَنِّف ، أنَّ الصَّيْدَ المَقْتُولَ في الحَرَم ِ غيرُ الصَّيْدِ الذي أَرْسَلَه عليه . واعلمْ أنَّ جُمْهورَ الأصحابِ إنَّما يحْكُون الخِلافَ المُتَقدِّم فيما إذا قُتِلَ الصَّيْدُ المَرْسولُ عليه في الحَرَم ، ولكِنْ صرَّح في ﴿ الكَافِي ﴾ بالمَسْأَلتَيْن ، وأنَّ حُكْمَهما واحِدٌ . قلتُ : لكنَّ عدَمَ الضَّمانِ فيما إذا قُتِلَ غيرُ المَرْسُولِ عليه أُوْلَى وأَقْوَى .

قوله : وإنَّ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهْمِه ، ضَمِنَه . إنْ قَتَلَ السَّهْمُ صَيْدًا قَصَدَه ، وكان الصَّيْدُ في الحَرَم ، فقد تقدُّم في كلام المُصَنِّف ، وإنْ قَتَل صَيْدًا غيرَ الذي قصَدَه ، بأنْ شطَح السَّهْمُ ، فدَخَل الحَرَمَ فقَتَلَه ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ الكَلْبِ . قدَّمه في « الفُروعِ ِ » ، و « الفَائقِ » . وقيلَ : يَضْمَنُه مُطْلَقًا . وجزَم

فصل: فإن رَمَى الحَلالُ مِن الحِلِّ صَيْدًا فيه فجَرَحَه ، فتَحامَلَ الشرح الكبير الصَّيَّدُ ، فَدَخَلَ الحَرَمَ ، فماتَ فيه ، حَلَّ أَكْلُه ، ولا جَزاءَفيه ؛ لأنَّ الذَّكاةَ حَصَلَتْ في الحِلِّ ، فأشْبَهَ ما لو جَرَح صَيْدًا ثم أَحْرَمَ ، فماتَ الصَّيْدُ بعدَ إخرامِه . ويُكْرَهُ أَكْلُه ؛ لمَوْتِه في الحَرَم .

> فصل: وإن وَقَف صَيْدٌ ، بعضُ قَوائِمِه في الحِلِّ ، وبعضُها في الحَرَم ، فَقَتَلَهُ قَاتِلٌ ، ضَمِنَه ، تَغْلِيبًا للحَرَم . وبه قال أصحابُ الرَّأْي ، وأبو ثُور . وإِن نَفَّرَ صَيْدًا مِن الحَرَم ، فأصابه شيءٌ في حالِ نُفُوره ، ضَمِنَه ؛ لأنَّه تُسَبُّبَ إِلَى إِثْلَافِه ، فأشْبَهَ ما لو تَلِف بشَرَكِه أو شَبَكَتِه ، وإن سَكَن مِن نُفُورِه ثم أَصَابَه شيءٌ لم يَضْمَنْه . نَصَّ عليه . وهو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ؛ لأنَّه لم يَكُنْ سَبَبًا لِإِثْلَافِه . وقد رُويَ عن عُمَر ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه وَقَع على ردائِه حَمامَةً ، فأطَارَهَا ، فَوَقَعَتْ على واقِفٍ فانْتَهَزَتْها حَيَّةٌ ، فاسْتَشارَ عثمانَ ونافِعَ بنَ عبدِ الحارِثِ ، فحَكَما عليه بشاةٍ (١) . وهذا يَدُلُّ على أنَّهُم رَأُوْا عليه الضَّمانَ بعدَ سُكُونِه . فإن انْتَقَلَ عن المكانِ الثاني ، فأصابه شيءٌ ،

به في ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ ، والمُصَنِّفُ هنا ، والشَّارِحُ . وأمَّا إذا رَمَى صَيْدًا في الحِلِّ ، الإنصاف فَقَتَلَه بِعَيْنِه في الحَرَم ، فهذه نادِرَةُ الوُقوع ِ ، وظاهِرُ كلام كثيرٍ مِنَ الأصحابِ ، تَضْمِينُه ؛ منهم صاحِبُ « الفَائقِ » وغيرُه ، بل هو كالصَّرِيح في ذلك .

> فائدتان ؟ إحداهما ، لو دخل سَهْمُه أو كُلْبُه الحَرَمَ ، ثم خرَج فقتَلَه في الحِلِّ ، لم يَضْمَنْ ، ولو جرَح الصَّيْدَ في الحِلِّ ، فتحَامَلَ فدخَل الحَرَمَ ، وماتَ فيه ، حَلَّ أَكْلُه ، و لم يضْمَنْ ، كما لو جرَحَه ، ثم أَحْرَمَ فَماتَ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارحُ :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٦ .

فَصْلٌ : وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ وَحَشِيشِهِ ، إِلَّا الْيَابِسَ وَالْإِذْخِرَ ، وَمَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّ . وَفِي جَوَازِ الرَّعْيِ وَجْهَانِ .

الشرح الكبير فلاضَمانَ عليه ؛ لأنَّه خَرَج عن المكانِ الذي طُرِدَ إليه ، وقَوْلُ الثَّوْرِيِّ وأحمدَ يَدُلُّ على هذا . قال سُفْيانُ : إذا طَرَدْتَ في الحَرَمِ شَيْئًا ، فأصابَ شَيْئًا قبلَ أَن يَقَعَ أُو حينَ وَقَع ، ضَمِنْتَ ، وإنْ وَقَعَ مِن ذلك المكانِ إلى مَكانٍ آخَرَ ، فليس عليك شيءٌ . فقال أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : جَيِّدٌ .

فصل: قال المُصنِّفُ ، رَحِمَه الله : ( ويَحْرُمُ قَطْعُ (ا) شَجَر الحَرَم وحَشِيشِه ، إِلَّا اليابسَ والإِذْخِرَ ، وما زَرَعَه الآدَمِيُّ . وفي جَوازِ الرَّعْي وَجْهَانَ ) أَجْمَعَ أَهُلُ العِلْمِ على تَحْرِيم قَطْع شَجَرِ الْحَرَمِ البَرِّيِّ ، الذي لَمْ يُنْبِتُهُ الآدَمِيُّ ، وعلى إباحَةِ أُخْذِ الإِذْخِرِ ومَا أُنْبَتَهُ الآدَمِيُّ مِن البُقُولِ والزُّرُوعِ والرَّيَاحِينِ . حَكَى ذلك ابنُ المُنْذِرِ ، والأصْلُ ما رَوَيْنا مِن حَدِيثِ ابنِ عباسٍ . وروَى أبو شُرَيْح ِ ، وأبو هُرَيْرَةَ بنَحْوِه ، والكُلُّ مُتَّفَقٌ

الإنصاف ويُكْرَهُ أَكْلُه ؛ لمَوْتِه في الحَرَمِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : كذا قال . الثَّانيةُ ، يَحْرُمُ عليه الصَّيْدُ في هذه المَواضِع ِ ، سَواءٌ ضَمِنَه أَوْ لا ؛ لأنَّه قَتْلٌ في الحَرَم ِ ، ولأنَّه سَبُ تَلَفه .

قوله :[ ٢٩٤/١ ] ويَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِ الحَرَمِ وحَشيشِه . يَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِ الحَرَمِ إجْماعًا. والمذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، أنَّه يحْرُمُ قَلْعُ حَشِيشِه ونَباتِه ، حتى السُّواكُ والوَرَقُ ، إلا اليابِسَ ، فإنَّه مُباحٌ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، وفيه احْتِمالٌ.

<sup>(</sup>١) في م: « قلع ».

عليها(۱) . وفى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : ﴿ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لَا الشرح الكبي يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ﴾ . وروَى الأثْرَمُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وفيه : ﴿ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُحْتَشُّ حَشِيشُها ، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا ﴾ . فأمّا ما أَنْبَتَه الآدَمِيُّ مِن الشَّجَرِ ، فقال أبو الخَطّابِ ، وابنُ عَقِيلٍ : له قَلْعُه مِن غيرِ ضَمانٍ ، كالزَّرْعِ . وقال القاضى : ما نَبَت فى الحِلِّ ، ثم غُرِسَ

فَائدتان ؛ إحداهما ، لا بأس بالانتِفاع بما زالَ بغيرِ فِعْل آدَمِيٍّ . نصَّ عليه ، الإنصاف وعليه الأصحاب . قال المُصَنِّف : لا نعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّ الخَبَرَ في القَطْع . انتهى ، قال بعضُ الأصحاب : لا يحْرُمُ عُودٌ ووَرَقٌ زَالًا مِن شَجَرَةٍ أو زالَتْ هي ، بلا نِزاع فيه (٢) ، وما انْكَسَر و لم ينْقَطِع ، فهو كالظُّفْرِ المُنْكَسِر ، على ماتقدَّم . الثَّانية ، تُباحُ الكَمْأَةُ والفَقْعُ (٢) والثَّمَرة كالإذْخِر .

قوله : ومازرَعَهالآدَمِيُّ . مازَرَعَهالآدَمِيُّ مِنَالبُقُولِ ، والزَّرْعِ ، والرَّياحِينِ ،

( المقنع والشرح والإنصاف ٩/ ٤ )

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس تعدم تخريجه في صفحة ٣٨.

وحدیث أبی شریح أخرجه البخاری فی : باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب ، من کتاب العلم ، و فی : باب V یعضد شجر الحرم ، من کتاب المحصر و جزاء الصید ، و فی باب حدثنی محمد بن بشار ... ، من کتاب المغازی . صحیح البخاری V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ،

كما أخرجه النسائى ، فى : باب تحريم القتال ، من كتاب مناسك الحج . المجتبى ١٦١/٥ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى حكم ولى القتيل ... ، من أبواب الديات . عارضة الأحوذى ٢٢/٤ ، ٢٧٧/٦ .

وحديث أبي هريرة ، أخرجه البخارى ، فى : باب كتابة العلم ، من كتاب العلم ، وفى : باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ، من كتاب اللقطة ، وفى : باب من قتل له قتيل ... ، من كتاب الديات . صحيح البخارى ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٣٩ ، ١٦٥ ، ١٩٩ ، ٢ ، ومسلم ، فى : باب تحريم مكة ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم / ٩٨٨/ ، ٩٨٩ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ش .

<sup>(</sup>٣) انظر ما يأتى في صفحة ٥٥ .

الشرح الكبر في الحَرَم ، فلا جَزاءَ فيه ، وما نَبَت أَصْلُه في الحَرَم ، ففيه الجَزاءُ بكلِّ حَالٍ . وقال الشافعيُّ : في شَجَرِ الحَرَمِ الجَزاءُ بكلِّ حَالٍ ، أَنْبَتَه الآدَمِيُّون أو نَبَت بنَفْسِه . وحَكَى ابنُ البَنَّا في « الخصالِ » مثلَ ذلك ؛ لعُمُوم قولِه عليه السلامُ : ﴿ وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ﴾ . وقال أبو حنيفة : لا جَزاءَ فيما أَنْبَتَ الآدَمِيُّونَ جِنْسَه ، كالجَوْزِ واللَّوْزِ والنَّخْلِ ونحْوِه ، ولا فيما أَنْبَتَه الآدَمِيُّ مِن غيرِه ، كالدُّوْحِ والسُّلَمِ [٣٥/٥] ونحوِه ؛ لأنَّ الحَرَمَ يَخْتَصُّ تَحْرِيمُه مَا كَانَ وَحْشِيًّا مِن الصَّيْدِ ، كَذَلْكُ الشَّجَرُ . وقولَ شيخِنا : وما زَرَعَه الآدَمِيُّ . يَحْتَمِلُ اخْتِصاصَه بالزَّرْعِ ِ دُونَ الشَّجَرِ ، فيكونُ كَمَا حَكَاهُ ابنُ البَّنَّا . وهو قولُ الشافعيِّ . ويَحْتَمِلُ أَن يَعُمَّ جَمِيعَ مَا يُزْرَعُ ، كَقُوْلِ أَبِي الخَطَّابِ . ويَحْتَمِلُ أَن يُرِيدَ مَا أَنْبَتَ الآدَمِيُّون

الإنصاف لا يحْرُمُ أَخْذُه ، ولا جَزاءَ فيه ، بلا نِزاعٍ . ولا جَزاءَ أيضًا فيما زَرَعَه الآدَمِيُّ مِنَ الشُّجَرِ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . نقَل المَرُّوذِيُّ ، وابنُ إِبْرَاهِيمَ ، وأبو طالِبِ ، وقد سُئِلَ عن ِ الرَّيْحَانِ والبُقولِ في الحَرَمِ ؟ فقال : ما زَرَعْتَه أنتَ ، فلا بَأْسَ ، وما نبَت فلا . قال القاضي وغيرُه : ظاهِرُه أنَّ له أُخْذَ جميع ِ ما زرَعَه . وجزَم به القاضى وأصحابُه في كُتُبِ الخِلافِ؛ لأنَّه أَنْبَتُه ، كَالزَّرْعِ . وجزَم به في « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلَاصَةِ » ، و « الهَادِي » ، و « التَّلْخِيصِ ِ » ، و « المُحَـرَّرِ » ، و ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِى ﴾ ، و ﴿ تَجْرِيدِ العِنايَةِ ﴾ ، وغيرِهم . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفَائقِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، وغيرِهم . وجزَم ابنُ البُّنَّا في ﴿ خِصَالِه ﴾ بالجَزاءِ في الشُّجَرِ ؛ للنَّهْي عن قَطْع ِ شَجَرِها ، سَواءٌ أَنْبَتُه الآدَمِيُّ ، أو نَبَت بَنَفْسِه . ونَسَبَه ابنُ مُنَجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ إلى قوْلِ القاضي . وأطْلَقهما

حَشِيشَه . قال شيخُنا<sup>(١)</sup> : والأَوْلَى الأَخْذُ بَعُمُوم الحَدِيثِ فى تَحْرِيمِ الشرح الكبير الشَّجَرِ كُلِّه ، إلَّا ما أَنْبَتَه الآدَمِيُّونَ مِن جِنْسِ شَجَرِهم ، بالقِياسِ على ما أَنْبَتُوه مِنِ الزَّرْعِ ِ ، والأَهْلِيِّ مِن الحَيَوانِ ، فإنَّنا إنَّما أَخْرَجْنا مِن الصَّيْدِ ما كان أصْلُه إِنْسِيًّا دُونَ ما تَأْنُسَ مِن الوَحْشِيِّ ، كذا هـٰهُنا .

الزَّرْكَشِيُّ ، ونقَل عن ِ القاضي أنَّه قال : ما أنْبَتَه في الحَرَم ِ أُوَّلًا ، ففيه الجَزاءُ ، الإنصاف وإِنْ أَنْبَتُه فِي الحِلِّ ، ثم غَرَسه في الحَرَم ِ ، فلا جَزاءَ فيه . واخْتارَ المُصَنُّفُ في « المُغْنِي »(١) ، إِنْ كان ما أُنْبَتَه الآدَمِيُّ مِن جنْس شَجَرِهم ، كالجَوْزِ ، واللُّوْزِ ، والنَّخْلِ ، ونحوِها ، لم يَحْرُمْ ، قِياسًا على ما أَنْبَتُوه مِنَ الزَّرْعِ ، والأَهْلِيِّ مِنَ الحَيوانِ.

> تنبيه : يَحْتَمِلُ قُولُ المُصَنِّفِ : وما زرَعه الآدَمِيُّ . اخْتِصاصَه بالزَّرْعِ دُونَ الشَّجَرِ ، فيكونُ مفْهومُ كلامِه تحريمَ قطْع ِ الشَّجَرِ الذي أَنْبَتَه ، وعليه الجَزاءُ . كَمَا جِزَم بِهِ ابنُ البُّنَّا . قال ابنُ مُنتَجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : وهو ظاهرُ كلام ِ المُصَنِّف ؛ لأنَّ المفْهومَ مِن إطْلاقِ الزَّرْعِ ِ ذلك . انتهى . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ على إطْلاقِه ، فيَعُمَّ الشُّجَرَ ، كما هو المذهبُ . قلتُ : وهو أَقْرَبُ ؛ لأنَّ الأصْلَ العمَلُ بالعُموم ِ ، حتى يقُومَ دَليلٌ على التَّخْصِيصِ ، لاسِيَّما إذا وافقَ الصَّحيحَ ، ولأنَّ ﴿ مَا ﴾ مِن أَلْفاظِ العُموم ، ولكِنْ فيه تجَوُّزٌ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يُريدَ ما يُنْبِتُ الآدَمِيُّون جِنْسَه ، كما اختارَه المُصَنِّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ . وذكر هذه الاحتِمالاتِ الشَّارِحُ في كلامِ المُصَنِّفِ .

> تنبيه : ظاهرُ كلام المُصَنِّف ، أنَّه لا يُباحُ إِلَّا ما اسْتَثْناه ؛ فلا يُباحُ قَطْعُ الشَّوْكِ والعَوْسَجِ وما فيه مَضَرَّةً . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ . اخْتارَه المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . قال في « المُحَرَّرِ » : وشَجَرُ الحَرَمِ ونَباتُه مُحَرَّمٌ ، إِلَّا اليابِسَ ،

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ٥/ ١٨٦ .

الشرخ الكبير

فصل : ويَحْرُمُ قَطْعُ الشَّوْكِ والعَوْسَجِ (١) . وقال القاضي ، وأبو الخَطَّاب، وابنُ عَقِيلِ : لا يَحْرُمُ . ورُوىَ عن عَطاءِ ، ومُجاهِدٍ ، وعَمْرو بن دينارٍ ، والشافعيِّ ؛ لأنَّه يُؤْذِي بطَبْعِه ، أشْبَهَ السِّباعَ مِن الحَيوانِ . وَلَنَا ، قُولُه عَيْرِ إِلَّهُ : ﴿ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا ﴾(٢) . وفي حديثِ أبي هُرَيْرَةَ : « لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا » . وهذا صَريحٌ ، وهو راجحٌ على القِياسِ .

فصل : ولا بَأْسَ بقَطْعِ اليابس مِن الشَّجَرِ والحَشِيشِ ؛ لأنَّه بمَنْزِلَةِ المَيِّتِ ، ولا بقَطْعِ ما انْكَسِرَ و لم يَبِنْ ؛ لأنَّه قد تَلِف ، فهو بمَنْزَلَةِ الظُّفْر المُنْكَسِر . ولا بَأْسَ بالانْتِفاع ِ بما انْكَسَرَ مِن الأَغْصانِ ، وانْقَلَعَ مِن الشَّجَرِ بغير فِعْل آدَمِيٌّ ، ولا فيما سَقَط مِن الوَرَقِ . نَصَّ عليه . ولا نَعْلُمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّ الخَبَرَ إنَّما وَرَد في القَطْعِ ، وهذا لم يُقْطَعْ . فأمَّا إذا قَطَعَه آدَمِيٌّ ، فقال أحمدُ : لم أَسْمَعْ ، إذا قُطِعَ يُنْتَفَعُ به . وقال في الدَّوْحَةِ تُقْطَعُ :

الإنصاف والإذْخِرَ ، وما زَرَعه الإنسانُ أو غرَسَه . فظاهِرُه ، عدَّمُ الجَوازِ . قلتُ : ثَبَتِ في ﴿ الصَّحِيحَيْنِ ﴾ : لا يُعْضَدُ شَوْكُه . وقدَّمه ابنُ رَزينِ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . واختارَ أكثرُ الأصحاب جَوازَ قَطْع ِ ذلك ، منهم القاضي وأصحابُه . وجزَم به في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و ( المُمنذْهَب ) ، و ( مَسْبُسوكِ السنَّهَب ) ، و ( المُسْتَسوْعِب ) ، و ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، وغيرِهم . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ؛ لأنَّه يُؤْذِي بطَبْعِه ، أَشْبَهَ السِّبَاعَ. قال الزُّرْكَشِيُّ: عليه جُمْهورُ الأصحاب.

<sup>(</sup>١) العوسج: من شجر الشوك ، له ثمر مدور .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٨.

مَن شَبَّهَه بالصَّيْدِ لِم يَنْتَفِعْ بحَطَبها . لأنَّه مَمْنُوعٌ مِن إثلافِه ؛ لحُرْمَةِ الشرح الكبع الحَرَم ، فإذا قَطَعَه مَن يَحْرُمُ عليه قَطْعُه ، لم يُنْتَفَعْ به ، كالصَّيْدِ يَذْبَحُه المُحْرِمُ . ويَحْتَمِلُ أَن يُباحَ لغيرِ القاطِعِ (١) الانْتِفاعُ به ؛ لأنَّه انْقَطَعَ بغيرِ فِعْلِه ، فأبيحَ له الانْتِفاعُ به ، كما لو قَلَعَتْه الرِّيحُ ، ويُفارِقُ الصَّيْدَ الذي ذَبَحَه ؛ لأَنَّ الذَّكَاةَ يُعْتَبُرُ لِهَا الأَهْلِيَّةُ ، ولهذا لا يَحْصُلُ بفِعْلِ البَهِيمَةِ ، بخلاف هذا.

> فصل : وليس له أَخْذُ وَرَقِ الشَّجَر . وقال الشافعيُّ : له أَخْذُه ؟ لأنَّه لا يَضُرُّ به . وكان عَطاءٌ يُرَخِّصُ في أَخْذِ وَرَقِ السُّنَى (٢) ، يُسْتَمْشَى به ، ولا يُنْزَعُ مِن أَصْلِه . ورَخَّصَ فيه عَمْرُو بنُ دِينارٍ . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَلِيْكُ : « لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا » . رَواه مسلمٌ " . ولأنَّ ما ُحُرِّمَ أَخْذُه خُرِّمَ كُلَّ شيءٍ منه ، كرِيشِ الطَّائِرِ . وقَوْلَهم : لا يَضُرُّ به . مَمْنُوعٌ ، فإنَّه يُضْعِفُه ، ورُبَّما آل إلى تَلَفِه .

فصل : ويَحْرُمُ قَطْعُ حَشِيشِ الحَرَمِ ، إلَّا ما اسْتَثْناه الشَّرْعُ مِن

قوله : وفي جَوازِ الرُّعْي وَجْهان . أكثرُ الأصحابِ حكَى الخِلافَ وَجْهَيْن ، الإنصاف كَالْمُصَنِّفِ . وحكَاه أبو الحُسَيْنِ وجماعَةٌ رِوايتَيْن . وأَطْلَقهما في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الخُلَاصَةِ » ، و « الهَادِي » ،

<sup>(</sup>١) في م: « القطع » .

<sup>(</sup>٢) السنى : نبت مسهل للصفراء والسوداء والبلغم .

<sup>(</sup>٣) في : باب تحريم مكة وصيدها ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٨٩/٢ . كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢٥٦/٢ .

الإَذْخِر ، وما أَنْبَتَهُ الآدَمِيُّون ، واليابسَ ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ : « لَا يُحْتَشُّ حَشِيشُهَا » . وفي اسْتِثْنائِه الإِذْخِرَ دَلِيلٌ على تَحْريم ما عَداه . وفي جَوازِ رَعْيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، لا يَجُوزُ . وهو مَذْهَبُ أَبِي حنيفةَ ؛ لأنَّ ما حَرُمَ إِثْلَافُه ، لم يَجُزْ أَن يُرْسَلَ عليه ما يُتْلِفُه ، كالصَّيْدِ . [ ٥/٣ ﴿ وَالثَّانَى ، يَجُوزُ . وهو مَذْهَبُ عَطاءِ ، والشافعيِّ ؛ لأنَّ الهَدَايا كانت تَدْخُلُ الحَرَمَ ، فَتَكْثُرُ فيه ، فلم يُنْقُلْ أَنَّها كانت تُسَدُّ أَفْواهُها ، ولأنَّ الحاجَةَ تَدْعُو إليه ،

الإنصاف و « الكَافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « المُحَرَّر » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنجَّى ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و « الحاوِيْيْن » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفَائقِ » ، وغيرِهم ؛ أحدُهما ، لا يجوزُ . جزَم به أبو الخَطَّابِ ، وابنُ البنَّا ، وغيرُهما في كُتُب الحِلَافِ ، ونَصَره القاضي (افي ( الخِلافِ )) ، وابنُه ، وغيرُهما . وقدَّمه في ( المُسْتَوْعِب ) ، و ( شَرْحِ ابن رَزِين ﴾ . وجزَم به الأَزَجيُّ في ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ ، (او ﴿ التَّنْبِيهِ ﴾ ، و ﴿ رُءُوسِ المَسَائِلِ ﴾ . وصحَّحَه في ﴿ تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ ﴾ ' . والوَّجْهُ الثَّاني ، يجوزُ . اختارَه أبو حَفْصِ العُكْبَرِيُ ، وابنُ عَبْدُوسِ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « الإفادَاتِ » . قلتُ : وهو الصُّوابُ . وقال القاضي في « التَّعْلِيقِ » : محَلَّ الخِلافِ ، إذا أَدْخَلَ بَهائِمَه لرَعْيِه ، فأمَّا إنْ أَدْخلَها لحاجَةٍ ، لم يَضْمَنْه .

تنبيه : ظاهِرُ كلام المُصَنِّف ، أنَّه لا يجوزُ الاحْتِشَاشُ [ ١/ ٢٩٤ ظ ] للبَهائم . وَهُو صَحِيحٌ ، وَهُو المُذْهُبُ ، وَعَلَيْهُ أَكْثُرُ الْأَصْحَابِ . وقد منَعَ المُصَنِّفُ في أَوَّلِ البابِ مِنَ الاحْتِشاشِ مُطْلَقًا . وقال في « المُسْتَوْعِب » : إنِ احْتَشُّه لَبَهائمِه فهو

<sup>(</sup>۱ - ۱) زيادة من : ش .

وَمَنْ قَلَعَهُ ضَمِنَ الشَّجَرَةَ الْكَبِيرَةَ بِبَقَرَةٍ ، وَالصَّغِيرَةَ بِشَاةٍ ، اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَشِيشَ بِقِيمَتِهِ ، وَالْغُصْنَ بِمَا نَقَصَ . فَإِنِ اسْتَخْلَفَ سَقَطَ الضَّمَانُ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .

أَشْبَهَ قَطْعَ الإِذْخِرِ ، ويُباحُ أَخْذُ الكَمْأَةِ(') مِن الحَرَمِ ، وكذلك الفَقْعُ(') ؛ الشرح الكبر لأنَّه لا أصْلَ له ، فأشْبَهَ الثَّمَرَةَ . وروَى حَنْبَلُ ، قال : يُؤْكِلُ مِن شَجَرِ الحَرَمِ الضَّغابِيسُ<sup>(۳)</sup> ، والعِشْرِقُ<sup>(٤)</sup> ، وما سَقَطَ مِن الشَّجَرِ ، وما أَنْبَتَ النّاسُ .

1701 – مسألة: ﴿ وَمَن قَطَعه ضَمِن الشَّجَرَةَ الكَبِيرَةَ بَبَقَرَةٍ ، والصَّغِيرَةَ بشاةٍ ، والحَشِيشَ بقِيمَتِه ، والغُصْنَ بما نَقَصَ (٥٠) . فإنِ اسْتَخْلَفَ سَقَط الضَّمانُ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن ) يَجِبُ الضَّمانُ في إثلافِ شَجَرِ الحَرَمِ وحَشِيشِه . وبه قال الشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي . وقال مالكُ ،

كرَغْيِه . وكذا قال في ( الرِّعايتَيْن ) ، و ( الحاوِيَيْن ) ، و ( الفائقِ ) : إِنَّ فيه الإنصاف وَجْهَيْن . وأطْلَقهما .

قوله: ومَن قلَعَه ضَمِنَ الشَّجَرةَ الكَبيرَةَ ببقَرَةٍ . هذا المذهبُ ، نقَلَه الجماعَة ، وجزَم به فى « الوَجيزِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « المُنتَخَبِ » ، و « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » ، و « إِذْرَاكِ العَايَةِ » ، و « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ،

<sup>(</sup>١) الكمأة : فُطُر أرضية تنتفخ فتجنى وتؤكل مطبوخة .

<sup>(</sup>٢) الفقع من الكمأة : أردأ أنواعها .

<sup>(</sup>٣) الضغبوس : القثاءة الصغيرة .

<sup>(</sup>٤) العشرق : نبت يخالط الحنطة وغيرها في الزراعة .

<sup>(</sup>٥) في م: (نقصه ).

الشرح الكبر وأبو ('تُورِ ، و') داودُ ، وابنُ المُنْذِرِ : لا يَضْمَنُ ؛ لأنَّ المُحْرِمَ لا يَضْمَنُه في الحِلِّ ، فلا يَضْمَنُ في الحَرَمِ ، كالزُّرْعِ . قال ابنُ المُنْذِرِ : لا أَجِدُ دَلاَلَةً أُوجِبُ بها في شَجَر الحَرَم فَرْضًا ؛ مِن كتابٍ ، ولا سُنَّةٍ ، ولا ـ إجْماعٍ ، وأقولُ كما قال مالكٌ : نَسْتَغْفِرُ اللهَ تعالى . ولَنا ، ما روَى أبو هَشِيمَةً ، قال : رَأَيْتُ عمرَ بنَ الخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أَمَر بشَجَر كان في المَسْجِدِ يَضُرُّ بأَهْلِ الطُّوافِ ، فقُطِعَ ، وفُدِيَ . قال : وذَكَر البَقَرَةَ .

الإنصاف و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهَادِي » ، و « الكَافِي » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُغنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » . وجزَم به القاضى وأصحابُه فى كُتُب الخِلافِ . وعنه ، يضْمَنُها ببَدَنَةٍ . جزَم به في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الإِفادَاتِ ﴾ . واختارَه ابنُ عَبْـدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « الرِّعـايَةِ الكُبْرِي » ، و « الفَائقِ » . وعنه ، يضْمَنُها بقيمَتِها . وأَطْلَقَهُنَّ في « الفُروعِ ِ » . وأمَّا الشَّجَرةُ الصَّغيرة ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّها تُضْمَنُ بشَاةٍ . وجزَم به أكثرُ الأصحاب ، منهم القاضى وأصحابُه في كُتُب الخِلافِ، ومنهم صاحِبُ ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و « المُنذَهَبِ » ، و « مَسْبُنوكِ النذَّهَبِ » ، و « الخُلاصَنةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الهَادِي » ، و « الكَافِي » ، و « المُحَرَّدِ » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « المُثتَخَبِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابن ِ عَبْدُوس ﴾ ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « تَجْريد العِنَايَةِ » ، و « إِذْرَاكِ الغَايَةِ » ، وغيرُهم . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفَروعِ ِ ﴾ . وعنه ، يَضْمَنُها بقِيمَتِها .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

رَواه حَنْبَلِّ في ﴿ الْمَناسِك ﴾ . وعن ابن عباس ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّه قال : الشرح الكبير في الدُّوْحَةِ بَقَرَةً ، وفي الجَزْلَةِ شاةً . قال : والدُّوْحَةُ : الشَّجَرَةُ العَظِيمَةُ ، والجَزْلَةُ: الصَّغِيرَةُ. ونحوه عن عَطاءِ. ولأنَّه مَمْنُوعٌ منه ؛ لحُرْمَةِ الحَرَمِ ، فَضُمِن ، كَالصَّيْدِ ، ويُخالِفُ المُحْرَمَ ، فإنَّه لايُمْنَعُ مِن قَطْعِ شَجَر الحِلِّ ، ولا زَرْعِ الحَرَمِ . إذا ثُبَت هذا ، فإنَّه يَضْمَنُ الشَّجَرَةَ الكَبيرَةَ ببَقَرَةٍ ، والصَّغِيرَةَ بشَاةٍ ، والحَشِيشَ بقِيمَتِه ، والغُصْنَ بما نَقَص ، كأعْضاء الحَيَوانِ . وبه قال الشافعيُّ . وقال أصحابُ الرَّأَى : يَضْمَنُ الكُلُّ بقِيمَتِه . وعن أحمدَ مثلُ ذلك . وعنه ، في الغُصن الكَبير شاةً . ولَنا ، قولُ ابن عباسٍ ، وعَطاءِ ، ولأنَّه أَحَدُ نَوْعَيْ ما يَحْرُمُ إِثْلافُه ، فكان فيه ما يُضْمَنُ بمُقَدَّر ، كالصَّيْدِ . فإن قَطَع غُصْنًا أو حَشِيشًا ، فاسْتَخْلَفَ ، سَقَط ضَمانُه ، كما لو قَطَع شَعَرَ آدَمِيٌّ فَنَبَتَ . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، أنَّه لا يَسْقُطُ ؛ لأنَّ الثانِيَ غيرُ الأُوَّلِ ، فهو كما لو حَلَق المُحْرِمُ شَعَرًا ، فعادَ .

> فصل : ومَن قَلَع شَجَرَةً مِن الحَرَم ، فغَرَسَها في مَكَانٍ آخَر ، فَيَبِسَتْ ، ضَمِنَها ؛ لأنَّه أَتْلَفَها . وإن غَرَسَها في الحَرَم ِ ، فَنَبَتَتْ ، لم يَضْمَنْها ؛ لأنَّه لم يُتْلِفْها ، و لم يُزِلْ حُرْمَتَها ، وإن نَقَصَتْ ، ضَمِنَ نَقْصَها .

**فائدة** : تُضْمَنُ الشَّجرَةُ المُتَوسِّطَةُ ببَقَرةٍ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الإنصاف الأصحابُ ، وعنه ، بقيمَتِها . وأمَّا ضمَانُ الحَشِيش ، والوَرَقر بقِيمَتِه ، فلا أعلمُ فيه خِلافًا ، ونصَّ عليه . وأمَّا الغُصْنُ ، فيُضْمَنُ بما نقَص . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجزَم به في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ الهَادِي ﴾ ،

الشرح الكبير وإن غَرَسَها في الحِلِّ فَنَبَتَتْ ، فعليه رَدُّها إليه ؛ لأنَّه أَزَالَ حُرْمَتُها . فإن تَعَذَّرَ رَدُّها ، أو رَدُّها فيبسَتْ ، ضَمِنَها . وإنْ قَلَعَها غيرُه مِن الحِلِّ ، فقال القاضي : الضَّمانُ على الثاني ؛ لأنَّه أَتْلَفَهَا . فإن قِيلَ : فلِمَ لا يَجبُ على المُخْرِجِ ، كالصَّيْدِ إذا نَفَّرَه إنْسَانٌ مِن الحَرَم ، فقَتَلَه إنسانٌ في الحِلِّ ،

الإنصاف و « المُحَـرَّدِ » ، و « النَّظـمِ » ، و « الحاوِيّيـن » ، و « الفَائـــقِ » ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ تَجْرِيدِ العِنايَةِ ﴾ ، و ﴿ إدراكِ الغَايَةِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقيلَ : يضْمَنُه بقِيمَتِه . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . وقيل : يضْمَنُه بنَقْصِ قِيمَةِ الشُّجَرَةِ . وعنه ، يضْمَنُ الغُصْنَ الكبيرَ بشاةٍ . وجزَم به في « المُسْتَوْعِب » .

قوله: فإن اسْتَخْلَفَ - هو أو الحَشِيشُ - سقَط الضَّمانُ في أَحَدِ الوَّجْهَيْنِ. وأَطْلَقهما في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و « الكَافِسي » ، و ﴿ الْحَاوِيَيْنَ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ ، و ﴿ الْقَواعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ﴾ ؛ أحدُهما ، يَسْقُطُ الضَّمانُ . وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . قال في « المُسْتَوْعِب » : ذَكَرَه أَصحابُنا . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويسْقُطُ الضَّمانُ باسْتِخْلافِه ، في أَشْهَر الوَجْهَيْن . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وجزَم به في ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، وغيرِهـم . وقدَّمه فى ﴿ الهِدَايَـةِ ﴾ ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الهَادِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّـرْحِ . » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « شَرْح ِ ابن ِ رَزِين ٍ » ، وغيرِهم . والوَجْهُ الثَّانِي، لا يسْقُطُ الضَّمانُ . جزَم به في « الإفادَاتِ » . قال في « المُسْتَوْعِبِ » : هو الصَّحيحُ عندى ، كَحَلْق المُحْرِم شَعَرًا ثم عاد . وتقدُّم نظِيرُها ، إذا نتف ريشه فعاد ، في الباب الذي قىلە .

وَمَنْ قَطَعَ غُصْنًا فِي الْحِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَم ، ضَمِنَهُ . فَإِنْ قَطَعَهُ فِي اللَّهِ عَ الْحَرَمِ وَأَصْلُهُ فِي الْحِلِّ ، لَمْ يَضْمَنْهُ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير

فَإِنَّ الضَّمانَ على المُنَفِّر ؟ قُلْنا : الشَّجَرُ لا ٢٦/٣ و ] يَنْتَقِلُ بنَفْسِه ، ولا تَزُولُ حُرْمَتُه بإِخْراجه ، ولهذا وَجَب على مُخْرجه رَدُّه ، والصَّيْدُ يكونُ تارَةً في الحَرَم ، وتارَةً في الحِلِّ ، فمَن نَفَّرَه فقد فَوَّتَ حُرْمَتَه ، فلَزمَه جَزاؤُه ، وهذا لم يُفَوِّتْ حُرْمَتَه (١) بالإخراج ، فكان الجَزاءُ على المُتْلِفِ ؛ لأنَّه أَتْلَفَ شَجَرًا حَرَمِيًّا مُحَرَّمًا إِتْلافُه .

١٢٥٢ – مسألة : ﴿ وَإِن قَطَع غُصْنًا فِي الحِلِّ أَصْلُه فِي الحَرَمِ ، ضَمِنَه . وإن قَطَع غُصْنًا في الحَرَمِ أَصْلُه في الحِلِّ ، لم يَضْمَنْه ، في أَحَدِ

فوائد ؛ إحداها ، لا يجوزُ الأنتِفاعُ بالمقطُوعِ مُطْلَقًا . على الصَّحيحِ مِنَ الإنصاف المذهب . نصَّ عليه ، كالصَّيْدِ . وقيل : ينْتَفِعُ به غيرُ قاطِعِه . وهو احْتِمالَ في ﴿ المُغْنِي ﴾ وغيره . الثَّانيةُ ، لو قلَع شجَرًا مِنَ الحَرَمِ ، فَغَرَسَه في الحِلُّ ، لَزِمَه رَدُّه ، فإنْ تَعَذَّرَ أُو يَيسَ ، ضَمِنَه ، فإنْ رَدَّه ، وثبَت كماكان ، فلا شيءَ عليه ، وإنْ ثَبَت ناقِصًا ، فعليه ما نقَص . النَّالثةُ ، إذا لم يجدِ الجَزاءَ ، قوَّمَه ثم صامَ . نقَلَه ابنُ القاسِم . قالَه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . قال في ﴿ الفُصُولِ ﴾ : مَن لم يجدُ ، قَوَّم الجَزاءَ طُعامًا ، كالصَّيْدِ . قال في ﴿ الوَجيزِ ﴾ : ويُخَيُّرُ بينَ إِخْراجِ البَقَرَةِ وبينَ تَقُويمِها ، وأنْ يَفْعَلَ فِي ثَمَنِهَا كَمَا قُلْنَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ .

> فائدة : قوله : ومَن قطَع غُصْنًا في الحِلِّ أَصْلُه في الحَرَم ، ضَيِنَه . بلا نِزاع . وكذا لو كان بعضُه في الحِلِّ وبعضُه في الحَرَم .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ حرمتها ﴾ .

الشرح الكبير الوَجْهَيْن ) إذا كانتِ الشَّجَرَةُ في الحَرَم غُصْنُها في الحِلِّ ، فعلى قاطِعِه الضَّمانُ ؛ لأنَّه تابعٌ لأصْلِه ، وإن كانت في الحِلِّ وغُصْنُها في الحَرَمِ ، لم يَضْمَنْه ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن . اخْتارَه القاضي ؛ لأنَّه تابعٌ لأصْلِه ، فهي كالتي قَبْلَها . وفي الآخرِ ، يَضْمَنُه . اخْتَارُه ابنُ أبي موسى ؛ لأنَّه في الحَرَم . فإن كان بعضُ الأصْلِ في الحَرَمِ ، وبعضُه في الحِلُّ ، ضَمِنَ الغُصْنَ ، سَواءٌ كان في الحِلِّ ، أو في الحَرَم ، تَغْلِيبًا لحُرْمَةِ الحَرَم ، كالصَّيْدِ الواقِفِ بعضُه في الحِلُّ ، وبعضُه في الحَرِّم .

فصل: يُكْرَهُ إِخْراجُ تُرابِ الحَرَمِ وحَصاه ؟ لأنَّ ابنَ عباسٍ وابنَ عمرَ كَرِهاه . ولا يُكْرَهُ إخْراجُ ماءِ زَمْزَمَ ؛ لأنَّه يُسْتَخْلَفُ ، فهو كالثَّمَرَةِ .

قوله : وإنْ قَطَعَه في الحَرَمِ وأَصْلُه في الحِلِّ ، لم يَضْمَنْه ، في أَحَدِ الوجْهَيْن . وأَطْلَقهما في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجِّي ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الهَادِي ﴾ ؛ أحدُهما ، لا يضْمَنُه . وهو المذهبُ . اختارَه القاضي . وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الفَائقِ » ، (او « تَصْحِيح ِ المُحَرَّرِ » · ) . وجزَم به في ( الوَجيزِ ) ، و ( المُنوِّرِ ) ، و ( المُنتَخَبِ ) . وقدَّمه في « الخُلَاصَةِ » . والوَجْهُ الثَّانى ، يَضْمَنُه . اخْتَارَه ابنُ أَبِي مُوسَى ، وجزَم به في ﴿ الْإِفَادَاتِ ﴾ . وقدُّمه في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ .

فواقد ؟ منها ، قال الإمامُ أحمدُ : لا يُخْرِجُ مِن تُرابِ الحَرَمِ ، ولا يُدْخِلُ إليه مِنَ الحِلِّ ، ولا يُخْرِجُ مِن حِجارَةِ مَكَّةَ إلى الحِلِّ ، والخُروجُ أَشَدُّ . واقْتَصرَ بعضُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

الشرح الكبير

فصل: قال ، رَحِمَه الله : (ويَحرُمُ صَيْدُ المَدِينَةِ وشَجَرُها وحَشِيشُها ،

الإنصاف

الأصحاب على كراهَةِ [ ١/ ٢٩٥٠ ] إخراجه ، وجزَم في مَكانٍ آخَرَ بكراهَتِهما . وقال بعضُهم : يُكْرَهُ إِخْراجُه إلى الحِلِّ . وفي إِدْخالِه إلى الحَرَم رِوايَتان . وقال في ﴿ الفُصُولِ ﴾ : لا يجوزُ في تُرابِ الحِلِّ والحَرَم . نصَّ عليه . قال في « الفُروع ِ » : والأَوْلَى أنَّ تُرابَ المَسْجِدِ أكْرَهُ . وظاهِرُ كلام جماعةٍ ، يُكْرَهُ إِخْرَاجُهُ لِلنَّبَرُّكِ وَلَغَيْرِهُ . قال في ﴿ الفُرُوعِ ِ ﴾ : وَلَعَلَّ مُرَادَهُم ، يَحْرُمُ . ومنها ، لا يُكْرَهُ إِخْرَاجُ مَاءِ زَمْزَمَ . قال أَحمدُ : أَخْرَجه كَعْبٌ . و لم يَزِدْ على ذلك . ومنها ، حدُّ الحَرَم مِن طريقِ المدينةِ ، ثلاثَةُ أَمْيالِ عندَ بُيُوتِ السَّقاءِ . وقال القاضي : حدُّه مِن طَرِيقِ المدِينَةِ ، دُونَ التُّنْعِيمِ عندَ بُيُوتِ نِفَارٍ على ثَلَاثَةِ أَمْيالٍ ، ومِنَ اليَمَنِ ، سَبْعَةَ أَمْيالِ عندَ إضاحَةِ لِبْنِ ، ومِنَ العِراقِرِ ، سَبْعَةُ أَمْيالِ على ثَنِيَّةِ رَجْلِ . وهو جَبَلٌ بالمُنْقَطِع ِ . وقيل : تِسْعَةُ أَمْيالِ . ومِن الجِعْرانَةِ ، تِسْعَةُ أَمْيالِ في شِعْبٍ يُنْسَبُ إلى عَبْدِ اللهِ بِن ِ خَالدِ بِن ِ أُسَدٍ . ومِن جَدَّةَ ، عَشَرَةُ أَمْيالِ عندَ مُنْقَطع ِ الأَعْشَاش . ومِنَ الطَّائِفِ ، سَبْعَةُ أَمْيالِ عندَ طَرَفِ عُرَنَةَ . ومِن بَطْنِ عُرَنَةَ أَحَدَ عَشَرَ مِيلًا . قال ابنُ الجَوْزِئِ : وُيقالُ : عندَ أَضَاةِ لِبْنِ ، مَكَانَ أَضاحَةِ لِبْنِ ، قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وهذا هو المَعْروفُ . والأوَّلُ ذكَرَه في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ وغيرِها . قوله: ويَحْرُمُ صَيْدُ المَدينَةِ - نصَّ عليه في رِوايَةِ الجماعةِ ، (١ وعليه الأصحابُ ، لكنْ لو فعَل وذبَح ، صحَّتْ تذكِيَتُه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وذكر القاضي في صِحَّتِها احْتِمالَيْن . والمَنْعُ ظاهِرُ كلامِه في « المُسْتَوْعِبِ » الآتِي وغيره ' ا وشَجَرُها وحَشِيشُها ، إلَّا ما تَدْعُو الحَاجَةُ إليه من شَجَرِها ؛ للرَّحْلِ ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

الله الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ شَجَرِهَا لِلرَّحْلِ وَالْعَارِضَةِ وَالْقَائِمَةِ وَنَحْوِهَا ، وَمِنْ حَشِيشِهَا لِلْعَلَفِ . وَمَنْ أَدْخَلَ إِلَيْهَا صَيْدًا [ .٧٠ ] ، فَلَهُ إِمْسَاكُهُ

الشرح الكبير إلَّا ما تَدْعُو الحاجَةُ إليه مِن شَجَرِها للرَّحْلِ والعارِضَةِ القائِمَةِ ونَحْوِها ، ومِن حَشِيشِها للعَلَفِ. ومَن أَدْخَلَ إليها صَيْدًا، فله إمْساكُه وذَبْحُه). صَيْدُ المَدِينَةِ وشَجَرُها وحَشِيشُها حَرامٌ . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : لا يَحْرُمُ ؛ لأنَّه لو كان مُحَرَّمًا لَبَيَّنه النبيُّ عَيِّلْتُهُ بَيانًا عامًّا ، ولَوَجَبَ فيه الجَزاءُ ، كَصَيْدِ الحَرَم . ولَنا ، ماروَى على ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أَنَّ النبيُّ عَلِيلًا ، قال: ﴿ المَدِينَةُ حَرَّمٌ ، (امَا بَيْنَ ثَوْرِ إِلَى عَيْرِ ١٠) » . مُتَّفَقّ عليه(٢) . وروَى تَحْرِيمَ المَدِينَةِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، ورافِعٌ ، وعبدُ اللهِ بنُ زَيْدٍ في

الإنصاف والعَارِضَة ، والقَائمة ، ونحوها – كالوسادَة ، والمَسَد ؛ وهو عودُ البَكَرَةِ – ومِن حَشيشِها لِلْعَلَفِ . ومَن أَدْخَلَ إليها صَيْدًا فله إمْسَاكُه . وهذا مالا أعلمُ فيه نِزاعًا .

<sup>(</sup>١ – ١) قالَ القاضي عياض : قال مصعب بن الزبير وغيره : ليس بالمدينة عير ولا ثور ، قالوا : وإنما ثور بمكة . قال : وقال الزبير : عير جبل بناحية المدينة . قال القاضي : أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيرا ، وأما ثور فمنهم من كني عنه بكذا ، ومنهم من ترك مكانه بياضا ؛ لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ . شرح النووى على صحيح مسلم ١٤٣/٩ .

وفي عون المعبود ١٦٦/٢ ، ١٦٧ ، عن صاحب القاموس : ثور جبل بمكة وجبل بالمدينة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب حرم المدينة ، من كتاب المحصر وجزاء الصيد ، وفي : باب إثم من عاهد ثم غدر ... ، من كتاب الجزية . صحيح البخارى ٢٦/٣ ، ١٢٤/٤ ، ١٢٥ . ومسلم ، في : باب فضل المدينة ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٩٤/٢ ، ٩٩٥ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب تحريم المدينة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢٩/١ . والإمام أحمد ، ف : المسند ۲/۳۹۸ ، ۲۲۵ .

المُتَّفَقِ عليه (') ، ورَواه مسلمٌ (') عن سَعْدٍ ، وجابِرٍ ، وأنَسٍ ، رَضِيَ اللهُ الشرح الكَيْمُ عنهم . وهذا يَدُلُّ على تَعْمِيمِ البَيانِ ، وليس هو في الدَّرَجَةِ دُونَ أَخْبارِ تَحْرِيمِ الحَرَمِ ، وقد قبِلُوه وأَثْبَتُوا أَحْكامَه ، على أنَّه ليس بمُمْتَنِعٍ أَن يُبَيِّنُه بَيانًا خاصًّا ، أَو بَيَّنَه بَيانًا عامًّا ، فيُنْقَلُ خاصًّا ، كَصِفَةِ الأَذانِ والوِتْرِ والإقامَةِ .

> فصل: ويُفارِقُ حَرَمُ المَدِينَةِ حَرَمَ مَكَّةَ فَى شَيْئَيْن ؛ أحدُهما ، أنَّه يَجُوزُ أن يُؤْخَذَ مِن شَجَرِ حَرَمِ المَدِينَةِ ما تَدْعُو الحاجَةُ إليه ، للمَسانِدِ والوَسائِدِ والرَّحْلِ ، ومِن حَشِيشِها ما يُحْتاجُ إليه للعَلَفِ ؛ لِما روَى الإِمامُ أَحمدُ (") ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ ، رَضِيَ الله عنهما ، أنَّ النبيَّ عَيِّسَةٍ لَمَّا حَرَّمَ المَدِينَةَ ، قالوا: يا رسولَ اللهِ ، إنَّا أصحابُ عَمَلٍ ، وأصحابُ نَضحٍ (ن) ، وإنَّا لا

وقال في « المُسْتَوْعِبِ » وغيرِه : حُكْمُ حَرَمِ المَدِينَةِ حُكْمُ حَرَمِ مَكَّةَ فيما سبَق ، الإنصاف إلَّا في مسْأَلَةِ مَن أَدْخَلَ صَيْدًا ، أو أَخَذَ ما تَدْعُو الحاجَةُ إليه مِنَ الشَّجَرِ والحَشِيشِ .

<sup>(</sup>١) يأتى تخريج حديث أبي هريرة في المسألة بعد القادمة .

أما حديث رافع فقد أخرجه مسلم ، فى : باب فضل المدينة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٩١/٢ ، ٩٩٠ . و المحدد ، فى : المسند ٩٩٠ . و لم يخرجه الإمام أحمد ، فى : المسند ١٤١/٤ . كما أخرجه الإمام أحمد ، فى : المسند ١٤١/٤ .

وحديث عبد الله بن زيد أخرجه البخارى ، فى : باب بركة صاع النبى عَلَيْكُ ومده ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٨٨/٣ . ومسلم ، فى : باب فضل المدينة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٩١/٢ . كما أخرجه الإمام أحمد ، فى : المسند ٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) في : الباب السابق . صحيح مسلم ٩٩٢/٢ - ٩٩٤ .

كما أخرج حديث سعد الإمام أحمد ، في : المسند ١٨١/١ ، ١٨٣ – ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) لم مجده في المسندونسبه السمهودي لابن زبالة . ولعله في كتابه ﴿ أخبار المدينة ﴾ . انظر وفاءالوفا ١١١١ .

<sup>(</sup>٤) النضح : حمل الماء من نهر أو بثر لسقى الزرع .

الشرح الكبر نَسْتَطِيعُ أَرْضًا غيرَ أَرْضِنا ، فَرَخِّصْ لنا . فقال : « القَائِمَتَانِ ، وَالوسَادَةُ ، وَالْعَارْضَةُ ، وَالْمَسَدُ(١) ، فأمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يُعْضَدُ ، وَلَا يُخْبَطُ مِنْهَا شَيءٌ » . قِيلَ : المَسنَدُ(١) مِرْوَدُ ٢ ٧٦/٣ ما البَكَرةِ . فاسْتَثْنَى ذلك ، وجَعَلَه مُباحًا ، كاسْتِثْناء الإِذْخِر بمَكَّةَ . وعن عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، عن النبيِّ عَلِيلَةٍ ، قال : ﴿ المَدِينَةُ حَرَامٌ ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ ( ) إِلَى ثُورٍ ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ » . رَواه أَبُو داودَ (° . ولأنَّ المَدِينَةَ يَقْرُبُ منها شَجَرٌ وزَرْعٌ ، فلو مَنَعْنا مِن احْتِشاشِها ، أَفْضَى إلى الضَّررِ ، بخِلافِ مَكَّةَ . الثانى ، أنَّ مَن صادَ مِن خارِج ِ المدينَةِ صَيْدًا ، ثم أَدْ خَلَه إليها لم يَلْزَمْه إِرْسَالُه . نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيْكُ كان يقولُ : « يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ »(٤) . وهو طائِرٌ صَغِيرٌ . فظاهِرُ هذا أنَّه أباحَ إمْساكَه بالمَدِينَةِ ،

قوله : ومَن أَدْخَلَ إليها صَيْدًا ، فله إمْساكُه وذَبْحُه . قد تقدُّم قريبًا ، أنَّ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ المسند ﴾ . وانظر المغنى ١٩٣/٥ .

والمسد: المحور الذي تدور عليه البكرة.

<sup>(</sup>٢) عائر : جبل بالمدينة . وتقدم في الصفحة قبل السابقة بلفظ : ﴿ عير ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في : باب في تحريم المدينة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، في : باب الانبساط إلى الناس ... ، وباب : الكنية للصبي ... ، من كتاب الأدب . صحيح البخاري ٨ / ٣٧ ، ٥٥ . ومسلم ، في : باب استحباب تحنيك المولود ... ، من كتاب الآداب . صحيح مسلم ٣ / ١٦٩٢ ، ١٦٩٣ . وأبو داود ، في : باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد ، من كتاب الأدب . سنن أبي داود ٢ / ٥٨٩ . والترمذي ، في : باب الصلاة على البسط ، من أبواب الصلاة ، وفي : باب ما جاء في المزاح ، من أبواب البر والصلة . عارضة الأحوذي ٢ / ١٢٨ ، ٨ / ١٥٦ ، ١٥٧ . وابن ماجه ، في : باب المزاح ، من كتاب الأدب . سنن ابن ماجه ٢ / ١٢٢٦ . والإمام أحمد ، في : المسند . YAA . YYA . YYY . YIY . Y.I . 19. . 1YI . 119 . 110 / T

المقنع

و لم يُنْكِرْ ذلك . وحُرْمَةُ مَكَّةَ أَعْظَمُ مِن حُرْمَةِ المَدِينَةِ ، بَدَلِيلِ أَنَّه لاَيَدْخُلُها الشرح الكبير إلَّا مُحْرِمٌ ، وإذا جازَ إمْساكُ الصَّيْدِ فيها ، جازَ ذَبْحُه فيها ، كغيرِها .

المُوينَةِ . وعنه ، جَزاؤه سَلَبُ المَدِينَةِ . وعنه ، جَزاؤه سَلَبُ القاتِلِ لَمَن أَخَذَه ) ليس في صَيْدِ المَدينَةِ وشَجَرِها جَزاءٌ ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن . وهو قولُ أكثرِ أهْلِ العِلْم ؛ لأنَّه مَوْضِعٌ يَجُوزُ دُجُولُه بغيرِ الرِّوايَتَيْن . وهو قولُ أكثرِ أهْلِ العِلْم ؛ لأنَّه مَوْضِعٌ يَجُوزُ دُجُولُه بغيرِ إحْرام ، فلم يَجِبْ فيه جَزاءٌ ، كَصَيْدِ وَجِّ (١) . والثانيةُ ، فيه الجَزاءُ ، رُوى ذلك عن ابنِ أبي ذِئْب . وهو قَوْلُ الشافعيِّ القَدِيمُ ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ عَرَالِيَّةِ ، قال : ﴿ إِنِّي أُحَرِّمُ المَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّ وَابَنَ المُنْذِرِ ؛ مَنْ رسولَ اللهِ عَرَقِيلٍ ، قال : ﴿ إِنِّي أُحَرِّمُ المَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّ وَابُنَ المُفْذِرِ ؛ وَهُ عَنْ رسولَ اللهِ عَرَقِيلٍ ، قال : ﴿ إِنِّي أُحَرِّمُ المَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ﴾ (٢) . ونهَى أن يُعْضَدَ شَجَرُها ، ويُؤْخذَ طَيْرُها (١) ، فوَجَبَ في هذا

القاضِيَ ذكَر في صِحَّةِ تذْكِيَةِ الصَّيْدِ احْتِمالَيْن ، وأنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ الإنصاف الصِّحَّةُ .

> قوله : ولا جَزاءَ في صَيْدِ المَدينَةِ . هذا المذهبُ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : الْحتارَهُ غيرُ واحدٍ . قلتُ : منهم المُصَنَّفُ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وج : واد بالطائف .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى ، فى : باب بركة صاع النبى على ومده ، من كتاب البيوع ، وفى : باب فضل الخدمة فى الغزو ، وباب من غزا بصبى للخدمة ، من كتاب الجهاد والسير ، وفى : ياب حدثنا موسى بن إسماعيل ، من كتاب الأنبياء ، وفى : باب أحد يحبنا ... ، من كتاب المغازى . صحيح البخارى ٣ / ٨٨ ، ٩٨ ، كتاب الأنبياء ، وفى : باب أحد يحبنا ... ، من كتاب المغازى . صحيح البخارى ٣ / ١٠٠١ . ومسلم ، فى : باب فضل المدينة ، وباب الترغيب فى سكنى، المدينة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٩١ ، ١٠٠١ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى فضل المدينة ، من أبواب المناقب . عارضة الأحوذى ١٣ / ٢٧٨ . وابن ماجه ، فى : باب فضل المدينة ، من كتاب الحج . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٠٩ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣ / ٢٤٣ ، ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ . ١٤١ .

الشرح الكبير الحَرَمِ الجَزاءُ ، كَمَا وَجَبَ في ذلك ، إذ لم يَظْهَرْ بَيْنَهما فَرْقٌ . وجَزاؤُه إِبَاحَةُ سَلَبِ القَاتِلِ ، لِمَن (١) أَخَذَه ؛ لِمَا روَى مسلمٌ (١) ، بإسْنادِه ، عن عامِرِ بنِ سَعْدٍ ، أنَّ سَعدًا ، رَضِيَ اللهُ عنه ، رَكِبَ إلى قَصْرِه بالعَقِيقِ ، فوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا ويَخْبِطُه ، فسَلَبَه ، فلمّا جاءَ سَعْدٌ جاءَه أَهْلُ العَبْدِ ، فَكَلَّمُوهَ أَن يَرُدَّ على غُلامِهِم أو عليهم ، فقال : مَعاذَ الله ِأَن أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيه رسولُ الله عَلَيْتُهِ . وأبي أن يَرُدُّ عليهم . وعن سعدٍ ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْتُهُ ، قال : « مَنْ وَجَدَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ » . رَواه أَبُو داودَ<sup>(٣)</sup> . فعلى هذا

الإنصاف وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الخُلَاصَة ِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الكَافِي » ، و « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » ، و « إِدْرَاكِ الغَايَةِ » ، و « نِهَايَةِ ابنِ رَزِينِ » . وعنه ، جَزاؤُه سَلَبُ القاتِل لمَن أُخَذَه . وهو المَنْصُوصُ عندَ الأصحابِ في كُتُبِ الخِلافِ . قالَه في « الفُروعِ » . ونَقَلَه الأَثْرَمُ ، والمَيْمُونِيُّ ، وحَنْبَلٌ . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » ، و « نَظْم نِهَايَةِ ابنِ رَزِينِ » ، وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الحاوِيَيْنِ » ، و « الفائق » ، وناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، وهو منها . وأطْلَقهما في « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الهَادِي » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ، و « شَرْحِ ابن ِ رَبُرُ مُنَجِي » .

<sup>(</sup>١) في م: « لما ».

<sup>(</sup>٢) في : باب فضل المدينة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٩٣/٢ . كا أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند

<sup>(</sup>٣) في : باب في تحريم المدينة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٧٠ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ١ / ١٧٠ .

وَحَدُّ حَرَمِهَا مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ عَيْقِيلَةٍ حَوْلَ الْمَدِينَةِ الفنع الثَّنِيُّ عَشَرَ مِيلًا حِمًى .

يُباحُ لَمَن وَجَد آخِذَ الصَّيْدِ ، أو قاتِلَه ، أو قاطِعَ الشَّجَرِ ، سَلَبُه ، وهو أُخْذُ الشرح الكبر جَمِيع ثِيابِه ، حتى السَّراوِيلِ . فإن كان على دابَّةٍ لم يَمْلِكُ أُخْذَها ؛ لأنَّ الدَّابَّةَ ليست مِن السَّلَبِ ، وإنَّما أَخَذَها قاتِلُ الكافِرِ فى الجِهادِ ؛ لأنَّها يُسْتَعانُ بها على (۱) الحَرْبِ ، بخِلافِ مسألتِنا . فإن لم يَسْلُبُه أَحَدٌ ، فلا شيءَ عليه سوى التَّوْبَةِ .

١٢٥٤ – مسألة: (وحَدُّ حَرَمِها بينَ ثَوْرٍ إلى عَيْرٍ. وجَعَل النبيُّ عَيْلِ اللهِ عَيْرِ المَدِينَةِ ما بَيْنَ لا بَتَيْها ؟
 عَيْقِيلَةٍ حَوْلَ المَدِينَةِ اثْنَى عَشَرَ مِيلًا حِمَّى )حَدُّ حَرَمِ المَدِينَةِ ما بَيْنَ لا بَتَيْها ؟
 لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ ، رَضِىَ اللهُ عنه ، قال : قال رَسولُ اللهِ عَيْقِطَةٍ : « مَا

فائدتان ؛ إحْداهما : سَلَبُ القاتِل ؛ ثِيابُه . قال جماعة ، منهم المُصَنِّفُ ، الإنصاف والشَّارِحُ : والسَّراوِيلُ . وقال في « الفُصُولِ » وغيرِه : والزِّينةُ مِنَ السَّلَبِ ، كالمِنْطَقَةِ ، والسَّوَارِ ، والحَاتَم ، والجُبَّةِ . قال : ويَنْبَغِي أَنْ يكونَ مِن آلَةِ الاصْطِيادِ ؛ لأَنَّها آلَةُ الفِعْلِ المَحْظُورِ . كما قال في سَلَبِ المَقْتُولِ . قال غيرُه : وليُستِ الدَّابَةُ منه . الثَّانيةُ ، إذا لم يَسْلُبُه أَحَدٌ ، فإنَّه يتُوبُ إلى اللهِ تِعالَى ممَّا فعَل .

قوله : وحَرَمُها ما بينَ ثَوْرٍ إلى عَيْرٍ . وهو ما بينَ لاَبَتَيْها ، وقدْرُه ، بَرِيدٌ فى بَرِيدٍ . نصَّ عليه . قال المُصنِّفُ فى ﴿ المُغْنِى ﴾ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما : قال أهْلُ العِلْمِ بالمَدِينَةِ : لا يُعْرَفُ بها ثَوْرٌ ولا عَيْرٌ ، وإنَّما هما جَبَلان بمَكَّةَ . فيَحْتَمِلُ أَنَّه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، أرادَ قَدْرَ ما بينَ ثَوْرٍ إلى عَيْرٍ ، وَيحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ جَبَلَيْن بالمدينةِ

<sup>(</sup>١) في م : ( في م .

الشرح الكبير بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . واللَّابَةُ : الحَرَّةُ ، وهي أَرْضٌ بها حِجارَةً سُودٌ . قال أحمدُ ، رَحِمَه [ ٧٧/٣ و ] اللهُ : ما بينَ لابَتَيْها حَرامٌ . بريدٌ في بَريدٍ ، كذا فَسَّرَه مالكُ بنُ أنس . والبَريدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ . وروَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ جَعَل حَوْلَ المَدينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حِمَّى . رَواه مسلمٌ (٢) . وقد رَوَى عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ ، قال : « حَرَمُ المدينةِ مَا بَيْنَ ثَوْرِ إِلَى عَيْرِ » . مُتَّفَقّ عليه (") . قال أهْلُ العِلْمِ بالمَدِينَةِ :

الإنصاف وسمَّاهُما ثوْرًا وعَيْرًا تَجَوُّزًا<sup>(٤)</sup> . واللهُ أعلمُ . وقال في « المُطْلِع ِ » : عَيْرٌ جبَلّ مَعْرُوفٌ بِالمَدِينَةِ مَشْهُورٌ . وقد أَنكَرَه بعضُهم . قال مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُ (٥) : ليس بالمدِينَةِ عَيْرٌ ولا ثَوْرٌ . وأمَّا ثَوْرٌ ، فهو جبَلُّ بمَكَّةَ معْروفٌ ، فيه الغَارُ الذي تَوارَي فيه رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وأبو بَكْر رَضِيَ اللهُ عنه . وقد صحَّ عنه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أَنَّه قال : « المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ » . قال عِيَاضٌ : أكثرُ الرُّواةِ في « البُخَارِيِّ » ذكرُوا عَيْرًا ، فأمَّا ثَوْرٌ ، فونْهم مَن كنَّى عنه بكذا ، ومنهم مَن ترَك مَكَانَه بَياضًا؛ لأنَّهم اعْتَقَدُوا ذِكْرَ ثَوْر خَطَأً. قال أبو عُبَيْدٍ(١): أصْلُ الحديثِ، «مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب حرم المدينة ، من كتاب المحصر وجزاء الصيد . صحيح البخاري ٣٦/٣ . ومسلم ، في : باب فضل المدينة ، من كتاب الحج . صخيح مسلم ٩٩٩/٢ . ١٠٠٠ . كما أخرجه الترمذي ، في : باب في فضل المدينة ، من أبواب المناقب . عارضة الأحوذي ٢٧٧/١٣ . وابن ماجه ، في : باب فضل المدينة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠٣٩/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى ٥/ ١٩١.

<sup>(</sup>٥) مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الأسدى الزبيرى ، أبو عبد الله . الإمام العلامة بالأنساب وأيام العرب ، له كتاب ( النسب الكبير ) ، و ( نسب قريش ) . توفى سنة ست وثلاثين ومائتين . تاريخ بغداد . 118 - 117 /18

<sup>(</sup>٦) في : غريب الحديث ١/ ٣١٥ ، ٣١٦ .

المقنع

لَا نَعْرِفُ بَهَا ثَوْرًا وَلَا عَيْرًا ، وإنَّمَا هُمَا جَبلان بِمَكَّةَ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ النبيَّ الشرح الكبير عَيْضَةً أَرادَ قَدْرَ مَا بينَ ثَوْرٍ وعَيْرٍ ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ جَبَلَيْن بالمَدِينَةِ ، وسَمّاهُما ثَوْرًا وعَيْرًا تَجَوُّزًا(') . واللهُ تَعالَى أَعْلَمُ .

الإنصاف

عَيْرِ إِلَى أَحُدٍ » . وكذا قال الحَازِمِيُ (٢) وجماعة ، وقال : الرِّوايَةُ صحيحة . وقدَّرُوا كَا قَدَّرِ المُصَنِّفُ ، والشَّارِ عُ . قال في « المُطْلِع » : وهذا كله لأنَّهم لا يعْرِفُون ثَوْرًا بالمدِينَة ، وقد أُخبَرَنا العَلَّامَةُ عَفِيفُ الدِّينِ عبدُ السَّلام بنُ مَزْرُوع يعْرِفُون ثَوْرًا بالمدِينَة ، وقد أُخبَرَنا العَلَّامَةُ عَفِيفُ الدِّينِ عَيْثُم ، وكنتُ إذا صَحِبْتُ المَسْرِيُ (٢) ، قال : صَحِبْتُ طائفة مِنَ العرَبِ مِن يَنِي هَيْثُم ، وكنتُ إذا صَحِبْتُ العرَبَ أَسْأَلُهم عمَّا أراه مِن جَبَلِ أو واد ، [ ١/ ١٥ ٢ ظ ] وغيرِ ذلك ، فمرَرْنا بجبَل خلفَ أُحد ، فقلْتُ : ما يُقالُ لهذا الجبَل ؟ قالوا : هذا جَبلُ ثَوْر . فقلْتُ : ما تُقُولُون ؟! قالوا : هذا جَبلُ ثَوْر . فقلْتُ : ما تَقُولُون ؟! قالوا : هذا قُورٌ معْروفٌ مِن زَمَن آبائِنا وأَجْدادِنا . فنَزلْتُ وصلَّيْتُ رَكَعَيْن. انتهى. وقال العَلَّمةُ ابنُ حجرٍ في «شَرْحِ البُخَارِيُّ (٤)»: وذكر شيخنا أبو بَكْرِ بنُ حُسَيْنِ المَراغِيُّ (٥) ، نَزِيلُ المَدِينَة ، في « مُخْتَصَرِه » لأُخبارِ المدينة ، أبو بَكْرِ بنُ حُسَيْنِ المراغِيُّ (٥) ، نَزِيلُ المدينة ، في « مُخْتَصَرِه » لأُخبارِ المدينة ، أنَّ خَلْفَ أُحْدٍ ، مِن جِهَةِ الشَّمالِ ، وقد مَخَقَّقتُهُ بالمُشاهَدَة . أنَّ خَلْفَ أُحْدٍ ، مِن جِهَةِ الشَّمالِ ، جَبَلًا صَغِيرًا إِلَى الحُمْرَةِ بِتَدُويرٍ ، يُسَمَّى ثَوْرًا . قال : وقد تحَقَّقتُهُ بالمُشاهَدَة .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في حاشية ١ في صفحة ٦٢ .

 <sup>(</sup>۲) محمد بن موسى بن عثمان الحازمى الهمذانى ، أبو بكر . الإمام الحافظ ، الحجة الناقد ، النسابة البارع ،
 له كتاب ( الناسخ والمنسوخ ) ، و ( المؤتلف والمختلف فى أسماء البلدان ) . توفى سنة أربع وثمانين و خمسمائة .
 سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۱۲۷ – ۱۷۲ .

 <sup>(</sup>٣) عبد السلام بن محمد بن مزروع بن أحمد المصرى البصرى ، أبو محمد ، عفيف الدين ، فقيه حنبلي محدث حافظ . توفى سنة ست وتسعين وستائة . شذرات الذهب ٥/ ٤٣٥ ، ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر : فتح البارى ٤/ ٨٢ ، ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) أبو بكر بن حسين بن عمر العثماني المراغي المصرى ، زين الدين . إمام علامة ، ولى قضاء المدينة ، واختصر ﴿ تاريخ المدينة ﴾ . توفي سنة ست عشرة وتمانمائة . شذرات الذهب ٧/ ١٢٠ .

الشرح الكبير

فصل: ولا يَحْرُمُ صَيْدُ وَجِّ ولا شَجَرُه ، وهو وادٍ بالطَّائِفِ . وقال أصحابُ الشافعيِّ : يَحْرُمُ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيْكُ ، قال : « صَيْدُ وَجِّ وَعِضَاهُهَا مُحَرَّمٌ » . رَواه الإمامُ أَحْمَدُ (١) . ولَنا ، أنَّ الأصْلَ الإِباحَةُ ، والحَدِيثُ

الإنصاف

انتهى . وقال المُحِبُّ الطَّبْرِى (٢) ، بعدَ حِكايَةِ كلام أَبِي عُبَيْدٍ ومَن تَبِعَه ، قال : أخْبَر نِي الثَّقَةُ العالِمُ عبدُ السَّلامِ البَصْرِى ، أَنَّ حِذَاءَ أَحُدٍ ، عن يَسارِه جانِحًا إلى وَرائِه ، جَبَلًا صغيرًا يُقالُ له ثَوْرٌ ، وأخْبَر أَنَّه تكرَّر سُوالُه عنه لطَوائِفَ مِن العرَب العارِفِين يتِلْك الأرْض وما فيها مِن الجِبالِ ، فكلَّ أُخْبَر أَنَّ ذلك الجَبَلَ اسْمُه ثَوْرٌ ، وتوارَدُوا على ذلك . قال : فعَلِمْنا أَنَّ ذِكْرَ ثَوْرٍ في الحديثِ صحيحٌ ، وأنَّ عدَمَ عِلْم وتوارَدُوا على ذلك . قال : فعَلِمْنا أَنَّ ذِكْرَ ثَوْرٍ في الحديثِ صحيحٌ ، وأنَّ عدَمَ عِلْم الكبرِ العُلَماءِ به لعدَم شُهْرَتِه ، وعدَم بَحْثِهم عنه . قال : وهذه فائدةٌ جليلةٌ . أكبرِ العُلَماءِ به لعدَم شُهْرَتِه ، وعدَم بَحْثِهم عنه . قال : وهذه فائدةٌ جليلةٌ . ما بينَ جَبَلَيْها . وقيل : كا بينَ ثَوْرٍ إلى عَيْرٍ . وقال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : وحَرَمُها ما بينَ جَبَلَيْها ، بَرِيدٌ في بَرِيدٍ . نصَّ عليه . انتهى . وقدورَد : ﴿ أُحَرِّمُ ما بينَ لاَبَتَيْها ﴾ ، وفي روايَة ٍ : ﴿ ما بينَ مَأْزِمَيْها ﴾ . وأل الحَافِظُ وفي روايَة ٍ : ﴿ ما بينَ مَأْزِمَيْها ﴾ . قال الحَافِظُ عليها ، وروايَةُ : ﴿ جَبَلَيْها ﴾ لا تُنافِها ، فيكونُ عند كلَّ جَبَلِ لا بَةً . أو ﴿ لا بَتَيْها ﴾ عليها ، وروايَةُ : ﴿ جَبَلَيْها ﴾ لا تُنافِها ، فيكونُ عند كلَّ جَبَلِ لا بَةً . أو ﴿ لا بَتَيْها ﴾ في راحِهةِ المَشْرِقِ والمَغْرِب والشَمالِ ، و ﴿ جَبَلَيْها ﴾ فيكونُ عند كلَّ جَبَلِ لا بَةً . أو ﴿ لا بَتَيْها ﴾ في ( المُطْلِع ِ ﴾ . وأمَّا روايَةُ ﴿ مَأْزِمَيْهَا ﴾ ما المَضِيقُ بينَ الجَبَلِينَ ، وقد في والمَغْرِب والمَغْرِب والمَعْرِب ، ومَاكَسَه في ﴿ المُطْلِع ِ ﴾ . وأمَّا روايَةُ ﴿ مَأْزِمَيْهَا ﴾ ، فالمَأْزِمُ ، المَضِيقُ بينَ الجَبَلِينَ ، وقد يُطْلَقُ على الجَبَلِ نَهُ هـ .

<sup>(</sup>١) فى : المسند ١٦٥/١ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب فى دخول الكعبة ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ٤٦٨/١ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبد الله بن محمد الطبرى ، محب الدين ، أبو العباس . إمام حافظ افقيه ، شيخ الحرم ، له و السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين ٤ ، وغيره . توفي سنة أربع وتسعين وستائة . الأعلام ١ ٩٣/١ .

« العلّل »(١) . الشرح الكبير

ضَعَّفَه أَحمدُ ، ذَكَرَه أبو بكْرٍ الخَلَّالُ ، في كتابِ « العِلَلِ »(١) .

الإنصاف

**فوائد** ؛ الأُولَى ، مَكَّةُ أَفْضَلُ مِنَ المدِينةِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، ونصره القاضي وأصحابه وغيرُهم . وأخذَه مِن روايَة أبي طالِبٍ ، وقد سُئِلَ عن الجِوارِ بمَكَّةَ ، فقال : كيف لنا به ؟ وقد قال النَّبيُّ عَلَيْكُم : ﴿ إِنَّكِ لَأَحَبُّ البِقَاعِ إِلَى اللهِ ، وإنَّكِ لَأَحَبُّ البِقَاعِ إِلَىَّ ﴾(') . وعنه ، المدينَةُ أَفْضَلُ . اخْتَارَهُ ابنُ حَامِدٍ وغيرُه . وقال ابنُ عَقِيل في ﴿ الفُنُونِ ﴾ : الكَعْبَةُ أَفْضَلُ مِن مُجَرَّدٍ الحُجْرَةِ ، فأمَّا وهو فيها ، فلا والله و لا العَرْشُ و حمَلَتُه والجَنَّةُ ؛ لأنَّ بالحُجْرَة جسَدًا لو وُزِنَ به لرجَح . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : فدَلُّ كلامُ الأصحاب ، أنَّ التُرْبَةَ على الخِلافِ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لا أُعلَمُ أُحَدًا فضَّلَ التُّرْبَةَ على الكَعْبَةِ إِلَّا القاضِي عِيَاضًا ، و لم يَسْبِقْه أَحَدٌ . وقال في « الإرْشَادِ » وغيره : محَلُّ الخِلافِ ، في المُجاوَرَةِ ، وجَزمُوا بأُفْضَلِيَّةِ الصَّلاةِ وغيرِها في مَكَّةَ . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين وغيرُه . قال في ﴿ الفُّرُوعِ ﴾ : وهو ظاهِرٌ . ومَعْنَى ما جزَم به في ﴿ المُعْنِنِي ﴾ وغيره ﴾ أَنَّ مَكَّةَ أَفْضَلُ ، وأنَّ المُجاوَرَةَ بالمَدِينَةِ أَفْضَلُ . الثَّانيةُ ، تُسْتَحَبُّ المُجاوَرَةُ بمَكَّةَ ، ويجُوزُ لمَن هاجرَ منها المُجاوَرَةُ بها . ونقَل حَنْبَلٌ ، إِنَّما كَرِهَ عمرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، الجوَارَ بمَكَّةَ لمَن هاجَرَ منها . قال في ﴿ الفُّروعِ ۗ ﴾ : فيَحْتَمِلُ القَوْلُ به ، فيكونُ فيه رِوايَتان . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، رَحِمَه اللهُ : المُجاوَرَةُ في مَكانِ يتَمَكَّنُ فيه إيمانه وتقوّاه ، أَفْضَلُ حيثُ كان . انتهى . الثَّالثةُ ، تُضاعَفُ الحسَنةُ والسَّيَّعَةُ بمكان أُو زَمَانٍ فَاضِلٍ . ذَكَرَه القاضي وغيرُه ، وابنُ الجَوْزِيِّ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي ، في تذكرة الحفاظ ٣ / ٧٨٥ . وقال : في عدة مجلدات .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذى ، فى : باب فى فضل مكة ، من أبواب المناقب . عارضة الأحوذى ١٣/ ٢٨٠ . وابن ماجه ، فى : باب فضل مكة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٣٧ . والدارمى ، فى : باب إخراج النبى عَلِيْكُ من مكة ، من كتاب السير . سنن الدارمى ٢/ ٢٣٩ .

الانصاف

وقد سُئِلَ في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ ، تُكْتُبُ السَّيِّئَةُ أكثرَ مِن واحِدَةٍ ؟ قال : لا ، إلَّا بِمَكَّة . وذكر الآجُرِّيُّ ، أنَّ الحَسناتِ تُضاعَفُ ، و لم يَذْكُرِ السَّيِّئاتِ . الرَّابِعة ، لا يَحْرُمُ صَيْدُ وَجُّ وشَجَرُه ، وهو واد بالطَّائف ، وفيه حديثٌ روَاه أحمدُ ، وأبو داودَ ، عن الزَّبَيْرِ مرْفُوعًا : ﴿ إِنَّ صَيْدَ وَجُّ وعِضاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ اللهِ ﴾ . لكنَّ الحديثَ ضعَّفَه الإمامُ أحمدُ وغيرُه مِنَ النُّقَادِ . وقال في ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِييْن ﴾ : ويباحُ للمُحرِمِ صَيْدُ وَجُ . وهو حَطاً لاشكَ فيه ؛ لأنَّ الخِلافَ الذي وقع بينَ العُلمَاءِ إنَّما هو في إباحَتِه للمُحِلِّ ، فعندَ الإمامِ أحمدَ ، يُباحُ له . وعندَ الشَّافِعِيِّ ، لا يُباحُ له . وعندَ الشَّافِعِيِّ ، لا يُباحُ . وأمَّا المُحْرِمُ ، فلا يُباحُ له ، بلا نِزاعٍ . واللهُ أعلمُ .

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا ، مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ ،.....

الشرح الكبير

## بَابُ ذِكْرِ دُخُولِ مَكَّةَ

يُسْتَحَبُّ الاغْتِسَالُ للدُّخُولِ مَكَّةً ؛ لأنَّ عبدَ اللهِ بِنَ عمرَ كان إذا دَخَل أَدْنَى الحَرَمِ أَمْسَكَ عن التَّلْبِية ، ثم يَبِيتُ بذِى طُوَى ، ثم يُصلِّى به الصَّبْحَ ويَغْتَسِلُ ، ويُحَدِّثُ أَنَّ النبيَّ عَيِّلِهُ ، كان يَفْعَلُ ذلك . رَواه البخاريُ (أَ) . ولأنَّ مَكَّةَ مَجْمَعُ أَهْلِ النَّسُكِ ، فإذا قصدَها اسْتُجِبَّ له الاغْتِسَالُ ، ولأنَّ مَكَّةَ مَجْمَعُ أَهْلِ النَّسُكِ ، فإذا قصدَها اسْتُجبَّ له الاغْتِسَالُ ، كالخارِج إلى الجُمْعَة . والمَرْأةُ كالرَّجُلِ ، وإن كانت حائِضًا ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلَيْ لللهِ الجُمْعَة ، وقد حاضت : « افْعَلِى مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِى عَلَيْكُ لعائشة ، وقد حاضت : « افْعَلِى مَا يَفْعَلُ الحَاجُ غَيْر أَنْ لَا تَطُوفِى بالْبَيْتِ » (") . ولأنَّ الغُسْلَ يُرادُ للتَّنْظِيفِ ، وهو يَحْصُلُ مع الحَيْضِ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ . وفَعَلَه عُرْوَةً ، والأَسْوَدُ بنُ يَزِيدَ ، وعَمْرُو بنُ مَنْهُونٍ ، والحارثُ بنُ سُويْدٍ (") .

١٢٥٥ – مسألة : ﴿ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِن أَعْلَاهَا ، مِن ثَنِيَّةٍ

الإنصاف

## بابُ ذِكْرِ دُخولِ[ ٢/٧ڟ ] مَكَّةَ

تنبيه : ظاهرُ قولِه : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ . أَنَّه سواةٌ كان دُخولُها ليلًا أو

<sup>(</sup>١) في : باب من نزل بذي طوى ... ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢٢٢/٢ .

۲) تقدم تخریجه فی ۱۱۱/۸ .

<sup>(</sup>٣) الحارث بن سويد التيمي الكوفي ، أبو عائشة ، إمام ثقة من علية أصحاب ابن مسعود ، أثني عليه الإمام أحمد وعظمه . توفي في خلافة ابن الزبير . سير أعلام النبلاء ١٥٦/٤ . تهذيب التهذيب ١٤٣/٢ .

## المنع ثُمَّ يَدْنُحُلَ الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةً.

الشرح الكمر كَدَاءٍ ، ثم يَدْخُلَ المَسْجِدَ مِن باب بَنِي شَيْبَةَ ﴾ لِما روَى ابنُ عمرَ ، أنَّ النبيُّ عَيْسَةٍ دَخَلِ مَكَّةَ مِن الثَّنِيَّةِ العُلْيَا التي بالبَطْحَاء ، وخَرَجَ مِن السُّفْلَي . ورَوَتْ عَائِشَةُ ، أَنَّ النبيُّ عَلَيْكُ لَمَّا جَاءَ مَكَّةَ دَخَلَ مِن أَعْلَاهَا ، وَخَرَجَ مِن أَسْفَلِها . مُتَّفَقٌ عليهما(') . ولا بَأْسَ بدُخُولِها لَيْلًا ونَهارًا . لأنَّ النبيَّ عَلِيلِهِ دَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا ونَهارًا ، رَواهمَا النَّسائُ".

فصل: ويُسْتَحَبُّ أَن يَدْخُلَ المَسْجِدَ مِن باب بَنِي شَيْبَةَ ؛ لِما روَى

الإنصاف نهارًا . أمَّا دُخولُها في النَّهار ، فمُسْتحَبُّ ، بلا نزاعٍ . وأمَّا دُخولُها في الليلِ ، فُمُسْتَحَبُّ أيضًا ، في أحدِ الوَجْهَيْن . ذكَرَه في « الفُروع ِ » ، وهو ظاهرُ كلام ِ جَماعَةٍ . وقد نقَل ابنُ هانئُ ، لا بأُسَ . وإنَّما كرِهَه مِنَ السُّرَّاقِ . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا يُسْتَحَبُّ دُخولُها في الليل . قدَّمه في « الفُروع ِ » , وهو ظاهرُ ما جزَم به كثيرٌ مِنَ الأصحابِ ؛ لأنَّهم إنَّما اسْتَحَبُّوا الدُّخولَ نهارًا .

فائدة : يُسْتَحبُ له إذا خرَج مِن مكَّة ، أنْ يخْرُجَ مِنَ الثَّبِيَّةِ السُّفْلَى مِن كُدِّى .

<sup>(</sup>١) أخرجهما البخاري ، في : باب من أين يدخل مكة ، وباب من أين يخرج من مكة ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ١٧٨/٢ . ومسلم ، في : باب استحباب دخول مكة من الثنية ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩١٨/٢ . كا أحرجهما أبو داود ، في : باب دخول مكة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٤٣٢/١ . والأول أخرجه النسائي ، في : باب من أين يدخل مكة ، من كتاب المناسك . المجتبي ١٥٨/٥ . وابن ماجه ، في : باب دخول مكة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢/ ٩٨١ . والدارمي ، في : باب في أى طريق يدخل مكة ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٧١/٢ ، والإمام أحمد ، في : المسند ٢١، ١٤/٢ ، . 104 . 127 . 09

وأخرج الترمذي الثاني ، في : باب ما جاء في دخول النبي عَلِيْكُ مكة ... ، من أبواب الحج . عارضة

<sup>(</sup>٢) في : باب دخول مكة ، وباب دخول مكة ليلا ، من كتاب المناسك . المجتبى ١٥٧/ ، ١٥٨ .

فَإِذَا رَأًى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّر ، وقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ اللّهَ السَّلَامُ ، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ، اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَا وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَا بَةً وَبِرًّا ، وَزِدْ مَنْ عَظَّمَهُ وَشَرَّفَهُ ، مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ وَتَكْرِيمًا وَمَهَا بَةً وَبِرًّا ، وَزِدْ مَنْ عَظَّمَهُ وَشَرَّفَهُ ، مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ

جابِرٌ فى حَدِيثِه ، أَنَّ النبيَّ عَيْقِكَ دَخَلَ مَكَّةَ ارْتِفاعَ الضُّحَى ، وأَناخَ راحِلَتَه الشرح الكبير عندَ بابِ بَنِي شَيْبَةَ ، ودَخَلَ المَسْجِدَ . رَواهُ مسلمٌ وغيرُه (١) .

١٢٥٦ – مسألة : ( فإذارَأَى البَيْبَ رَفَعَ يَدَيْهُ وَكَبَّرَ ، وقال : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، حَيِّنَا رَبَّنَا بالسَّلامِ ، اللَّهُمَّ زِدْ هذا البَيْتَ أَنْتَ السَّلامُ ، ومِنْكَ السَّلامُ ، حَيِّنَا رَبَّنَا بالسَّلامِ ، اللَّهُمَّ زِدْ هذا البَيْتَ تَعْظِيمًا وتَشْرِيفًا وتَكْرِيمًا ومَهابَةً وبِرًّا ، وزِدْ مَن عَظَّمَهُ [ ٧٧/٣ ظ]

تنبيه: ظاهرُ قولِه: ثم يَدْخُلُ المسْجِدَ مِن بابِ بنى شَيْبَةَ . أنّه لا يقولُ حينَ الإنصاف دُخولِه شيئًا . وهو ظاهرُ ما قدَّمه فى « الفُروع ِ » . وقال فى « الهِدايَة » : يقولُ حينَ دخولِه : بسْم ِ اللهِ ، وباللهِ ، ومِنَ اللهِ ، وإلى اللهِ ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لَى أبوابَ فَضْلِك . وقال فى « الرِّعايَة » : يقولُ : بسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لَى أبوابَ فَضْلِك . وقال فى « الرِّعايَة » : يقولُ : بسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لَى أبوابَ فَضْلِك . وقال فى « الرِّعايَة » : يقولُ ، إذا أرادَ اللهِ ، اللهُمَّ افْتَحْ لَى أبوابَ فَضْلِك . انتهى . قلتُ : الذى يظهرُ ، أنّه يقولُ ، إذا أرادَ دُخولَ المسْجِدِ ، ما ورَد فى ذلك مِنَ الأحاديثِ . ولا أظنُّ أنَّ أحدًا مِنَ الأصحابِ لا يسْتَجِبُ قولَ ذلك ؟ إذْ قَوْلُ ذلك مُسْتَحَبُّ عندَ إرادَةِ دُخولِ كلِّ مسْجِدٍ ، فالمَسْجِدُ العَتِيقُ بطريقِ أَوْلَى وأَحْرَى ، وإنَّما سكَتوا عنه هنا اعْتِمادًا على ما قالوه هناك ، وإنَّما يذكُرون هنا ما هو مُخْتَصُّ به . هذا ما يظهرُ .

قوله: فإذا رأى البيتَ ، رفَع يَدَيْه وكبَّر . إذا رأى البيتَ ، رفَع يَدَيْه . نصَّ عليه .

<sup>(</sup>١) لم نجد هذا من حديث جابر في مسلم وغيره ، أما دخوله عليه من باب بني شيبة فتجده في السنن الكبرى. للبيهقي ٥ / ٧٢ . وانظر تلخيص الحبير ٢ / ٢٤٣ .

الله عَظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَا بَةً وَبِرًّا ، الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ، وَكَمَا يَنْبَغِي لِكَرَم وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلَالِهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ إِلَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ ، وَرَآنِي لِذَلِكَ أَهْلًا ، وَالْحَمْدُ لِلهَ عَلَى كُلِّ حَال ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ دَعَوْتَ إِلَى حَجِّ ٢٠٧١] بَيْتِكَ الْحَرَامِ ، وَقَدْ جَئْتُكَ لِذَلِكَ ، اللَّهُمَّ تَقَبُّل مِنِّي ، وَاعْفُ عَنِّي ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلُّهُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ . يَرْفَعُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ .

الشرح الكبير وشَرَّفَه ، مِمَّن حَجَّه واعْتَمَرَه تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وتَكْرِيمًا ومَهابَةً وبرًّا ، الحمدُ لللهِ رَبِّ العَالَمِينَ كَثِيرًا كما هو أَهْلُه ، وكما يَنْبَغِي لكَرَم وَجْهه وعِزٌّ جَلالِه ) وعَظِيم ِ شَأْنِه ( الحمدُ لله ِالذي بَلَّغَنِي بَيْتُه ، ورَآنِي لذلك أَهْلًا ، والحمدُ لله على كُلِّ حالٍ ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ دَعَوْتَ إِلَى حَجِّ بَيْتِكَ الحَرامِ ، وقد جئتُك لذلك ، اللَّهُمّ تَقَبُّل مِنِّي ، واعْفُ عَنِّي ، وأصْلِحْ لي شَأْنِي كُلُّه ، لا إله إلَّا أَنْتَ . يَرْفَعُ بذلك صَوْتَه ) يُسْتَحَبُّ رَفْعُ اليَدَيْن عندَ رُؤْيَةِ البَّيْتِ .

الإنصاف وقولُه: وكبَّر. هذا أحدُ الوُجوهِ . جزَم به الخِرَقِيُّ ، وفي « الهادِي » ، و « المُحَرَّرِ »، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الوَجِيزِ » ، و « شَرْح ِ ابنِ رَزِينٍ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « التَّسْهيلِ » ، و « الفَائقِ » ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ ، وغيرِهم ، وقيلَ : ويُهَلِّلُ أيضًا . قال في ﴿ النَّظْمِ ۗ ﴾ : وكبَّر ومجَّد . وجزَم به في « تَجْريدِ العِنايَةِ » . وقال في « العُمْدَةِ » : رَفَع يَدَيْه وكبَّر اللَّهَ وحمَّد ودَعا . وقيل : يْرْفَعُ يدَيْه ويدْعُو فقط . ومنه ما قالَه المُصَنِّفُ هنا . وهو المذهبُ . وجزَم به في « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ»، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و «المُسْتَوْعِبِ»، و « الخُلاصَةِ »، و « المُغْنِي »، و « الكَافِي »، و « التَّلْخِيصِ »،

يُرُوَى ذلك عن ابنِ عمر ، وابنِ عباسٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهما . وبه قال الثَّوْرِئ ، وابنُ المُبارَكِ ، والشافعي ، وإسحاق . وكان مالكُ لا يَرَى رَفْعَ اللّهَ فِي بَدِيْنِ ؛ لِما رُوِى عن المُهاجِرِ المَكِّيِ قال : سُئِلَ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ ، عن الرجلِ يَرَى البَيْتَ ، أَيُرْفَعُ يَدَيْه ؟ فقال : ما كُنْتُ أَظُنُّ أَحَدًا يَفْعَلُ هذا إلَّا الرجلِ يَرَى البَيْتَ ، أَيْرُفَعُ يَدَيْه ؟ فقال : ما كُنْتُ أَظُنُّ أَحَدًا يَفْعَلُ هذا إلَّا البَهُودَ ، حَجَجْنَا مع رسولِ اللهِ عَلَيْكُ فلم نَكُنْ نَفْعَلُه . رَواه النَّسائُ (١) . ولنا ، ما روى ابنُ المُنْذِرِ عن النبيِّ عَيْنِكُ ، أنّه قال : ﴿ لَا تُرْفَعُ الأَيْدِى وَلَنَا ، ما روى ابنُ المُنْذِرِ عن النبيِّ عَيْنِكُ ، أنّه قال : ﴿ وَهَذَا قُولُ النبيِّ عَيْنِكُ ، وَالمَرْوَةِ ، وَعَلَى المَوْقِفَيْنِ ، وَالجَمْرَتَيْنِ ﴾ (١) . وهذا قولُ النبيِّ عَيْنِكُ ، والمَرْوَةِ ، وَعَلَى المَوْقِفَيْنِ ، وَالجَمْرَتَيْنِ ﴾ (١) . وهذا قولُ النبيِّ عَيْنِكُ ، والمَرْوَةِ ، وَعَلَى المَوْقِفَيْنِ ، وَالجَمْرَتَيْنِ ﴾ (١) . وهذا قولُ النبيِّ عَيْنِكُ ، والنَّ وذلك قولُ جابِر وخَبُرُه عن ظَنِّه وفِعْلِه ، وقد حالفه ابنُ عمر ، وابنُ عباسٍ . ولأنَّ الدُّعاءَ مُسْتَحَبُّ عندَ رُؤْيَةِ البَيْتِ ، وقد أُمِرَ بَرَفْعِ اليَدَيْنِ عندَ الدُّعَاء .

و « البُلْغَةِ » ، و « إِذْراكِ الغايَةِ » . وقدَّمه فى « الفُروعِ » . وعندَ الشَّيْخِ تَقِىِّ الإنصاف الدِّينِ ، لا يشْتَغِلُ بدُعاءٍ . واقْتصَرَ فى « الرَّوْضَةِ » على قَوْلِه : اللَّهُمَّ زِدْ هذا البَيْتَ . إلى قولِه : مِمَّن حجَّه واعْتمَرَه ، تعْظِيمًا وتشْريفًا.وتكْريمًا ومَهابةً وبرَّا .

قوله : يَرْفَعُ بذلك صَوْتَه . جزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « الفُصولِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُدنَّمُ عِبِ » ، و « المُدنَّمُ عِبِ » ، و « المادي » ،

<sup>(</sup>١) في : باب رفع اليدين عند رؤية البيت ، من كتاب المناسك ، المجتبى ٥ / ١٦٧ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في رفع اليد إذا رأى البيت ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٣٢ . والترمذى ، في : باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ٤ / ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) أورده الهيشمى فى مجمع الزوائد ٣٣٨/٣ . وقال: رواه الطبراني فى الكبير والأوسط . وهو فى الكبير (٢٠٧٢) . وانظر ماقاله الزيلعي، في: باب صفة الصلاة، من كتاب الصلاة . نصب الراية ٣٨٩/١ ٣٠٠ .

فصل: ويُسْتَحَبُّ أَن يَدْعُوَ عندَ رُؤْيَةِ البَيْتِ بِالدُّعاء الذي ذَكْرْناه ؟ لِما روَى ابنُ جُرَيْجٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْلَةِ كان إذا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْه ، وقال : « اللَّهُمَّ زِدْ هِذَا البَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا ، وَزِدْ مَنْ شَرَّ فَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَه تَشْرِيفًا وتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبَّرًا ». وعن سعيد ابنِ المُسيَّبِ ، أنَّه كان حينَ يَنْظُرُ إلى البَيْتِ ، يقولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ، وَمِنْكَ السُّلَامُ ، حَيُّنَا رَبَّنَا بالسَّلَام . رَواهُما الشافعيُّ بإسْنادِه'' . وباقِي الدُّعاء ذَكَرَه الأَثْرَمُ وإِبْرَاهِيمُ الحَرْبِيُّ . قال بعضُ أصحابنا : ويَرْفَعُ بذلك صَوْتُه ، وما زادَ في الدُّعاء فحَسَنَّ .

فصل : إذا دَخَل المَسْجدَ ، فذَكَرَ صلاةً مَفْرُوضَةً أو فائِتَةً ، أو أُقِيمَتِ الصلاةُ المَكْتُوبَةُ ، قَدَّمَهما على الطُّوافِ ؛ لأنَّ ذلك فَرْضٌ ، والطُّواف تَحِيَّةٌ ، ولأنَّه لو أُقِيمَتِ الصلاةُ وهو في طَوافِه ، قَطَعَه لأَجْلِها ، فَلَأَن يَبْدَأُ بها أَوْلَى . وإن خافَ فَواتَ رَكْعَتَى الفَجْر ، أو الوثْر ، أو حَضَرَتْ جِنازَةً ، قَدَّمَها ؛ لأنَّها تَفُوتُ ، بخِلافِ الطُّوافِ .

الإنصاف و « التَّلْخيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « المُخَرَّرِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « إِدْراكِ الغايَةِ » ، وغيرِهم . وقال في « الفُروع ِ » : وقيلَ : يجْهَرُ به . وظاهِرُه ، أنَّ المُقدَّمَ عدَمُ الجَهْرِ بذلك ، و لم أر أَحدًا قدَّمه ، لكنَّ المُصنِّفَ في « المُغنى » ، وتَبِعَه الشَّارِحُ ، قالًا : قال بعضُ أصحابِنا : يرْفَعُ بذلك صوْتَه . فالظَّاهِرُ ، أنَّه تابَعَهما ، وأنَّ المسْألةَ مَسْكوتٌ عنها عندَ بعضِهم ، وبعضُهم قال : يجْهَرُ . فتكونُ المسْأَلَةُ قُولًا واحِدًا .

<sup>(</sup>١) ترتيب مسند الشافعي ٣٣٩/١ .

ثُمَّ يَنْتَدِئُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ ، إِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا ، أَوْ طَوَافِ الْقُدُومِ ، الله اللهُ يَنْتَدِئُ بِطَوَافِ الْقُدُومِ ، الله إِنْ كَانَ مُغْرِدًا أَوْ قَارِنًا .

الشرح الكبير

وبطوافِ القُدومِ ، إن كان مُفْرِدًا أو قارِنًا ) يُسْتَحَبُّ لمَن دَخَل المَسْجِدَ وبطوافِ القُمْرَةِ ، إن كان مُفْرِدًا أو قارِنًا ) يُسْتَحَبُّ لمَن دَخَل المَسْجِدَ أن يَبْدَأ بالطَّوافِ بالبَيْتِ اقْتِداءً و ٧٨/٧ و على برسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فإنَّ جابِرًا قال في حَدِيثِه : حتى أثيْنَا البَيْتَ معه ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فرَمَلَ ثَلاثًا ، ومَشَى في حَدِيثِه : حتى أثيْنَا البَيْتَ معه ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فرَمَلَ ثَلاثًا ، ومَشَى أَرْبَعًا أَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ ، حينَ قَدِمَ مَكَّة ، أَرْبَعًا أَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ ، حينَ قَدِمَ مَكَّة ، تَوَضَّا ، ثم طاف بالبَيْتِ . مُتَّفَقَ عليه (١) . ورُوى ذلك عن أبي بكرٍ ، تَوَضَّا ، ثم طاف بالبَيْتِ . مُتَّفَقَ عليه (١) . وغيرِهم . ولأنَّ الطَّواف تَحِيَّهُ وعمر ، وغيرِهم . ولأنَّ الطَّواف تَحِيَّهُ المَسْجِدِ الحَرامِ ، فاسْتُحِبُ البِدايَةُ به ، كما اسْتُحِبُ لداخِلِ غيرِه مِن المَسْجِدِ الحَرامِ ، فاسْتُحِبُ البِدايَةُ به ، كما اسْتُحِبُ لداخِلِ غيرِه مِن

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۱۹۳/۸ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : باب من طاف بالبيت ، وباب الطواف على وضوء ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٩٣ ، ١٩٣ . ومسلم ، فى : باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٠٧ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط : « تقام بها » .

المنه وَيَضْطَبِعُ بِرِدَائِهِ ، فَيَجْعَلُ وَسَطَهُ تَحْتَ عَاتِقِهِ الْأَيْمَن ، وَطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ.

السرح الكبر المساجدِ البدايّةُ بتَحِيَّةِ المَسْجدِ بصلاةِ رَكْعَتَيْن . فإنْ كان مُعْتَمِرًا ، بَدَأ بطَوافِ العُمْرَةِ ، ولم يَحْتَجْ إِلَّا أَن يَطُوفَ لها طَوافَ قُدُومٍ ؛ لأَنَّ المَقْصُودَ به تَحِيَّةُ المَسْجِدِ ، ومَن دَخَل المَسْجِدَ وقد قامَتِ الصلاةُ ، اشْتَغَلَ بها ، وأَجْزَأَتْ عن تَحِيَّةِ المَسْجِدِ ، كذلك هـٰهُنا . وإن كان مُفْرِدًا أو قارِنًا بَدَأ بطَوافِ القُدُومِ ، وهو سُنَّةٌ بغَيْر خِلافٍ .

١٢٥٨ – مسألة : ( ويَضْطَبعُ بردائِه ، فيَجْعَلُ وَسَطَه تحتَ عاتِقِه الأيْمَن ، وَطَرَفَيْه على عاتِقِه الأيْسَر ) صِفَةُ الاضْطِباعِ ما ذَكَرَه هـ هُنا ، وهو مَأْخُوذٌ مِن الضُّبْعِ ِ ، وهو عَضُدُ الإنسانِ ، افْتِعالٌ منه ، وكان أصْلُه اضْتَبَعَ ، فَقَلَبُوا التَّاءَ طاءً ؛ لأنَّ التَّاءَ متى وَقَعَتْ بعد صادٍ أو ضادٍ أو طاءِ سَاكِنَةٍ قُلِبَتْ طَاءً . وهو مُسْتَحَبُّ في طَوافِ القُدُوم ، وطَوافِ العُمْرَةِ للمُتَمَتِّع ِ ، ومَن في مَعْناه ؛ لِما روَى أبو داودَ ، وابنُ ماجَه (١) ، عن يَعْلَى

الإنصاف

فائدة : يُسمَّى طوافُ القارنِ والمُفْردِ طوافَ القُدومِ ، وطوافَ الوُرودِ . قوله: ثم يَضْطَبِعُ برِ دائِه . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ الاضْطِباعَ يكونُ في جميع ِ الأُسْبُوعِ . وفي « التَّرْغِيبِ » رِوايةً ؛ يكونُ الاضْطِباعُ في رَمَلِه فقط . وقالَه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب الاضطباع في الطواف ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٣٥٠ . وابن ماجه ، في : باب الاضطباع ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٨٤ .

كم أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في استلام الحجر ... ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ٩١ . والدارمي ، في : باب الاضطباع في الرمل ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٤٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٢٢٣ ، ٢٢٤ .

ابن أُميَّةً ، أنَّ النبيُّ عَلِيلِهُ طافَ مُضْطَبِعًا . ورَوَيَا (١) عن ابن عباس ، رَضِي الشرح الكبير اللهُ عنهما ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكُهُ وأصحابَه اعْتَمَرُوا مِن الجعْرائَةِ ، فرَمَلُوا بالبَيْتِ ، وجَعَلُوا أَرْدِيَتَهِم تحتَ آباطِهم ، ثم قَذَفُوها على عَواتِقِهم اليُسْرَى . وبه قال الشافعيُّ ، وكَثِيرٌ مِن أهل العِلْم . وقال مالكٌ : ليس الاضْطِباعُ بسُنَّةٍ . وقال: لم أَسْمَعْ أَحَدًا ببلدِنا يَذْكُرُ أَنَّ الاضْطِباعَ سُنَّةً . وقد ثَبَت بما رَوَيْنا أنَّ النبيُّ عَلَيْتُهُ وأصحابَه فَعَلُوه ، وقد أمَرَ اللهُ تَعالَى باتِّبَاعِه . وقد روَى أَسْلَمُ(٢) عن عمرَ بن الخَطَّاب، رَضِي َ اللهُ عنه ، أنَّه اضْطَبَعَ ورَمَلَ ، وقال : ففيمَ الرَّمَلُ ؟ ولِمَ نُبْدِي مَناكِبَنا وقد نَفَى اللهُ المُشْركِينَ ؟ بل لن نَدَعَ شَيْئًا فَعَلْناه على عَهْدِ رسولِ اللهِ عَلَيْكِهِ . رَواه أبو داودَ<sup>(٣)</sup> .

> فصل: فإذا فَرَغ مِن الطُّوافِ سَوَّى رداءَه ؛ لأنَّ الاضْطِباعَ غيرُ مُسْتَحَبٌّ في الصلاةِ . وقال الأثْرُمُ : يُزيلُ الاضْطِباعَ إذا فَرَغ مِن الرَّمَل . والأُوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ قُولَه : طافَ النبيُّ عَلِيِّكُ مُضْطَبِعًا . يَنْصَرفُ إلى جَمِيعِه . ولا يَضْطَبِعُ في السُّغْنِي . وقال الشافعيُّ : يَضْطَبِعُ ؛ لأنَّه أَحَدُ

الأَثْرُمُ . وأطْلقَهما الزَّرْكَشِيُّ . و لم يذْكُرِ ابنُ الزَّاغُونِيِّ في « مَنْسَكِه » الاضْطِباعَ الإنصاف إِلَّا فِي طُوافِ الزِّيارَةِ . ونَفاه في طُوافِ الوَداعِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب الاضطباع في الطواف ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢٥٥/١ . وابن ماجه ، في : باب الرمل حول البيت ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٩٨٤/٢ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢٩٥/١ ، ٣٠٦ ، ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ مسلم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) إف : باب ف الرمل ، من كتاب المناسك ، سنن أبي داود ١ / ٤٣٦ .

كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب الرمل حول البيت ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٨٤ .

ثُمَّ يَبْتَدِئُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، فَيُحاذِيهِ بجَمِيع بَدَنِهِ ، ثُمَّ يَسْتَلِمُهُ ، وَيُقَبِّلُهُ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَشَارَ إِلَيْهِ ، وَيَقُولُ : بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ، إِيمَانًا بِكَ ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَيْكُمْ . كُلَّمَا اسْتَلَمَهُ .

الشرح الكبر الطُّوافَيْن ، فأشْبَهَ الطُّوافَ بالبِّيْتِ . ولَنا ، أنَّ النبيُّ عَلِيلِتُهُ لم يَضْطَبعْ فيه ، والسُّنَّةُ في الاَّقْتِداء به . قال أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : ما سَمِعْنا فيه شَيْئًا . ولا يَصِحُّ القِياسُ إِلَّا فيما عُقِلَ مَعْناه ، وهذا تَعَبُّذُ مَحْضٌ .

١٢٥٩ – مسألة: ( ثم يَبْتَدِئُ مِن [ ٧٨/٣ ط ] الحَجَرِ الأَسْوَدِ ، فيُحاذِيه بجَمِيع بَدَنِه ، ثم يَسْتَلِمُه ، ويُقَبُّلُه ، وإن شاء اسْتَلَمَه وقَبَّلَ يَدَه ، وإن شاءَ أشارَ إليه ، ثم يقولُ : اللهُ أَكْبَرُ إيمانًا بك ، وتَصْدِيقًا بَكِتابكَ ، ووَفَاءً بِعَهْدِكَ ، واتُّبَاعًا لسُنَّةِ نَبيِّكَ مُحَمَّدٍ عَيْرَاكُمُ . كُلَّمَا اسْتَلَمَه ) يَبْتَدِئُ الطُّوافَ مِن الحَجَرِ الأسْوَدِ ، فيُحاذِيه بجَمِيع بَدَنِه ، فإن حاذاه ببعضيه احْتَمَلَ أَن يُجْزِئُه ؟ لأنَّه حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالبَدَنِ ، فأَجْزَأُ فيه بَعْضُه ، كالحَدِّ ، ويَحْتَمِلُ أَن لا يُجْزِئُه ؟ لأَنَّ النبيُّ عَيْلِيُّهُ اسْتَقْبَلَ الحَجَرَ ، واسْتَلَمَه . وظاهِرُ هذا أنَّه اسْتَقْبَلَه بجَمِيع بَدَنِه ، ولأنَّ ما لَزِمَه اسْتِقْبالُه لَزِمَه بجَمِيع بَدَنِه ،

قوله: ثم يَتْدَى مِنَ الحَجَرِ الأُسُود، فَيُحاذِيه بجَمِيع ِ بَدَنِه. إذا حاذَى الحَجَرَ الأَسْودَ بجميع بدَنِه ، أَجْزَأً ، قُولًا واحدًا . وإنْ حاذَى بعضَ الحَجَرِ بكُلِّ بدَنِه ، أَجْزَأَ أَيضًا ، قُولًا واحدًا . لكنْ قال فى « أَسْبابِ الهِدايَةِ » : [ ٢/٢و ] وَلْيَمُرُّ بكُلِّ الحَجَرِ بكُلِّ بدَنِه . وإنْ حاذَى الحجَرَ أو بعضَه ببَعضِ بدَنِه ، فالصَّحِيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يُجْزِئُ ذلك الشُّوطُ. صحَّحَه في «النَّظْمِ». وقدَّمه في «الفُروعِ»، المقنع

كالقِبْلَةِ . فإذا قُلْنا بوُجُوب ذلك ، فلم يَفْعَلْه ، أو بَدَأ بالطُّوافِ مِن دُونِ الشرح الكبر الرُّكْنِ ، كالباب ونحوه ، لم يُحْتَسَبْ له بذلك الشَّوْطِ ، ويُحْتَسَبُ بالشَّوْطِ الثانِي وما بعدَه ، ويَصِيرُ الثانِي أَوَّلَه ؛ لأنَّه قد حاذَى فيه الحَجَرَ بجَمِيعٍ بَدَنِه ، وأَتَى على جَمِيعِه ، فمتَى أَكْمَلَ سَبْعَةَ أَشُوَاطٍ غيرَ الأُوَّلِ صَحَّ طَوافُه ، وأَجْزَأُه ، وإلَّا فلا .

> فصل : ثم يَسْتَلِمُه ، ويُقَبِّلُه ، ومَعْنَى الاسْتِلامِ المَسْحُ باليَدِ ، مَأْخُوذً مِن السِّلَامِ ، وهي الحِجَارَةُ ، فإذا مَسَح الحَجَر ، قِيلَ : اسْتَلَمَ . أي :

و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » . وقيل : يُجْزِئُه . الْحتارَه جماعةٌ مِنَ الإنصاف الأصحاب ، منهم الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وصحَّحَه ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . وأَطْلَقَهما في « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الفائق » .

> قوله: ثم يَسْتَلِمُه ويُقَبِّلُه ، وإن شاءَ اسْتَلَمَه وقبَّل يَدَه ، وإن شاءَ أشارَ إليه . خيَّره المُصَنِّفُ بينَ الاسْتِلامِ مع التَّقْبيلِ ، وبينَ الاسْتِلامِ مع تَقْبيلِ يَدِه ، وبينَ الإشارةِ إليه. وقال في « الهِدايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الكَافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « الفائقِ » ، و ﴿ الشُّرُّحِ ِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، وغيرِهم ، ما معْناه َ، أنَّه يسْتَلِمُه ويُقَبِّلُه ، فإنْ شَقَّ ، اسْتَلَمه وقبَّل يدَه ، فإنْ شَقَّ الاسْتِلامُ ، أشارَ إليه . فجعَلوا فِعْلَ ذلك مُرَتَّبًا . وقال في « الفُروع ِ » : ثم يَسْتَلِمُه بيَدِه اليُمْنَى . نقَل الأُثْرَمُ ، ويسْجُدُ عليه ، وإنْ شَقَّ قَبَّل يَدَه . نقَلَه الأَثْرَمُ . ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، لا بأْسَ . قال القاضي : فظاهِرُه ، لا يُسْتَحَبُّ . وقال في « الرَّوْضَةِ » : هل له أَنْ يُقَبِّلَ يدَه ؟ فيه خِلافٌ بينَ أصحابِنا ، وإلَّا اسْتَلَمه بشيءٍ وقبَّلَه . وفي ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ ، في تَقْبِيلِه الخِلافُ في

الشرح الكبير مَسَّ السِّلامَ. قالَه ابنُ قُتُيْبَةً (١) ، وذلك لِما روَى أَسْلَمُ ، قال: رَأَيْتُ عمرَ ابنَ الخَطَّاب، رَضِيَ اللهُ عنه، قَبَّلَ الحَجَر، وقال: إنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرِ لِلَّهِ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ . مُتَّفَقٌ عليه(٢) . وروَى ابنُ ماجَه(٣) ، عن ابن عمرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : اسْتَقْبَلَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ الحَجَرَ ثَمْ وَضَعَ شَفَتَيْه عليه يَبْكِي طَويلًا ، ثم الْتَفَتَ ، فإذا هو بعمرَ بنِ الخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، يَبْكِي ، فقال : « يَاعُمَرُ ، هَلْهُنا تُسْكَبُ العَبَرَاتُ » . فإن لم يَكُن الحَجَرُ مَوْجُودًا -والعِياذُ باللهِ – فإنَّه يَقِفُ مُقابِلًا لمكانِه ، ويَسْتَلِمُ الرُّكْنَ . فإن شَقَّ اسْتِلامُه

الإنصاف اليَدِ ، ويُقَبِّلُه ، وإلَّا أشارَ إليه بيَدِه أو بشيءٍ ، ولا يُقبِّلُه في الأصحِّ . انتهي . يعْنِي ، لا يُقَبِّلُ المُشارَ به . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : فَيَسْتَلِمُه وَيُقَبِّلُه . بل وقيلَ : يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُ يَدَهُ ، كَمَا لُو عَسُر تَقْبِيلُهُ . نصَّ عليه . وإنْ لمَسَه بشيءٍ في يَدِه قَبَّلَه ، فَإِنَّ عَسُر لَمْسُهُ ، أَشَارَ إِلَيه بِيَدِه ، وقامَ نحَوَه . وقيلَ : ويُقَبِّلُها إِذَنْ . انتهي . فظاهِرُ كلام المُصنِّفِ لا أعلمُ له مُتابعًا ، ولعَلَّه أرادَ جوازَ هذه الصِّفاتِ ، لا الاستحباب.

<sup>(</sup>١) في : غريب الحديث ٢٢١/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب تقبيل الحجر ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ١٨٦ . ومسلم ، ف : باب استحباب تقبيل الحجر ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٢٥ ، ٩٢٦ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب تقبيل الحجر ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٣٣ . والنسائي ، في : باب تقبيل الحجر ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٨٠ . وابن ماجه ، في : باب استلام الحجر ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٨١ .

<sup>(</sup>٣) في : باب استلام الحجر ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٩٨٢/٢ . وقال في الزوائد : في إسناده محمد ابن عوف الخراساني ، ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما . وانظر نصب الراية ٣٨/٣ .

فائدتان ؛ إحداهما ، يُسْتَحَبُّ اسْتِقْبالُ الحَجَرِ بَوَجْهِه . على الصَّحيحِ مِنَ الإنصاف المُذهبِ . قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ : هو السُّنَّةُ . وهو ظاهِرُ الخِرَقِیِّ ، وهو ظاهِرُ ما قطّع به فی « المُغْنِی » ، و « الشَّرَحِ » ؛ فانَهما قالا : فإنْ لم يُمْكِنْه اسْتِلامُه وتقْبيلُه ، قامَ بحِذائِه ، واسْتَقْبَلَه بوَجْهِه ، وكبَّر وهلَّلُ ( الله كُنَّ هذا مخْصُوصٌ بصُورةٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه من حديث ابن عمر ، في : باب استحباب استلام الركنين ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباس فى مسلم أنه عليه كان يستلم الركن بمحجن . وسيأتى بعد قليل وليس فيه أنه قبل المحجن . وإنما هذا اللفظ عنده من حديث أبى الطفيل ، فى : باب جواز الطواف على بعير ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢٦/٢ ، ٩٢٧ .

<sup>(</sup>٣) فى : باب من أشار إلى الركن ... ، وباب التكبير عند الركن ، وباب المريض يطوف راكبا ، من كتاب الحج ، وفى : باب الإشارة فى الطلاق ... ، من كتاب الطلاق . صحيح البخارى ١٨٦/٢ ، ١٩٠ ، ٧ / ٣٦ .

كما أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى الطواف راكبا ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ٤ / ٤١ . والنسائى ، فى : باب استلام الركن بمحجن ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٨٥ ، ١٨٦ . والدارمى ، فى : باب الطواف على الراحلة ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٤٣ . والإمام أحمد ، فى : المسند / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغنى ٥ / ٢١٤ .

على بَعِيرِ كُلُّما أَتَى الحَجَرَ أَشَارَ إِليه بشَيءِ في يَدِه وَكَبُّر . فإن أَمْكَنَه اسْتِلامُه بشيءٍ في يَدِه كالعَصَا ونحوه ، فَعَل ، فقد روَى ابنُ عباس أنَّ النبيُّ عَلِيُّكُم [ ٧٩/٣ و ] طافَ في حَجَّةِ الوَداعِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَن (١) . وهذا كُلُّه مُسْتَحَبٌّ . ويُسْتَحَبُّ أن يقولَ عندَه ما روَى عبدُ الله بنُ السائِبِ ، أنَّ النبيَّ

الإنصاف وكذا قطَع به الزَّرْكَشِيُّ . وقيل : لا يُسْتَحَبُّ . وأطْلَقهما في « التَّلْخِيص » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « الفُروع ِ » . وقيل : يجبُ . قال القاضي في « الخِلافِ » : لا يجوزُ أَنْ يَبْتَدِئَه غيرَ مُسْتَقْبل له في الطُّوافِ مُحْدِثًا . وأطْلقَهُنَّ في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . الثَّانيةُ ، الاسْتِلامُ ؛ هو مسْحُ الحجَرِ باليَدِ أو بالقُبْلَةِ ، مِنَ السُّلام ، وهو التَّخِيُّةُ . وقيلَ : مِنَ السِّلام ؛ وهي الحجارَةُ. واحِدُها سَلِمَةٌ ، ``يعْنِي ، بفتْح ِ السِّينِ <sup>٢</sup>َ وبكَسْرِ اللَّام ِ، وقيل: مِنَ المُسالَمَةِ . كأنَّه فعَل ما يفْعَلُ المُسالِمُ . وقيلَ : الاسْتِلامُ أَنْ يُحَيِّيَ نَفْسَه عندَ الحجَر بالسَّلامَةِ . وقيل : هو مَهْمُوزُ الْأُصْلِ ، مَأْخُوذٌ مِن المُلاءَمَةِ ؛ وهي المُوافَقةُ . وقيل : مِنَ اللَّأَمَةِ ؛ وهي السِّلاحُ . كَأَنَّه حصَّن نفْسَه بمسِّ الحجَر . واللهُ أعلمُ .

قوله : ويَقُولُ : بِسْمُ اللهِ واللهُ أَكبَرُ ، إيمانًا بكَ ، وتَصْديقًا بكِتابك ، ووفاءً بِعَهْدِك ، واتِّباعًا لسُنَّةِ نِبيِّك محمدٍ عَيْلِيِّكُم . كلَّما اسْتَلَمَه . هكذا قالَه جماعةٌ كثيرون

<sup>(</sup>١) المحجن : عصا محنية الرأس . والحديث أخرجه البخاري ، في : باب استلام الركن بالمحجن ، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢ / ١٨٥ . ومسلم ، في : باب جواز الطواف على بعير ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٢٦/٢ . وأبو داود ، في : باب الطواف الواجب ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٣٤ . والنسائي ، في : باب إدخال البعير المساجد ، من كتاب المساجد ، وفي : باب استلام الركن بمحجن ، من كتاب المناسك . المجتبى ٣٦/٢ ، ٥/٥٨ ، ١٨٦ . وابن ماجه ، في : باب من استلم الركن بمحجنه ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٨٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢١٤ ، ٢٣٧ ،

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ط

ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى يَمِينِهِ ، وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ . فَإِذَا أَتَى عَلَى اللَّهُ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ . فَإِذَا أَتَى عَلَى اللَّهُ اللُّهُ وَتَبَّلَ يَدَهُ .

عَيْثَ قَالَ عَنَدَ اسْتِلامِه : « بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ، إِيمَانًا بِكَ ، وتَصْدِيقًا السرح الكبير بكِتَابِكَ ، وَوَفَاءً بِعَهْدِك ، وَاتِّبَاعًا لسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَيْثِكُ »(١) . يقولُ ذلك كُلَّما اسْتَلَمَه .

• ١٧٦٠ – مسألة : (ثم يَأْخُذُ على يَمِينِه ، ويَجْعَلُ البَيْتَ على يسارِه ) لأنَّ النبيَّ عَلَيْكِ طافَ كذلك ، وقد قال : « لِتَأْخُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُم »(١). ولأنَّ النبيُّ عَلَيْكِ بفِعْلِه .

١٢٦١ - مسألة : ( فإذا أتَى على الرُّكْنِ اليَمانيِّ اسْتَلَمَه وقَبَّلَ يَدَه )

مِنَ الأصحابِ، و لم يذْكُره آخَرُون . وزادَ جماعةٌ على الأَوَّلِ ، اللهُ أكبرُ ، اللهُ أكبرُ ، الإنصاف لا إله إلَّا اللهُ ، واللهُ أكبرُ ، وللهِ الحَمْدُ .

فائدة : قوله : ويَجْعَلُ البَيْتَ عن يَسارِه . وذلك ليُقَرِّبَ جانِبَه الأَيْسَرِ إليه . والذي يَظْهَرُ ، أَنَّ ذلك لَمَيْلِ قلْبِه إلى الجانب الأَيْسَرِ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لكَوْنِ الحَرَكَةِ الدَّوْرِيَّةِ تَعْتَمِدُ فيها اليُمْنَى على اليُسْرَى ، فلمَّا كان الإِكْرامُ في ذلك للخارجِ ، جُعِلَ لليُمْنَى .

قوله : فإذا أَتَى على الرُّكْنِ اليَمانِيِّ اسْتَلَمَه وقبَّل يَدَه . جزَم المُصَنِّفُ ، أَنَّه يُقَبِّلُ يدَه مع الاسْتِلامِ مِن غيرِ تَقْبيلِ الرُّكْنِ . وهو أَحَدُ الأَقُوالِ . وجزَم به في

<sup>(</sup>١) انظر : باب دخول مكة ، من كتاب الحج . في تلخيص الحبير ٢٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب استحباب رمى جمرة العقبة ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٤٣/٢ . وأبو داود ، في : باب في رمى الجمار ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢٥٦/١ . =

الشرح الكبير الرُّكنُ اليَمانِيُّ قِبْلَةُ أهل اليَمَن، وهو آخِرُ ما يَمُرُّ عليه مِن الأرْ كَانِ في طَوافِه ؟ لأنَّه يَبْدَأُ بالرُّكْنِ الذي فيه الحَجَرُ الأَسْوَدُ ، وهو قِبْلَةُ أَهْلِ خُرَاسانَ ، ثم يَأْخُذُ عَلَى يَمِينِ نَفْسِه ، فَيَنْتَهِى إِلَى الرُّكْنِ الثانى ، وهو العِراقِيُّ ، ثم يَمُرُّ بالثالِثِ ، وهو الشَّامِيُّ ، وهذان الرُّكْنان يَلِيانِ الحِجْرَ ، ثم يَأْتِي على الرَّابِعِ ، وهو الرُّكْنُ اليَمانِيُّ ، واسْتِلامُه مُسْتَحَبُّ ، ولا يُسْتَحَبُّ تَقبيلُه . وقال الخِرَقِيُّ : يُقَبِّلُه . والصَّحِيحُ عن أحمدَ الأوَّلُ . وهو قولُ أكثرُ أهْل العِلْم . وحُكِي عن أبي حَنيفة ، أنَّه لا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ اليَمانِيُّ . قال ابنُ عبدِ البِّر (١): جائِزٌ عندَ أهْلِ العِلْمِ أَن يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ اليَمانِيَّ ، والرُّكْنَ الأسوَّدَ، لا يَخْتَلِفُونَ في شيءٍ مِن ذلك ، وإنَّما الذي فَرَّقُوا به بينَهما التَّقْبيلُ ، فرَأُوْا تَقْبِيلَ الْأَسْوِدِ ، و لم يَرَوْا تَقْبِيلَ اليَمانِيِّ ، وأمَّا اسْتِلامُهما ، فأمْرٌ مُجْتَمَعّ عليه . قال : وقدروَى مُجاهِدٌ ، عن ابن عباسٍ ، قال : رَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَلِيْكُ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ اليَمانِيُّ قَبُّلُه ووَضَع خَدُّه الأَيْمَنَ عليه(١) . قال :

« النَّظْمِ » . وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخِيص » ، و « الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن». وقيل: يسْتَلِمُه مِن غير تَقْبيل. وهو المذهبُ. نصُّ عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . قال الزَّرْكَشِيُّ : وعلى هذا الأصحابُ ؛

<sup>=</sup> والنسائي ، في : باب الركوب إلى الجمار ... ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ٢١٩ . وابن ماجه ، في : باب الوقوف بجمع ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٠٦ . والإمام أحمد ، في : المسند . TYA . TTY . TTY . TTY . TTA . T. / T

<sup>(</sup>١) في الاستذكار ١٤٧/١٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، في : باب استلام الركن اليماني بيده ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥ / ٧٦ . وانظر ما أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب من كان إذا استلم الركن اليماني وضع خده عليه ، من كتاب الحج . مصنف ابن أبي شيبة ٤ / ٤٠ .

٠٠٠٠٠٠ المقنع

وهذا لا يَصِحُّ ، إنَّما يُعْرَفُ التَّقْبِيلُ في الحَجَرِ الأَسْوَدِ وَحْدَه ، وقد روَى السرح الكبير ابنُ عمرَ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلِيلِهُ كَانَ لا يَسْتَلِمُ إِلَّا الحَجَرَ وَالرُّكْنَ اليَمانِيَّ . وقال ابنُ عمرَ : ما تَرَكْتُ اسْتِلامَهما منذُ رَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَلِيلِهُ يَسْتَلِمُهما ، في شِدَّةٍ ولا رَخاء . رَواهما مسلمٌ (١) . ولأنَّ الرُّكْنَ اليَمانِيَّ مَبْنِيُّ على قَواعِدِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ ، فسننَّ اسْتِلامُه ، كالرُّكْنِ الأسودِ . فأمَّا تَقْبِيلُه ، فلم يَصِحَّ عن النبيِّ عَلِيلِهُ ، فلا يُسَنُّ .

فصل: وأمّا العِراقِيُّ ، والشّامِيُّ ، وهما الرُّكْنان اللَّذان يَلِيان الحِجْرَ فلا يُسَنُّ اسْتِلامُهما في قَوْلِ الأَكْثَرِينَ . ورُوِى عن أنس ، ومُعاوِيَة ، وجابِر ، وابنِ الزُّبَيْرِ ، والحسنِ ، والحسينِ ، رَضِى اللهُ عنهم ، اسْتِلامُهما . قال مُعاوِيَةُ : ليس شيءٌ مِن البَيْتِ مَهْجُورًا . ولَنا ، قولُ ابنِ عُمَر ، رَضِى قال مُعاوِيَةُ : ليس شيءٌ مِن البَيْتِ مَهْجُورًا . ولَنا ، قولُ ابنِ عُمَر ، رَضِى اللهُ عنهما : إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ كان لا يَسْتَلِمُ إلَّا إلَّ ١٧٩/٢ عَ الحَجَر ، والرُّكْنَ اليَمَانِيُّ . وقال : ما أَرَاه - يَعْنِي النبيُّ عَلِيلِهُ - لم يَسْتَلِم الرُّكْنَيْن اللّهَ عَلَيْن الجِجْر ، إلَّا لأَنَّ البَيْتَ لم يَتِمَّ على قَواعِدِ إبراهيمَ ، ولا طاف اللّهَ يُرِيلن يَلِيان الحِجْر ، إلَّا لأَنَّ البَيْتَ لم يَتِمَّ على قَواعِدِ إبراهيمَ ، ولا طاف

القاضى ، والشَّيْخان ، وجماعَةً . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه فى الإنصاف « الفُروع ِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرح ِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وقال الخَرَقِيُّ ، وابنُ أبى مُوسى فى « الإِرْشادِ » : ويُقَبِّلُ الرُّكْنَ اليَمانِيَّ . وقال فى

 <sup>(</sup>١) الأول ، فى : باب استحباب استلام الركنين اليمانيين ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٢٤/٢ .
 كما أخرجه النسائى ، فى : باب استلام الركنين فى كل طواف ، من كتاب المناسك . المجتبى ١٨٤/٥ .
 والثانى ، فى : الباب السابق ، نفس الموضع .

كما أخرجه البخارى ، فى : باب الرمل فى الحج والعمرة ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ١٨٥/٢ . والنسائى ، فى : باب استحباب استلام الركنين الآخرين ، من كتاب المناسك . المجتبى ١٨٥/٥ .

المنع وَيَطُوفُ سَبْعًا ، يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولِ مِنْهَا ؛ وَهُوَ إِسْرَاعُ الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الخُطَى، وَلَا يَثِبُ وَثْبًا ، وَيَمْشِي أَرْبَعًا .

الشرح الكبير النَّاسُ مِن وَراء الحِجْر إِلَّا لذلك (١٠) . وروَى ابنُ عباس (٢) ، أنَّ مُعاويَّةَ طافَ ، فجَعَلَ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ كُلُّها ، فقال له ابنُ عباس : لِمَ تَسْتَلِمُ هذَيْن الرُّكْنَيْن ، ولم يَكُن النبيُّ عَيِّاللَّهِ يَسْتَلِمُهما ؟ فقال مُعاويَة : ليس شيءٌ مِن هذا البَيْتِ مَهْجُورًا . فقال ابنُ عباس : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾(٢) . فقال مُعاوِيَةُ : صَدَقْتَ . ولأَنْهُما لم يَتِمَّا على قَواعِدِ إبراهيم ، عليه السلام ، فلم يُسنَّ اسْتِلامُهما ، كالحائطِ الذي يَلي الحِجْر . ١٢٦٢ – مسألة : ( ويَطُوفُ سَبْعًا ، يَرْمُلُ فِي الثَّلاثَةِ الأُوَلِ منها ؟ وهو إسْرًا عُ المَشْي مع تَقارُب الخُطِّي ، ولا يَثِبُ وَثْبًا ، ويَمْشِي أَرْبَعًا )

« المُذْهَب » : وفي تَقْبيل الرُّكْن اليَمانِيِّ وَجْهان .

فائدتان ؛ إحداهما ، قولُه : يَرْمُلُ في الثَّلاثِةِ الأُولِ منها . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . و لم يَذْكُر ابنُ الزَّاغُونِيِّ الرَّمَلِ إِلَّا في طَوافِ الزِّيارَةِ ، ونَفاه في طَوافِ الوَداع ِ . فعلى المذهب ، لو لم يَرْمُلْ فِيهنَّ ، أو في بعضِهنَّ ، لم يَقْضِه . على [ ٢/٢ ظ ] الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقيلَ : لو ترَك الرَّمَل ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب فضل مكة وبنيانها ... ، وباب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ١٨٩/٢ ، ١٨٦ .

وأخرجه مسلم مقتصرًا على أوله ، في : باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٩١/٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢١٧/١ ، ٢٤٦ ، ٣٣٢ ، ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٢١.

المقنع

يَجِبُ الطَّوافُ سَبْعًا ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيْتَ طَافَ سَبْعًا . ويَرْمُلُ في الثَّلاثَةِ الأُولِ الشر الكبير منها مِن الحَجَرِ إلى الحَجَرِ ، ومَعْنَى الرَّمَلِ : إسْراعُ المَشْي مع مُقارَبَةِ الخَطْوِ مِن غيرِ وَثْبٍ . وهو سُنَّةٌ في الأَشْواطِ النَّلاثَةِ مِن طَوافِ القُدُومِ ، الخَطُو مِن غيرِ وَثْبٍ . وهو سُنَّةٌ في الأَشْواطِ النَّلاثَةِ مِن طَوافِ القُدُومِ ، وطَوافِ العُمْرَةِ للمُتَمَتِّعِ . لا نَعْلَمُ بينَ أَهْلِ العِلْمِ فيه خِلافًا . ويَمْشِي أَرْبَعَة أَشُواطٍ ، ومَشَى أَرْبَعًا . رَواه أَرْبَعَة أَشُواطٍ ، ومَشَى أَرْبَعًا . رَواه جابِرٌ ، وابنُ عباسٍ ، وابنُ عُمَر ، رَضِيَ اللهُ عنهم . وأحادِيثُهم مُتَّفَق عليها(') . فإن قِيلَ : إنَّما رَمَل النبيُّ عَلَيْكِ وأصحابُه لإظْهار الجَلَدِ

والاضْطِباعَ في هذا الطَّوافِ ، أو لم يَسْعَ في طوافِ القُدومِ ، أَتَى بهما في طَوافِ الإنصاف الزِّيارَةِ أو غيرِه . وظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ، أَنَّه يقْضِيه إذا ترَكَه عامِدًا . قال الزَّيارَةِ أو غيرِه . وظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ ، أَنَّه يقْضِيه إذا ترَكَه عامِدًا . قال الزَّرْكَشِيُّ : قد يُحْمَلُ على اسْتِحْبابِ الإعادةِ . الثَّانيةُ ، لو طافَ راكِبًا ، لم يَرْمُلْ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . صحَّحه المُصنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقدَّمه في « الفائقِ » ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج حديث جابر الطويل في ٣٦٣/٨.

وأخرج حديثه فى الرمل النسائى، فى: باب الرمل من الحجر إلى الحجر، من كتاب المناسك. المجتبى ١٨٣/٥. وابن ماجه، فى: باب الرمل حول البيت، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجّه ٩٨٣/٢. والدارمى، فى: باب من رمل ثلاثًا...، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٤٢/٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٣٤٠/٣.

وأخرج حديث ابن عباس وابن عمر، البخارى، فى: باب كيف كان بدء الرمل، وباب الرمل فى الحج والعمرة، من كتاب الحج. صحيح البخارى ١٨٤/٢، ١٨٥، ومسلم، فى: باب استحباب الرمل فى الطواف...، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢٠٠/٢ - ٩٢٣.

كما أخرج حديثهما ابن ماجه ، فى : باب الرمل حول البيت ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٤ ، ٩٨٤ ، ٩٨٤ ، ١٣/٢ ، ١٤ .

وأخرج حديث ابن عباس ، أبو داود ، فى : باب فى الرمل ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ٤٣٦/١ . وأخرج حديث ابن عمر النسائى ، فى : باب الرمل فى الحج والعمرة ، من كتاب المناسك . المجتبى ١٨٣/٥ . والدارمى ، فى : باب من رمل ثلاثا ... ، من كتاب المناسك . سنن الدارمى ٤٣/١ ، ٤٣ .

الشرح الكبير للمُشْرِكِين ، ولم يَبْقَ ذلك المَعْنَى ، إذْ قد نَفَى اللهُ المُشْركِين ، فَلِمَ قُلْتُم : إِنَّ الحُكْمَ يَبْقَى بعدَ زَوالِ عِلَّتِه ؟ قُلْنا : قد رَمَلَ النبيُّ عَلَيْكُمْ وأَصْحابُه واضْطَبَعَ في حَجَّةِ الوَداعِ بعد الفَتْحِ ، فَثَبَتَ أَنَّهَا سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ . وقال ابنُ عباسِ : رَمَلِ النبيُّ عَلِيلَةً في عُمَرِه كُلِّها، وفي حَجِّه، وأبو بكرٍ، وعُمَرُ، وعثمانُ، والخُلَفاءُ مِن بعدِه . رَواه الإمامُ أحمدُ في « المُسْنَدِ »(١) . وقد ذَكَرْ نا حَدِيثَ عمرَ . إذا ثَبَت أنَّ الرَّمَلَ سُنَّةٌ في الأشواطِ الثَّلاثَةِ ، فإنَّه يَرْمُلُ مِن الحَجَرِ إلى الحَجَرِ ، لا يَمْشِي في شيءٍ منها . رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ ، وابنِه ، وابنِ مسعودٍ ، وابنِ الزُّبَيْرِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم . وهو قولُ مالكٍ ، والتَّوْرِيِّ، والشافعيِّ، وأصحاب الرَّأى. وقال طاؤسٌ، وعطاءٌ، والحسنُ، وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، والقاسِمُ ، وسالِمُ بنُ عبدِ الله ِ : يَمْشِي ما بينَ الرُّكْنَيْن ؟ لِمَا رُوَى ابنُ عباسٍ ، قال : قَدِم رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ وأَصحابُه مَكَّةَ ، وقد وَهَنَتْهِم الحُمَّى ، فقال المُشْركُون : إِنَّه يَقْدَمُ عليكم قَوْمٌ قد وَهَنتْهِم حُمَّى يَثْرِبَ ، وَلَقَوْا منها شَرًّا . فأطْلَعَ اللهُ نَبيَّه عَلِيلِهُ على ما قَالُوا ، فلَمَّا قَدِمُوا قَعَد المُشْرِكُونَ مِمَّا يَلِي الحِجْرَ ، فأَمَرَ النبيُّ عَلِيلِتُهُ أَصحابَه أَن يَرْمُلُوا الأَشْواطَ الثَّلاثَةَ ، ويَمْشُوا ما بينَ الرُّكْنَيْنِ ؛ ليَرَى المُشْرِكُونَ جَلَدَهم ، فَلَمَّا رَأُوْهِم [ ٨٠/٣ و ] رَمَلُوا ، قال المُشْرِكُونَ : هؤلاء الذين زَعَمْتُم أَنَّ الحُمَّى قدوَ هَنَتْهم ! هؤلاء أَجْلَدُ منَّا . قال ابنُ عباس : و لم يَمْنَعْه أَن يَأْمُرُهم

و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ ، وغيرِهما . وقال القاضي : يَخُبُّ به مَرْكُوبُه . وجزَم به في « المُذْهَب » .

<sup>(</sup>١) المسند ١/٥٧٠ .

المقنع

أن يَرْمُلُوا الأَشُواطَ كُلَّها إِلَّا الإِبْقاءُ عليهم . مُتَّفَقٌ عليه (۱) . ولَنا ، ما روَى السرح الكبر ابن عُمَر ، رَضِى الله عَنه ، أنَّ النبيَّ عَيْنِهِ وَمَل مِن الحَجَرِ إلى الحَجَرِ (۲) . ومن رِوايَةِ مسلم (۲) عن جابرٍ ، قال : رَأَيْتُ رسولَ الله عَيْنِهُ رَمَل مِن الحَجَرِ حتى انْتَهَى إليه . وهذا يُقَدَّمُ على حديثِ ابنِ عباسٍ ؛ لوُجُوهٍ ، منها : أنَّ هذا إثباتُ ، ومنها : أنَّ رِوايَة ابنِ عباسٍ إخبارٌ عن عُمْرَةِ القضيَّةِ ، وهذا إخبارٌ عن فِعْلِه فى حَجَّةِ الوَداعِ ، فيكونُ مُتَأخِّرًا ، فيَجِبُ تَقْدِيمُه ، ومنها : أنَّ ابنَ عباسٍ كان صَغِيرًا فى تلك الحالِ ، وجابرٌ وابنُ عُمَرَ كانا ومنها : أنَّ ابن عباسٍ كان صَغِيرًا فى تلك الحالِ ، وجابرٌ وابنُ عُمَرَ كانا وبَحْيَم أن النبيّ عَيْلِهُ ، ويَحْرِصَان على حِفْظِها ، فهما أعْلَمُ . ويَحْرِصَان على حِفْظِها ، فهما أعْلَمُ . ويَحْرَصَان على عِفْظِها ، فهما أعْلَمُ . ويَحْرَصَان على عِفْظِها ، فهما أعْلَمُ . ويَحْرَصَان على عِنْظِها ، فهما أعْلَمُ . ويَحْرَصَان على عِنْظِها ، فهما أعْلَمُ . ويَحْرَصَان على عِنْظِها ، فهما أعْلَمُ . ويَحْرَصَان على الذِينَ كانُوا فى عُمْرَةِ القَضيَّةِ ويَحْدِهُ وما رُوِينَاه سُنَّةٌ فى سائِر النّاس .

قوله : وهو إسراعُ المَشْي مع تَقارُبِ الخُطّي . وهذا بلا نزاع ي . لكنْ إنْ كان

الإنصاف

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب كيف كان بدء الرمل ، من كتاب الحج ، وفى : باب عمرة القضاء ... ، من كتاب المغازى . صحيح البخارى ١٨٤/٢ ، ١٨١/٥ . ومسلم ، فى : باب استحباب الرمل فى الطواف ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٢١/٢ ، ٩٢٢ .

كا أخرجه أبو داود ، ف : باب في الرمل ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢٣٦/١ . والنسائي ، ف : باب العلة التي من أجلها سعى النبي عليه بالبيت ، من كتاب المناسك . المجتبى ١٨٣/٥ . والإمام أحمد ، ف : المسند ٢٩٥/ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، ف : باب استحباب الرمل ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٢١ . وأبو داود ، ف : باب في الرمل ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٣٦ . وابن ماجه ، ف : باب الرمل حول البيت ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٨٣ . والإمام مالك ، ف : باب الرمل في الطواف ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٦٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٤٠ ، ٥٩ ، ٧١ ، ١١٤ ، ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) في : باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٢١ .

فصل : ولا يُسَنُّ الرَّمَلُ في غير الأشْواطِ الثَّلاثَةِ الأُولِ مِن طَوافِ القُدُومِ ، ('أو طَوافِ') العُمْرَةِ ، فإن تَرَك الرَّمَلَ والاضْطِباعَ فيها لم يَقْضِه فِ الأَرْبَعَةِ الباقِيَةِ ؛ لأنَّها هَيْئَةٌ فاتَ مَوْضِعُها ، فسَقَطَتْ ، كالجَهْر في الرَّكْعَتَيْنِ الأُوَّلَتَيْنِ ، ولأنَّ المَشْيَ هَيْئَةٌ في الأَرْبَعَةِ ، كما أنَّ الرَّمَلَ هَيْئَةٌ في الثَّلاثَةِ ، فإذا رَمَل فِي الأرْبَعَةِ الأخِيرَةِ كان تارِكًا للهَيْئَةِ في جَمِيع طُوافِه ، كَمَن تَرَكَ الجَهْرَ فَى ٱلْأَوَّلَتَيْن مِن العِشاء ، وجَهَر في الآخِرَتَيْن . فإن تَرَكَ الرَّمَلَ في شَوْطٍ مِن الثَّلاثَةِ الأُولِ أَتَى به في الاثْنَيْنِ الباقِيَيْنِ ، وإن تَرَكَه في اثْنَيْن أَتَى به في الثالِثِ . كذلك قال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْي ؛ لأنَّ تُركَه للهَيْئَةِ في بعض مَحلِّها لا يُسْقِطُها في بَقِيَّةٍ مَحلِّها ، كتاركِ الجَهْرِ في إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ الأُوَّلَتَيْنِ ، لا يُسْقِطُه في الثانِيَةِ .

فصل : وإن نَسِي الرَّمَل ، فليس عليه إعادَةٌ ؛ لأنَّ الرَّمَل هَيْئَةٌ ، فلم تَجب الإعادَةُ بتَرْكِه ، كَهَيْءَاتِ الصلاةِ ، وكالاضْطِباع ِ في الطُّوافِ . ولو تَرَكَه عَمْدًا ، لم يَلْزَمْه شيءٌ . وبه قال عامَّةُ العُلَماءِ . وحُكِيَ عن الحسن ،

الإنصاف قُرْبَ النَّيْتِ زِحامٌ ، فظَنَّ أنَّه إذا وقَف لم يُؤْذِ أحدًا ، ويُمْكِنُ الرَّمَلُ ، وقَف ليجْمَعَ بينَ الرَّمَلِ والدُّنُوِّ مِنَ البّيْتِ ، وإنْ لم يظُنَّ ذلك ، وظَنَّ أنَّه إذا كان في حاشِيَةِ النَّاسِ تَمَكُّنَ مِنَ الرَّمَلِ ، فعَل ، وكان أَوْلَى مِنَ الدُّنُوِّ . وإنْ كان لا يتمَكَّنُ مِنَ الرَّمَلِ أيضًا ، أو يخْتَلِطُ بالنِّساء ، فالدُّنُوُّ مِنَ البِّيْتِ أُولَى . والتأخيرُ للرَّمَلِ أو للدُّنُوِّ مِن البَيتِ حتى يقْدِرَ عليه ، أَوْلَى مِن عدَم الرَّمَل والبُعْد مِنَ البّيْت . على الصَّحيح مِنَ المذهب . قدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال في « الفُصولِ » : لا ينْتَظِرُ الرَّمَلَ ، كما لا

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ﴿ وطواف ، .

والثَّوْرِئِ ، وابنِ الماجِشُون ، أنَّ عليه دَمًا ؛ لأَنَّه نُسُكُ . وقد جاءَ في الحديثِ عن النبيِّ عَيِّلِكُ : « مَنْ تَرَكَ نُسُكًا ، فَعَلَيْهِ دَمٌ »(١) . ولَنا ، أنَّها هَيْئَةٌ فلم يَجِبْ بتَرْ كِها شيءٌ ، كالاضْطِباع ِ . والحَدِيثُ إنَّما يَصِحُّ عن ابنِ عباسٍ ، وقد قال : مَن تَرَكُ الرَّمَلَ فلا شيءَ عليه . ثم قد نُحصَّ بالاضْطِباع ِ .

فصل: ويُسْتَحَبُّ الدُّنُوُّ مِنْ البَيْتِ فِي الطَّوافِ ؛ لأَنَّه المَقْصُودُ ، فإن كان قُرْبَه زِحامٌ ، فظنَّ أَنَّه إذا وَقَف لَم يُؤْذِ أَحَدًا ، وتَمَكَّنَ مِن الرَّمَلِ ، وَقَف لَيَجْمَعَ بِينَ الرَّمَلِ والدُّنُوِّ مِن البَيْتِ ، وإن لَم يَظُنَّ ذلك ، وظنَّ أَنَّه إذا كان في الرَّمَلِ ، فَعَل ، وكان أَوْلَى مِن [ ٨٠/٣ ظ] في (٢) حاشِيةِ النّاسِ تَمَكَّنَ مِن الرَّمَلِ أَيْضًا ، أو يَخْتَلِطُ بالنّساءِ ، فالدُّنُوُّ الدُّنُوِّ . وإن كان لا يَتَمَكَّنُ مِن الرَّمَلِ أَيْضًا ، أو يَخْتَلِطُ بالنّساءِ ، فالدُّنُوُّ الدُّنُو . وإن كان لا يَتَمَكَّنُ مِن الرَّمَلِ أَيْضًا ، أو يَخْتَلِطُ بالنّساءِ ، فالدُّنُو أُولَى ، ويَطُوفُ كيفما أَمْكَنَه ، فإذا وَجَد فُرْجَةً رَمَلَ فيها ، وإن تَباعَد مِن البَيْتِ حائِلُ البَيْتِ أَجْزَأَه ، ما لم يَخْرُجْ مِن المَسْجِدِ ، سَواءً حالَ بينَه وبينَ البَيْتِ حائِلُ مِن قَبَّةٍ أو غيرِه ، أو لم يَحُلْ ؛ لأَنَّ الحَائِلَ لا يَضُرُّ في المَسْجِدِ ، كَالو صَلَّى مِن قَبَّةٍ أو غيرِه ، أو لم يَحُلْ ؛ لأَنَّ الحَائِلَ لا يَضُرُّ في المَسْجِدِ ، كَالو صَلَّى مِن قَرَّةً أَوْ غيرِه ، أو لم يَحُلْ ؛ لأَنَّ الحَائِلَ لا يَضُرُّ في المَسْجِدِ ، كَالو صَلَّى مِن وَراءِ حائِلٍ ، فقد رَوَتْ أَمُّ سَلَمَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنها ،

الإنصاف

يُتُرُكُ الصَّفَّ الأُوَّلَ لِتعَذَّرِ التَّجافِي في الصَّلاةِ . قال في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ : والإِنْيانُ به في الرِّحامِ مع القُرْبِ ، وإنْ تعَذَّرَ الرَّمَلُ ، أُوْلَى مِن الانْتِظارِ ، كالتَّجافِي في الطَّلاةِ ، لا يُتُرُكُ فضِيلَةَ الصَّفِّ الأُوَّلِ لِتعَذَّرِهِ . وقال في ﴿ الفُصولِ ﴾ أيضًا ، في فُصولِ اللّباسِ مِن صلاةِ الخَوْفِ : العَدْوُ في المسْجدِ على مثل ِ هذا الوَجْهِ مكْروة جِدًّا . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : كذا قال ، ويتوَجَّهُ تَرْكُ الأَوْلَى .

١٢٥/٨ تقدم تخريجه في ١٢٥/٨.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المغنى .

المنع وَكُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيُّ ، اسْتَلَمَهُمَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِمَا . وَيَقُولُ كُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ : اللهُ أَكْبَرُ وَلَا [ ٧١ ] إِلَهَ إِلَّا اللهُ .

الشرح الكبير قالت: شَكَوْتُ إلى رسولِ الله عَلَيْكِ أُنِّي أَشْتَكِي ، فقال: « طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ » . قالت : فَطُفْتُ ورسولُ اللهِ عَلَيْكُ حِينَئِذٍ يُصَلِّى إلى جَنْبِ البَيْت . مُتَّفَقٌ عليه (١) .

١٢٦٣ - مسألة : ( وكُلَّمَا حاذَى الحَجَرَ والرُّكْنَ اليَمانِيُّ ، اسْتَلَمَهُما أو أشارَ إليهما . ويقولُ كُلُّمَا حاذَى الحَجَرَ : لا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ ﴾ يُسْتَحَبُّ اسْتِلامُ الحَجَرِ والرُّكْنِ اليَمَانِيِّ في طَوافِه ؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ قال : كان رسولُ الله عَلَيْكُ لا يَدَعُ أن يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ اليَمانِيُّ والحَجَرَ ،

قوله: وكُلُّما حاذَى الحَجَرَ والرُّكْنَ اليَمانيُّ ، اسْتَلَمُهما أو أشارَ إليهما . يعْنِي ، اسْتَلَمَهِما إِنْ تَيَسَّرَ ، وإلَّا أَشَارَ إليهما . كُلُّما حاذَى الحجَرَ اسْتَلَمَه ، بلا نِزاع ، إِنْ تَيَسَّرَ له ، وإلَّا أشارَ إليه . وكُلَّما حاذَى الرُّكْنَ اليمَانِيُّ ، اسْتَلَمَه أيضًا . على الصَّحِيحِ مِنَ المذهب. نصَّ عليه. وقال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » : يسْتَلِمُهما كلّ مرَّةٍ . وقيلَ : اليَمانِيُّ فقط . قلتُ : وهذا القوْلُ ضعيفٌ جدًّا . وقيل : ويُقبِّلُ يدَه أيضًا . كما قالَه المُصَنِّفُ هنا ، في أوَّل طَوافِه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب إدخال البعير في المسجد ... ، من كتاب الصلاة ، وفي : باب طواف النساء ... ، وباب من صلى ركعتي الطواف ... ، و : باب المريض يطوف راكبا ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ١/٥٧١ ، ١٨٨/٢ ، ١٩٠٠ ، ١٩١ . ومسلم ، في : باب جواز الطواف على بعير ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٢٧/٢ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب الطواف الواجب ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٣٤ ، ٤٣٥ . والنسائي ، في : باب كيف طواف المريض ؟ ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٧٦ ، ١٧٧ . وابن ماجه ، في : باب المريض يطوف راكبا ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٨٧ .

فى كُلِّ طَوْفَةٍ . قال نافِعٌ : وكان ابنُ عُمَرَ يَفْعَلُه . رَواه أَبُو داودَ<sup>(۱)</sup> . فإن الشرح الكبير شُقَّ عليه اسْتِلامُهما ، أشارَ إليهما ؛ لما روَى البخارئُ<sup>(۱)</sup> ، بإسْنادِه عن ابنِ عباسٍ ، قال : طافَ رسولُ اللهِ عَلِيْكَ على بَعِيرٍ ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ بِيَدِه ، وكُبَّرَ .

فصل: ويُكَبِّرُ كُلَّمَا حاذَى الحَجَرَ الأَسْوَدَ ؛ لِمَا رَوَيْنَاه ، ويقول : لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . قالت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها : قال رسولُ اللهِ عَيْنِا :

وقال الخِرَقِيُّ ، وابنُ أبى مُوسى : يُقَبِّلُ الرُّكْنَ اليَمانِيُّ . كما تقدَّم عنهما . قال في الإنصاف « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : فإنْ عشر ، قبَّل يدَه ، فإنْ عشر لمْسُه ، أشارَ إليه.. وقيل : إنْ شاءَ أشارَ إليهما . قال في « المُسْتَوْعِبِ » وغيرِه : وكلَّما حاذَاهما ، فعَل فيهما مِنَ الاَسْتِلامِ والتَّقْبيلِ ، على ما ذكُرْناه أَوَّلًا .

قوله: ويقولُ كُلَّما حاذَى الحجَرَ: اللهُ أَكْبَرُ ، ولا إِله إِلَّا اللهُ . هكذا قاله جماعةً مِنَ الأصحابِ ؛ منهم صاحِبُ « الهدايَةِ » ، و « المُاخْهِ » ، و « المُحرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الوَجيزِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرُهم . وقدَّمه في « الرَّعايتَيْن » . وقيلَ : يُكبِّرُ فقط . وهو المذهبُ ، نصَّ عليه . وقدَّمه في « الفُروعِ » . ونقل الأَثْرَمُ ، يُكبِّرُ فقط . وهو المذهبُ ، نصَّ عليه . وقدَّمه في « الفُروعِ » . ونقل الأَثْرَمُ ، يُكبِّرُ ويُهلِّلُ ، ويرْفَعُ يدَيْه . وقيلَ : يقولُ : اللهُ أَكْبَرُ ، ولا حوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ .

<sup>(</sup>١) في : باب استلام الأركان ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٣٤ ، ٤٣٤ .

كما أخرجه مسلم ، فى : باب استحباب استلام الركنين ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٢٤ . والنسائى ، فى : باب استلام الركنين ... ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٨٤ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٨٦ .

المنع وَبَيْنَ الرُّكْنَيْنِ : ﴿ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ .

الشرح الكبير « إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوافُ بالبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَرَمْيُ الجِمَارِ ، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَزُّ وَجَلَّ » . رَواه الأَثْرَمُ ، وابنُ المُنْذِر (١) .

١٢٦٤ - مسألة: (و) يقولُ (بينَ الرُّكْنَيْن: ﴿رَبَّنَاۤ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ ) لِما روَى أحمدُ في

الإنصاف قال في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، وغيرِهما : يقولُ عندَ الحجرِ ما تقدُّم ذِكْرُه في الْبَيْدَاءِ أُوَّلِ الطُّوافِ. وهو قوْلُ: بسْمِ الله واللهُ أكبرُ، إيمانًا بك. إلى آخرِه.

تبيه : ظاهِرُ قولِه : ويقولُ كُلُّما حاذَى الحجَرَ . أنَّه يقولُه في كلِّ طَوْفَةٍ ، إلى فَراغِ الأُسْبُوعِ . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ ، نصَّ عليه . وهو ظاهرُ كلامِه في « الوَجيزِ » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، وغيرهما . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » . وقيل : يقولُ ذلك في أشواطِ الرَّمَلِ فقط . جزَم به في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرَّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاويَيْن » . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » .

قوله : وبينَ الرُّكْنَيْن : ﴿ رَبُّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ . وهو المذهبُ . وجزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، وغيرِهم . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه . وقال في

<sup>(</sup>١) وأخرجه أبو داود ، في : باب في الرمل ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٣٦ . والترمذي ، في : باب ما جاء كيف ترمى الجمار ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٣٥ . والدارمي ، في : باب الذكر في الطواف والسعى ... ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٥٠ . والإمام أحمد ، في : المسند . 189 . VO . 78 / 7

## وَفِي سَائِرِ الطُّوافِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا ، وَسَعْيًا مَشْكُورًا ، الله الما

﴿ الْمَنَاسِكِ ﴾ (') ، عن عبدِ الله بنِ السَّائِبِ ، أنَّه سَمِعَ النبيَّ عَلِيْكُ يقولُ الشر الكبر فيما بينَ رُكْنِ بَنِي جُمَحَ والرُّكْنِ الأَسْودِ : ﴿ رَبَّنَآ عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ . وعن أبى هُرَيْرَةَ أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ ، قال : ﴿ وَكُلُ اللهُ بِهِ – يَعْنِي الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ – ﴿ سَبْعِينَ أَلْفَ ﴾ مَلَكِ ، قال : ﴿ وَكُلُ اللهُ بِهِ – يَعْنِي الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ – ﴿ سَبْعِينَ أَلْفَ ﴾ مَلَكِ ، فَمَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، ﴿ رَبَّنَا فَمَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، ﴿ رَبَّنَا فَاللَّهُ فَي اللَّهُ نِيَا فَي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، ﴿ رَبَّنَا فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ نِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْعَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ

١٢٦٥ – مسألة : ( و ) يقول ( في سائِر طوافِه : اللَّهُمَّ اجْعَلْه حَجًّا

( المُحَرَّرِ » : يقولُ ذلك بينَ الرُّكْنَيْن آخِرَ طَوافِه . وتَبِعَه على ذلك في الإنصاف ( الرَّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، و « المُنوِّرِ » . وقال في « الهِدايَةِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و غيرِهم : يقولُ بعدَ الذَّكْرِ ، عندَ مُحاداةِ الحَجَرِ في بقِيَّةِ الرَّمَلِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْه حَجَّا مَبْرُورًا ، وسَعْيًا مشكورًا ، وذَنْبًا الحَجَرِ في بقِيَّةِ الرَّمَلِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْه حَجًّا مَبْرُورًا ، وسَعْيًا مشكورًا ، وذَنْبًا مغْفُورًا . ويقولُ في الأَرْبَعةِ : رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ ، واغفُ عمَّا تعلَمُ ، وأنتَ الأَعَزُ الأَكْرَمُ ، [ ٢/٣ ] اللَّهُمَّ ربَّنا آتِنا في الدُّنيا حسنَةً ، وفي الآخِرَةِ حسنَةً ، وقِنا عذابَ النَّارِ . فلم يَخُصُّوا هذا بما بينَ الرُّكْئِين .

قوله : وفي سائِرِ الطُّوافِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْه حَجًّا مَبْرُورًا ، وسَعْيًا مَشْكُورًا ، وذَنْبًا

<sup>(</sup>١) وأخرجه في : المسند ٤١١/٣ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب الدعاء في الطواف ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٤٣٧/١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في سنن ابن ماجه : ﴿ سبعون ملكًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه ، في : باب فضل الطواف ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٨٥ .

المنع وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ . وَيَدْعُو بِمَا أَحَبُّ .

الشرح الكبير مَبْرُورًا ، و سَعْيًا مَشْكُورًا ، و ذَنْبًا مَغْفُورًا ، رَبِّ اغْفِرْ و ارْحَمْ ، وتجاوَزْ عَمّا تَعْلَمُ ، وأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ ) وكان عبدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ يقولُ : رَبِّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي . وعن عُرْوَةَ ، قال : كان أصحابُ رسولِ اللهِ عَلَيْكُم يقولون : لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَا ، وأَنْتَ تُحْيِي بَعْدَ مَا أَمَتًّا . ( ويَدْعُو بما أَحَبُّ ) ويُكْثِرُ مِن ذِكْرِ اللهِ [ ٨١/٣ و ] تعالَى ، ويُكْثِرُ الدُّعاءَ ؛ لأنَّ ذلك مُسْتَحَبُّ في جميع الأحْوالِ ، ففي حالِ تَلَبُّسِه بهذهِ العِبادَةِ أَوْلَى ، ويُصَلِّي على النبيِّ عَلِيْكُ ، ويَدَعُ الحَدِيثَ إِلَّا ذِكْرَ اللهِ تَعالَى ، أو قِراءَةَ القُرآنِ ، أو أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَو نَهْيًا عَن مُنْكَرِ ، أو ما لا بُدَّ له منه ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْتُهُ : « الطَّوَافُ بالبَيْتِ صَلَاةٌ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرِ »(١) .

الإنصاف مَغْفُورًا ، رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ ، وتَجاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ ، وأنتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ . وجزَم به في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ . وقال في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ : يقولُ في بقِيَّةِ الرَّمَلِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْه حَجًّا مَبْرُورًا ، وسَعْيًا مَشْكُورًا ، وذنْبًا مغْفُورًا ، وفي الأَرْبِعَةِ : رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ ، واعْفُ عمَّا تعْلَمْ ، وأنتَ الأعَزُّ الأكْرَمُ . وقالَه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، و « الفائقِ » . وقال فى « الفُروعِ » : ويُكْثِرُ فى بقِيَّةِ رَمَلِه مِنَ الذُّكْرِ والدُّعاءِ . ومنه ، رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ ، واهْدِ الطَّريقَ الأُقْوَمَ . وتقدُّم ما قالَه في ﴿ الهدايَةِ ﴾ وغيرِها ، في بقِيَّةِ الرَّمَلِ ، وفي الأرْبعَةِ الأَشْواطِ الباقيةِ . وقال في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ وغيرِه : يُسْتَحَبُّ أَنْ يرْفعَ يدَيْه في الدُّعاءِ ، وأنْ يقِفَ في كلِّ شُوْطٍ في المُلْتَزَمِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في الكلام في الطواف ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ١٨٢/٤ . والدارمي ، في : باب الكلام في الطواف ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٤٤/٢ .

فصل : ولا بَأْسَ بقِراءَةِ القُرْآنِ في الطُّوافِ . وبه قال مُجاهِدٌ ، وعَطاءٌ ، والثُّورِيُّ ، وابنُ المُبارَكِ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأي . وعن أَحْمَدَكُراهَتُه . ورُوِيَ ذلك عن الحسن ، وعُرْوَةَ ، ومالكِ . ولَنا ، ماروت عائشةُ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ النبيُّ عَلِيلِتُهُ كان يقولُ في طَوافِه : ﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾(١) . وكان عمرُ ، وعبدُ الرحمن بنُ عَوْفٍ يَقُولان ذلك في الطُّوافِ ، وهو قرآنٌ ، ولأنَّ الطُّوافَ صلاةٌ ، ولا تُكْرَهُ القِراءَةُ في الصلاةِ . قال ابنُ المُبارَكِ : ليس شيءٌ أَفْضَلَ مِن القُرْآنِ .

فصل : والمَرْأَةُ كالرَّجُل في البدايَةِ بالطُّوافِ ، وفيما ذَكَرْنا ، إلَّا أنَّها إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ نَهَارًا ، و لم تَخْشَ مجيءَ الحَيْضِ ، اسْتُحِبُّ لها تَأْخِيرُ الطُّوافِ إلى اللَّيْلِ ؛ لأنَّه أَسْتَرُ . ولا يُسْتَحَبُّ لها مُزاحَمَةُ الرِّجالِ لتَسْتَلِمَ الحَجَر ، لكن تُشِيرُ إليه بِيَدِها ، كالذي لا يُمْكِنُه الوصُولُ إليه . قال عَطاءٌ :

والمِيزَابِ ، وعندَ كلِّ رُكْن ِ ، ويدْعُو . وذكر أَدْعِيَةً تخُصُّ كلُّ مَكانٍ مِن ذلك . الإنصاف فَلْيُراجعُه مَن أرادَه .

> فائدة : تجوزُ القِراءَةُ للطَّائفِ . نصَّ عليه . وتُسْتَحَبُّ أيضًا ، وقالَه الآجُرِّيُّ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . ونقَل أبو داودَ ، أيُّهما أحَبُّ إليك ؟ قال : كُلُّ . وعنه ، تُكْرَهُ القِراءة . قال في « التَّرْغيب » : لتَغْلِيطِه المُصَلِّين . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : ليس له القِراءةُ إذا غلَّطَ المُصَلِّين . وأطْلقَهما في « المُسْتَوْعِب » . وقال أيضًا : تُسْتَحَبُّ القِراءةُ فيه ، لا الجَهْرُ بها . وقال القاضي وغيرُه : ولأنَّه صلاةٌ ، وفيها

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الذكر في الطواف ، من كتاب الحج . المصنف ٥٠، ٤٩/٥ .

المنع وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ وَلَااضْطِبَاعٌ. وَلَيْسَ فِي غَيْرِ هَذَا الطُّوافِ رَمَلٌ وَلَا اصْطِبَاعٌ .

السرح الكبع كانت عائِشةُ تَطُوفُ حُجْزَةً (١) مِن الرِّجالِ ، لا تُخَالِطُهُم ، فقالتِ امْرأةٌ : انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يا أُمَّ المُؤْمِنِين ، فقالت : انْطَلِقِي عَنْكِ(١) . وأَبَتْ(١) . فإن خَشِيَتِ الحَيْضَ أُو النِّفَاسَ ، اسْتُحِبُّ لها تَعْجِيلُ الطُّوافِ ، كي لا يَفُوتَها . ١٢٦٦ – مسألة : ﴿ وَلَيْسُ عَلَى النِّسَاءُ وَلَا أَهْلَ مَكَّةً رَمَلٌ وَلَا اضْطِباعٌ . وليس في غير هذا الطُّوافِ رَمِّل ولا اضْطِبَاعٌ ) قال ابنُ المُنْذِر:

أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أنَّه لا رَمَلَ على النِّساء حولَ البّيْتِ ، ولا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، وليس عليهنَّ اضْطِباعٌ ؛ وذلك لأنَّ الأصْلَ فيها إظْهارُ الجَلَدِ ، ولا يُقْصَدُ ذلك مِن النِّساء ، إنَّما يُقْصَدُ فيهنَّ السَّتْرُ ، وفي الرَّمَلِ والاضْطِبَاعِ تَعَرُّضٌ للانْكِشافِ .

فصل: وليس على أهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ. وهذا قولُ ابنِ عباسٍ ، وابنِ عمر ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما . وكان ابنُ عمرَ إذا أَحْرَمَ مِن مَكَّةَ لَم يَرْمُلْ ؛ لأنَّ الرَّمَلَ

الإنصاف قراءةٌ ودُعاءٌ ، فيجبُ كَوْنُه مِثْلَها . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : جِنْسُ القِراءةِ أَفْضَلُ مِنَ الطُّوافِ .

قوله : وليس في غير هذا الطُّوافِ رَمَلٌ ولا اصْطِباعٌ . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ

<sup>(</sup>١) أي محجوزا بينها وبين الرجال بثوب . وفي رواية للبخاري : ١ حجرة ، بفتح الحاء وضمها ، أي معتزلة . انظر فتح الباري ٤٨١/٣ .

<sup>(</sup>٢) أي : عن جهة نفسك ولأجلك .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، في : باب طواف النساء مع الرجال ، من كتاب الحج . صحيح البخارى

المقنع

إنَّما شُرِعَ في الأصْلِ لِإظْهارِ الجَلَدِ والقُوَّةِ لأهْلِ البَلَدِ ، وهذا المَعْنَى مَعْدُومٌ الشرح الكبير في أَهْلِ البَلَدِ ، والحُكْمُ في مَن أَحْرَمَ مِن مَكَّةَ حُكْمُ أَهْلِ مَكَّةَ ؛ لِما ذَكَرْنا عن ابن عمر ، ولأنَّه أَحْرَمَ مِن مَكَّةَ ، أَشْبَهَ أَهْلَ البَلَدِ . وليس عليهم اضْطِبَاعٌ ؛ لأنَّ مَن لا يُشْرَعُ له الرَّمَلُ لا يُشْرَعُ له الاضْطِبَاعُ ، كالنِّساء . [ ٨١/٣ ط ] والمُتَمَتِّعُ إذا أَحْرَمَ بالحَجِّ مِن مَكَّةَ ثم عاد ، وقُلْنا : يُشْرَعُ لِه طَوافُ القُدُومِ . لم يَرْمُلْ فيه . قال أحمدُ رَحِمَه اللهُ : ليس على أهْل مَكَّةَ رَمَلُ البَيْتِ ، ولا بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ .

> فصل: وليس في غير هذا الطُّوافِ رَمَلٌ ولا اضْطِبَاعٌ ؛ لأنَّ النبيُّ عَيِّكُمْ وأصحابَه ، إِنَّمَا رَمَلُوا واضْطَبَعُوا في ذلك . وذَكَر القاضي أنَّ مَن تَرَك الرَّمَلَ. والاضْطِباعَ في طَوافِ القُدُومِ ، أتَى بهما في طَوافِ الزِّيارَةِ ؛ لأنَّهُما سُنَّةٌ أَمْكَنَ قَضاؤُها ، فتُقْضَى ، كسنن الصلاة . وليس بصَحِيح ، لِما ذَكُرْنا مِن أَنَّ مَن تَرَكَه في الثَّلاثَةِ الأُولِ لا يَقْضِيه في الأرْبَعَةِ ، وكذلك مَن تَرَك

الأصحابِ ؛ منهم المُصَنِّفُ ، والمَجْدُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهم . وجزَم به كثيرٌ الإنصاف منهم . وقيل : مَن ترَك الرَّمَلَ والاضْطِباعَ في هذا الطُّوافِ ، أَتَى بهما في طَوافِ الزِّيارَةِ ، أو في غيرِه . قال القاضي ، وصاحبُ « التَّلْخيص » : لو ترَك الرَّمَلَ في القُدومِ ، أَتَى به في الزِّيارَةِ ، ولو رمَل في القُدومِ ، و لم يَسْعَ عَقِبَه ، إذا طافَ للزِّيارَةِ ، رمَل . ولم يذْكُرِ ابنُ الزَّاغُونِيِّ في « مَنْسَكِه » الرَّمَلَ والاضْطِباعَ ، إلَّا في طُوافِ الزِّيارَةِ ، ونَفاهُما في طوافِ الوَداعِ .

> فائدة : لا يُسَنُّ الرَّمَلُ والاضْطِباعُ للحاملِ المعْذورِ. على الصَّحيح مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقال الآجُرِّئُ : يرْمُلُ

الشرح الكبير الجَهْرَ في صلاةِ الفَجْرِ لا يَقْضِيه في صَلاةِ الظُّهْرِ ، ولا يَقْتَضِي القِياسُ أن يَقْضِيىَ هَيْئَةَ عِبادَةٍ في عِبادَةٍ أُخْرَى . قال القاضي : ولو طافَ فرَمَلَ ، واضْطَبَعَ ، و لم يَسْعَ بينَ الصُّفَا والمَرْوَةِ ، فإذا طافَ بعدَ ذلك رَمَل في طَوافِه ؛ لأنَّه يَرْمُلُ في السَّعْبِي بَعْدَه ، وهو تَبَعّ في الطُّوافِ ، فلو قُلْنا : لا يَرْمُلُ فِي الطُّوافِ . أَفْضَى إلى كَوْنِ التَّبَعِ أَكْمَلَ مِن المَتْبُوعِ . وهذا قولُ مُجاهِدٍ ، والشافعيِّ . قال شيخُنا(١) : وهذا لا يَثْبُتُ بمثل هذا الرَّأَى الضَّعِيفِ ؛ فإنَّ المَتْبُوعَ لا تَتَغَيَّرُ هَيْئَاتُه تَبَعًا لتَبَعِه ، ولو كانَا مُتلازِمَيْن ، كان ترْكُ الرَّمَلِ في السَّعْي تَبَعًا لعَدَمِه في الطَّوافِ أَوْلَى مِن الرَّمَلِ في الطَّوافِ تَبَعًا للسُّعْي .

١٢٦٧ – مسألة : ﴿ وَمَن طِافَ رَاكِبًا أُو مَحْمُولًا ، أَجْزَأُه . وعنه ، لا يُجْزِئُه إِلَّا لَعُذْرٍ . ولا يُجْزِئُ عن الحامِلِ ) يَصِحُّ طَوافُ الرَّاكِبِ للعُذْرِ

الإنصاف بالمَحْمولِ. ( ولا يُسَنُّ الرَّمَلُ إذا طافَ أو سعَى راكِبًا . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . نصَّ عليه . واختارَه المُصَنِّفُ وغيرُه . واختارَه القاضى . قال الزَّرْكَشِيُّ ، أَظُنُّه في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ أو غيرِه ، يجبُ فيه ٢٠ .

قوله : ومن طافَ راكِبًا أو مَحْمُولًا ، أَجْزَأً عنه . قدَّم المُصَنِّفُ هنا ، أنَّ الطُّوافَ يُجْزِئُ مِنَ الرَّاكِبِ مُطْلَقًا . وتحريرُ ذلك ، أنَّه لا يخْلُو ؛ إمَّا أنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٥/٢١/ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : ش .

المقنع

بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه ؛ لأنَّ ابنَ عباس روَى عن النبيِّ عَلِيلًا ، أنَّه طافَ في الشرح الكبير حَجَّةِ الوَدَاعِ على بَعِيرِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَن . وعن أُمِّ سَلَمَةَ ، رَضِيَ الله عنها ، قالت : شَكَوْتُ إلى النبيِّ عَلِيلَةٍ ، أنِّي أَشْتَكِي ، فقال : « طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً ﴾ . مُتَّفَقّ عليهما (١) . وقال جابرٌ ، رَضِيَ اللهُ عنه : طافَ النبيُّ عَلِيْكُ على راحِلَتِه بالبَيْتِ ، وبِالصَّفَا والمَرْوَةِ ، ليَراه النَّاسُ ، وليُشْرِفَ عليهم ، ليَسْأَلُوه (٢) ، فإنَّ النَّاسَ غَشُوه (٦) . والمَحْمُولُ كالرَّاكِب ، فيما ذكرنا ، قِياسًا عليه .

> فصل : فإن فَعَل ذلك لغير عُذْرِ فعن أحمدَ فيه ثَلاثُ رواياتٍ ؟ إحْدَاهُنَّ ، لا يُجْزِئُ . وهو ظاهِرُ كَلام ِ الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُم ، قال :

رَكِبَ لَعُذْرٍ ، أو لا ، فإنْ كان رَكِبَ لَعُذْرٍ ، أَجْزَأَ طُوافُه ، قَوْلًا واحدًا . وإنْ كان الإنصاف لغير عُذْر ، فقدُّم المُصَنِّفُ الإجْزاءَ . وهو إحْدَى الرِّواياتِ . اختارَها أبو بَكْر ، وابنُ حامِدٍ ، والمُصَنِّفُ ، والمَجْدُ ، ﴿ وَغِيرُهُم ، وقدَّمُه . وجزَم به في « المُنوّر » . وهو ظاهِرُ كلام القاضي . وقدَّمه في « الهدايَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ' ، و « التَّلْخيصِ ِ » . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، لا يُجْزِئُه . وهو المذهبُ . نقَلَه الجماعةُ عن أحمدَ . وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ . وقدُّمه ف « الفُروعِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائق ِ » ، وناظِمُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الأول في صفحة ٨٦ . كما تقدم تخريج الثاني في صفحة ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( يسألوه ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، في : باب جواز الطواف على بعير ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٢٦ ، ٩٢٧ . وأبو داود ، في : باب الطواف الواجب ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٣٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣١٧ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من : ش .

الشرح الكبير « الطُّوافُ بالبَيْتِ صَلَاةٌ »(١) . ولأنَّها عِبادَةٌ تَتَعَلُّقُ بالبَيْتِ فلم يَجُزْ فِعْلُها راكِبًا لغَيْر عُذْرٍ ، كالصلاةِ . والثانِيَةُ ، يُجْزئُه ، ويَجْبُرُه بدَم . وهو قولُ أَبِي حنيفةَ ، إِلَّا أَنَّه قال : يُعِيدُ ما كانَ بمَكَّةَ ، فإن رَجَع جَبَرَه بدَم ِ ؛ لأنَّه تَرَك صِفَةً واجبَةً في رُكْن الحَجِّ ، أشْبَهَ ما لو دَفَع مِن عَرَفَةَ قبلَ الغُرُوب. والثالِئَةَ ، يُجْزِئُ ، ولا شيءَ عليه . الْختارَها أَبُو بَكْرٍ . وهو مَذْهَبُ [ ٨٢/٣ و ] الشافعيُّ ، وابنِ المُنْذِر ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُم طافَ راكِبًا(٢) . قال ابنُ المُنْذِرِ: لا قَوْلَ لأَحَدٍ مع فِعْلِ النبيِّ عَلَيْكُ . ولأنَّ اللهُ تَعالَى أَمَر بالطُّوافِ مُطْلَقًا ، فكَيْفَما أتَى به أَجْزَأَه ، ولا يَجُوزُ تَقْييدُ المُطْلَق بغير دَلِيلٍ .

فصل : والطُّوافُ راجِلًا أَفْضَلُ ، بغيرِ خِلافٍ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُمْ في غير حَجَّةِ الوَداعِ طافَ ماشِيًا، وأصحابُه طافُوا مُشاةً. وفي قولِ أُمِّ سَلَمَةَ: شَكَوْتُ إِلَى النبيِّ عَلِيْكُ أَنِّي أَشْتَكِي ، فقالَ : « طُوفِي مِنْ وَرَاء النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ »(٣) . دَلِيلٌ على أنَّ الطُّوافَ إنَّما يَكُونُ مَشْيًا ، وإنَّما طافَ النبيُّ عَلِيْكُ رَاكِبًا لَعُذْرٍ ، فَإِنَّ ابنَ عَبَاسٍ رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ كُثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ،

الإنصاف « المُفْرَداتِ » . قال الزَّرْكَشِيُّ : هي أَشْهَرُ الرُّواياتِ ، واخْتِيارُ القاضي أُخِيرًا ، والشُّريفِ أَبِي جَعْفَرٍ . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وأطْلقَهما في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » . وعنه ، تُجْزِئ ، وعليه دَمّ . قال

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، ف : الباب السابق . وأبو داود ، ف : الباب السابق . والنسائي ، ف : باب الطواف بين الصفا والمروة ... ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥ / ١٩٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢٩٧ ، ٣٦٩ . (٣) تقدم تخريجه في صفحة ٩٦ .

المقنع

يقُولُون : هذا محمدٌ ، هذا محمدٌ . حتى خَرَج العَواتِقُ مِن البُيُوتِ ، وكان الشرح الكبير رسولُ الله عَلِيلَةِ ، لا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا كَثُرُوا عَلَيْهُ رَكِبَ . رَواه مسلمٌ(١) . وكذلك في حَدِيثِ جابِرٍ : فإنَّ النَّاسَ غَشُوه . ورُويَ(١) عن ابن عباس ، أنَّ رَسُولَ الله عَلِيلَةِ طافَ راكِبًا ؛ لشَكَاةٍ به (٣) . وبهذا يَعْتَذِرُ مَنْ مَنَعَ الطُّوافَ راكِبًا عن طَوافِ النبيِّ عَلِيلَةٍ ، والحَدِيثُ الأوَّلُ أَثْبَتُ . فعلى هذا يكونُ كَثْرَةُ النّاس وشِدَّةُ الزِّحام عُذْرًا . ويَحْتَمِلُ أن يكونَ النبيُّ عَلِيْكُ قَصَد تَعْلِيمَ النَّاسِ ، فلا يَتَمَكُّنُ إِلَّا بِالرُّكُوبِ .

الزُّرْكَشِيُّ : حكَاها أبو محمدٍ ، و لم أرَها لغيرِه ، بل قد أنْكَر ذلك أحمدُ ، في روايَةِ الإنصاف محملًو بن مَنْصُور الطُّوسِيِّ (١٠) ، في الرَّدِّ على أبي حنيفة . قال : طافَ رسولُ اللهِ عَلِيْكُ عَلَى بَعِيرِه . وقال هو : إذا حُمِلَ ، فعليه ِدُمَّ . انتهى . قلتُ : لا يُلْزَمُه مِن إِنْكَارِهِ وَرَدُّهِ ، أَنْ لا يَكُونَ نُقِلَ عنه ، والمُجْتَهِدُ هذه صِفَتُه ، والنَّاقِلُ مُقَدَّمٌ على النَّافِي . وأَطْلَقَهُنَّ في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » . وقال الإمامُ أحمدُ : إنَّما طافَ عليه أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، (°على بعِيرِه°) ؛ ليَراه النَّاسُ . قال جماعةٌ مِنَ الأصحاب : فيَجِيءُ مِن هذا ، لا بأس (١) به للإمام الأعْظَم ؛ ليراه الجُهَّالُ .

فَائِدَةً : السُّعْيُ راكِبًا كالطُّوافِ راكِبًا . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ

<sup>(</sup>١) في: باب استحباب الرمل في الطواف...، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٩٢١/٢، ٩٢٢.

<sup>(</sup>٢) فى النسخ : ﴿ رواه ﴾ . وانظر المغنى ٥/١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في : باب الطواف الواجب ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٤٣٤/١ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن منصور بن داود الطوسى ، أبو جعفر . الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام ، روى عن الإمام أحمد ، وكان ثقة . توفى سنة أربع وخمسين وماثتين . سير أعلام النبلاء ٢١٢/٢ – ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥ - ٥)زيادة من : ١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ط: ﴿ مَابِيِّن ﴾ .

فصل : وإذا طافَ راكِبًا أو مَحْمُولًا ، فلا رَمَلَ فيه . وقال القاضى : يَخُبُّ بِهِ بَعِيرُه . والصَّحِيحُ الأوَّلُ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ لَمْ يَفْعَلْه ، ولا أَمَرَ به ، ولا يَتَحَقَّقُ فيه مَعْنَى الرَّمَلِ.

فصل : فأمَّا السَّعْيُ مَحْمُولًا وراكِبًا ، فيُجْزِئُه لعُذْرِ ولغَيْر عُذْرِ ؛ لأنَّ المَعْنَى الذي مَنَع الطُّوافَ راكِبًا غيرُ مَوْجُودٍ فيه .

فصل : ومَن طِيفَ به مَحْمُولًا ، لم يَخْلُ مِن ثَلاثَةِ أَحُوالٍ ؟ أَحَدُها ،

الإنصاف عليه . وذكرَه الخِرَقِيُّ ، والقاضي ، وصاحِبُ « التَّلْخيص » ، والمَجْدُ ، وغيرُهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . ('وقطَع المُصَنَّفُ ، وتَبِعَه الشَّارِحُ ، بالجوازِ لعُدْرِ ولغيرِ عُدْرِ ' ، وأمَّا إذا طِيفَ به محمولًا ، فقدَّم المُصَنِّفُ ، أَنَّه يَصِحُ مُطْلَقًا . وتحريرُه ، إنْ كان لعُذْر ، أَجْزَأ ، قَوْلًا واحِدًا بشَرْطِه . وإنْ كان لغيرِ عُذْرٍ ، فالذي قدَّمه المُصَنِّفُ إحْدَى الرِّوايتَيْن . قال ابنُ مُنَجَّى : هذا المذهبُ . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يُجْزِئُه . وهو المذهبُ . ولمَّا قدُّم في « الفُروع ِ » عدَمَ الإجْزاء في الطُّوافِ راكِبًا لغير عُذْر ، وحكَى [ ٣/٢ ] الخِلافَ ، قال : وكذا المَحْمولُ . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « الفائق » ، وناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، وهو منها . واخْتارَه القاضي أُخِيرًا ، والشُّريفُ أبو جَعْفَرٍ ، كالطُّوافِ راكِبًا .

فائدة : إذا طِيفَ به محمولًا ، لم يَخْلُ من أحوالٍ ؛ أحدُها ، أَنْ ينْوِيا جميعًا عن ِ المَحْمولِ ، فتَخْتَصُّ الصِّحَّةُ به . الثَّاني ، أنْ ينوِيا جميعًا عن الحاملِ ، فيَصِحُّ له فقط ،

<sup>(</sup>۱ - ۱)زيادة من : ش .

الشرح الكبير

أَن يَنْوِيَا جَمِيعًا عن المَحْمُولِ ، أو يَنْويَ المَحْمُولُ عن نَفْسِه ، ولا يَنْويَ الحامِلُ شَيْئًا ، فَيَقَعُ عنه دُونَ الحامِلِ ، بغيرِ خِلافٍ . الثانى ، أن يَقْصِدا عن الحامِل ، فيَقَعَ عنه ، ولا شيءَ للمَحْمُولِ ، وكذلك إن نَوَى الحامِلُ عن نَفْسِه ، و لم يَنْو المَحْمُولُ . الثالِثُ ، أن يَقْصِدَ كُلُّ و احِدِ عن نَفْسِه ، فَيَقَعُ لِلمَحْمُولِ دُونَ الحامِلِ . وهذا أَحَدُ قَوْلَى الشافعيِّ . والقَوْلُ الآخَرُ ، يَقَعُ للحامِل ؛ لأنَّه الفاعِلُ . وقال أبو حنيفة : يَقَعُ لهما ؛ لأنَّ كُلُّ واحِدِ منهما طائِفٌ بنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ ، فأَجْزَأ الطُّوافُ عنه ، كالو لم يَنْو صاحِبُه شَيْئًا ، ولأنَّه لو حَمَلَه بعَرَفَاتِ لكانَ الوُقُوفُ عنهما ، كذا هذا . قال شيخُنا(١): وهو قَوْلٌ حَسَنٌ. ووَجْهُ الأَوَّلِ، أَنَّه طَوافٌ أَجْزَأ عن المَحْمُولِ، فلم يَقَعْ عن الحامِل ، كما لو نَوَيا جَمِيعًا ، ولأنَّه طَوافٌ واحِدٌ ﴿ ٨٢/٣ ط ] فلم يَقَعْ عن شَخْصَيْن ، كالرّاكِب ، أمّا إذا حَمَلَه بعَرَفَة ، فما حَصَل ٱلوُقُوفُ بالحَمْلِ ، فإنَّ المَقْصُودَ الكَوْنُ في عَرَفَاتٍ ، وهما كائِنانِ بها ، والمَقْصُودُ هَلْهُنا الْفِعْلُ ، وهو واحِدٌ ، فلا يَقَعُ عن شَخْصَيْن ، ووُقُوعُه عن المَحْمُولِ أَوْلَى ؛ لأَنَّه لم يَنْوِ بطَوافِه إلَّا لنَفْسِه ، والحامِلُ لم يَخْلُصْ قَصْدُه بالطُّوافِ لنَفْسِه ، فإنَّه لو لم يَقْصِدِ الطُّوافَ بالمَحْمُولِ لَما حَمَلَه ، فإنَّ تَمَكُّنَه مِن الطُّوافِ لاَيقِفُ على حَمْلِه ، فصارَ المَحْمُولُ مَقْصُودًا لهما ، و لم يَخْلُصْ

بلا رَيْبٍ . الثَّالَثُ ، نَوَى المَحْمُولُ عَن نَفْسِه ، و لم يَنْوِ الحَامِلُ شَيْئًا ، فَيَصِحُّ عَنِ الإنصاف المَحْمُولِ. على الصَّحيحِ مِنَ المَذَهبِ. وقطَع به المُصنِّفُ ، والشَّارِحُ ، والزَّرْ كَشِيُّ، وغيرُهم . وقيل : لابُدَّ مِن نيَّةِ الحاملِ . حكَاه في « الرِّعايَةِ » . الرَّابِعُ ، عكْسُها ،

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٥/٥٥ .

الشرح الكبر قَصْدُ الحامِل لنَفْسِه ، فلم يَقَعْ لعَدَم التَّعْيين . وقال أبو حَفْص العُكْبَريُّ : لا يُجْزِئُ الطُّوافُ عن واحِدٍ منهما ؛ لأنَّ فِعْلًا واحِدًا لا يَقَعُ عن اثْنَيْن ، وليس أَحَدُهما أَوْلَى به مِن الآخرِ . وقد ذَكَرْنا أَنَّ المَحْمُولَ أَوْلَى بِخُلُوصِ نِيَّتِه لَنَفْسِه ، وقَصْدِ الحامِل له . فإن عُدِمَتِ النِّيَّةُ منهما ، أو نَوَى كُلُّ واحِدٍ منهما عن الآخر ، لم تُصِحُّ لواحِدٍ منهما .

الإنصاف نوَى الحامِلُ عن نفسيه ، ولم يَنُو المَحْمُولُ شيئًا ، فيَصِحُ عن الحامِل . الخامسُ ، لم ينويا شيئًا ، فلا يَصِحُّ لواحدٍ منهما . السَّادسُ ، نوَى كُلُّ واحدٍ منهما عن صاحِبه ، لم يصبح لواحد منهما . جزَم به في «المُغْنِي » ، و «الشَّرْحِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ »(١) ، وغيرهم . السَّابعُ ، أنْ يقْصِدَ كلُّ واحدٍ منهما عن نفْسِه ، فيقَعُ الطُّوافُ عن المَحْمولِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . قدَّمه في « المُغنِي » ، و « الشرْحِ ِ » ، و « الرِّعايَـةِ » ، و « الفائــقِ » ، و « الـــزَّرْكَشِيِّ » ، و ﴿ الفُروع ِ ﴾ ، وقال : وصِحَّةُ أَخْذِ الحاملِ الأُجْرَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّه قَصَدَه به ؛ لأنَّه لا يصِحُّ أَخْذُها عمَّا يفْعَلُه عن نفْسِه ، ذكرَه القاضي وغيره . انتهى . قال في « المُغْنِي » ، و « الشُّرح » : ووُقوعُه عن المَحْمولِ أَوْلَى . وهو ظاهِرُ ما قطّع به في « الحاويّين » ، و « الرّعاية الصُّغْرَى » ؛ فإنّهما قالا : ولا يُجْزئ من حمله مُطْلَقًا . وقيلَ : يقَعُ عنهما . وهو احْتِمالٌ لابن الزَّاغُونِيِّ . قال المُصنِّفُ : وهو قُوْلٌ حسَنٌ . وهو مذهبُ أبي حَنِيفَةَ . وقيلَ : يقَعُ عنهما لعُذْرِ . حكَاه في « الرِّعايَةِ » . وقيل : يقَعُ عن حامِلِه . قلتُ : والنَّفْسُ تمِيلُ إلى ذلك ؛ لأنَّه هو الطَّائفَ ، وقد نَواه لنَفْسِه . وقال أبو حَفْص العُكْبَرَى : لا يُجْزَى عن واحدٍ

<sup>(</sup>١) زيادة من : ١ .

وَإِنْ طَافَ مُنْكِسًا ، أَوْ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ ، أَوْ شَاذَرْوَانِ الْكَعْبَةِ ، اللَّهَ اللَّهَ أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوَافِ ، وَإِنْ قَلَّ ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ ، لَمْ يُجْزِئْهُ .

الشرح الكبير الكفية ، أو تَرك شَيْئًا مِن طَوافِه ، وإن قَلَ ، أو لم يَنْوِه ، لم يُجْزِئْه ) شَاذَرْ وَانِ الكَفْبَةِ ، أو تَرك شَيْئًا مِن طَوافِه ، وإن قَلَ ، أو لم يَنْوِه ، لم يُجْزِئْه ) إذا نكسَ الطَّواف ، فَجَعَلَ البَيْتَ على يَمِينِه ، لم يُجْزِئْه . وبه قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : يُعِيدُ ، ما كانَ بمكَّة ، فإن رَجَع جَبَرَه بدَم ؛ لأنَّه تَرك هَيْئَةً ، فلم تَمْنَع الإِجْزاءَ ، كتَرْكِ الرَّمَلِ والاضْطِباع . ولَنا ، أنَّ النبي عَيِّلَة بَعَلَ البَيْتَ في الطَّوافِ على يَسارِه ، وقال عليه الصلاة والسلام : « لِتَأْخُذُوا عَنِي مَناسِكَكُمْ »(١) . ولأنَّها عِبادَة مُتَعَلِّقة بالبَيْتِ ، فكان التَّرْتِيبُ شَرْطًا لصِحَيْتِها ، كالصلاة ، وما قاسُوا عليه بالبَيْتِ ، فكان التَّرْتِيبُ شَرْطًا لصِحَيْتِها ، كالصلاة ، وما قاسُوا عليه مُخالِفٌ لِما ذَكْرُنا ، كما اخْتَلَفَ حُكْمُ هَيْئاتِ الصلاة وتَرْتِيبها .

فصل: ويَطُوفُ مِن وَراءِ الحِجْرِ (")؛ لأنَّ اللهَ تعالَى قال: ﴿ وَلْيَطَّوْفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ ("). والحِجْرُ منه، فمَن لم يَطُفْ به، لم يُعْتَدَّ بِطَوافِه.

قوله: وإنْ طافَ مُنْكِسًا ، أو على جِدارِ الحِجْرِ ، أو شاذَرْوَانِ الكَعْبَةِ ، أو ترَك الإنصاف شَيْئًا مِنَ الطَّوافِ ، وإنْ قَلَّ ، أو لم يَنْوِه ، لم يُجْزِئْه . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، أنَّه إذا طافَ على شَاذَرْوَانِ الكَعْبَةِ لا يُجْزِئُه ، وقطَعوا به . وعندَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ، أنَّه ليس مِنَ الكَعْبَةِ ، بل جُعِلَ عِمادًا للبَيْتِ . فعلى الأوَّلِ ، لو

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الحجر : الحطيم المدار بالكعبة ، شرفها الله تعالى ، من جانب الشمال .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ٢٩.

الشرح الكبير وبهذا قال عَطاءً ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو تُور ، وابنُ المُنْذِر . وقال أصحابُ الرَّأَى : إن كان بمَكَّةَ قَضَى ما بَقِيَ ، وإن رَجَعَ إلى الكُوفَةِ فعليه دَمٌّ . ونحُوه قولُ الحسنِ . ولَنا ، أنَّه مِن البَيْتِ ؛ لِما رَوَتْ عائشةُ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : سَأَلْتُ رسولَ اللهِ عَلِيلِهُ ، عن الحِجْر ، فقال : « هُوَ مِنَ البَيْتِ » . وعنها ، قالت : قال رسولُ الله عَيْلِيُّ : « إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ البِّيْتِ ، وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِم بالشِّرْكِ ، أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهَا ، فإنْ بَدَالِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوا ، فَهَلُمِّي لأَريَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهَا » . فأرَاها قَريبًا مِن سَبْعَةِ أَذْرُعٍ . رَواهما مسلمٌ (١) . وعنها ، قالت : قُلْتُ : يا رسولَ الله ، إنِّي نَذَرْتُ أَن أُصلِّي في البَيْتِ . قال : « صلِّي فِي الحِجْر ، فَإِنَّ الحِجْرَ مِنَ البَيْتِ » . رَواه التُّرْمِذِيُّ (٢) . وقال : حسنٌ صحيحٌ .

الإنصاف مَسَّ الجدارَ بيَدِه في مُوازاةِ الشَّاذَرْوَانِ ، صحَّ ؛ لأنَّ مُعْظمَه خارجٌ عن البيتِ . قالَه فى ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرِي ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ ، وغيرهما . قلتُ : ويَحْتَمِلُ عَدَمُ الصِّحَّةِ .

فوائد ؛ الأولَى ، لو طافَ في المَسْجدِ مِن وَراء حائلِ ، كالقُبَّةِ وغيرِها ، أَجْزِأُه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه ؛ لأنَّه في المُسْجِدِ . وقيل : لا يُجْزِئُه . وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » .

<sup>(</sup>١) في : باب جدر الكعبة وبابها ، وباب نقض الكعبة وبنائها ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٧١/٢ ،

كما أخرج الأول البخاري ، في : باب فضل مكة وبنيانها ... ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ١٨٠/٢ . وابن ماجه ، في : باب الطواف بالحجر ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٩٨٥/٢ . (٢) في : باب ما جاء في الصلاة ... ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ١٠٥/٤ .

كما أخرجه أبو داود ، في : بأب الصلاة في الحجر ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢٦٧/١ . والنسائي ، في : باب الصلاة في الحجر ، من كتاب المناسك . المجتبي ١٧٣/٥ .

فمَن تَرَكَ الطُّوافَ بالحِجْرِ لم يَطُفْ بالبَيْتِ جَمِيعِه ، فلم يَصِحُّ ، كما لو تَرَكَ الشرح الكبر الطُّوافَ ببعضِ البِناءِ ، ولأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ طافَ مِن ورَاءِ الحِجْرِ ، وقال : « لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ » .

> فصل: ولو طافَ على جِدارِ الحِجْرِ ، أو [٨٣/٣] شَاذَرْوَانِ الكَعْبَةِ ، وهو ما فَضَل مِن جِدارِها ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّ ذلك مِن البّيْتِ ، فإذا لم يَطُفْ به ، لم يَطُفْ بكلِّ البَيْتِ . وكذلك إن تَرَك شَيْئًا مِن طَوافِه ، وإن قُلُّ ، لم يُجْزِئُه ؛ لأنَّه لم يَطُفْ بجَمِيعِ البَيْتِ ، وقد طافَ النبيُّ عَلِيْكُمْ مِن وَراءِ ذلك ، وطافَ بجَمِيع البَيْتِ مِن الحَجَرِ إلى الحَجَرِ .

> فصل : والنِّيَّةُ شَرْطٌ في الطُّوافِ ، إن تَرَكَها لم يَصِحٌّ ؛ لأنَّها عِبادَةٌ تَتَعَلَّقُ بالبَيْتِ ، فاشْتُرطَتْ لها النِّيَّةُ ، كالصلاةِ ، ولأنَّ النبيَّ عَلِيْكُ ، قال :

وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . الثَّانيةُ ، لو طافَ حولَ المَسْجِدِ ، لم الإنصاف يُجْزِئُه . على الصَّحِيح ِمِنَ المذهب ، وعليه الأصحابُ . قال في « الفُصُولِ » : إنْ طافَ حوْلَ المَسْجِدِ ، احْتَمَلَ أَنْ لا يُجْزِئُه . واقْتَصَرَ عليه . الثَّالثةُ ، إذا طافَ على سَطْحِ المَسْجِدِ ، فقالَ في « الفُروعِ » : يتوَجَّهُ الإِجْزاءُ ، كَصَلاتِه إليها . الرَّابعةُ ، لو قصَد بطَوافِه غَرِيمًا ، وقصَد معه طَوافًا بنِيَّةٍ حقِيقيَّةٍ لا حُكْمِيَّةٍ ، قال في « الفَروع ِ »: توَجَّهَ الإِجْزاءُ في قِياسِ قَوْلِهم . ويتوَجَّهُ احْتِمالٌ كعاطسٍ قصَد بحَمْدِه قِراءَةً . وفي الإجزاء عن فرض القِراءَةِ وَجْهان . وتقدُّم ذلك في صِفَةِ الصَّلاةِ . وقال في « الانْتِصار » في الضَّرُورَةِ : أَفْعالُ الحَجِّ لا تَتْبَعُ إحْرامَه ، فتتَراخَى عنه ، ويَنْفَرِدُ بمَكانٍ وزَمَنٍ ونِيَّةٍ ؛ فلو مرَّ بعَرَفَةَ ، أو عَدا حَوْلَ البَيْتِ بنِيَّةِ طلَب غَريم أو صَيْدٍ ، لم يُجْزِئُه . وصحَّحه في « الخِلافِ ، وغيره ، في الوقوفِ فقط ؛ لأنَّه لا يفْتَقِرُ إلى نِيَّةٍ .

الله عَ وَإِنْ طَافَ مُحْدِثًا ، أَوْ نَجِسًا ، أَوْ عُرْيَانًا ، لَمْ يُجْزِئُهُ . وَعَنْهُ ، يُجْزِئُهُ . وَعَنْهُ ، يُجْزِئُهُ ، وَيَجْبُرُه بِدَم ِ .

الشرح الكبير ( الطُّوافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ »(١) . والصلاةُ لا تَصِحُّ بدُونِ النُّيَّةِ .

المجرِّنُه . وعنه ، يُجْزِئُه ، ويَجْبُرُه بِدَم ) الطَّهَارَةُ مِن الحَدَثِ والنَّجاسَةِ ، يُجْزِئُه . وعنه ، يُجْزِئُه ، ويَجْبُرُه بِدَم ) الطَّهَارَةُ مِن الحَدَثِ والنَّجاسَةِ ، والسِّنارَةُ ، شَرَائِطُ لصِحَّةِ الطَّوافِ ، في ظاهِرِ المَذْهَب . وهو قَوْلُ مالكٍ ، والشافعيّ . وعن أحمدَ ، أنَّ الطهارَةَ ليست شرَّطًا ، فمتى طاف للزِّيارَةِ غيرَ مُتَطَهِّر ، أعادَ ، ماكان بمَكَّة ، فإن خَرَج إلى بَلَدِه جَبَرَه بدَم . وكذلك يُحَرَّجُ في الطهارَةِ مِن النَّجَسِ والسِّنارَةِ . وعنه ، في مَن طافَ للزِّيارَةِ ، يُحَرَّجُ في الطهارةِ : لا شيءَ عليه . وقال أبو حنيفة : ليس شيءٌ مِن ذلك شرَّطًا . واختَلَفَ أصحابُه ، فقال بَعْضُهم : هو واجبٌ . وقال بعضُهم : هو سُنَّةٌ ؛ لأنَّ الطَّوافَ رُكُنِّ للحَجِّ ، فلم تُشْتَرَطُ له الطهارةُ ، كالوُقُوفِ . ولنا ، ما روَى ابنُ عباسٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ النبيَّ عَيِّلِيَّة ، قال : والأَثْرَمُ . وعن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ أبا بَكُر الصِّدِيقَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، بَعَثَه في الحَجَّةِ التي أَمَّرَه عليها رسولُ الله عَيِّلَة ، قبلَ حَجَّةِ الوَداع ِيومَ النَّعْدِ ، والخَجَةِ التي أَمَّرَه عليها رسولُ الله عَيْقِيَّة ، قبلَ حَجَّةِ الوَداع ِيومَ النَّعْدِ ، والمَحَبِّةِ التي أَمَّرَه عليها رسولُ الله عَيْقِيَّة ، قبلَ حَجَّةِ الوَداع ِيومَ النَّعْدِ ، والمَحْبَةِ التي أَمَّرَه عليها رسولُ الله عَيْقِيَّة ، قبلَ حَجَّةِ الوَداع ِيومَ النَّعْدِ ،

الإنصاف

قوله: وإنْ طافَ مُحْدِثًا ، أو نَجِسًا ، أو عُرْيانًا ، لم يُجْزِئُه . إذا طَافَ مُحْدِثًا ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، أنَّه لا يُجْزِئُه . قال القاضي وغيرُه : هو

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٠٠ .

يُؤَذِّنُ : « لَا يَحُجُّ بَعْدَ العام مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ » . مُتَّفَقٌ الشرح الكبير عليه (١) . ولأنَّها عِبادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بالبّيتِ ، فكانتِ الطَّهارَةُ والسِّتارَةُ فيها شَرْطًا ، كالصلاةِ ، وعَكْسُه الوُقُوفُ . ولأنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ قال لعائشةَ حين حاضَتْ : ﴿ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ ﴾ (٢) .

> فصل : وإذا شَكَّ في الطهارةِ وهو في الطَّوافِ ، لم يَصِحَّ طَوافُه ؛ لأنَّه شَكُّ في شُرْطِ العِبادَةِ قبلَ الفَراغِ منها ، أشْبَهَ ما لو شَكُّ في الطهارةِ وهو في الصلاةِ . وإن شَكَّ بعدَ الفَراغِ منه ، لم يَلْزَمْه شيءٌ ؛ لأنَّ الشَّكُّ في شُرْطِ العِبادَةِ بغدَ فَراغِها لا يُؤَثِّرُ فيها . وإن شَكَّ في عَدَدِ الطُّوافِ ، بَنَي على اليَقِينِ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْمِ على ذلك ؛ لأنَّها عِبادَةٌ ، فمتى شَكُّ فيها وهو فيها ، بَنَى على اليَقِين ، كالصلاةِ . فإن أُخْبَرَه ثِقَةٌ عن عَدَدِ طَوافِه قَبل قولَه إن كان عَدْلًا . وإن

كالصَّلاةِ في جميعِ الأحْكامِ ، إلَّا في إباحةِ النُّطْقِ . وعنه ، يُجْزِئُه ويَجْبُرُه بدَم ِ الإنصاف قال في « الفُروعِ » : وعنه ، يَجْبُرُه بدَم ، إنْ لم يكُنْ بمَكَّةَ . ولعَلَّه مُرادُ المُصنِّفِ . وعنه ، يصِحُّ مِن ناسٍ ، ومَعْذُورِ فقط . وعنه ، يصحُّ منهما فقط ، مع جُبْرانِه بَدَم ي وعنه ، يصِحُّ مِنَ الحائض ، وتَجْبُرُه بَدَم . وهو ظاهِرُ كلام القاضي . واخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الصِّحَّةَ منها ومِن كُلِّ معْذُورٍ ، وأنَّه لا دَمَ على واحدٍ منهم . وقال : هل الطُّهارَةُ واجبَةٌ أو سُنَّةٌ لها ؟ فيه قوْلان في مذهب أحمدَ وغيره . ونقَل أبو طالِبٍ ، والتَّطَوُّءُ أيْسَرُ . وتقدُّم التَّنبِيهُ على ذلك ، في آخرِ نَواقِضِ الوُضوءِ ، وأوائلِ بابِ الحَيْضِ .

ا تقدم تخریجه فی ۱/۵۰/۸ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١١١/٨ .

الشرح الكبير شَكَّ في عَدَدِه بعدَ الفَراغِ منه ، لم يَلْتَفِتْ إليه ، كمَن شَكَّ في عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بعدَ فَراغِ الصلاةِ . قال أحمدُ : إذا كان رجلان يَطُوفَانِ ، فاخْتَلَفَا في الطُّوافِ ، بَنَيَا على اليَقِينِ . قال شيخُنا(١) : وهو مَحْمُولٌ على أنَّهما شَكًّا ، فإن كان أَحَدُهما يَتَيَقَّنُ حالَ نَفْسِه ، لم يَلْتَفِتْ إلى قَوْلِ غَيْره .

فصل : [ ٨٣/٣ ط ] إذا فَرَغ المُتَمَتِّعُ ، ثم عَلِم أنَّه كان على غير طهارةٍ في أَحَدِ الطُّوافَيْنِ ، لا بعَيْنِه ، بَنَى الأَمْرَ على الأَشَدِّ ، وهو أنَّه كان مُحْدِثًا في طَوافِ العُمْرَةِ ، فلم تَصِحُّ ، و لم يَحِلُّ منها ، فيَلْزَمُه دَمُّ للحَلْق ، ويكونُ قد أَدْخَلَ الحَجَّ على العُمْرَةِ ، فيَصِيرُ قارِنًا ، ويُجْزِئُه الطُّوافُ للحَجِّ عن النُّسُكَيْنِ ، ولو قَدَّرْناه مِن الحَجِّ لَزمَه إعادَةُ الطُّوافِ ، ويَلْزَمُه إعادَةُ السَّعْي على التَّقْدِيرَيْن ؛ لأنَّه وُجِدَ بعدَ طَوافٍ غيرِ مُعْتَدٌّ به . وإن كان وَطِئَّ بعدَ حِلُّه مِن العُمْرَةِ ، حَكَمْنا بأنَّه أَدْخَلَ حَجًّا على عُمْرَةٍ فاسِدَةٍ ، فلا يَصِحُّ ، ويَلْغُو ما فَعَلَه مِن أَفْعالِ الحَجِّ ، وَيَتَحَلَّلُ بالطُّوافِ الذي قَصَدَه للحَجِّ مِن عُمْرَتِه الفاسِدَةِ ، وعليه دُمّ للحَلْق ، ودُمّ للمُضِيِّ في عُمْرَتِه ، ولا يَحْصُلُ له حَجٌّ ولا عُمْرَةٌ . ولو قَدَّرْناه مِن الحَجِّ ، لم يَلْزَمْه أَكْثُرُ مِن إعادَةِ الطُّوافِ والسُّعْيى ، ويَحْصُلُ له الحَجُّ والعُمْرَةُ .

فوائد ؟ إحداها ، يَلْزَمُ النَّاسَ انْتِظارُ الحائض لأَجَل الحَيْض فقط ، حتى تَطُوفَ إِنْ [ ٢/٢ و ] أَمْكُنَ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . صحَّحه في « الفُروع ِ » . وجزَم به ابنُ شِهَابٍ . وقيل : لا يَلْزَمُ . الثَّانيةُ ، لو طافَ فيما لا يَجُوزُ له لُبْسُه ، صحَّ ، وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ . ذَكَرَهُ الآجُرِّئُ . واقْتَصَرَ عليه في « الفُروع ِ » . الثَّالثةُ ، النَّجسُ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٥/٥٢٠ .

الشرح الكبير

٠١٢٧ – مسألة : ( وإن أحْدَثَ في بَعْضِ طَوَافِه ، أو قَطَعَه بفَصْلٍ طَوِيلِ ، ابْتَدَأُه ﴾ إذا أحْدَثَ في الطَّوافِ عَمْدًا ، ابْتَدَأُ الطَّوافَ ؛ لأنَّ الطَّهارَةَ شُرْطٌ له ، فإذا أحْدَثَ عَمْدًا ، أَبْطَله ، كالصلاة . وإن سَبَقَه الحَدَثُ ، ففيه روايَتَان ؛ إحْداهُما ، يَبْتَدِئ أيضًا . وهو قولُ مالكِ ، والحسنِ ، قِياسًا على الصلاة . والثانية ، يَتَوَضَّأ ، ويَبْني . وبها قال الشافعي ، وإسحاق . وقال حَنْبُل ، عن أحمد ، في مَن طافَ ثَلاثة أَشُواطٍ أو أكْثَر : يَتَوضاً ، فإن شاءَ بَني ، وإن شاءَ اسْتَأْنَفَ . قال أبو عبدِ الله : يَبْني إذا لم يُحْدِث حَدَثًا المُوالاة تَسْفُطُ عندَ العُذْرِ ، على إحْدَى الرِّوايَتَيْن ، وهذا عُذْرٌ ، فأمّا إن المُوافَ وذلك لأنَّ الشَّوَل بغيرِ الوُضُوءِ ، لَزِمَه الايتِداء ؛ لأنَّه تَرك المُوالاة لغيرِ عُذْرٍ . وهذا الشَّعَلَ بغيرِ الوُضُوءِ ، لَزِمَه الايتِداء ؛ لأنَّه تَرك المُوالاة لغيرِ عُذْرٍ . وهذا إذا كان الطَّواف فَرْضًا ، فأمّا النَّفُلُ فلا تَجِبُ إعادَتُه ، كالصلاةِ المَسْنُونَةِ إذا كان الطَّواف فَرْضًا ، فأمّا النَّفُلُ فلا تَجِبُ إعادَتُه ، كالصلاةِ المَسْنُونَةِ إذا كَان الطَّواف فَرْضًا ، فأمّا النَّفُلُ فلا تَجِبُ إعادَتُه ، كالصلاةِ المَسْنُونَةِ إذا كَان الطَّواف فَرْضًا ، فأمّا النَّفُلُ فلا تَجِبُ إعادَتُه ، كالصلاةِ المَسْنُونَة المَالَتُ .

فصل: والمُوالَاةُ شَرْطٌ في الطَّوَافِ ، فمتى قَطَعَه بفَصْلِ طَوِيلِ ابْتَدَأَه ، سَواةٌ كان عَمْدًا أو سَهْوًا ، مثلَ أن يَتْرُكَ شَوْطًا مِن الطَّوافِ ، يَظُنُّ أنَّه قد أتَّمَه . وقال أصحابُ الرَّأْي ، في مَن طافَ ثَلاثَةَ أَشُواطٍ مِن طَوافِ الزِّيارَةِ ،

الإنصاف

والعُرْيانُ كالمُحْدِثِ ، فيما تقَدُّم مِن أَحْكامِه .

قوله: وإنْ أَحْدَثَ فى بعضِ طَوافِه، أو قطَعَه بفَصْلِ طويل، ابتَدَأه. هذا المَدهبُ بلارَيْبٍ ؛ لأنَّ المُوالاةَ شَرْطٌ. واعْلَمْ أنَّ حُكْمَ الطَّائفِ إِذَا أَحْدَثَ فى أَثْنَاءِ طَوافِه، حُكْمُ المُصلِّى إِذَا أَحْدَثَ فى صَلاتِه، خِلافًا ومذهبًا، على ما تقدَّم. ذكَرَه

المنع وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا ، أَوْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ ، أَوْ حَضَّرَتْ جِنَازَةٌ ، صَلَّى ، وَبَنَى . وَيَتَخَرَّجُ أَنَّ الْمُوَالَاةَ سُنَّةً .

الشرح الكبير ثم رَجَع إلى بَلَدِه : عليه أن يَعُودَ ، فيَطُوفَ ما بَقِيَ . ولَنا ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ وَالَى بينَ طَوافِه ، وقال : « نُحذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ »(') . ولأنَّه صلاةٌ ، فَاشْتُرطَتْ له المُوالَاةُ ، كسائِر الصَّلَواتِ ، أو نقولُ : عِبادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بالبَيْتِ ، فاشْتُرطَتْ لها المُوالَاةُ ، كالصلاةِ . والمَرْجعُ في طولِ الفَصْل وقِصَرِه إلى العُرْفِ . وقدرُوىَ عن أبي عبدِ الله ِ ، رَحِمَه اللهُ ، روايَةً أُخْرَى ، إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يَشْغُلُهُ بَنَى ، وإِن قَطَعَه لغير عُذْرٍ أَو لِحَاجَةٍ ، اسْتَقْبَلَ الطُّوافَ . وقال : إذا أعْيَى في الطُّوافِ لا بَأْسَ أَن يَسْتَريحَ . وقال : الحسنُ غُشِي عليه ، فحُمِلَ إلى أهْلِه ، فلَمَّا أفاقَ [ ٨٤/٣ و ] أتُمَّه . لأنَّه قَطَعَه للعُذْر ، فجازَ البناءُ عليه ، كما لو قَطَعَه للصلاةِ .

١٢٧١ – مسألة : ( ولو كان يَسِيرًا ، أو أُقِيمَتِ الصلاةُ ، أو حَضَرَتْ جِنازَةٌ ، صَلَّى ، وَبَنَى . وَيَتَخَرَّجُ أَنَّ المُوالَاةَ سُنَّةٌ ﴾ أمَّا إذا لم يَطُلِ

الإنصاف ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . ويُبْطِلُه الفَصْلُ الطُّويلُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، ونصَّ عليه . وعنه ، لا تُشْتَرطُ المُوالاةُ مع العُذْرِ . ذَكَرَها المُصَنِّفُ وغيرُه . هنا . ويتَخَرَّجُ أنَّ المُوالاةَ سُنَّةٌ . وهو لأبِي الخَطَّابِ . وذكَره في « التَّلْخِيصِ » وَجْهًا . وهو رِوايَةٌ في « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهما . وأمَّا إذا كان يَسِيرًا ، أو أُقيمَتِ الصَّلاةُ ، أو حضَرَتْ جِنازَةً ، فإنَّه مَعْفُوٌّ عنه ؛ يُصَلِّى ويَبْنِي ، كما قال المُصَنِّفُ ، ولكنْ يكونُ ابْتِداءُ بنائِه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧.

الفَصْلُ ، فإنَّه يَبْنِي على طَوافِه ؛ لأنَّه يَسِيرٌ ، فعُفِيَ عنه . وكذلك إن أُقِيمَتِ الشرح الكبير الصلاةُ المَكْتُوبَةُ ، فإنَّه يَقْطَعُ الطُّوافَ ، ويُصلِّي جَماعَةً ، في قولِ كثيرٍ مِن أَهْلِ العِلْمِ . وقال مالكُ : يَمْضِي في طَوافِه ، ولا يَقْطَعُه ، إلَّا أن يَخافَ أَن يَضُرُّ بوَقْتِ الصلاةِ ؛ لأنَّه صَلَاةً ، فلا يَقْطَعُه لصلاةٍ أُخْرَى . ولنا ، قُولُه عَلِيْكُ : « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ »(١) . والطُّوافُ صلاةً ، فيَدْخُلُ في عُمُوم النَّصِّ . وإذا صَلَّى بَنَى على طَوافِه . قال ابنُ المُنْذِر : ولا نَعْلَمُ أَحَدًا خالَفَ في ذلك إلَّا الحَسَنَ ، فإنَّه قال : يَسْتَأْنِفُ . وقولُ الجُمْهُورِ أَوْلَى ؛ لأنَّ هذا فِعْلُ مَشْرُوعٌ في أثناءِ الطُّوافِ ، فلم يَقْطَعْه ، كاليَسِير . وكذلك الحُكْمُ في الجنازَةِ إذا حَضَرَتْ ، يُصلِّي عليها ، ثم يَيْنِي على طَوافِه ؛ لأَنَّها تَفُوتُ بالتَّشَاغُل عنها . قال أحمدُ : ويكُونُ ابتداؤه مِن الحَجرِ. أنَّه يَبْتَدِئ بالحَجرِ الشُّوطَ الذي قَطَعَه مِن الحَجرِ حينَ يَشْرُعُ فِي البِناءِ . وحُكْمُ السَّعْي حُكْمُ الطَّوافِ فيما ذَكَرْنا ؛ لأنَّه إذا ثَبَت ذلك في الطُّوافِ ، مع تَأكُّدِه ، ففي السُّعْي بطَرِيق الأوْلَى ، ولأنَّ ذلك يُرْوَى عن ابنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، ولا يُعْرَفُ له في الصحابَةِ مُخالِفٌ .

مِن عندِ الحَجَرِ ، ولو كان القَطْعُ في أثناءِ الشُّوْطِ . نصَّ عليه . وصرَّح به المُصَنِّفُ الإنصاف وغيرُه .

> فائدة : لو شَكَّ في عَددِ الأشواطِ في نَفْسِ الطُّوافِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أَنَّه لا يأْخُذُ إِلَّا باليَقينِ . نصَّ عليه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وذكَر أبو بَكْرٍ وغيرُه ، ويأْخُذُ أيضًا بغَلَبَةِ ظُنَّه . انتهى . وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ . وقولُ أبى بكَرٍ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢٨٨/٤ .

المَنع ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن ، والْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ خَلْفَ الْمَقَام [٧١ ط] يَقْرَأُ فِيهِمَا ﴿ قُلْ يَاٰ أَيُّهَا الْكَاٰفِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ بَعْدَ ﴿ الْفَاتِحَةِ ﴾

الشرح الكبير وهذا قولَ عَطاءٍ ، والشافعيِّ ، وأبي ثَوْرٍ ، وأصحاب الرَّأْي . ولا نَعْلَمُ عن غيرهم خِلافَهم . ويَتَخَرَّجُ أنَّ المُوالَاةَ في الطُّوافِ سُنَّةٌ . وهو قولُ أصحابِ الرَّأي ، قِياسًا على الصَّفَا والمَرْوَةِ . والصَّحِيحُ الأوَّلُ ؛ لِما ذَكُوْ نا .

١٢٧٢ – مسألة : ( ثم يُصَلِّي رَكْعَتَيْن ، والأَفْضَلُ أَن تكونَ خلفَ المَقام ، يَقْرَأُ فيهما: ﴿ قُلْ يَآاً يُهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴾. (او ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴾. بعدَ الفاتحةِ ) يُسْتَحَبُّ لمَن قَضَى الطُّوافَ أن يُصلِّي رَكْعَتَيْن خلفَ المَقام ؛ لقولِه تعالى : ﴿ وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴾ (٢) . ويُسَنُّ أَن يقرأ فيهما ﴿ قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴾ ' . في الأُولَى ، و ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴾ . في الثانية ، فإنَّ جابرًا ، رَضِييَ اللهُ عنه ، روَى في صِفَةٍ حَجِّ النبيِّ عَلِيلًا ، قال: حتى أتَيْنَا البَيْتَ معه ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فَرَمَلَ ثَلاثًا ،

الإنصاف مُخالِفٌ هنا لِمَا قالَه ، فيما إذا شَكَّ في عدَدِ الرَّكَعاتِ ، أنَّه يأْخُذُ باليَقين ، ويأْخُذُ بقُولِ عَدْلَيْن . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وقيلَ : لا . وذكر المُصَنِّفُ ، والشَّارحُ ، ويأخذُ أيضًا بقوْلِ عَدْلٍ ، وقَطَعا به .

قوله: ثم يُصلِّي رَكْعَتَيْن ، والأَفْضَلُ أَنْ يَكُونا خلفَ المَقام . هاتَان الرَّكْعتان سُنَّةٌ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٢٥ .

المقنع

ومَشَى أَرْبَعًا ، ثم تَقَدَّمَ إلى مَقام إبراهيمَ ، فَقَرأ : ﴿ وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَام الشرح الكبير إِبْرَ ٰهِيمَ مُصَلِّي ﴾ . فجَعَلَ المَقامَ بَيْنَه وبينَ البَيْتِ . قال محمدُ بنُ عليِّ (١) : ولا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَه عن النبيِّ عَيَّاكُ : كان يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْن : ﴿ قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ ﴾ و ﴿ قُلْ يَأَيُّهَا ٱلْكَلْفِرُونَ ﴾(٢) . وحيثُ رَكَعَهُما ومهما قَرَأ فيهما ، جازَ ؛ فإنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، رَكَعَهما بذِي طُوِّي . ورُويَ أنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ ، قال لأُمِّ سَلَمَةَ : ﴿ إِذَا أُقِيمتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ »<sup>(٣)</sup> . [ ٨٤/٣ ع ] فَفَعَلَتْ ذلك ، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَت . ولا بَأْسَ أن يُصَلِّيهُما إلى غير سُتْرَةٍ ، وَيمُرَّ بينَ يَدَيْه الطَّائِفُونَ مِن الرِّجالِ والنِّسَاء ؛ فإنَّ النبيُّ عَلِيُّكُم صَلَّاهُما والطُّوَّافُ بينَ يَدَيْه ، ليس بينهما شيءٌ ('') . وكان ابنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّى والطُّوَّافُ بينَ يَدَيْه ، فتَمُرُّ المرأةُ بينَ يَدَيْه ، يَنْتَظِرُها حتى تَرْفَعَ رِجْلَها ، ثم يَسْجُدُ<sup>(°)</sup> . وكذلك سائِرُ الصَّلُواتِ بِمَكَّةً ، لا يُعْتَبَرُ لها سُتْرَةٌ ، وقد ذَكَرْنا ذلك (٦) .

فصل : والرَّكْعَتان فيه سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غيرُ واجِبَةٍ . وبه قال مالكٌ .

الإنصاف

وعنه ، أنَّهما واجِبَتان . قال في « الفُروع ِ » : وهو أَظْهَرُ .

<sup>(</sup>١) , اوى الحديث عن جابر .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج حديث جابر في ٣٦٣/٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، في : باب من صلى ركعتي الطواف خارجا ... ، من كتاب الحج . صحيح البخاري . 149 / 4

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣٥/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) انظر ما تقدم في ٣/٥٦٥ .

الشرح الكبير وللشافعيِّ قُوْلان ؛ أحدُهما ، أنَّهما واجبَتان ؛ لأنَّهما تابعَتان للطُّوافِ ، فكانا واجبَتَيْن ، كالسُّعْي . ولَنا ، قولُه عليه السلامُ للأعْرابيِّ ، حينَ سَألُه عن الفَرائِضِ ، فذَكَر الصَّلُواتِ الخَمْسَ ، فقال : هل عليَّ غَيْرُها ؟ قال : « لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ »(١) . ولأنَّها صلاةً لم يُشْرَعْ لها جَماعةٌ ، فلم تَكُنْ واجِبَةً ، كسائِرِ النَّوافِل . وأمَّا السَّعْيُ ، فلم يَجبْ ، لكَوْنِه تابعًا ، ولا هو مَشْرُوعٌ مع كلِّ طَوافٍ ، بخِلافِ الرَّكْعَتَيْن ، فإنَّهما يُشْرَعان عَقِيبَ كُلِّ طُوافِ .

فصل : فإن صَلَّى المَكْتُوبَةَ بعدَ طَوافِه ، أَجْزَأَتُه عن رَكْعَتَى الطُّوافِ . رُوِىَ نَحْوُه عن ابنِ عباسٍ ، وعَطاءٍ ، وجابِرِ بنِ زَيْدٍ ، والحسنِ ، وسعيدِ ابن جُبَيْرٍ ، وإسحاقَ . وعنه ، أنَّه يُصَلِّي رَكْعَتَى الطُّوافِ بعدَ المَكْتُوبَةِ . قال أبو بكرِ عبدُ العزيز : هو أُقْيَسُ . وبه قال الزُّهْرِيُّ ، ومالكٌ ، وأصحابُ الرَّأِي ؛ لأنَّه سُنَّةٌ ، فلم تُجْزئ عنها المَكْتُوبَةُ ، كَرَكْعَتَى الفَجْر . ولَنا ، أَنَّهُمَا رَكْعَتَانَ شُرُعَتَا للنُّسُكِ ، فأَجْزَأَتْ عنهما المَكْتُوبَةُ ، كَرَكْعَتَى الإحْرام .

فائدة : لو صلَّى المكْتُوبَةَ بعدَ الطُّوافِ ، أَجْزأُ عنهما . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، ونصَّ عليه . وعنه ، يُصَلِّيهما أيضًا . اخْتَارَه أَبُو بَكْرٍ وغيرُه .

فائدة أُخْرَى : لا يُشْرَعُ تَقْبيلُ المَقامِ ولا مَسْحُه . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : إجْماعًا . قال في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ : لا يَمَسُّه . ونقَل الفَضْلُ ، يُكْرَهُ مَسُّه وتَقْبيلُه . وفي « مَنْسَكِ ابنِ الزَّاغُونِيِّ » ، فإذا بلَغ مَقامَ إبراهِيمَ ، فَلْيَمَسُّ الصَّخْرَةَ بيدِه ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٠٨/٤ .

فصل: ولا بَأْسَ أَن يَجْمَعَ بينَ الأَسَابِيعِ (١) ، فإذا فَرَغ منها رَكَع لكلِّ الشرح الكبير أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْن . فَعَلَتْه عائشة ، والمِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَة (٢) . وبه قال عَطاة ، وطاؤسٌ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ . وكَرِهَه ابنُ عُمَرَ ، والحسنُ ، والزُّهْرِئُ ، ومالكُ ، وأبو حنيفةَ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيْكُم لَم يَفْعَلْه ، ولأنَّ تَأْخِيرَ الرَّكْعَتَيْن عن طَوافِهما يُخِلُّ بالمُوالَاةِ بينَهما . ولَنا ، أنَّ الطُّوافَ يَجْرِي مَجْرَى الصلاةِ ، يَجُوزُ جَمْعُها ويُؤَخِّرُ ما بينَها ، فيُصلِّها بعدَها ، كذلك هـ هُنا . وكُوْنُ النبيِّ عَلِيْكُ لَم يَفْعَلْه لا يُوجِبُ كراهَتَه ؛ فإنَّ النبيُّ عَلِيْكُ لَم يَطُفْ أُسْبُوعَيْن ولا ثلاثةً ، وذلك غيرُ مَكْرُوهِ بالاتِّفاقِ ، والمُوالَاةُ غيرُ مُعْتَبَرَةٍ بينَ الطُّوافِ والرَّكْعَتَيْن ، بدَلِيل أنَّ عُمَرَ صَلَّاهما بذِي طُوِّي ، وأخَّرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَكْعَتَى الطُّوافِ حينَ طافَتْ راكِبَةً بأمْرِ رسولِ اللهِ عَيْضَةِ . وإن رَكَع لكلِّ أَسْبُوع عِقِيبَه ، كان أَوْلَى ، وفيه اقْتِداءٌ بالنبيِّ عَلِيْكُ ، وخُرُوجٌ من الخلاف.

> فصل: والمُشْتَرَطُ لصِحَّةِ الطَّوافِ تِسْعَةُ أَشْياءَ ؟ الطَّهارَةُ مِن الحَدَث والنَّجاسَةِ ، [ ٨٥/٣ و ] وسَتْرُ العَوْرَةِ ، والنِّيَّةُ ، والطُّوافُ بجَمِيع البَيْتِ ، وأن يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْواطٍ ، ومُحاذَاةُ الحَجَرِ بجَمِيعِ بَدَنِه ، والتَّرْتِيبُ ، وهو أَن يَطُوفَ على يَمِينِه ، والمُوالَاةُ . وسُنَنُه اسْتِلامُ الرُّكْن وتَقْبيلُه أو ما قامَ

الإنصاف

ولْيُمَكِّنْ منها كَفَّه ويَدْعُو .

<sup>(</sup>١) أي الطواف سبعًا سبعًا .

<sup>(</sup>٢) المسور بن مخزمة بن نوفل الزهري ، صحابي جليل و لد بمكة بعد الهجرة بسنتين ، فقُدم به المدينة في عقب ذى الحجة سنة ثمان ، ومات سنة أربع وستين . تهذيب التهذيب ١٥١/١٠ .

الشرح الكبير مَقامَه مِن الإشارَةِ ، واسْتِلامُ الرُّكْنِ اليَمانِيِّ ، والاضْطِباعُ ، والرَّمَلُ ، والمَشْيُ في مواضِعِه ، والدُّعاءُ والذِّكْرُ ، ورَكْعَتَا الطُّوافِ ، والطُّوافُ ماشِيًا ، والدُّنُوُّ مِن البَيْتِ ، وفي ذلك اخْتِلافٌ ذَكُرْناه فيما مَضَى .

١٢٧٣ - مسألة : ( ثم يَعُودُ إلى الرُّكْن فيَسْتَلِمُه ) إذا فَرَغ مِن رَكْعَتَي الطُّوافِ ، وأرادَ الخُرُوجَ إلى الصَّفَا ، اسْتُحِبُّ أَن يَعُودَ ، فيَسْتَلِمَ الحَجَر .

قوله : ثم يَعُودُ إلى الرُّكْنِ فَيَسْتَلِمُه . هذا المذهِبُ ، وعليه مُعْظَمُ الأصحابِ . وفى كتابِ ﴿ أَسْبَابِ الهِدايَةِ ﴾ لابنِ الجَوْزِيِّ ، يأْتِي المُلْتَزَمَ قبلَ صلاةِ رَكْعَتَيْنَ .

فوائد ؛ الأُولَى ، يجوزُ جَمْعُ أَسابيعَ ، ثم يصَلّى لكُلِّ أُسْبوعٍ منها ركْعتَيْن . نصَّ عليه . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وعنه ، يُكْرَهُ قطْعُ الأسابيعِ على شَفْعٍ ، كأُسْبُوعَيْنِ وأَرْبِعَةٍ ونحوها . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : فيُكْرَهُ الجمْعُ إِذَنْ . ذكَره في « الخِلافِ » ، و « المُوجَزِ » ، و لم يذْكُرُه جماعةً . الثَّانيةُ ، يجوزُ له تأْخيرُ سَعْيه عن طَوافِه ، بطَوافٍ وغيره . نصَّ عليه . الثَّالثةُ ، إذا فرَغ المُتَمَتِّعُ ، ثم عَلِمَ أنَّه كان على غيرِ طَهارةٍ في أَحَدِ الطُّوافَيْن ، وجَهِلَه ، لَزِمَه الأَشَدُّ ؛ وهو كوْنُه في طَوافِ العُمْرَةِ ، فلم تصبح ، ولم يَحِلُّ منها ، فيَلْزَمُه دُمَّ للحَلْقِ ، ويكونُ قد أَدْخَلَ الحَجَّ على العُمْرَةِ ، فيصِيرُ قارِنًا ، ويُجْزِئُه الطُّوافُ للحَجِّ عن النُّسُكَيْن . ولو قدَّرْناه مِنَ الحَجِّ ، لَزِمَه إعادةُ الطُّوافِ ، ويَلْزَمُه إعادةُ السَّعْي على التَّقْديرَيْن ؛ لأنَّه وُجِدَ بعد طَوافٍ غيرٍ مُعْتَدُّ به . وإنْ كان وَطِئَ بعدَ حِلَّه مِنَ العُمْرَةِ ، حكَمْنا بأنَّه أَدْخَلَ حَجًّا على عُمْرَةٍ فاسِدَةٍ ، فلا يصِحُّ ، ويلْغُو ما فعَلَه مِن أَفْعالِ الحَجِّ ، ويتَحلُّلُ بالطُّوافِ الذي قصنده للحجِّ مِن عُمْرَتِه الفاسِدةِ ، وعليه دُمَّ للحَلْق ، ودُمَّ للوَطْء في عُمْرَتِه ، ولا يحْصُلُ له حَجٌّ وعُمْرَةٌ . ولو قدَّرْناه مِنَ الحَجِّ ، لم يَلْزَمْه أكثرُ مِن إعادةِ الطُّوافِ

ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ . وَيَسْعَى سَبْعًا ، يَبْدَأُ بِالصَّفَا ، فَيْرْقَى الله عَلَيْهِ حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ فَيَسْتَقْبِلُهُ ، وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا ، وَيَقُولُ : الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى مَاهَدَانَا . لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُهِ فَعَل ذلك ، ذَكَره جابِرٌ <sup>(١)</sup> في صِفَةِ حَجِّ الشرح الكبير النبيِّ عَلَيْكُ ، وكان ابنُ عُمَرَ يَفْعَلُه . وبه قال النَّخَعِيُّ ، ومالكٌ ، والثَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرِ ، وأصحابُ الرَّأْي ، ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا .

> ١٧٧٤ - مسألة : ( ثم يَخْرُجُ إلى الصَّفَا مِن بابِه ، ويَسْعَى سَبْعًا ، يَبْدَأُ بالصَّفَا ، فيَرْقَى عليه حتى يَرَى البَيْتَ فيَسْتَقْبِلُه ، ويُكَبِّرُ ثَلاثًا ، ويقولُ : الحَمْدُ لِلهِ على ما هَدانَا ، لا إلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له ، له

والسَّعْي ، ويحْصُلُ له الحَجُّ والعُمْرَةُ . الرَّابعةُ ، يُشْتَرَطُ لصِحَّةِ الطَّوافِ عشَرَةُ الإنصاف أَشْيَاءَ . ذَكَرَهَا المُصَنِّفُ مُتَفَرِّقَةً ، إِلَّا الخُروجَ عَنِ المَسْجِدِ ؛ النِّيَّةُ ، وسَتْرُ العَوْرَةِ ، وطَهارَةُ الحدَثِ ، والخَبَثِ ، وتكْمِيلُ السُّبْعِ ، وجعْلُ البَّيْتِ عن يَسارِه ، وأنْ لا يمْشِيَ على شيءٍ منه، وأنْ لا يخْرُجَ عَنِ المَسْجِدِ، وأنْ يُوالِيَ بينَه، وأنْ يَتْدِئَ بالحجَرِ الأَسْوَدِ فيُحاذِيَه . وفي بعض ذلك خِلافٌ تقدُّم ذِكْرُه . وسُنُنُه ؛ استِلامُ الرُّكْنِ ، وتَقْبِيلُه ، أو ما يقومُ مقامَه مِنَ الإِشارَةِ ، واسْتِلامُ الرُّكْنِ اليَمانِيِّ ، والاضْطِباعُ ، والرَّمَلُ ، والمَشْئُ في مَواضعِه ، والدُّعاءُ ، والذِّكْرُ ، ورَكْعَتا الطُّوافِ ، والطَّوافُ [ ٤/٢ ] ماشِيًا ، والدُّنُوُّ مِنَ البيتِ . وفي بعض ذلك خِلافٌ ذَكُرْنَاهُ . ذَكَرَ ذَلَكَ المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما .

قوله : ثم يَخْرُجُ إلى الصَّفا من بابه ، ويسْعَى سَبْعًا ، يَبْدأُ بالصَّفا ، فيَرْقَى عليه

 <sup>(</sup>١) تقدم تخریج حدیثه فی ۳۶۳/۸.

المتنع الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ . لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأُحزَابَ وَحْدَهُ ، لَا إِلَّه إِلَّا اللهُ ، وَ لِا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ . ثُمَّ يُلبِّي وَيَدْعُو بمَا أَحَبُّ .

الشرح الكبير المُلْكُ وله الحَمْدُ ، يُحْيِي ويُمِيتُ ، وهو حَيٌّ لا يَمُوتُ ، بيَدِه الخَيْرُ ، وهو على كل شيءِ قَدِيرٌ ، لا إلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له ، صَدَقَ وَعْدَه ، ونَصَرَ عَبْدَه ، وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، لا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاه ، مُخْلِصِينَ له الدِّينَ ولو كَرِه الكَافِرُون . ثم يُلَبِّي ويَدْعُو بما أَحَبُّ ) وجُمْلَةُ ذلك أنَّه إذا فَرَغ مِن طَوافِه ، واسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فالمُسْتَحَبُّ أَن يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا مِن بابِه ، فيَأْتِي الصَّفَا ، فيَرْقَى عليه حتى يَرَى الكَعْبَةَ ، فيَسْتَقْبلَها ، فَيُكَبِّرُ اللهَ عَزَّ وجَلَّ ، ويُهَلِّلُه ، ويَدْعُوَ بدُعاء النبيِّ عَيِّكُ ، وما أَحَبُّ مِن خَيْرِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ . قال جابِرٌ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، في صِفَةِ حَجِّ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ : ثم رَجَعَ إلى الرُّكْنِ ، فاسْتَلَمَه ، ثم خَرَج مِن البابِ إلى الصُّفَا ، فلَمَّا دَنَا مِن الصُّلَّفَا قَرَأً : ﴿ إِنَّ ٱلصَّلْفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللهِ ﴾ . ﴿ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ الله به » . فَبَدَأُ بالصُّفَا ، فَرَقَى عليه حتى رَأَى البَيْتَ ، فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ،

الإنصاف حتى يرَى البيتَ ويَسْتَقْبِلَه . بلا نزاعٍ .

قوله : يُكَبِّرُ ثلاثًا ، ويقول : لا إِلَه إِلَّا الله ، إِلَى قَوْلِه : ولو كَرِه الكافِرُون . يعْنِي ، يقولُ ذلك إذا رَقَى على الصَّفَا ، واسْتَقْبلَ الكَعْبَةَ . وكذا قال في ( الهداية ي ، ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ،

فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَه ، وقال : « لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له ، له المُلْكُ الشرح الكبير وله الحَمْدُ ، وهو على كلِّ شَيء قَدِيرٌ ، لا إلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، ونَصَرَ عَبْدَه ، وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه » . ثم دَعَا بينَ ذلك ، وقال مثلَ هذا ثلاثَ مَرَّاتٍ . قال أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : ويَدْعُو بدُعاء ابن عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ [ ٨٥/٣ ظ ] عنهما . ورَواه إسْماعِيلُ ، عن أَيُّوبَ ، عن نافِعٍ ، عن ابن عُمَرَ ، أَنَّه كان يَخْرُجُ إلى الصَّفَا مِن الباب الأعْظَم ، فيَقُومُ عليه ، فَيُكَبِّرُ سَبْعَ مِرارِ ، ثلاثًا ثَلاثًا يُكَبِّرُ ، ثم يقولُ : لا إلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَه لا شَريكَ له ، له المُلْكُ وله الحَمْدُ ، وهو على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ ، لا إلهَ إلَّا اللهُ ، لا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، مُخْلِصِينَ له الدِّينَ ولو كَرةَ الكَافِرُونَ . ثم يَدْعُو ، فيَقُولُ : اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بدِينِك وطَواعِيَتِك وطَواعِيةِ رسولِك ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي حُدُودَك ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّن يُحِبُّكَ ، ويُحِبُّ مَلائِكَتَك وأَنْبِيَاءَكَ ورُسُلَكَ وعِبادَكَ الصَّالِحِينَ ، اللَّهُمُّ حَبِّينِي إليكَ ، وإلى مَلَائِكَتِكَ وإلى رُسُلِكَ وإلى عِبادِكَ الصَّالِحِينَ ، اللَّهُمَّ يَسُّرْنِي لليُسْرَى ، وَجَنَّبْنِي العُسْرَى ، واغْفِرْ لي في الآخِرَةِ والأُولَى ، واجْعَلْنِي مِن أَئِمَّةِ المُتَّقِينَ ، واجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةٍ النَّعِيمِ ، واغْفِرْ لَى خَطِيئَتِي يُومَ الدِّينِ ، اللَّهُمَّ قُلْتَ ، وقَوْلُكَ الحَقُّ :

و ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاويَيْسِنِ ﴾ ، الإنصاف وغيرُهم مِنَ الأصحابِ . قال في « الهِدايّةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، وغيرهم : يُكَرِّرُ ذلك ثلاثًا . وقال في « الفُروع ِ » : يقولُ ذلك ثلاثًا ، إلى قُولِه : هزَم الأَحْزابَ وحدَه . و لم يذْكُرْ ما بعدَه .

قوله : ثم يُلَبِّي . يعْنِي ، بعدَ هذا الدُّعاءِ . وهكذا قال في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ،

الشرح الكبير ﴿ آدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾(١) . وإنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعادَ ، اللَّهُمَّ إذْ هَدَيْتَنِي للإسْلام فلا تُنْزعْنِي منه ، ولا تَنْزعْهُ مِنِّي ، حتى تَوَفَّانِي على الإسلام ، اللَّهُمَّ لا تُقَدِّمْنِي إلى العَذَاب ، ولا تُؤَخِّرْنِي لسُوءِ الفِتَنِ . قال : ويَدْعُو دُعاءً كَثِيرًا ، حتى إنَّه لَيُمِلُّنَا ، وإنَّا لشَبابٌ ، وكان إذا أتَى على المَسْعَى سَعَى وكَبَّر(٢) . وكُلُّ ما دَعَا به فَحَسَنٌّ .

فصل : فإن لم يَرْقَ على الصَّفَا ، فلا شيءَ عليه . قال القاضي : لكنْ يَجِبُ عليه أَن يَسْتَوْعِبَ مَا بِينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، فَيُلْصِقَ عَقِبَيْهِ بأَسْفَل الصَّفَا ، ثم يَسْعَى إلى المَرْوَةِ ، فإن لم يَصْعَدْ عليها ، أَلْصَقَ أصابعَ رجْلَيْه بأَسْفَل المَرْوَةِ ، والصُّعُودُ عليهما أَوْلَى ، اقْتِداءً بفِعْلِ النبيِّ عَلَيْكُم . فإن تَرَكَ مِمَّا بِينَهِمَا شَيْئًا ، ولو ذِراعًا ، لم يُجْزِئُه حتى يَأْتِيَ به . وحُكْمُ المَرْأَةِ في ذلك حُكْمُ الرَّجُلِ ، إِلَّا أَنَّها لا تَرْقَى؛ لئَلَّا تُزاحِمَ الرِّجالَ، ولأنَّه أَسْتَرُ لها.

الإنصاف و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » . وقال في « المُسْتَوْعِب » : ويُلَبِّي عَقِيبَ كُلِّ مرَّةٍ . ولم يذْكُرِ التَّلْبِيَةَ في « التَّلْخِيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوسِ » ، وغيرهم .

قوله : ويَدْعُو . اقْتَصِرَ جماعةً مِنَ الأصحاب ؛ منهم صاحِبُ « الهِدايَّةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ،

<sup>(</sup>٢) انظر ما أخرجه الإمام مالك ، في : باب البدء بالصفا في السعى ، من كتاب الحج . الموطأ ٣٧٢/١ ، ٣٧٣ . والبيهقي ، في : باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعى بينهما ، والذكر عليهما ، من كتاب المناسك . السنن الكبرى ٩٤/٥ . وانظر أيضا : الفتح الرباني ٨٧/١٢ .

ثُمَّ يَنْزِلُ مِنَ الصَّفَا ، وَيَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ الْعَلَمَ ، فَيَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا الفنع إِلَى الْعَلَمِ ، ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ ، فَيَفْعَلُ عَلَيْهَا مِثْلَ مَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ، ثُمَّ يَنْزِلُ ، فَيَمْشِي فِي مَوْضِع ِ مَشْيِهِ ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِع ِ سَعْيهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ سَبْعًا ، يَحْتَسِبُ بالذَّهَابِ سَعْيَةً ، وَبِالرُّجُوعِ سَعْيَةً ، يَفْتَتِحُ بالصَّفَا ، وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ . فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ ، [ ٧٢ ] لَمْ يَحْتَسِبْ بِذَلِكَ الشُّوطِ .

 ۱۲۷٥ – مسألة : ( ثم يَنْزِلُ ، فيَمْشِي حتى يَأْتِيَ العَلَمَ ، فيَسْعَى الشرح الكبير سَعْيًا شَدِيدًا إلى العَلَم ) الآخر ( ثم يَمْشِي حتى يَأْتِيَ المَرْوَةَ ، فَيَفْعَلُ عليها كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ، ثم يَنْزِلُ ، فيَمْشِي في مَوْضِعٍ مَشْيِه ، ويَسْعَى في مَوْضِعٍ سَعْيه ، يَفْعَلُ ذلك سَبْعًا ، يَحْتَسِبُ بالذَّهَابِ سَعْيَةً ، وبالرُّجُوعِ سَعْيَةً ، يَفْتَتِحُ بالصَّفَا ، ويَحْتِمُ بالمَرْوَةِ . فإنِ افْتَتَحَ بالمَرْوَةِ ، لم يَحْتَسِبْ بذلك الشُّوطِ ) هذا وَصْفُ السُّعْي ، وهو أن يَنْزِلَ مِن الصَّفَا ، فيَمْشِيَ حتى يَأْتِيَ العَلَمَ ، أَى يُحاذِيَه ، وهو المِيلُ الأَخْضَرُ في رُكْنِ المَسْجِدِ ، فإذا كان منه نحوًا مِن سِتَّةِ أَذْرُعٍ ، سَعَى سَعْيًا شَدِيدًا حتى يُحاذِي العَلَمَ الآخَر ،

و « التَّلْخيصِ » ، و غيرُهم . وقال جماعةٌ : ويْرْفَعُ يدَيْه . و لم يذْكُرْ في « المُحَرَّرِ » ، الإنصاف وجماعةً ، الدُّعاءَ .

> قوله : ثم يَنْزِلُ مِنَ الصُّفا ، ويَمْشِي حتى يأْتِيَ العَلَمَ . هكذا قال جماعةٌ مِنَ الأصحاب : يَمْشِي حتى يأتِيَ العَلَمَ . منهم الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و « الفائقِ » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . وقال جماعةٌ : يمْشِي إلى أَنْ

الشرح الكبر وهما المِيلانِ الأخضرَ ان بفناء المَسْجدِ وحِذاء دارِ العَبّاس ، ثم يَتْرُكُ السَّعْيَ فَيَمْشِي حتى يَأْتِيَ [ ٨٦/٣ و ] المَرْوَةَ ، فَيَرْقَى عليها ، ويسْتَقْبُلُ القِبْلَةَ ، ويَدْعُو بمثل دُعائِه على الصَّفَا . ومهما دَعَا به فلا بَأْسَ ، وليس في الدُّعاء شيءٌ مُؤَقّتٌ . ثم يَنْزِلُ فيَمْشِي في مَوْضِعِ مَشْيِه ، ويَسْعَى في مَوْضِعِ سَعْيِه ، ويُكْثِرُ مِن الدُّعاء والذِّكْر فيما بينَ ذلك . قال أبو عبدِ الله ِ : كان ابنُ مسعودٍ إِذَا سَعَى بِينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ قال : رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ ، واعْفُ(١) عَمَّا تَعْلَمُ ، وأَنْتَ الأَعْزُ الأَكْرَمُ . وقال النبيُّ عَيْلِكُ : ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الجمَارِ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ؛ لإقامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴾(٢) . قال التُّرْمِذِيُّ : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . ولا يَزالُ حتى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشُواطٍ ، يَحْتَسِبُ بِالذُّهابِ سَعْيَةً ، وِبِالرُّجُوعِ سَعْيَةً . وحُكِيَ عن ابنِ جَرِيرٍ ، وبعضِ الشافعيةِ ، أنَّهم قالُوا : ذَهابُه ورُجُوعُه سَعْيَةٌ . وهذا غَلَطٌ ؛ لأنَّ جابِرًا قال في صِفَةِ حَجِّ النبيِّ عَلَيْكُم : ثم نَزَل إلى المَرْوةِ ، حتى

الإنصاف يَبْقَى بينَه وبينَ العَلَم نحوُ سِتَّةِ أَذْرُعٍ . منهم صاحِبُ « الهدائية » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الكافِي » ، و « الشُّرُّ ح ِ » . ("وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في « الرِّ عايَةِ الكُبْرَى »" . قال في « الفُروع ِ » : وهو أظْهَرُ .

قوله : فَيَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا إلى العَلَم . هكذا قال جماهيرُ الأصحابِ ، أَعْنِي قالوا: يسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا. وجزَم به في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) في م : ( وتجاوز ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٩٨ .

<sup>·</sup> س : ش : ش · س . ش ·

الشرح الكبير

إذا انْصَبَّتْ (۱) قَدَماه ، رَمَل فى بَطْنِ الوَادِى ، حتى إذا صَعِدَتا مَشَى ، حتى إذا أَتَى المَرْوَة فَعَل على المَرْوَة كَا فَعَل على الصَّفَا ، فلمّا كان آخِرُ طَوافِه على المَرْوَة قال : « لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ ، لَم أَسُقِ طَوافِه على المَرْوَة قال : « لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ ، لَم أَسُقِ الهَدْى ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً » . وهذا يَقْتَضِى أَنَّه آخِرُ طَوافِه ، ولو كان على الهَدْى ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً » . وهذا يَقْتَضِى أَنَّه آخِرُ طَوافِه ، ولو كان على ما ذَكَرُوه ، كان آخِرُه عند الصَّفَا ، فى المَوْضِعِ الذى بَدَأ منه ، ولأنَّه فى ما ذَكُرُوه ، كان آخِرُه عند الصَّفَا ، فى المَوْضِعِ الذى بَدَأ منه ، ولأَنَّه فى الْحَيْسَبَ بذلك مَرَّة ، كا إذا طاف بجَمِيعِ البَيْتِ ، احْتَسَبَ بذلك مَرَّة ، كا إذا طاف بجَمِيعِ البَيْتِ ، احْتَسَبَ به مَرَّة .

فصل : ويَفْتَتِحُ بالصَّفَا ، ويَخْتِمُ بالمَرْوَةِ ؛ لأنَّ التَّرْتِيبَ شَرْطٌ في السَّغي كذلك ، فإن بَدَأ بالمَرْوَةِ لم يَحْتَسِبْ بذلك الشَّوْطِ ، فإذا صارَ إلى الصَّفَا اعْتَدَّ بما يَأْتِي به بعد ذلك ؛ لأنَّ النبيَّ عَيْقِكُ بَدَأ بالصَّفَا ، وقال : « نَبْدَأ بمَا يَأْتِي به بعد ذلك ؛ لأنَّ النبيَّ عَيْقِكُ بَدَأ بالصَّفَا ، وقال : « نَبْدَأ بِمَا بَدَأ الله به » . وهذا قَوْلُ الحسنِ ، ومالكِ ، والشافعيِّ ، والأوْزَاعِيِّ ، بِمَا بَدَأ الله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ ﴾ . فبدأ بالصَّفَا ، وقال : اتَّبِعُوا القُرْآنَ ، فما بَدَأ اللهُ به ، فابْدَءُوا به .

الإنصاف

و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتُوعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « الكافِي » ، و « الكافِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرَحِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الفائقِ » ، و غيرِهم. قال الزَّرْ كَشِيُّ: عليه الأصحابُ. وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِيَيْن ». قال في « الفُروعِ » : وهو أظهَرُ . وقال جماعة : يَرْمُلُ . وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ . وتقدَّم ، هل يفْعَلُ ذلك إنْ كان راكِبًا ؟ عندَ الرَّمَلِ في الطَّوافِ .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ انفضت ﴾ . والمثبت من صحيح مسلم ، وكذلك في سنن ابن ماجه .

الله وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْعَى طَاهِرًا مُسْتَتِرًا مُتَوَالِيًا . وَعَنْهُ ، أَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِهِ .

الشرح الكبير

فصل: والرَّمَلُ في السَّعْيِ سُنَّةً ؛ لأنَّ النبيَّ عَيِّلِهُ سَعَى ، وسَعَى ، وسَعَى الصحابُه ، فرَوَتْ صَفِيَّةُ بنتُ شَيْبَةَ ، عن أُمَّ وَلَدِ شَيْبَةَ ، قالت : رَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَيِّلِهُ يَسْعَى بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، ويقولُ : « لَا يُقطعُ الأَبطَحُ الأَبطَحُ اللهِ عَيِّلِهُ يَسْعَى بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، ويقولُ : « لَا يُقطعُ الأَبطَحُ الأَبطَحُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ يَسْعَى ، وإن أَنْ شَعَ بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، فقد رَأَيْتُ رسولَ الله عَيْتِهِ يَسْعَى ، وإن أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ عَيْتُ لَهُ عَلَيْتُ يَسْعَى ، وأنا شَيْخٌ كَبِيرٌ . رَواهما ابنُ ماجَه ، وأبو داودَ (١) . ولأنَّ تَرْكَ الرَّمَلِ في الطَّوافِ بالبَيْتِ [ ٨٦/٣ ط ] الله شيءَ فيه ، فبينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ أَوْلَى .

١٢٧٦ – مسألة : ( ويُسْتَحَبُّ أن يَسْعَى طاهِرًا مُسْتَتِرًا مُتُوالِيًا .
 وعنه ، أنَّ ذلك مِن شَرائِطِه ) المُسْتَحَبُّ لمَن قَدَر على الطَّهارَةِ أن لا يَسْعَى

الإنصاف

فائدة: لا يُجْزِئُ السَّعْمُى قبلَ الطَّوافِ. على الصَّحيحِ مِنَ المَدْهبِ. نصَّ عليه . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرحِ » ، ونصراه ، و « الفُروعِ » ، وغيرُهم مِنَ الأُصحاب . وعنه ، يُجْزِئُ مُطْلَقًا مِن غيرِ دَم . ذكرَها في « المُذْهَبِ » . وعنه ، يُجْزِئُ مُطْلَقًا مع دَم . ذكرَها القاضى . وعنه ، يُجْزِئُ مع السَّهْوِ والجَهْلِ .

قوله : ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْعَى طاهِرًا مُسْتَتِرًا مُتَوَالِيًا . أَمَّا السُّتْرَةُ ، والطَّهارَةُ ، فسُنَّةٌ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال الزَّرْكَشِيُّ عنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجهما ابن ماجه ، فى : باب السعى بين الصفا والمروة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ۹۹٥/۲ . و لم نجد الأول عند أبى داود ، وأخرج الثانى ، فى : باب أمر الصفا والمروة ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ٤٣٩/١ . وكذلك أخرجه النسائى، فى : باب السعى فى بطن المسيل ، من كتاب المناسك . المجتبى ١٩٤/٥ .

إِلَّا مُتَطَهِّرًا مِن الحَدَثِ والنَّجاسَةِ ، وكذلك جَمِيعُ المَناسِكِ . فإن سَعَى الشرح الكبير بينَ الصُّفَا والمَرْوَةِ على غيرِ طهارةٍ كُرِهَ له ذلك وأجْزَأُه ، في قولِ أكثر أهل العِلْم ؛ منهم عَطاءٌ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأي . وكان الحَسَنُ يقولُ : إن ذَكر قبلَ أن يَحِلُّ فلْيُعِدِ الطُّوافَ ، وإن ذَكر بعدَ مَا حَلُّ ، فلا شيءَ عليه . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَلَيْكُ لعائشةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، جِينَ حاضَتْ : « اقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بالبَيْتِ »(١) . و لأنَّ ذلك عِبادَةٌ لا تَتَعَلَّقُ بالبّيت ، أشْبَهَتِ الوُّقُوفَ بعَرَفَة . قال أبو داود : سَمِعْتُ أَحْمَدَ يقولُ : إذا طافَتِ المَرْأَةُ بِالبَيْتِ ، ثم حاضَتْ ، سَعَتْ بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، ثم نَفَرَتْ . ورُوِىَ عن عائشة ، وأُمِّ سَلَمَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّهُما قالَتا: إذا طافَتِ المَرْأَةُ بالبَيْتِ ، وصَلَّتْ رَكْعَتَيْن ، ثم حاضَتْ

الطُّهارتَيْن : هو المذهبُ المشهُورُ المَنْصُوصُ المُخْتارُ للأصحاب . وقال عن الإنصاف السُّتُرَةِ: الأَكْثَرون قطَعوا بذلك مِن غير خِلافٍ. وقيلَ: هما في السُّعْي كالطُّوافِ. على ما تقدُّم . وأمَّا المُوالاةُ ، فقدُّم المُصَنِّفُ هنا ، أنَّها سُنَّةٌ . وهو إحْدَى الرِّواياتِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ » . وقدَّمه في « النَّظْم » . وصحَّحه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، و « تَجْريدِ العِنايَةِ » . واخْتارَه أبو الخَطَّابِ . قالَه الزَّرْكَشِيُّ . وهو تخْريجٌ في « الهِدايَةِ » وغيرِها . وعنه ، أنَّها شَرْطٌ كالطُّوافِ . وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال في « الفُروع ِ » : عليها الأَكْثَرُ . قلتُ: منهم القاضي . وصحَّحه في « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » . وقدَّمه في « الهِدايةِ » ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١١١/٨.

الشرح الكبير وصَلَّتْ رَكْعَتَيْن ، ثم حاضَتْ بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ(١) فَلْتَطُفْ بالصَّفَا والمَرْوَةِ . رَواه الأَثْرَمُ . ولا تُشْتَرَطُ الطهارةُ مِن النَّجاسَةِ أَيْضًا ولا السِّتارَةُ للسُّعْي ؛ لأنَّه إذا لم تُشْتَرطِ الطهارةُ مِن الحَدَثِ ، وهي آكَدُ ، فغيرُها أُوْلَى . وقد ذَكَر بعضُ أصحابِنا رِوَايَةً عن أحمدَ ، أنَّه كالطُّوافِ في اشْتِراطِ الطهارةِ والسِّتارَةِ قِياسًا عليه . ولا عَمَلَ عليه .

فصل: والمُوالَاةُ في السَّعْي غيرُ مُشْتَرَطَةٍ في ظاهِرِ كَلامِ أَحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ ؛ فإنَّه قال في رجل كان بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، فلَقِيَه قادِمٌ يَعْرِفُه (٢) ، يَقِفُ يُسَلِّمُ عليه ، ويَسْأَلُه ؟ قال : نعم ، أَمْرُ الصَّفَا سَهْلٌ ، إِنَّمَا كَانَ يُكْرَهُ الْوُقُوفُ فِي الطُّوافِ بِالبِّيْتِ ، فأمَّا بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ فلا بَأْسَ . وقال القاضي : تُشْتَرَطُ المُوالَاةُ فيه ، قِياسًا على الطُّوافِ . وحُكِيَ روايَةً عن أحمدَ . والأُوَّلُ أَصَحُّ ؛ فإنَّه نُسُكٌّ لا يَتَعَلَّقُ بِالبَيْتِ ، فلم تُشْتَرَطْ

الإنصاف و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيّ . وعنه ، لا يُشْتَرَطُ مع العُذْر .

تنبيه : ظاهِرُ كلام المُصَنَّفِ ، أنَّ النِّيَّةَ ليستْ شرطًا في السَّعْي ، وهو ظاهِرُ كلام ِ أكثرِ الأصحابِ . قالَه في « الفُروع ِ » . قلتُ : وفيه نظرٌ وضَعْفٌ . وقيل : هي شُرْطٌ فيه . قلتُ : وهو الصَّوابُ ؛ لأنَّه عِبادَةٌ . وجزَم به في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفائقِ » ، ولا أظُنُّ أحدًا مِنَ الأُصحابِ يقولُ غيرَ ذلك ، ولا وَجْهَ لعدَم ِ اشْتِراطِها . وزادَ في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ بعرفة ﴾ .

له المُوالَاةُ ، كَالرَّمْيِ والحِلَاقِ . وقد روَى الأَثْرَمُ ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنتَ عِبدِ اللهِ الشرِ الكَبْر ابنِ عَمرَ ، امرأةَ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ ، سَعَتْ بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، فقَضَتْ طَوافَها فى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، وكانت ضَخْمَةً . وكان عَطاءً لا يَرَى بَأْسًا أَن يَسْتَرِيحَ بينَهما . ولا يَصِحُّ قِياسُه على الطَّوافِ ؛ لأَنَّ الطَّوافَ يَتَعَلَّقُ بالبَيْتِ ، وهو صَلاةٌ ، وتُشْتَرَطُ له الطهارةُ والسِّتارَةُ ، فاشتُرِطَتْ له المُوالَاةُ ، بخِلافِ السَّعْي .

المَرْأَةِ أَن تَرْقَى على المَرْوَةِ ؛ لِعَلَّا تُزاحِمَ الرِّجالَ ، ولأَنَّ ذلك أَسْتُرُ لها ، ولأَن ذلك أَسْتُرُ لها ، ولا يُسَنُّ لها الرَّمَل . قال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْمِ على أَنَّه لا رَمَلَ على النِّساءِ حولَ البَيْتِ ، ولا بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ . العِلْمِ على أَنَّه لا رَمَلَ على النِّساءِ حولَ البَيْتِ ، ولا بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ . وذلك لأَنَّ الأَصْلَ في ذلك إظهارُ الجَلَدِ ، ولا يُقْصَدُ ذلك في حَقِّهِنَّ ، ولأَنَّ النِّساءَ يُقْصَدُ منهُنَّ السَّتُرُ ، وفي ذلك تَعَرُّضٌ للانكِشافِ ، فلم يُستَحَبَّ لهُنَّ .

فصل : والسَّعْىُ تَبَعَّ للطَّوافِ ، لا يَصِحُّ إِلَّا بعدَ الطَّوَافِ ، فإن سَعَى قَبْلَه ، لم يَصِحَّ . وبه قال مالكُ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي . وقال

و « الفائقِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ » ، وأَنْ لا يُقَدِّمَ السَّغْىَ على أَشْهُرِ الحَجِّ . الإنصاف وصرَّح أبو الخَطَّابِ بِخِلافِ ذلك ، وقال : لا أَعْرِفُ مَنْعَه عن أَحمدَ . وذكر وَلَدُ الشِّيرَازِيِّ ، أَنَّ سَعْيَه مُغْمَّى عليه ، أو سَكْرَانَ ، كُوتُوفِهما . قال فى « الفُروعِ » : ويتَوجَّهُ [ ٢/٥٠ ] عدَمُ الصِّحَّةِ ، قُولًا واحدًا .

الله فَإِذَا فَرَغَ مِنْ السَّعْيِ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا ، قَصَّرَ مِنْ شَعَرهِ ، وَتَحَلَّلُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَمَتِّعُ قَدْ سَاقَ هَدْيًا ، فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحُجُّ .

الشرح الكبير عَطاءٌ : يُجْزِئُه . وعن أحمدَ ، يُجْزِئُه إن نَسِيَ ، وإلَّا فَلَا ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ لمَّا سُئِلَ عن التَّقَدُّم والتَّأنُّحرِ في حالِ الجَهْلِ والنِّسْيانِ ، قال : « لَا حَرَجَ »(١) . ولَنا ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ إنَّما سَعَى بعدَ الطُّوافِ ، وقال : « لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ »(٢) . فعلى هذا ، إن سَعَى بعدَ طَوافِه ، ثم عَلِم أنَّه طافَ غيرَ مُتَطَهِّرٍ أعادَ السَّعْيَ . وإن سَعَى المُفْرِدُ والقارِنُ بعدَ طَوافِ القَدُوم ، لم يَلْزَمْهُما سَعْيٌ بعدَ ذلك . ولا تَجبُ المُوالَاةُ بينَ الطُّوافِ والسُّعْي `. رُوِيَ ذلك عن الحَسَن وعَطاءِ ، قالا : لا بَأْسَ أَن يَطُوفَ أَوَّلَ النَّهارِ ويَسْعَى آخِرَه . وفَعَلَه القاسِمُ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ؛ لأنَّ المُوالَاةَ إذا لم تَجِبْ في نَفْسِ السَّعْبِي ، ففيما بينَه وبينَ الطُّوافِ أُوْلَى .

١٢٧٨ - مسألة : ( فإذا فَرغ مِن السَّعْيي ، فإذا كان مُعْتَمِرًا ، قَصَّر مِن شَعَره ، وتَحَلَّل ، إلَّا أن يكونَ قد ساقَ ) معه ( هَدْيًا ، فلا يَحِلُّ حتى يَحُجُّ ﴾ إذا طافَ المُتَمَتِّعُ ، وسَعَى قَصَّرَ أو حَلَق ، وقد حَلَّ مِن عُمْرَتِه ،

الإنصاف

قوله : فإنْ كان مُعْتَمِرًا ، قَصَّر مِن شَعَرِه . الصَّحيح مِنَ المذهبِ - نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ - أنَّ الأَفْضَلَ أنْ يُقَصِّرُ مِن شَعَرِه في العُمْرَةِ ؛ ليَحْلِقَ في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب إذا رمي بعدما أمسى ... ، وباب الفتيا على الدابة ... ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ٢١٤ ، ٢١٥ . ومسلم ، ف : باب من حلق قبل النحر ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٥٠ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢٥٨ ، ٢٦٩ ، ٢٩١ ، ٣٠٠ . (٢) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧.

إِن لَمْ يَكُنْ مَعُهُ هَدْىٌ ؟ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، قال : تَمَتَّعَ الشرح الكبير النَّاسُ مع رسولِ اللهِ عَلِيْكُ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ ، فلَمَّا قَدِم رسولُ اللهِ عَلِيْكُم مَكَّةَ ، قال للنّاس : « مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْئٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجُّهُ(١) ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْئٌ ، فَلْيَطُفْ بالبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصَّرُ ، وَلْيَحْلِلْ » . مُتَّفَقّ عليه (١٠ . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . ولا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّحَلُّل . قال أبو داودَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ ، سُئِلَ عمَّن دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا ، فلم يُقَصِّر حتى كان يَوْمُ التَّرُويَةِ ، عليه شيءٌ ؟ قال : هذا لم يَحِل حتى يُقَصُّر ، ثم يُهلُّ بالحَجِّ ، وليس عليه شيءٌ ، وبئسَ ما صَنَع .

> فصل: فأمَّا مَن معه الهَدْئ، فليس له أن يَتَحَلَّلَ، لكن يُقِيمُ على إحرامِه، ويُدْخِلُ الحَجُّ على العُمْرَةِ ، ثم لا يَحِلُّ حتى يَحِلُّ منهما جَمِيعًا . نَصَّ عليه أَحمدُ . وهو قولَ أبي حنيفةَ . وعن أحمدَ رِوايَةً أُخْرَى ، أَنَّه يَحِلَّ له التَّقْصِيرُ مِن شَعَرٍ رَأْسِه [ ٨٧/٣ ظ ] خاصَّةً ، ولا يَمَسُّ مِن أَظْفَارِه وشارِبِه شَيْئًا .

الحَجِّ . وجزَم به في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ وغيرِه . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ وغيرِه . وقال في الإنصاف « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّرْغيبِ » ، و « التَّلْخيصِ » : والحَلْقُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ أَفْضَلُ مِنَ التَقْصيرِ . وقال في « المُحَرَّرِ » : حلَق أو قصَّر ، وحَلَّ منهما .

> قوله : إِلَّا أَنْ يكونَ المُتَمَتِّعُ قد ساقَ هَدْيًا ، فلا يجِلُّ حتى يَحُجُّ . هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقيل : يحِلُّ ، كمَن

<sup>(</sup>١) في م : ١ حجته ١ .

۲) تقدم تخریجه فی ۱۵۷/۸ .

الشرح الكبير رُوِيَ ذلك عن ابن عُمَر . وهو قولُ عَطاءٍ ؛ لِما رُوِيَ عن مُعاوِيَةً ، قال : قَصَّرْتُ مِن رَأْس رسول الله عَلِيكَ بِمِشْقَص (١) عندَ المَرْوَةِ. مُتَّفَقَّ عليه(٢). وقال مالكُ ، والشافعيُّ في قولِ : له التَّحَلَّلُ ، ونَحْرُ هَدْيه عندَ المَرْوَةِ . ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِيِّ . ولَنا ، ما ذَكَرْنا مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ، ورَوَتْ عائشةُ ، قالت : خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْكُ في حَجَّةِ الوَداعِ ، فأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ، و لم أَكُنْ سُقْتُ الهَدْيَ، فقال النبيُّ عَلِيلِيُّهُ: « مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ ، ثُمَّ لَا يَجِلُّ حَتَّى يَجِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ("). وعن حَفْصَةَ ، أَنَّها قالت : يارسولَ الله ِ ، ما شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِن العُمْرَةِ ،

الإنصاف لم يَهْدِ. وهو مُقْتضَى ما نقَلَه يُوسُفُ بنُ مُوسى. قالَه القاضي. وقال في « الكافِي »، و « الفائقِ » ، وغيرِهما : وعنه ، له التَّقْصِيرُ مِن شَعَرِ رأْسِه خاصَّةً ، دُونَ أَظْفارِه وشارِبِه . انتهى . وعنه ، إِنْ قَدِمَ قبلَ العَشْرِ ، نحَر الهَدْىَ وحَلَّ . ونقَل يُوسُفُ بنُ مُوسى ، يَنْحَرُ ويجِلْ ، وعليه هَدْتَى آخَرُ . وقال مالِكٌ : يَنْحَرُ هَدْيَه عندَ المَرْوَةِ .

<sup>(</sup>١) المشقص ؛ كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب الحلق والتقصير ... ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ٢١٤ . ومسلم ، في : باب التقصير في العمرة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩١٣ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الإقران ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤١٩ . والنسائي ، ف: باب كيف يقصر ؟ من كتاب المناسك. المجتبى ٥ / ١٧٥. والإمام أحمد، في: المسند . 91-97/ &

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في : باب كيف تهل الحائض والنفساء ... ، وباب طواف القارن ، من كتاب الحج ، وفى : باب حجة الوداع ، من كتاب المغازى . صحيح البخارى ٢ / ١٧٢ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ٥ / ٢٢١ . ومسلم ، في : باب بيان وجوه الإحرام ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٧٠ ، ٨٧١ . وأبو داود ، في : باب في إفراد الحج ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤١٢ . والنسائي ، في : باب في المهلة بالعمرة ... ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٢٩ . والإمام مالك ، في : باب دخول الحائض مكة ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٤١٠ ، ٤١١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٢٤٣ .

و لم تَحْلِلْ أنت مِن عُمْرَتِك ؟ قال : « إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيي ، الشرح الكبر فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . والأَحَادِيثُ فيه كَثِيرَةٌ . وعن أحمدَروايَةٌ ثالِثَةٌ ، في مَن قَدِم مُتَمَتِّعًا في أشْهُر الحَجِّ ، وساقَ الهَدْي ، قال: إِن دَخَلَها في العَشْر لم يَنْحَر الهَدْيَ حتى يَنْحَرَه يومَ النَّحْر ، وإِن قَدِم قبلَ العَشْرِ نَحَرِ الهَدْيَ . وهذا يَدُلُّ على أنَّ المُتَمَتِّعَ إذا قَدِم قبلَ العَشْرِ حَلَّ ، وإن كان معه هَدْئٌ ، وإن قَدِم في العَشْر لم يَحِلُّ . وهو قَوْلُ عَطاءِ . رَواه حَنْبَلُّ في « المَناسِكِ » . وقال في مَن لَبُّدَ ، أو ضَفَّرَ : هو بمَنْزِلَةِ مَن ساقَ الهَدْيَ ؛ لحَدِيثِ حَفْصَةً . والرِّوايَةُ الأُولَى أُولَى ؛ لِما فيها مِن الأحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّريحَةِ ، فهي أوْلَى بالاتِّباعِ .

> فصل : فأمَّا المُعْتَمِرُ غيرُ المُتَمَتِّع ِ ، فإنَّه يَحِلُّ ، سَواءٌ كان معه هَدْيٌ أو لم يَكُنْ ، وسَواءٌ كان في أَشْهُرِ الحَجِّ أو في غَيْرِها ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيْكُ اعْتَمَرَ ثَلاثَ عُمَرٍ سِوَى عُمْرَتِه التي مع حَجَّتِه ، بَعْضُهُنَّ في ذِي القَعْدَةِ . وقيلَ :

قال المُصَنِّفُ : ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِيِّ . وتقدُّم ذلك بعَيْنِه ، في باب الإحْرامِ ، الإنصاف عندَ قولِه : ولو ساقَ المُتَمَتِّعُ هَدْيًا ، لم يكُنْ له أنْ يحِلُّ . فعلى المذهب ، يُحْرمُ بالحَجِّ ، إذا طافَ وسعَى لعُمْرَتِه ، قبلَ تَحلُّلِه بالحَلْق ، فإذا ذبَحَه يومَ النَّحْرِ ، حَلَّ منهما معًا . نصَّ عليه . وتقدُّم هذا أيضًا هناك .

> تنبيهان ؟ أحدُهما ، مَحَلُّ ما تقدُّم في المُتَمَتِّع ِ . أمَّا المُعْتَمِرُ غيرُ المُتَمَتِّع ، فإنَّه يحِلُّ ، ولو كان معه هَدْيّ . الثَّاني ، ظاهِرُ كلام المُصنِّفِ ، أنَّه إذا لم يَسُق الهَدْىَ ، يحِلُّ ، سواءً كان مُلَبِّدًا رأْسَه أَوْ لا . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٥٧/٨.

كُلُّهُنَّ في ذِي القَعْدَةِ . وكان يَجِلُّ . فإن كان معه هَدْيُّ نَحَرَه عندَ المَرْوَةِ ، وحيثُ نَحَرَه مِن الحَرَمِ جازَ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ ، قال : ﴿ كُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طُريقٌ وَمَنْحَرٌ » . رَواه أَبو داود (١٠٠٠ .

فصل : وقَوْلُ المُصَنِّفِ ، رَحِمَه اللهُ : قَصَّرَ مِن شَعَرِه . يَدُلُّ على أنَّ المُسْتَحَبُّ في حَقِّ المُتَمَتِّع ِ إذا حَلَّ مِن عُمْرَتِه التَّقْصِيرُ ؟ لَيُؤَخِّرَ الحَلْقَ إلى الحَجِّ. قال أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ، في روايَة أبي داودَ : يُعْجبُنِي إذا دَخل مُتَمَتِّعًا أَن يُقَصِّرَ ؛ لَيَكُونَ الحَلْقُ للحَجِّ . ولم يَأْمُر النبيُّ عَلِيْكُم أَصحابَه إِلَّا بالتَّقْصِيرِ ، فقال في حديثِ جابرِ : ﴿ حِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطُوَافٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقُصِّرُوا ٣٠٠ . وفي حديثِ ابن عُمَرَ ، أنَّه قال : ﴿ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْئٌ، فَلْيَطُفْ بالبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ » مُتَّفَقٌ عليه (٢) . وإن حَلَق جَازَ ؟ لأنَّه أَحَدُ النُّسُكَيْن ، فجازَ فيه كلُّ واحِدٍ منهما . وفي الحَدِيثِ دَلِيلٌ على أنَّه لا يَحِلُّ إلَّا بالتَّقْصِيرِ ، وهذا يَنْبَنِي على أَنَّ التَّقْصِيرَ هل هو نُسُكُّ أو لَا ؟ وسَنَذْكُرُ ذلك إن شاءَ الله تعالَى . فإن أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قِبِلَ التَّقْصِيرِ ، وقُلْنا : هو نُسُكُّ . فقد أَدْخَلَ الحَجُّ على العُمْرَةِ ، وصار قارنًا .

الإنصاف جماهيرُ الأصحابِ ، وجزَم به كثيرٌ منهم . وقيلَ : لا يحِلُّ ( أَ) مَن لَبُّدَ رأْسَه حتى يَحُجُّ . جزَم به في ﴿ الكَافِي ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الرُّ عَايَةِ الكُبْرِي ﴾ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٩٤/٨ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في حديث جابر الطويل في ٣٦٣/٨.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١٥٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل ، ط .

فصل: فإن تَرَك التَّقْصِيرِ ، فعليه دَمِّ ، وعُمْرَتُه صَحِيحةً . وبهذا قال مالك ، السرح الكبير فإن وَطِئ قبلَ التَّقْصِيرِ ، فعليه دَمِّ ، وعُمْرَتُه صَحِيحةً . وبهذا قال مالك ، وصحاب الرَّأَى . وحُكِى عن أصحاب الشافعيِّ أنَّ عُمْرَتَه تَفْسُدُ ؛ لأنَّه وَطِئ قبلَ حِلِّه مِن عُمْرَتِه . وعن عَطاء ، قال : يَسْتَغْفِرُ الله . ولنا ، ما رُوِى عن الله عنها رَوْجُها قبلَ أن مُسْرَتِه . وعن عَطاء ، أنَّه سُئِلَ [ ٨٨٨ و ] عن المرَأَةِ مُعْتَمِرةٍ ، وقع عليها رَوْجُها قبلَ أن تُقصِر . قال : مَن تَرك مِن مَناسِكِه شَيْئًا ، أو نَسِيه ، فليهم وقع عليها رَوْجُها قبلَ أن التَّقْصِيرَ في فليهم وقع على المرَأَتِه قبلَ تقْصِيرِها مِن عُمْرَتِها : تَذْبَحُ ليس برُكْن ، فلا يَفْسُدُ النَّسُكُ بتَرْكِه ، ولا بالوَطْءِ قبلَه ، كالرَّمْي في المحجِّ . قال أحمدُ ، في مَن وقع على المرَأَتِه قبلَ تَقْصِيرِها مِن عُمْرَتِها : تَذْبَحُ الله على ما فيه مِن الخِلافِ . والله فال أَكْرَهها ، فالدَّمُ عليه . وقد ذُكِرَ ذلك على ما فيه مِن الخِلافِ . والله على أَنْها طاوَعَنْه . والله على أَنْها طاوَعَنْه . والله على أَنْها على أَنْها طاوَعَنْه . والله على أَنْها على أَنْها طاوَعَنْه . والله على أَنْها عَلَى أَعْلَمُ .

١٢٧٩ – مسألة : ( ومَن كان مُتَمَتِّعًا ، قَطَع التَّلْبِيَةَ إِذَا وَصَلَ<sup>(١)</sup> البَيْتَ ) قال أبو عبدِ اللهِ : يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ . وبهذا

قوله: ومَن كان مُتَمَتِّعًا ، قطَع التَّلْبِيَةَ إذا وصَل البَيْتَ . وكذا قال الخِرَقِيُّ ، الإنصاف وصاحِبُ « المُسْتَوْعِبِ » ، وغيرُهم . وعنه ، يقْطَعُها بُرُؤْيَةِ البَيْتِ . والصَّحيحُ

<sup>(</sup>١) أخرج القصة البيهقي في السنن الكبرى ١٧١/٥.

وتقدم تخريج قوله : ﴿ مَن تَرَكَ نَسَكُما فَعَلَيْهُ دَم ﴾ في ٨/٥٨ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ﴿ إِلَى ، .

الشرح الكبير قال ابنُ عباس ، وعَطاةً ، وعَمْرُو بنُ مَيْمُونٍ ، وطاوُسٌ ، والنَّخَعِيُّ ، والنُّورِيُّ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأصحابُ الرَّأْي . وقال ابنُ عُمَرَ ، وعُرْوَةُ ، والحَسَنُ : يَقْطَعُها إذا دَخَل الحَرَمَ . وعن سعيد بن المُسَيَّب ، يَقْطَعُها حينَ يَرَى عُرُشَ مَكَّةً (١) . وعن مالك ، أنَّه إن أَحْرَمَ مِن المِيقاتِ قَطَع التَّلْبِيَةَ إِذا وَصَل الحَرَمَ ، وإن أَحْرَمَ بها مِن أَدْنَى الحِلِّ قَطَع التَّلْبيَةَ حينَ يَرَى البَيْتَ . وَلَنَا ، مَا رُوىَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَرْفَعُ الحَدِيثَ : كان يُمْسِكُ عن التَّلْبيَةِ في العُمْرَةِ إذا اسْتَلَمَ الحَجَرَ (٢) . قال التِّرْمِذِيُّ : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وروَى عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جَدِّه ، أنَّ النبيُّ عَيِّلْكُ اعْتَمَرَ ثَلاثَ عُمَرٍ ، و لم يَزَلْ يُلِّبي حتى اسْتَلَمَ الحَجَرَ (٢) . ولأنَّ التَّلْبيَةَ إجَابَةٌ إلى العِبادَةِ ، وشِعارٌ للإقامَةِ عليها .

الإنصاف مِنَ المذهبِ ، أنَّه يقْطَعُها إذا اسْتلَمَ الحَجَرَ وشرَع في الطُّوافِ. وعليه أكثرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه في رِوايَةِ المَيْمُونِيِّ ، وحَنْبَل ، والأثْرُم ، وأبي داودَ ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وحمَل الأوَّلَ <sup>( ؛</sup>على ظاهره <sup>؛ »</sup> ، والثَّاني عليه . وحمَل المُصنِّفُ كلامَ الخِرَقِيِّ على المنْصُوصِ ، وحمَلَه المَجْدُ على ظاهِرِه . قال الزَّرْكَشِيقُ : يجوزُ حمْلُه على ظاهِره . وجوَّز القاضي في ﴿ التَّعْلَيْقِ ﴾ الاحْتِمالَيْن . وحمَلِ ابنُ مُنَجِّي في « شَرْحِه » كلامَ المُصنِّفِ على المنْصُوص . والشَّارحُ شرَح على

<sup>(</sup>١) عرش مكة : بيوتها القديمة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي . 101/2

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ١٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من : ١ .

وإنَّما يَتْرُكُها إذا شَرَع فيما يُنافِيها ، وهو التَّحَلُّلُ منها ، والتَّحَلُّلُ يَحْصُلُ الشرح الكبير بالطُّوافِ والسُّعْي ، فإذا شَرَع في الطُّوافِ ، فقد أُخَذَ في التَّحَلُّل ، فينْبَغِي أَن يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ ، كَالِحَاجِّ يَقْطَعُها إِذَا شَرَع فِي رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ؛ لَحُصُولِ التَّحَلُّل بها . وأمَّا قبلَ ذلك فلم يَشْرَعْ فيما يُنافِيها ، فلا مَعْنَى لقَطْعِها . واللهُ تعالى أعلمُ .

الإنصاف

المَنْصُوص ، و لم يَحْكِ خِلافًا .

فائدة : لا بأسَ بالتَّلْبِيَةِ في طَوافِ القُدومِ . قالَه الإمامُ أحمدُ والأصحابُ . وحكَى المُصَنِّفُ عن أبي الخَطَّابِ ، أنَّه لا يُلِّبي فيه . قال الأصحابُ : لا يُظْهِرُ التَّلْبِيَةَ فيه . وقال في « المُسْتَوْعِبِ » وغيره : لا يُسْتَحَبُّ . ومعْنَى كلام القاضي ، يُكْرَهُ ، وصرَّح به المُصَنِّفُ . وفي ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ وَجْهٌ ؛ يُسَنُّ . والسَّعْيُ بعدَ طوافِ القُدوم كذلك . وهو مُرادُ الأصحابِ . قالَه في « الفُروعِ » .

تنبيه : وأمَّا وقْتُ قطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الحَجِّ ، فيأْتِي في كلام ِ المُصنِّفِ في قولِه ، في الباب الذي بعدَ هذا: ويقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مع الْبِتداءِ الرَّمْي .



## بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

نَذْكُرُ في هذا البابِ صِفَةَ الحَجِّ ، بعدَ حِلِّ المُتَمَتِّع مِن عُمْرَتِه ، والأوْلَى أَن نَبْدَأُ بِذِكْرِ حَدِيثِ جَابِرٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، في صِفَةِ حَجِّ النبيِّ عَلَيْكُ ، ونَقْتَصِرُ منه على ما يَخْتَصُّ بهذا الباب ، وقد ذَكَرْنا بعضَه مُتَفَرِّقًا في الأبواب المُتَقَدِّمَةِ ، وهو صَحِيحٌ ، رَواه مسلمٌ وغيرُه (١) بالإسنادِ عن جابر ، وذَكُر الحَدِيثَ قال : فحَلُّ النَّاسُ كُلُّهم ، وقَصَّرُوا ، إِلَّا النبيُّ عَلَيْكُ ومَن كَانَ مَعُهُ هَدْيٌ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى ، فأَهَلُوا بالحَجِّ ، ورَكِب النبيُّ عَلِيْكُ [٨٨/٣] إلى مِنَّى ، فصَلَّى بها الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشاءَ والفَجْرَ ، ثم مَكَث قَلِيلًا حتى طَلَعَتِ الشمسُ ، وأَمَرَ بقُبَّةٍ مِن شَعَرٍ ، فَضُرَبَتْ لَهُ بَنَمِرَةَ ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِكُمْ ، وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أنَّه واقِفٌ عندَ المَشْعَر الحَرَام ، كما كانت قُرَيْشٌ تَصْنَعُ في الجاهِليَّة ، فأجازَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ، حتى إذا أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ القُبَّةَ قد ضُربَتْ له بنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا حتى إذا زالَتِ الشمسُ أمر بالقَصْواء فرُحِلَتْ له ، فأتَى بَطْنَ الوَادِي ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، وقال : « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَ الْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيءٍ مِنْ

الإنصاف

## بابُ صِفَةِ الحَجِّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٦٣/٨ .

أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَى مَوْضُوعٌ ، وَدِمَاءَ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ، وَإِنَّ أُوَّلَ دَم ِ أَضَعُهُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ إِبْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ – كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي نَنِي سَعْدٍ ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، فإنَّه مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّساءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ (') الله ِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله ِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْربُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكُسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ، كِتَابَ الله ِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ » قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَد بَلَّغْتَ ، وأَدَّيْتَ ، ونَصَحْتَ . فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إلى السَّماء ، وَينْكُبُها(٢) إلى النَّاس : ( اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ » . ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثم أُذَّنَ ، ثم أَقامَ فصلِّي الظُّهْرَ ، ثم أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرُ ، و لم يُصَلِّ بينَهِما شَيْئًا ، ثم رَكِب رسولُ الله ِعَلِيُّكُ حتى أتَى المَوْقِفَ ، فجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِه القَصْواء إلى الصَّخَراتِ ، وجَعَل حَبْلَ المُشَاةِ بِينَ يَدَيْهِ ، فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ، فلم يَزَلْ واقِفًا حتى غَرَبَتِ الشمسُ ، وذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حتى غابَ القُرْصُ ، وأَرْدَفَ أُسامَةَ خلفَه ، ودَفَع رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وقد شَنَقَ (٢) للقَصْواءِ الزِّمامَ ؛ حتى إنَّ رَأْسَها ليُصِيبُ

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: ﴿ بأمان ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ينكبها : يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم . وروى : ﴿ ينكتها ﴾ انظر شرح النووى على صحيح مسلم

<sup>145/4</sup> 

<sup>(</sup>٣) شنق : ضم وضيق .

المقنع

مَوْرِكَ ( ) رَحْلِه ، ويقولُ بيَدِه اليُمْنَى : « أَيُّهَا النَّاسُ ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ». الشرح الكبير كُلُّمَا أَتَى حَبْلًا(١) مِن الحِبالِ أَرْخَى لها قَلِيلًا حتى تَصْعَدَ ، حتى أتى المُزْدَلِفَةَ ، فصلِّي بها المَغْرِبَ والعِشاءَ ، بأذانٍ واحِدٍ وإقامَتَيْن ، ولم يُسبِّحْ بينَهِما شَيْئًا ، ثم اضْطَجَعَ رسولُ الله عَلَيْكُ حتى طَلَع الفَجْرُ ، فصَلَّى الصُّبْحَ حينَ تَبَيَّنَ له الصُّبُّحُ بأذانٍ وإقامَةٍ ، ثم رَكِب القَصْواءَ حتى أتَى المَشْعَرَ الحَرامَ ، فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ، فَدَعَا اللهَ وكَبَّرَه وهَلَّلَهُ ووَحَّدَه ، و لم يَزَلْ واقِفًا حتى أَسْفَرَ جِدًّا ، فَدَفَعَ قَبِلَ [ ٨٩/٣ و ] أَن تَطْلُعَ الشمسُ ، وأَرْدَفَ الفَضْلَ ابنَ العباس ، وكان رجلًا حَسَنَ الشُّعَرِ أَبيضَ وَسِيمًا ، فَلَمَّا دَفَع رسولُ اللهِ عَلِيْتُكُ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ ، فَطَفِقَ الفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ ، فَوَضَعَ رسولُ اللهِ عَلِيْكُ يَدَه عَلَى وَجْهِ الفَصْلِ ، فَحَوَّلَ وَجْهَه إلى الشِّقِّ الآخَر يَنْظُرُ ، فَحَوَّلَ رسولُ اللهِ عَلَيْتُ يَدُه مِن الشُّقُّ الآخَر على وَجْهِ الفَضْل ، فصَرَفَ وَجْهَه مِن الشُّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ ، حتى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّر ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا ، ثم سَلَك الطرِيقَ الوُسْطَى التي تَخْرُجُ على الجَمْرَةِ الكُبْرَي ، حتى أتَى الجَمْرَةَ التي عندَ الشُّجَرَةِ ، فَرَمَاها بسَبْع حَصَيَاتٍ ، يُكَبُّرُ مع كُلِّ حَصاةٍ منها ، مثل حَصَا الخَذْفِ(٣) ، رَمَى مِن بَطْنِ الوَادِي ، ثم انْصَرَفَ إلى المَنْحَرِ ، فنَحَرَ ثَلاثًا وستِّينَ بَلِمَنَةً بيَدِه ، ثمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرْ مَا غَبَرَ ('' ، وأشْرَكَه في

<sup>(</sup>١) مورك الرحل: هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب .

<sup>(</sup>٢) الحبل هنا: التل اللطيف من الرمل.

<sup>(</sup>٣) حصى الخذف: مثل حية الباقلاء.

<sup>(</sup>٤) ما غبر: ما بقي . وهو تمام الماثة .

المقنع

يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ الَّذِي حَلَّ ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحِلِّينَ بِمَكَّةَ ، الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرُّوِيَةِ - وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ - مِنْ مَكَّةَ ، وَمِنْ جَيْثُ أَحْرَمَ مِنَ الْحَرَم ، جَازَ .

الشرح الكبر هَدْيِه ، ثم أَمَرَ مِن كُلِّ بَدَنَةٍ ببضْعَةٍ (١) فَجُعِلَتْ في قِدْرِ فطُبِخَتْ ، فأكلا مِن لَحْمِها ، وشَرِبَا مِن مَرَقِها ، ثم رَكِب رسولُ الله عَلِيْظِيمُ ، فأَفَاضَ إلى البَيْتِ ، فصَلَّى بمَكَّةَ الظُّهْرَ ، فأتَى بنِي عبدِ المُطَّلِبِ وهم يَسْقُونَ على زَمْزَمَ ، فقال : « انْزعُوا بَني عَبْدِ المُطَّلِب ، فلَوْلَا أَنْ تَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ ﴾ . فنَاوَلُوه دَلْوًا شَرِب منه . قال عَطاءٌ : كان مَنْزِلُ رسولِ اللهِ عَلَيْتُ بِمِنِّي بِالْخَيْفِ .

• ١٧٨ – مسألة : ( يُسْتَحَبُّ للمُتَمَتِّع ِ الذي حَلَّ ، وغيرِه مِن المُحِلِّينَ بِمَكَّةَ ، الإحْرامُ بالحَجِّ يومَ التَّرويَةِ - وهو الثامِنُ مِن ذِي الحِجَّةِ -مِن مَكَّةً ، ومِن حيثُ أُحْرَمَ مِن الحَرَمِ ، جاز ) سُمِّىَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بهذا الاسْمِ ؛ لأَنَّهُم كَانُوا يَتَرَوُّونَ مِن المَاءِ فيه ، يُعِدُّونَه ليوم ِ عَرَفَةَ ، وقِيلَ :

الإنصاف

قوله : يُسْتَحَبُّ للمُتَمَتِّعِ الذي حَلَّ ، وغيرِه مِنَ المُحِلِّين بمَكَّةَ ، الإحْرامُ يومَ التَّرويَةِ ؛ وهو الثامِنُ مِن ذِي الحِجَّةِ . هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، ونصَّ عليه . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره . وقيلَ للإمامِ أَحمدَ : المَكِّيُّ يُهِلُّ إِذَا رأَى الهِلالَ ؟ قال : كذَا يُرْوَى عن عُمَرَ . قال القاضي : فنَصَّ على أنَّه يُهِلُّ قبلَ يوْمِ التَّرْوِيَةِ . وقال في ﴿ التَّرْغِيبِ ﴾ : يُحْرِمُ المُتَمَتُّعُ يومَ التَّرْوِيَةِ ، فلو جاوزَه غيرَ مُحْرِم ي ، لَزِمَه دَمُ الإساءَةِ مع دَمِ التَّمَتُع ي على

<sup>(</sup>١) البضعة : القطعة من اللحم .

سُمِّيَ بذلك ؛ لأنَّ إبْراهِيمَ ، عليه السلامُ ، رَأَى لَيْلَتَئِذِ<sup>(١)</sup> في المَنام ذَبْحَ الشرح الكبير ابْنِه ، فأصْبَحَ يَرُوى في نَفْسِه أهو حُلْمٌ أم مِن الله تِعالَى ؟ فَسُمِّي يَوْمَ التَّرُو يَة ، فلمَّا كَانِت لَيْلَةُ عَرَفَةَ رَأَى ذلك أَيْضًا ، فعَرَفَ أَنَّه مِن الله ، فسُمِّي يَوْمَ عَرَفَة ، واللهُ تَعالَى أَعْلَمُ . والمُسْتَحَبُّ لمَن كان بمَكَّةَ مِن المُتَمَتِّعِينَ الذين حَلُّوا مِن عُمْرَتِهم ، أو كان مُقِيمًا بمَكَّةَ مِن أَهْلِها أو مِن غيرهم وهو حَلالٌ ، أَن يُحْرِمُوا يومَ التَّرُويَةِ حينَ يَتَوَجَّهُونَ إِلَى مِنَّى . وبهذا قال ابنُ عُمَرَ ، وابنُ عباسٍ ، وعَطاءٌ ، وطاؤسٌ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، وإسحاقُ . وقد رُوِىَ عَن عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه قال لأَهْلِ مَكَّةَ : مَا لَكُمْ يَقْدَمُ النَّاسُ عليكم شُعْثًا ! إذا رَأْيْتُم الهِلالَ فأهِلُوا بالحَجِّ . وهذا مَذْهَبُ ابن الزُّبَيْر . وقال مالك: مَن كَان بِمَكَّةَ ، فأُحِبُّ أَن يُهِلُّ مِن المَسْجِدِ لهِلالِ ذِي الحِجَّةِ. وَلَنا ، قَوْلُ جابِرٍ : فلمَّا كان يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى ، فأَهَلُوا بالحَجِّ . وفى لَفظٍ عن جابِرٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : أَمَرَنا النبيُّ عَلِيْكُ لَمَّا حَلَلْنَا ،

الأُصحِّ . وقال في « الرِّعايَةِ » : يُحْرِمُ يومَ التَّرْوِيَةِ أَوْ غِيرَه ، فإنْ عَبَرَه ، فعليه دُمٌّ . الإنصاف وتقدُّم في باب الإحرام ، أنَّ المُتَمتِّعَ إذا ساقَ الهَدْئ ، لم يحِلُّ ، ويُحْرِمُ بالحَجِّ بعدَ طُوافِه وسَعْيِه . ويُسْتَثْنَى مِن كلام المُصَنِّفِ وغيره ، المُتَمَتِّعُ إِذَا لَم يَجِدِ الهَدْيَ

وصامَ ، فإنَّه يُحْرِمُ يومَ السَّابعِ ، على ما تقدَّم في الفِدْيَة .

فائدتان ؛ إحداهما ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يفْعَلَ عندَ إحرامِه هذا ما يفْعَلُه عندَ الإحرام مِنَ المِيقَاتِ ؛ مِن الغُسْلِ ، والتَّنْظيفِ ، ويَتَجَرَّدُ عنِ المَخيطِ ، ويَطَوَفُ سَبْعًا ، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْن ، ثم يُحْرِمُ . الثَّانيةُ ، إذا أَحْرَمَ بالحَجِّ ، لا يطُوفُ بعدَه قبلَ خُروجِه

<sup>(</sup>١) في م : ( ليلته ) .

الشرح الكبير أن نُحْرِمَ إذا تَوَجُّهنا إلى مِنِّي [ ٨٩/٣ ط ] فأهْلُنا مِن الأبطَح ِ ، حتى إذا كان يَوْمُ التَّرُّويَةِ وجَعَلْنا مَكَّةَ بِظَهْرٍ ، أَهْلَلْنَا بِالحَجِّ . رَواه مسلمٌ (١) . وعن عُبَيْدِ ابنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّه قال لابن عُمَر : رَأَيْتُكَ إذا كُنْتَ بمَكَّةَ ، أَهَلَّ النَّاسُ و لم تُهلَّ أنت ، حتى يكونَ يومُ التَّرُويَةِ ؟ فقال عبدُ الله بِنُ عُمَرَ : أمَّا الإهْلالُ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُه . مُتَّفَقٌ عليه(٢) . ولأنَّه مِيقاتُ للإحْرامِ ، فاسْتَوَى فيه أَهْلُ مَكَّةً وغيرُهم ، كمِيقاتِ المَكانِ . وإن أُحْرَمَ قبلَ ذلك ، جازَ .

فصل: والأَفْضَلُ أَن يُحْرِمَ مِن مَكَّةَ ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلِيْكُ فَي المَواقِيتِ: « حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا »(٣) . ومِن أَيُّها أَحْرَمَ جازَ ؛ للحَدِيثِ . وإن أَحْرَمَ خارِجًا منها مِن الحَرَمِ ، جازَ ؛ لقَوْلِ جابِر : فأَهْلَلْنَا مِن الأَبْطَحِ .

الإنصاف لودَاع ِ البَيْتِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . نقَلَه [ ٢/هظ ] الأَثْرَمُ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال : الحُتارَه الأَكْثَرُ . ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، وأبو داودَ ، لا يخْرُجُ حتى يُوَدِّعَه ، وطَوافُه بعدَ رُجوعِه مِن مِنِّي للحَجِّ . وجزَم به في « الواضِح ِ » ، و « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » . وأطْلَقَ جماعةٌ رِوايتَيْن . فعلَى الأُوَّلِ ، لو أَتَى به وسَعَى بعدَه ، لم يُجْزِئُه عن السَّعْي الواجب .

قوله : مِن مَكَّةَ ، ومِن حيث أَخْرَمَ مِنَ الحَرَمِ ، جازَ . المُسْتَحَبُّ ، أَنْ

<sup>(</sup>١) في : باب بيان وجوه الإحرام ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٨٠ ، ٨٨٥ .

كم أخرجه البخاري ، في : باب الإهلال من البطحاء ... ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ١٩٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣١٨ ، ٣٧٨ .

۲) تقدم تخریجه فی ۱ ٤٤/۸ .

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۱۰٤/۸ .

ولأنَّ المَقْصُودَ أَن يَجْمَعَ في النُّسُكِ بينَ الحِلِّ والحَرَمِ ، وذلك حاصِلٌ الشرح الكبير بإحْرامِه مِن جَمِيعِ الحَرَمِ . ويُسْتَحَبُّ أَن يَفْعَلَ عندَ إحْرامِه هذا ما يَفْعَلُه عندَ الإِحْرامِ مِن المِيقاتِ ؛ مِن الغُسْلِ والتَّنْظِيفِ ، ويَتَجَرَّدُ عن المَخِيطِ ، ويَطُوفُ سَبْعًا ، ويُصَلِّى رَكْعَتَيْنَ ، ثِم يُحْرِمُ عَقِيبَهما . ومِمَّن اسْتَحَبَّ ذلك عَطاةً ، ومُجاهِدٌ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، والثَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ ، وابنُ المُنْذِر . ولا يُسَنُّ أن يَطُوفَ بعدَ إحْرامِه . قال ابنُ عباسٍ ، رَضِيَ الله عنه : لا أَرَى لأَهْل مَكَّةَ أَن يَطُونُوا بعْدَ أَن يُحْرِمُوا بالحَجِّ ، ولا أَن يَطُوفُوا بينَ الصُّفَا والمَرْوَةِ حتى يَرْجِعُوا . وهذا مَذْهَبُ عَطاءِ ، ومالكِ ، وإسحاقَ . وإن طافَ بعدَ إحْرامِه ثم سَعَى ، لم يُجْزِئُه عن السَّعْيي الواجِبِ .

يُحْرِمَ مِن مكَّةَ ، بلا نزاعٍ . والظَّاهِرُ ، أنَّه لا تَرْجِيحَ لمَكانٍ على غيره . ونقَل الإنصاف حَرْبٌ ، يُحْرِمُ مِنَ المَسْجِدِ . قال في « الفُروعِ » : و لم أَجِدْ عنه خِلافَه ، و لم يذْكُرُه الأصحابُ إِلَّا في ﴿ الْإِيضَاحِ ، ) فإنَّه قال : يُحْرِمُ به مِنَ المِيزَابِ . قلتُ : وكذا قال في « المُبْهِجِ ِ » . وتقدُّم ذلك في المَواقيتِ .

> وقوله : ومِن حيثُ أَحْرَمَ مِنَ الحَرَمِ ، جازَ . يجوزُ الإِحْرامُ مِن جميعِ بِقَاعِ ِ الحَرَمِ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . ونقلَه الأثَّرَمُ ، وابنُ مَنْصُورٍ ، وعليه الجُمْهورُ . ونصَرَه القاضي وأصحابُه . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ ، » وغيرِه . وعنه ، مِيقَاتُ حَجِّه ، مِن مكَّةَ فقط . فيَلْزَمُه الإحْرامُ منها . قال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفائقِ » ، في بابِ المَواقيتِ : ومَن بمَكَّةَ ، فمِيقاتُه لحَجُّه منها . نصَّ عليه . وقيل : مِنَ الحَرَمِ ِ .

تنبيه : ظاهرُ كلامِه ، أنَّه لو أَحْرَمَ به مِن الحِلِّ ، لا يجوزُ ، فيكونُ الإِحْرامُ مِن

الشرح الكبير وهذا قولُ مالكٍ . وقال الشافعيُّ : يُجْزئُهُ . فَعَلَه ابنُ الزُّبَيْر . وهو قولُ القاسم بن محمدٍ ، وابن المُنْذِر ؛ لأنَّه سَعَى في الحَجِّ مَرَّةً فأجْزَأُه ، كما لو سَعَى بعدَ رُجُوعِه مِن مِنَّى ، وكما لو سَعَى بعدَ طَوافِ القُدُوم . ولَنا ، أنَّ النبيُّ عَلِيْتُهُ أَمَر أَصِحَابَه أَن يُهلُّوا بالحَجِّ إِذَا خَرَجُوا إِلَى مِنَّى . ولو شُرِعَ لهُمُ الطُّوافُ ، لم يَتَّفِقُوا على تَرْكِه . وقالت عائشةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عنها : خَرَجْنا مع النبيِّ عَيْدٍ ، فطافَ الذين أهَلُوا بالعُمْرَةِ بالبَيْتِ ، وبين الصَّفَا والمَرْوَةِ ، ثم حَلُّوا ، ثمَّ طافُوا طَوافًا آخَرَ بعدَ أَن رَجَعُوا مِن مِنَّى(١) .

١٢٨١ - مسألة : (ثم يَخْرُجُ إلى مِنَّى ، فَيَبِيتُ فيها ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجَ مُحْرِمًا مِن مَكَّةَ يومَ التَّرُويَةِ ، فيُصلِّيَ الظُّهْرَ بمِنِّي ، ثم يُقِيمَ حتى

الإنصاف الحرَم واجبًا، فلو أحَلُّ به، كان عليه دُمٌّ. وهو إحْدَى الرُّوايتَيْن. جزَم به المُصِّنُّفُ، وقال : إِنْ مَرَّ مِنَ الحَرَمِ قِبَلَ مُضِيِّه إِلَى عَرَفَةَ ، فلا ('دَمَ عليه . و'' الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه يجوزُ ويصِحُّ ، ولا دَمَ عليه . نقَله الأَثْرُمُ ، وابنُ مَنْصُورٍ . ونَصَره القاضي وأصحابُه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، كما تقدُّم في مَن أَحْرَمَ مِنَ الحَرَمِ . وأَطْلَقَهما في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، وغيرِهم ، في وُجوبِ الدُّم ِ . وتقدُّم ذلك بأتُمُّ مِن هذا في بابِ المَواقيتِ ، بعدَ قولِه : وأهْلُ مكَّةَ ، إذا أرادُوا الحَجُّ ، فين مَكَّةَ .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، قولُه : ثم يَخْرُجُ إلى مِنَّى . يُسْتَحَبُّ أَنْ يكونَ خُروجُه قبلَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٣٨.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ط: ( في ) .

يُصَلِّيَ بِهَا الصَّلُواتِ الخَمْسَ ، ويَبِيتَ بها ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُمْ فَعَلَ ذلك ، كما جاءَ في حَدِيثِ جابِرٍ . وهذا قولُ سُفْيانَ ، ومالكِ ، والشافعيِّ ، وأصحابِ الرَّأْيِ ، ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . وليس ذلك واجبًا عندَ الجَمِيعِرِ . قال ابنُ المُنْذِرِ : ولا [ ٩٠/٣ و ] أَحْفَظُ عن غيرِهم خِلافَهم . وقد تَخَلَّفَتْ عائشةُ لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ حتى ذَهَب ثُلُثًا اللَّيْلِ ، وصَلَّى ابنُ الزُّبَيْرِ بمَكَّةَ .

فصل : فإن صادَفَ يومُ التَّرُويَةِ يومَ جُمُعَةٍ ، فمَن كان مُقِيمًا بمَكَّةَ حتى زالَتِ الشمسُ ، مِمَّن تَجبُ عليه الجُمُعَةُ ، لم يَخْرُجْ حتى يُصلِّيها ؟ لأَنَّ الجُمُعَةَ فَرْضٌ ، والخُرُوجُ إلى مِنَّى في هذا الوَقْتِ ليس بفَرْضٍ . فأمَّا قَبَلَ الزُّوالِ ، فإن شاءَ خَرَج ، وإن شاءَ أقامَ حتى يُصَلِّيَ ، فقد رُوِيَ أنَّ ذلك وُجِدَ فِي أَيَّامٍ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ فَخَرَجَ إِلَى مِنِّي . وقال عَطاءٌ : كُلُّ مَن أَدْرَكْتُ يَصْنَعُونَه ، أَدْرَكْتُهم يُجَمِّعُ بِمَكَّةَ إِمامُهم ويَخْطُبُ ، وَمَرَّةً لا يُجَمِّعُ ولا يَخْطُبُ . فعلى هذا ، إذا خَرَج الإمامُ ، أَمَرَ بعضَ(١) مَن تَخَلُّفَ أَن يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الجُمُعَةَ . وقال أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : إذا كان وَالِي مَكَّةَ بِمَكَّةَ يُومَ الجُمُعَةِ ، يُجَمِّعُ بهم . قِيلَ له : يَرْكُبُ إِلَى مِنِّي ، فَيَجِيءُ إلى مَكَّةَ ، يُجَمِّعُ بهم ؟ قال : لا ، إذا كان هو بعدُ بمَكَّةَ .

الزُّوالِ ، وأنْ يصلِّي بها خَمْسَ صَلواتٍ . نصَّ عليه . الثَّاني ، ظاهرُ كلامِ الإنصاف المُصنِّفِ ، أنَّه لا يخطُّبُ يومَ السَّابِعِ بعدَ صلاةِ الظُّهْرِ بمكَّة . وهو صحيحٌ ، وهو المَذْهَبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وهو مِن مُفْرَداتِ المَذْهَبِ . والْحتارَ الآجُرِّيُّ ، أنَّه يخْطُبُ ، ويُعَلِّمُهم ما يفْعَلُون يومَ التَّرْوِيَةِ .

<sup>(</sup>١) زيادة من المغنى ٢٦٢/٥ .

الله عَرَفَة ، فَأَقَامَ بِنَمِرَةَ حَتَّى تَزُولَ الله عَرَفَة ، فَأَقَامَ بِنَمِرَةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ .

الشرح الكبير

١٢٨٢ - مسألة : ( فإذا طَلَعَتِ الشمسُ ، سارَ إلى عَرَفَة ، فأقامَ بنَمِرَةَ حتى تَزُولَ الشمسُ ) يُسْتَحَبُّ أَن يَدْفَعَ إلى المَوْقِفِ مِن مِنَى إِذَا طَلَعَتِ الشمسُ يَوْمَ عَرَفَة ، فيُقِيمَ بنَمِرَة ؛ لِما تَقَدَّمَ مِن حَدِيثِ جابِرٍ ، وإن شاءَ أقامَ بعَرَفَة .

الانصاف

قوله: فإذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، سارَ إلى عَرَفَةَ ، فَأَقَامَ بَنَمِرَةَ حَتَى تَزُولَ الشَّمْسُ . الصَّحيحُ مِنَ المَدْهِ ، وعليه الأصحابُ ، أنَّ الأُولَى أنَّه يُقِيمُ بَنَمِرَةَ . وجزَم به فى « المُمْغِنى » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرَح » ، و « الفُروع » ، و غيرِهم . وقدَّمه فى « الهِدايَة » ، و « المُدْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الدَّهَبِ » ، و « المُسْتُوعِبِ » ، و « التَّلْخيص » ، و « الرِّعايَتُيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و غيرِهم . وقال مَن ذَكَر الخِلافَ ، غيرُ صاحب « المُدْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » : وقيلَ : يُقِيمُ بعُرَنَة ، بعَرَفَة . وقال فى « المُدْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » : وقيلَ : يُقِيمُ بعُرنَة ، بعَرَفَة . وقال الزَّرْ كَشِئُ : نَمِرَةُ مُوضِعٌ بَعَرَفَة . وهو الجَبُلُ الذي عليه أنصابُ الحَرَمِ ، على بالنُون ، قبلَ أنْ يُورَةُ مُوضِعٌ بعَرَفَة . وهو الجَبُلُ الذي عليه أنصابُ الحَرَمِ ، على يمينك إذا خرَجْتَ مِن مَأْزَمَى عَرَفَة تُريدُ المَوْقِفَ . قالَه ابنُ المُنْذِر ، قال : وبهذا يمينَ أنَّ قُولُ صاحب « التَّلْخيص » : أقامَ بنَمِرةَ . وقيل : بعَرَفَة . ليس بجَيِّدٍ ؛ إذْ يَعِيمُ بَعْرَفَة . انتهى . وكأنَّه لم يطَلِعْ على كلام مَن قبلَه . وقال فى « الخُلاصَةِ » : مَرَمَةُ أَو بهُ مَوْفَة . وقال فى « المُعْنِى » ، و « الشَّرَح » ، بعدَ أَنْ قَدُم الأَوْل : وقيل : يُقِيمُ ببَطْن نَمِرةَ . وقال فى « الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، بعدَ أَنْ قَدُم الأُوّل : وقيل : يُقِيمُ ببَطْن نَمِرةَ . وقيل : بعَرَنَة . وقيل : بعَرَفَة . انتهى .

ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ نُحطْبَةً يُعَلِّمُهُمْ فِيهَا الْوُقُوفَ وَوَقْتَهُ ، وَالدَّفْعَ مِنْهُ ، اللَّهُ وَالْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصلِّى بِهِمُ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ، يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ .

الشرح الكبير

وَوَقْتُه ، والدَّفْع منه ، والمَبِيتَ بمُزْدَلِفَة ، ثم يَنْزِلُ فَيُصَلِّى بهم الظُّهْرَ والعَصْرَ ، يَجْمَعُ بَيْنَهما بأذانِ وإقامَتَيْن ) إذا زالَتِ الشمسُ اسْتُجِبَّ للإمامِ والعَصْرَ ، يَجْمَعُ بَيْنَهما بأذانِ وإقامَتَيْن ) إذا زالَتِ الشمسُ اسْتُجِبَّ للإمامِ النَّخُطُبَ خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فيها مناسِكَهم ؛ مِن مَوْضِعِ الوُقُوفِ ووَقْتِه ، والدَّفْعِ مِن عَرفاتٍ ، والمَبِيتِ بمُزْدَلِفَة ، وأخذِ الحَصَا لرَمْي الجِمارِ ؛ والدَّفْعِ مِن عَرفاتٍ ، والمَبِيتِ بمُزْدَلِفَة ، وأخذِ الحَصَا لرَمْي الجِمارِ ؛ لِما ذَكُرْنا مِن حَدِيثِ جابِرٍ ، أَنَّ النبيَّ عَيْقِلَةً فَعَلَ ذلك . ثمَّ يأمُرُ بالأذانِ ، فينْزِلُ فيصلِّى الظُّهْرَ والعَصْرَ ، يَجْمَعُ بينَهما ، ويُقِيمُ لكلِّ صلاةٍ إقامَةً . وقال أبو ثُورٍ : يُؤَذِّنُ المُؤَذِّنُ إذا صَعِد الإمامُ المِنْبَرَ فَجَلَسَ ، فإذا فَرغ المُؤَذِّنُ ، قام الإمامُ فَخَطَبَ . وقِيلَ : يُؤَذِّنُ في آخِرِ خُطْبَةِ الإمامِ . وحَديثُ جابِرِ يَدُلُ على أنَّه أَذَّنَ بعدَ فَراغِ النبيِّ عَيْقِلَةً مِن خُطْبَةِ الإمامِ . وكيفما وحَدِيثُ جابِرٍ يَدُلُ على أنَّه أَذَنَ بعدَ فَراغِ النبيِّ عَيْقِلَةً مِن خُطْبَةِ . وكيفما فَعَطَبَ . وكيفما فَعَطَنَ . وكيفما فَعَسَنَ .

فصل : والأَوْلَى أن يُؤَذِّنَ للأُولَى ، وإن لم يُؤَذِّنْ ، فلا بَأْسَ . هكذا قال أحمدُ ؛ لأنَّ كلَّا مَرْوِىٌ عن رسولِ اللهِ عَلَيْتِهِ ، والأذانُ أَوْلَى . وهو

فائدتان ؛ إحْداهما ، قولُه : ثم يَخْطُبُ الإمامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُهم فيها الوُقُوفَ الإنصاف ووَقْتَه ، والدَّفْعَ منه ، والمَبِيتَ بمُزْدَلِفَةَ . وهذا بلا نِزاع ، لكنْ يُقَصِّرُها(١) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط : ﴿ يقصر هنا ﴾ .

الشرح الكبم قُولُ الشَّافِعيُّ ، وأبي ثَوْرٍ ، وأصحاب الرَّأْي . وقال مالكُ : يُؤَذِّنُ لكلِّ صلاةٍ . واتِّباعُ السُّنَّةِ أَوْلَى مع مُوافَقَةِ القِياسِ على سَائِرِ المَجْمُوعاتِ و الفُّو ائِتِ .

فصل : والسُّنَّةُ تَعْجيلُ الصلاةِ حينَ تَزُولُ الشمسُ، وأن تُقَصَّرَ الخُطْبَةُ، ثم يَرُوحُ إلى المَوْقِفِ ؛ لِما رُويَ أَنَّ سالِمًا قال للحَجَّاجِ [ ٩٠/٣ ظ ] يومَ عَرَفَةَ : إِن كُنْتَ تُريدُ أَن تُصِيبَ السُّنَّةَ فَقَصِّر الخُطْبَةَ ، وعَجِّل الصلاة . فَقَالَ ابنُ عُمَرَ : صَدَق . رَواه البخاريُ (١) . ولأنَّ تَطُويلَ ذلك يَمْنَعُ الرُّواحَ إلى المَوْقِفِ في أوَّلِ وَقْتِ الزُّوالِ ، والسُّنَّةُ التَّعْجِيلُ في ذلك ، فقد روَى سالِمٌ (")، أنَّ الحَجَّاجَ أَرْسَلَ إلى ابنِ عُمَرَ: أَيَّةَ (") ساعَةٍ كان رسولُ اللهِ عَلِيْتُهِ يَرُوحُ في هذا اليَوْم ؟ قال : إذا كان ذلك رُحْنَا . فَلَمَّا أَرَادَ ابنُ عُمَرَ أَن يَرُوحَ ، قال : أَزاغَتِ الشمسُ ؟ قالُوا : لم تَزغْ . فَلَمَّا قالُوا : قد زَاغَتْ . ارْتَحَلَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ ( ْ ) . قال ابنُ عُمَرَ : غَدَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِن مِنِّي حينَ صَلَّى الصُّبْحَ ، صَبِيحَةَ يَوْم ِ عَرَفَةَ ، حتى أَتَى عَرَفَةَ ، فنَزَلَ بنَمِرَةَ ، حتى إذا كان عندَ صلاةِ الظُّهْرِ ، راحَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ مُهَجِّرًا ،

الإنصاف ويَفْتَتِحُها بالتَّكْبيرِ . قالَه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّرْغيبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ،

<sup>(</sup>١) في : باب التهجير بالرواح يوم عرفة ، و : باب الجمع بين الصلاتين بعرفة ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ١٩٨ ، ١٩٩ .

كم أخرجه النسائي ، في : باب قصر الخطبة بعرفة ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٧) الذي في سنن أبي داود وابن ماجه ، أن راوي الحديث عن ابن عمر هو سعيد بن حسان .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ أَي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في : باب الرواح إلى عرفة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٤٥ .

كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب المنزلة بعرفة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٠١ .

فَجَمَعَ بِينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ ، ثم خَطَبِ النَّاسَ ، ثم راحَ ، فَوَقَفَ على المَوْقِفِ مِن عَرَفَةَ (١) . وقد ذَكَرْنا حَدِيثَ جابِرٍ . قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٢) : هذا كُلُّه مِمَّا لَا خِلَافَ فيه بينَ عُلَماء المسلمين .

فصل : ويَجُوزُ الجَمْعُ لَمَن بِعَرَفَةَ مِن مَكِّيٌّ وغيرِه . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهُلُ العِلْمِ على أَنَّ الإمامَ يَجْمَعُ بينَ الظَّهْرِ والعَصْرِ بعَرَفَةَ ، وكذلك كُلُّ مَن صَلَّى مع الإمام . وذَكَر أصحابُنا أنَّه لا يَجُوزُ الجَمْعُ إِلَّا لَمَن بينَه وبينَ وَطَنِه سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ، إلْحاقًا له بالقَصْر . والصَّحِيحُ الأوَّلُ ؛ فإنَّ النبيُّ عَلِيلُهُ جَمَع معه مَن حَضَر مِن المَكِّيِّين وغيرهم ، فلم يَأْمُوْهم بتَوْكِ الجَمْعِ ، كَمَا أَمَرَهُم بَتُرْكِ القَصْرِ ، حينَ قال : « أُتِمُّوا ، فَا إِنَّا سَفْرٌ »(٣) . ولو حُرِّمَ لَبَيَّنَه لهم ؛ لأنَّه لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ البَيانِ عن وَقْتِ الحاجَةِ ، ولا يُقِرُّ النبيُّ عَلَيْتُهُ عَلَى الخَطَإِ . وقد كان عثمانُ (١) ، رَضِيَ اللهُ عنه ، يُتِمُّ الصلاة ؛ لأَنَّه اتَّخَذَ أَهْلًا بِمَكَّةً ٥٠ ، ولم يَتْرُكِ الجَمْعَ . ورُوِيَ نَحْوُ ذلك عن ابنِ الزُّبَيْرِ . وكان عمرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ والِيَ مَكَّةَ ، فخَرَجَ فجَمَعَ بينَ

و « الرُّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، وغيرِهم . الثَّانيةُ ، قولُه : ثم يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بهم الإنصاف الظُّهْرَ والعَصْرَ ، يَجْمَعُ بينَهما بأَذَانٍ وإقامَتَيْن . وكذا يُسْتَحَبُّ لغيرِه ولو مُنْفَرِدًا . نصَّ عليه . ويأتِي هذا في كلام ِ المُصنِّفِ في الجَمْع ِ بمُزْدَلِفَةَ . وقد تقدُّم ، هل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب الحروج إلى عرفة ، من كتاب الحج . سنن أبي داود ١ / ٤٤٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الاستذكار ١٣٥/١٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٥/٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( عمر ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

المنع ثُمَّ يَرُوحُ إِلَى الْمَوْقِفِ ، وَعَرَفَةً كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةً - وَهِي مِنَ 1 ٢٧٤ الْجَبَلِ الْمُشْرِفِ عَلَى عَرَفَةَ إِلَى الْجِبَالِ الْمُقَابِلَةِ لَهُ إِلَى

الشرح الكبير الصَّالاتَيْن . و لم يَبْلُغْنا عن أَحَدٍ مِن المُتَقَدِّمِين الخِلافُ في الجَمْعِ بعَرَفَةَ والمُزْدَلِفَةِ ، بل وافَقَ عليه مَن لا يَرَى الجَمْعَ في غيره ، فالحَتُّى فيما أَجْمَعُوا عليه ، فلا يُعَرَّجُ على غيره . فأمَّا القَصْرُ ، فلا يَجُوزُ لأهْل مَكَّةَ. وبه قال عَطاءٌ، ومُجاهِدٌ، والزُّهْرِيُّ ، وابنُ جُرَيْجٍ ، والثَّوْرِيُّ، ويَحْيَى القَطَّانُ (١) ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأَى ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال القاسِمُ ، وسالِمٌ ، ومالكٌ ، والأوْزاعِيُّ : لهم القَصْرُ ؛ لأنَّ لهم الجَمْعَ ، فكان لهم القَصْرُ ، كغيرِهم . ولَنا ، أنَّهُم في غير سَفَرِ بَعِيدٍ ، فلم يَجُزْ لهم القَصْرُ ، كغير مَن بِعَرَفَةُ وَمُزْدَلِفَةً . قِيلَ لأبي عبدِ الله ي رَحِمَه الله : فرجل أقامَ بمَكَّةَ ، ثم خَرَج إلى الحَجِّ ؟ قال : إن كان [ ٩١/٣ و ] لا يُريدُ أن يُقِيمَ بمَكَّةَ إذا رَجَع صَلَّى ثَمَّ(٢) رَكْعَتَيْن . وذَكَر فِعْلَ ابنِ عُمَرَ ، قال : لأنَّ نُحُرُوجَه إلى مِنِّي وعَرَفَةَ الْبِتِدَاءُ سَفَرٍ ، فَإِنْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ ، وَيُقِيمَ بِمَكَّةَ ، أَتَمَّ بِمِنَّى وَعَرَفَةَ .

١٧٨٤ – مسألة : ( ثم يَرُوحُ إلى المَوْقِفِ ، وعَرَفَةُ كلُّها مَوْقِفٌ إلَّا

الإنصاف يُشْرَعُ الأذانُ في الجَمْعِ ؟ في بابِ الأذانِ ، وتقدُّم في الجَمْعِ ، هل يَجْمَعُ أَهْلُ مَكَّةَ ويَقْصُرُونَ أَمْ لَا ؟

<sup>(</sup>١) يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي القطان أبو سعيد ، الإمام الكبير ، ولد في أول سنة عشرين ومائة ، وعني بطلب الحديث ورحل فيه وساد الأقران وانتهى إليه الحفظ . توفى سنة ثمان وتسعين ومائة . سير أعلام النبلاء . 1AA - 1 Vo/9

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

بَطْنَ عُرَنَةَ (۱) ، وهي مِن الجَبَلِ المُشْرِفِ على عَرَفَةَ إلى الجِبالِ المُقابِلَةِ له إلى ما يَلِي حَوائِطَ بني عامِرٍ ) يَعْنِي إذا صَلَّى الصَّلاتَيْن صَارَ إلى المَوْقِفِ بعَرَفَةَ ؛ لِما ذَكُرْنا مِن حَدِيثِ جابِرٍ وابنِ عُمَر (۱) . ويُسْتَحَبُ أن يَعْتَسِلَ للمَوْقِفِ ؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، كان يَفْعَلُه . ورُوِيَ عن عليٍّ ، للمَوْقِفِ ؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، كان يَفْعَلُه . ورُوِيَ عن عليٍّ ، رَضِيَ اللهُ عنه . وبه قال الشافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنذِرِ ؛ لأنَّه مَكانٌ يَجْتَمِعُ فيه الناسُ للعِبادَةِ ، فاسْتُحِبُّ له الاغْتِسَالُ ، كالعِيدِ ، والجُمُعَةِ .

فصل: وعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ؛ لأَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ ، قال: « قَدْ وَقَفْتُ هَا فَكُنَا ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ » . رَواه أبو داودَ ، وابنُ ماجَه (٢٠٠٠ . وعن يَزِيدَ بنِ شَيْبانَ ، قال: أَتَانَا ابنُ مِرْبَعِ الأَنْصارِيُّ ، ونحن بعَرَفَةَ في مَكانٍ

<sup>(</sup>١) بطن عرنة : واد بإزاء عرفات .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج حديث جابر الطويل في ٣٦٣/٨. وتقدم تخريج حديث ابن عمر في صفحة ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، فى : باب صفة حجة النبى عَلَيْكُم ، و : باب الصلاة بجمع ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ١ / ٤٤٣ ، ٤٤٩ . وابن ماجه ، فى : باب الموقف بعرفات ، وباب الذبح ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠٠١/٣ ، ١٠١٣ . .

كما أخرجه مسلم ، فى : باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٩٣ . والترمذى ، فى : باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ٤ / ١١٩ . والدارمى ، فى : باب عرفة كلها موقف ، من كتاب المناسك . سنن الدارمى ٢ / ٥٧ . والإمام مالك ، فى : باب الوقوف بعرفة والمزدلفة ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٨٨ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١ / ٧٧ ، باب الوقوف بعرفة والمزدلفة ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٨٨ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١ / ٧٧ ،

الله و يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ عَنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ رَاكِبًا . وَقِيلَ : الرَّاجلُ أَفْضَلُ .

الشرح الكبير يُباعِدُه عَمْرُو عن الإمام ، فقالَ : إنِّي رسولُ رسولِ اللهِ عَلَيْكُم إلَيْكُم ، يقولُ : « كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ اللهِ اللهِ اللهِ

فصل : وليس وادِي عُرَنَةَ مِن المَوْقِفِ ، ولا يُجْزِئُه الوُقُوفُ به . قال ابنُ عبدِ البَرِّ : أَجْمَعَ الفُقَهاءُ على أنَّ مَن وَقَف به لا يُجْزِئُه . وحُكِيَ عن مالكٍ ، أنَّه يُجْزِئُه ، وعليه دَمَّ . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَلَيْكُ : « كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْن عُرَنَةً » . رَواه ابنُ ماجَه(٢) . ولأنَّه لم يَقِفْ بِعَرَفَةَ ، فلم يُجْزِئُه ، كَالُو وَقَفَ بِمُزْدَلِفَةَ . وحَدُّ عَرَفَةَ مِن الجَبَلِ المُشْرِفِ على عُرَنَةَ إلى الجبالِ المُقابِلَةِ له ، إلى ما يَلِي حَوائِطَ بَني عامِر .

١٧٨٥ - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ أَن يَقِفَ عندَ الصَّخَراتِ وجَبَل الرَّحْمَةِ راكِبًا . وقِيلَ : الرَّاجِلُ أَفْضَلُ ) المُسْتَحَبُّ أَن يَقِفَ عندَ الصَّخَراتِ وجَبَل

الإنصاف

قوله: ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ عندَ الصَّخَراتِ وجَبَلِ الرَّحْمَةِ راكِبًا. هذا المذهبُ، [ ٢/٢ و ] وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب موضع الوقوف بعرفة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٤٦ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١١٤ . وابن ماجه ، في : باب الموقف بعرفات ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٢٠٠١ ، ١٠٠٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) في: باب الموقف بعرفات، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ١٠٠٢/٢. وفيه : «بطن عرفة». كم أخرجه الإمام مالك ، في : باب الوقوف بعرفة والمزدلفة ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٨٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٨٢ .

الرَّحْمَةِ ، ويَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ ؛ لِما جاءَ في حَدِيثِ جابِرٍ ، أَنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ جَعَل بَطْنَ ناقَتِه القَصْواء إلى الصَّخَراتِ ، وجَعَل حَبْلَ المُشَاةِ بِينَ يَدَيْهِ ، واسْتَقْبَلَ القَبْلَةَ () . والأَفْضَلُ أَن يَقِفَ راكِبًا ، كما فَعَلَ النبيُّ عَلِيلَةٍ ، حيثُ وَقَف على راحِلَتِه . وقِيلَ : الرَّاجِلُ أَفْضَلُ ؛ لأَنَّه أَخَفُ على الرَّاحِلَةِ . ويَحْتَمِلُ على راحِلَتِه . وقِيلَ : الرَّاجِلُ أَفْضَلُ ؛ لأَنَّه أَخَفُ على الرَّاحِلَةِ . ويَحْتَمِلُ التسْوِيَة بِينَهِما . والوُقُوفُ بِعَرَفَة رُكُنُ لايَتِمُّ الحَجُّ إلَّا بِه إِجْماعًا ، نَذْكُرُه إن شاءَ اللهُ تعالى .

الإنصاف

ابنِ عَبْدُوسٍ »، و « المَنوِّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الهِدايَةِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و المُستَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و غيرِهم . وقيل : الرَّاجِلُ أَفْضَلُ . اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه . وقدَّمه في « الفائقِ » ، وقال : نصَّ عليه في رِوايَة الحارِثِ . انتهى . وقيلَ : الكُلُّ سواءٌ . وهو احْتِمالٌ لأبي الخَطَّابِ . وعنه ، التَّوقُّفُ عنِ الجوابِ . وعنه ، لا يُحْزِئُهُ راكِبًا . ذكرَها في « الرِّعايَةِ » .

فائدة : قال فى « الفُروع ِ » ، بعدَ أَنْ ذكر الأَقُوالَ الثَّلاثَةَ الأُولَ : فيتَوجَّهُ تَخْرِيجُ الحَجِّ عليها . يغنِى ، هل الحَجُّ ماشِيًا أَفْضَلُ أَو راكِبًا ، أَو هما سواءٌ ؟ وقال أبو الخَطَّابِ فى « الانْتِصارِ » ، وأبو يَعْلَى الصَّغِيرُ فى « مُفْرداتِه » : المَشْىُ أَفْضَلُ . وهو ظاهِرُ كلام ابنِ الجَوْزِيِّ ، فإنَّه ذكر الأُخْبارَ فى ذلك . وعن جماعَةٍ مِنَ العُبَّادِ ، وعندَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ، أَنَّ ذلك يختلِفُ باختِلافِ النَّاسِ . ونصُّه فى مُوصٍ بحَجَّةٍ ، يُحَجَّ عنه راجِلًا أو راكبًا .

تنبيه : قولُه : عندَ الصَّخَراتِ ، وجَبَلِ الرَّحْمَةِ . هكذا قال الأصحابُ . وقال

<sup>(</sup>١) انظر تخريج حديثه الطويل في ٣٦٣/٨ .

الله و يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ ، وَمِنْ قَوْلِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِى وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَى لَا يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَيَسَرَّ لِي أَمْرِي . وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَيَسَرَّ لِي أَمْرِي . وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَيَسَرَّ لِي أَمْرِي .

الشرح الكبير

١٢٨٦ - مسألة : ( ويُكْثِرَ مِن الدُّعاءِ ، ومِن قَوْلِ : لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ له ، له المُلْكُ وله الحَمْدُ ، يُحْيِي ويُمِيتُ ، وهو على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ . اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وفي بَصَرِي نُورًا ، وفي سَمْعِي شيءٍ قَدِيرٌ . اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وفي بَصَرِي نُورًا ، وفي سَمْعِي نُورًا ، ويَسَرَّ لِي أَمْرِي ) وجُمْلَةُ ذلك إ ٩١/٣ عَ أَنَّه يُسْتَحَبُّ الإكثارُ مِن نُورًا ، ويَسَرَّ لِي أَمْرِي ) وجُمْلَةُ ذلك إ ٩١/٣ عَ أَنَّه يُسْتَحَبُّ الإحْبَةُ ، ولذلك ذِكْرِ اللهِ تعالى والدُّعاءِ يومَ عَرَفَةَ ؛ فإنَّه يَوْمٌ تُرْجَى فيه الإجابَةُ ، ولذلك أحْبَبُنَا له الفِطْر ، ليَتَقَوَّى به على الدُّعاءِ ، مع أنَّ صَوْمَه بغيرِ عَرَفَة يَعْدِلُ سَنَتَيْن . وروى ابنُ ماجه في « سُننِه »(١) ، قال : قالت عائشةُ ، رَضِي اللهُ عِنهَ اللهُ غِيهِ اللهُ عَنهَ اللهُ غِيهِ اللهُ عَنهَ اللهُ غِيهِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ ، ثُمَّ يُباهِي بِكُمُ اللهُ عَبْدَا اللهَ عَرْفَةَ ، فَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يُباهِي بِكُمُ المَلَاثِكَةَ ، فيقُولُ : مَا أَرَادَ هَوُلَاءِ » . ويُسْتَحَبُّ أن يَخْتَارَ المَأْثُورَ مِن المَلَاثُورَ مِن المَلَاثِكَةً ، فيقُولُ : مَا أَرَادَ هَوُلَاءِ » . ويُسْتَحَبُّ أن يَخْتَارَ المَأْثُورَ مِن

الإنصاف

فى « الفائقِ » : قلتُ : المَسْنُونُ تَحَرِّى مَوْقِفِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، و لَم<sup>(٢)</sup> يُثْبُتْ فى جَبَلِ الرَّحْمَةِ دليلٌ . انتهى .

<sup>(</sup>١) فى : باب الدعاء بعرفة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠٠٣/٢ . كما أخرجه مسلم ، فى : باب فى فضل الحج والعمرة ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٨٣/٢ . والنسائى ، فى : باب ما ذكر فى يوم عرفة ، من كتاب المناسك . المجتبى ٢٠٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل ، ط .

المقنع

الأَدْعِيَةِ ، مثلَ ما رُوىَ عن عليٌّ ، رَضِيىَ اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ الله ِ الشرح الكبير عَلِيلًهُ : ﴿ أَكْثُرُ دُعَاءِ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ، وَدُعَائِي عَشِيَّةً عَرَفَةَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا ، وَيَسَّرُّ لِي أَمْرِي »(') . وكان ابنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، يقولُ : اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، وللهِ الحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، وللهِ الحَمْدُ ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، ولله ِالحَمْدُ ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له ، له المُلْكُ وله الحَمْدُ ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي بالهُدَى ، وقِني بالتَّقْوَى ، واغْفِرْ لِي في الآخِرَةِ والأُولَى . ويَرُدُّ يَدَيْه ، ويَسْكُتُ قَدْرَ ما كان إنْسانٌ قارِئًا فاتِحَةَ الكِتَابِ ، ثم يَعُودُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ويقولُ مثلَ ذلك ، و لم يَزَلْ يَفْعَلُ ذلك حتى أفاضَ . وسُئِلَ سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن أَفْضَل الدُّعاء يومَ عَرَفَةَ ؟ فقالَ : لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له ، له المُلْكُ وله الحَمْدُ ، وهو على كُلِّ شيء قَدِيرٌ . فَقِيلَ له : هذا ثَناءٌ وليس بدُعَاءِ . فقالَ : أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِر (١) : أَأَذْ كُرُ حَاجَتِي أَم قَدْ كَفَانِي حَيَاؤُكَ إِنَّ شِيمَتَك الحَيَاءُ إذا أَثْنَى عَلَيْكَ المَرْءُ يَوْمًا كَفَاهُ. مِن تَعَرُّضِه الثَّنَاءُ ورُوىَ أَنَّ مِن دُعاء النبيِّ عَلِيلَتُهُ بِعَرَفَةَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَى مَكَانِي ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقى ، فى : باب أفضل الدعاء ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ١١٧/٥ . وضعف إسناده .

 <sup>(</sup>٢) هو أمية بن أبى الصلت من قصيدة يمدح بها عبد الله بن جدعان . والبيتان في : الاشتقاق ١٤٣ ، والأغانى
 ٨ / ٣٢٨ ، والأول في : طبقات فحول الشعراء ١ / ٣٦٥ .

الشرح الكبير وَتَسْمَعُ كَلَامِي ، وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيءٌ مِنْ أَمْرِي ، أَنَا البَائِسُ الفَقِيرُ ، المُسْتَغِيثُ المُسْتَجيرُ ، الوَجلُ المُشْفِقُ ، المُقِرُّ المُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ المِسْكِينِ ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ الْبِتِهَالَ المُذْنِبِ الذَّلِيلِ ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الخَائِفِ المُسْتَجِيرِ ، مَنْ خَضَعَتْ(١) لَكَ رَقَبَتُه ، وِذَلَّ لَكَ جَسَدُهُ ، وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنُهُ ، وَرَغَمَ (٢) لَكَ أَنْفُهُ »(٣) . ورُوِّينا عن سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : سَمِعْتُ أَعْرَابيًّا ، وهو مُسْتَلْق بِعَرَفَةَ ، يقولُ : إلهي مَنْ أَوْلَى بالزَّلَل والتَّقْصِيرِ مِنِّي وقد خَلَقْتَنِي ضَعِيفًا ، ومَنْ أَوْلَى بِالعَفْوِ عَنِّي مِنْكَ وعِلْمُكَ [٩٢/٣] فيَّ سابِقٌ ، وأَمْرُكَ بِي مُحِيطٌ ، أَطَعْتُكَ بِإِذْنِكَ وِالمِنَّةُ لِك ، وعَصَيْتُكَ بِعِلْمِكَ وِالْحُجَّةُ لِك ، فأَسْأَلُكَ بُوجُوبِ حُجَّتِكَ وانْقِطَاعِ حُجَّتِي ، وبفَقْرِي إليكَ ، وغِنَاكَ عَنِّي ، أن تَغْفِرَ لِي وَتُرْحَمَنِي . إلهِي لم أُحْسِنْ حتى أَعْطَيْتَنِي ، ولم أُسِئُ ، حتى قَضَيْتَ على ، اللَّهُمَّ أطعْتُكَ بنِعْمَتِكَ في أَحَبِّ الأشْياء إليك ، شَهَادَةِ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ، و لم أَعْصِكَ في أَبْغَضِ الأَشْيَاءِ إِليك ، الشُّرَّكِ بك ، فاغْفِرْ لى ما بينَهما ، اللَّهُمَّ أنت أنْسُ المُؤْنِسينَ لأوْلِيَائِك ، وأَثْرَبُهم بالكِفَايَةِ مِن المُتَوَكِّلِين عليك ، تُشاهِدُهم في ضَمائِرِهم ، وتَطَّلِعُ على سَرائِرِهم ، وسِرِّي اللَّهُمَّ لك مَكْشُوفٌ ، وأنا إليك مَلْهُوفٌ ، إذا أَوْحَشَتْنِي الغُرْبَةُ

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « خشعت » .

<sup>(</sup>٢) رغم : مثلثة الغين : ذل .

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في : مجمع الزوائد ٢٥٣/٣ . وعزاه إلى الطبراني في الكبير والصغير .

آنَسنِي ذِكْرُكَ ، وإذا أَصْمَتْ (١) عليَّ الهُمُومُ لجَأْتُ إليك ، اسْتِجَارَةً بك ، عِلْمًا بأنَّ أَزمَّةَ الأَمُور بيَدَيْكَ ، ومَصْدَرَها عن قَضَائِكَ . وكان إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحَرْبيُ يقولُ: اللَّهُمُّ قد آوَيْتَنِي مِن ضَنايَ ، وبَصَّرْتَنِي مِن عَمَاىَ ، وأَنْقَذْتَنِي مِن جَهْلِي وجَفَايَ ، أَسْأَلُكَ ما يَتِمُّ به فَوْزي ، وما أَوْمُّلُ في عاجِلِ دُنْيايَ ودِينِي ، ومَأْمُولِ أَجَلِي ومَعَادِي ، ثم ما لا أَبْلُغُ أَداءَ شُكْرِه ، ولا أنالُ إحْصاءَه وذِكْرَه ، إلَّا بتَوْفِيقِكَ وإِلْهَامِكَ ، أَنْ هَيَّجْتَ قُلْبِيَ الْقَاسِيَ عَلَى الشُّخُوصِ إلى حَرَمِك ، وقَوَّيْتَ أَرْكَانِيَ الضَّعِيفَةَ لزيارَةِ عَتِيق بَيْتِك ، ونَقَلْتَ بَدَنِي لإشْهَادِي مَواقِفَ حَرَمِكَ ، اقْتِدَاءً بسُنَّةٍ خَلِيلِكَ ، واحْتِذاءً على مِثالِ رسولِكَ ، واتُّبَاعًا لآثارِ خِيرَتِكَ وأنْبيائِكَ وأَصْفِيائِكَ ، صلَّى اللهُ عليهم ، وأَدْعُوكَ في مَواقِفِ الأَنْبِيَاء ، عليهم السلامُ ، ومَناسِكِ السُّعداءِ ، ومَشاهِدِ الشُّهَداءِ ، دُعاءَ مَن أَتَاكَ لرَحْمَتِك رَاجيًا ، وعن وَطَنِه نائِيًا ، ولِقَضاء نُسُكِه مُؤَدِّيًا ، ولفَرائِضِك قاضِيًا ، ولكِتابك تَالِيًا ، ولربِّه عَزَّ وجَلَّ دَاعِيًا مُلَبِّيًا ، ولقَلْبه شاكِيًا ، ولذَنْبه خاشِيًا ، ولحَظَّه مُخْطِئًا ، ولرَهْنِه مُغْلِقًا ، ولنَفْسِه ظالِمًا ، ولجُرْمِه عالِمًا ، دُعاءَ مَن عَمَّتْ عُيُوبُه ، و كَثَرَتْ ذُنُوبُه ، وتَصَرَّمَتْ أَيّامُه ، واشْتَدَّتْ فاقَتُه ، وانْقَطَعَتْ مُدَّتُه ، دُعاءَ مَن ليس لذَنْبه سواكَ غافِرًا ، ولا لعَيْبه غَيْرُكَ مُصْلِحًا ، ولا لَضَعْفِه غَيْرُكَ مُقَوِّيًا ، ولا لكَسْره غَيْرُكَ جابرًا ، ولا لمَأْمُولِ خَيْرِ غَيْرُكَ مُعْطِيًا ، اللَّهُمَّ وقد أصْبَحْتُ في بَلَدٍ حَرامٍ ، ويَوْمٍ حَرامٍ في شَهْرٍ حَرامٍ ،

<sup>(</sup>١) أصمى الأمر فلانًا : حل به .

الشرح الكبير في قِيام مِن خَيْر الأنام ، أَسْأَلُكَ أَن لا تَجْعَلَنِي أَشْقَى خَلْقِكَ المُذْنِبِينَ عندَك ، ولا أَخْيَبَ الرَّاجِينِ لَدَيْكَ ، ولا أَحْرَمَ الآمِلِينَ لرَحْمَتِك الزَّائِرِين لَبُيْتِكَ ، ولا أُخْسَرَ المُنْقَلِبِين مِن بلادِكَ ، اللَّهُمَّ وقد كان مِن تَقْصِيرى ما قد عَرَفْتَ ، ومِن [ ٩٢/٣ ط ] تَوْبيقِي نَفْسِي ما قد عَلِمْتَ ، ومِن مَظالِمِي مَا قَدَ أَحْصَيْتَ ، فَكُم مِن كُرْبِ مِنْهُ قَدْ نَجُّيْتَ ، وَكُمْ مِنْ غَمٍّ قَدْ جَلَّيْتَ ، ومِن هَمٌّ قد فَرَّجْتَ ، ودُعاءِ قد اسْتَجَبْتَ ، وشِدَّةٍ قد أزَلْتَ ، ورَجاء قد أَنَلْتَ ، مِنْكَ النَّعْمَاءُ ، وحُسنْ القَضاء ، ومِنِّي الجَفاءُ ، وطولُ الاسْتِقْصَاء ، والتَّقْصِيرُ عن أداء شُكْرك ، لك النَّعْماءُ يا مَحْمُودُ ، فلا يَمْنَعُكَ يا مَحْمُودُ مِن إعْطائِي مسألَتِي مِن حاجَتِي إلى حيثُ انْتَهَى لها سُؤْلِي مَا تَعْرِفُ مِن تَقْصِيرِي ، ومَا تَعْلَمُ مِن ذُنُوبِي وعُيُوبِي ، اللَّهُمَّ فأَدْعُوكَ راغِبًا ، وأَنْصِبُ لَكَ وَجْهِي طَالِبًا ، وأَضَعُ لَكَ خَدِّى مُذْنِبًا راهِبًا ، فَتَقَبَّلْ دُعائِي ، وارْحَمْ ضَعْفِي ، وأصْلِحِ الفَسادَ مِن أَمْرِي ، واقْطَعْ مِن الدُّنْيَا هَمِّي ، واجْعَلْ فيما عندَك رَغْبَتِي ، اللَّهُمَّ واقْلِبْنِي مُنْقَلَبَ المُدْركِين لرَجائِهم ، المَقْبُولِ دُعاؤُهم ، المَفْلُوجِ حُجَّتُهُم (١) ، المَبْرُورِ حَجُّهم ، المَغْفُور ذَنْبُهم ، المَحْطُوطِ خَطَايَاهُم ، المَمْحُوِّ سَيِّعَاتُهم ، المَرْشُودِ أَمْرُهُم ، مُنْقَلَبَ مَن لا يَعْصِي لَكَ بَعْدَه أَمْرًا ، ولا يَأْتِي مِن بَعْدِه مَأْتُمًا ، ولا يَرْكَبُ بَعْدَه جَهْلًا ، ولا يَحْمِلُ بَعْدَه وزْرًا ، مُنْقَلَبَ مَن عَمَّرْتَ قَلْبَه بَذِكْرِكَ ، ولِسَانَه بشُكْرِكَ ، وطَهَّرْتَ الأَدْنَاسَ مِن بَدَنِه ، واسْتَوْدَعْتَ

<sup>(</sup>١) المفلوج حجتهم : المثبتة حجتهم .

وَوَقْتُ الْوُقُوفِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ الفنع النَّحْرِ ، فَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَةَ فِى شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ وَهُوَ عَاقِلٌ ، تَمَّ حَجُّهُ .

الهُدَى قَلْبُه ، وشَرَحْتَ بالإِسْلام صَدْرَه ، وأَقْرَرْتَ بِعَفْوِكَ قَبَلَ الْمَمَاتِ الشرح الكبير عَيْنَه ، وأَغْضَضْتَ عن المَآثِم بَصَرَه ، واسْتُشْهِدَتْ في سَبِيلِكَ نَفْسُه ، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين ، وَصلَّى اللهُ على سَيِّدِنا محمدٍ وعلى آلِه وسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ، كَا يُحِبُّ رَبُّنَا ويَرْضَى ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا بالله العَلِيِّ العَظِيمِ . ويَدْعُو بِمَا أَحَبُّ مِن الدُّعاءِ والذِّكْرِ إلى غُرُوبِ الشمس .

فصل: ( ووَقْتُ الوُقُوفِ مِن طُلُوعِ الفَجْرِيومَ عَرَفَةَ إلى طُلُوعِ الفَجْرِيومَ عَرَفَةَ إلى طُلُوعِ الفَجْرِيومَ النَّحْرِ ، فَمَن حَصَلَ بِعَرَفَةَ فَى شَيْءٍ مِن هذا الوَقْتِ وهو عاقِلٌ ، تَمَّ حَجُه ) لا نَعْلَمُ خِلافًا بِينَ العُلَماءِ ، أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الوُقُوفِ طُلُوعُ الفَجْرِ مِن يُومِ النَّحْرِ . قال جابِرٌ ، رَضِىَ الله عنه : لا يَفُوتُ الحَجُّ حتى يَطْلُعَ الفَجْرُ مِن لَيْلَةِ جَمْعٍ . قال أبو الزُّبَيْرِ : فقُلْتُ له : أَقَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ ذَلُك ؟ قال : نَعَمْ . رَواه الأَثْرَمُ (') . وأمّا أَوَّلُه فَمِن طُلُوعِ الفَجْرِيومَ ذلك ؟ قال : نَعَمْ . رَواه الأَثْرَمُ (') . وأمّا أَوَّلُه فَمِن طُلُوعِ الفَجْرِيومَ

قوله: ووقْتُ الوقُوفِ مِن طُلوعِ الفَجْرِيومَ عَرَفَةَ إِلَى طُلوعِ الفَجْرِيومَ النَّحْرِ. الإنصاف وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطّع به كثيرٌ منهم. وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه. وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وقال ابنُ بَطَّةَ ، وأبو حَفْصٍ : وَقْتُ الوُقوفِ ، مِنَ الزَّوالِ يومَ عَرَفَةَ . وحُكِيَ رِوايَةً . قال في « الفائقِ » : والحتارَه الوُقوفِ ، مِنَ الزَّوالِ يومَ عَرَفَةَ . وحُكِيَ رِوايَةً . قال في « الفائقِ » : والحتارَه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى بنحوه ، فى : باب إدراك الحج بإدراك عرفة ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥ / ١٧٤ .

الشرح الكبير عَرَفةً ، فمتى حَصَل بعَرَفَةً في شيءٍ مِن هذا الوَقْتِ وهو عاقِلٌ ، فقد تَمَّ حَجُّه . وقال مالكٌ ، والشافعيُّ : أُوَّلُ وَقْتِه زَوالُ الشمس يومَ عَرَفَةَ . والْحْتَارَهُ أَبُو حَفْصِ الْعُكْبَرِيُّ . وحَكَى ابنُ عبدِ البَرِّ ذلك إجْمَاعًا ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ إِنَّمَا وَقَفَ بَعَدَ الزَّوَالِ . وَلَنَا ، قُولُ النبيِّ عَلِيْكُ : ﴿ مَنْ شَهَدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَتَهُ »(') . ولأنَّه مِن يوم عَرَفَةَ ، فكانَ وَقْتًا للوُقُوفِ ، كَمَا بعدَ الزُّوالِ ، [ ٩٣/٣ و ] وتَرْكُ الوُقُوفِ فيه لا يَمْنَعُ كَوْنَه وَقْتًا له ، كما بعدَ العِشاء . وإنَّما وَقَفُوا في وَقْتِ الفَضِيلَةِ ، ولم يَسْتَوْعِبُوا وَقْتَ الوُقُوفِ .

فصل : وكيفما حَصَل بعَرَفَةَ وهو عاقِلٌ أَجْزَأُه ؛ قائِمًا ، أو جالِسًا ، أو راكِبًا ، أو نائِمًا وإن مَرَّ بها مُجْتازًا (٢) ، فلم يَعْلَمْ أَنَّها عَرَفَةُ ، أَجْزَأُه أيضًا . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو حنيفةَ . وقال أبو ثَوْرٍ : لا يُجْزِئُه ؛ لأنَّه لا يكونُ واقِفًا إلَّا بالإرادَةِ . ولَنا ، عُمُومُ قَوْلِه عليه السلامُ :

الإنصاف شيْخُنا ، يعْنِي به الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ ، وحكَاه ابنُ عَبْدِ البِّرِّ إِجْماعًا .

تنبيه : مفهومُ قولِه : فمَن حصَل بعَرَفَةَ في شيءِ مِن هذا الوقْتِ وهو عاقِلٌ ، تُمَّ حَجُّه ، ومَن فاتَه ذلك ، فاتَه الحَجُّ . أنَّه لا يصِحُّ الوُقوفُ مِنَ المَجْنونِ . وهو صحيحٌ ، ولا أعلمُ فيه خِلافًا . وكذا لا يصِحُّ وُقوفُ السَّكْرانِ ، والمُغْمَى عليه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٦/٨ ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ مُحْتَارًا ﴾ . وانظر المغني ٧٧٥/٠ .

« وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا » . ولأنَّه حَصَل بعَرَفَةَ في زَمَنِ الشرح الكبير الوُقُوفِ وهو عاقِلٌ ، فأجْزَأه ، كما لو عَلِم . وإن وَقَف وهو مُغْمَّى عليه أَو مَجْنُونَ ، و لم يُفِقْ حتى خَرَج منها ، لم يُجْزِئُه . وهو قولَ الحسن ، والشافعيُّ ، وأبى ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ . وقال عَطاءٌ في المُغْمَى عليه : يُجْزِئُه . وهو قولُ مالكِ ، وأصحاب الرَّأَى . وقد تَوَقَّفَ أحمدُ في هذه المسألةِ ، وقال : الحَسَنُ يَقُولُ : بَطَل حَجُّه ، وعَطاءٌ يُرَخَصُ فيه . وذلك لأنَّه لا يُعْتَبُرُ له نِيَّةٌ ولا طَهارَةٌ ، و يَصِحُّ مِن النَّائِم ، فصَحَّ مِن المُعْمَى عليه ، كَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةً . ووَجْهُ الأُوَّلِ ، أنَّه رُكْنٌ مِن أَرْكَانِ الحَجِّ ، فلم يَصِحُّ مِن المُغْمَى عليه ، كسائِر أَرْكانِه . قال ابنُ عَقِيل : والسَّكْرانُ كالمُغْمَى عليه ﴾ لأنَّه زائِلُ العَقْلِ بغيرِ نَوْم ِ . فأمَّا النَّائِمُ فهو في حُكْم المُسْتَيْقِظِ ، يُجْزِئُه الوُقُوفُ .

> فصل : وتُسنَنُّ له الطُّهارَةُ . قال أحمدُ : يُسْتَحَبُّ أن يَشْهَدَ المَنَاسِكَ كلُّها على وُضُوءِ ، كان عَطاءٌ يقولُ : لا يُقْضَى شيءٌ مِن المَناسِكِ إلَّا على وُضُوءِ . ولا يَجِبُ ذلك . وحَكَاه ابنُ المُنْذِرِ إجْماعًا . وفي قولِ النبيِّ

« المُغْنِي » ، و « الشُّرح ِ » ، وغيرهما ، كإخرام وطُوافٍ ، بلا نِزاع ٍ فيهما . الإنصاف وقيل : يصِحُّ . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في « المُحَرَّرِ » . ويدْخُلُ في كلام المُصنِّفِ – أَعْنِي في قولِه : وهو عاقِلٌ – النَّائمُ والجاهِلُ بها . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قال ف ﴿ الفَروع ِ ﴾ : ويصِحُّ مع نوْم ٍ وجَهْلِ بها ، في الأصحِّ . قال في ﴿ الفائقِ ﴾ : يصِحُّ مِنَ النَّائمِ ، في أُصحِّ الوَجْهَيْنِ . وقدَّمه في الجاهِل بها . وصحَّحه في « التَّلْخيصِ » ، و « القَواعِدِ الْأُصُولِيَّةِ » ، في النَّائم ِ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، الشرح الكبير عَيْقِطِ لعائشة ، رَضِيَ الله عنها : « افْعَلِي مَا يَفْعُلُ الحَاجُّ غَيْرَ الطَّوَافِ
بِالبَيْتِ » (١) . دَلِيلٌ على أَنَّ الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ جائِزٌ على غيرِ طهارةٍ . ووَقَفَتْ
عائشةُ بِعَرَفَةَ حائِضًا ، بأمْرِ النبيِّ عَيْقِطَ . ولا يُشْتَرَطُ سِتارَةٌ ، ولا اسْتِقْبالٌ ،
ولا نِيَّةٌ . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأَنَّه لا تُشْتَرَطُ له الطهارةُ ، فلم يُشْتَرَطْ
له شيءٌ مِن ذلك ، قِياسًا عليها .

النبيّ المحجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ ، فَقَدْ تَمَّ عَيْقَةً ؛ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ » . رَواه أبو داودَ(١) . يَدُلُّ على فَواتِه بخُرُوجِ لَيْلَةِ جَمْعٍ . ولحَديثِ جابِرِ الذي ذَكَرْناه . ولا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا ، ولأنَّه رُكُنَّ للعِبادَةِ ، فلم يَتمَّ بدُونِه ، كسائِر العِباداتِ .

١٢٨٨ – مسألة : ( ومَن وَقَف بها نَهارًا ، ودَفَع قبلَ غُرُوبِ

الإنصاف و « الشَّرْحِ » فيهما . وقيلَ : لا يصِحُّ فيهما . وأَطْلَقَهما في « الحَاوِيَيْن » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » : والأَظْهَرُ صِحَّتُه مع النَّوْمِ ، دونَ الإغْماءِ والجَهْلِ . وقال أبو بَكْرٍ في « التَّنْبِيهِ » : لا يصِحُّ مع الجَهْلِ بها . وَتَبعَه في « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » ، واقْتَصَرَ عليه .

قوله : ومَن فاتَه ذلك ، فاتَه الحَجُّ . بلا نِزاعٍ .

قُوله: ومَن وقَف بها نهارًا، ودفَع قبلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فعليه دَمَّ. هذا المذهبُ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١١١/٨ .

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۱۸۱/۸ .

الشمسِ ، فعليه دَمٌ ) يَعْنِي أَنَّه يَجِبُ عليه الوُقُوفُ إلى غُرُوبِ الشِمس ؛ ليَجْمَعَ بينَ اللَّيْلِ والنَّهارِ في الوُقُوفِ بعَرَفَةَ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلَتُهُ فَعَلِ ذلك . رَواه جابُّرُ [ ٩٣/٣ ط] وغيرُه . وقال عليه السلامُ : ﴿ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ »(١) . فإن دَفَع قبلَ الغُرُوب ، فحَجُّه صَحِيحٌ في قولِ جَماعَةِ الفُقهاء ، إلَّا مالكًا ، فإنَّه قال : لا حَجَّ له . قال ابنُ عبدِ البِّرِ (٢) : لا نَعْلَمُ أَحَدًا مِن العُلَماء قال بقولِ مالكٍ ، ووَجْهُ قولِه ما روَى ابنُ عُمَر ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ قال : « مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الحجُّ ، وَمَنْ فَاتَّهُ عَرَفَاتٌ بلَيْل ، فَقَدْ فَاتَّهُ الحَجُّ ، فَلْيُحْلِلْ بِعُمْرَةِ ، وعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلِ »(٣) . ولَنا ، ما روَى عُرْوَةُ بنُ مُضَرِّسٍ ، قال : أَتَيْتُ النبيُّ عَلِيْكُ بِالمُزْدَلِفَةِ ، حينَ خَرَجِ إلى الصلاةِ ، فَقُلْتُ : يا رسولَ اللهِ ، إِنِّي جِئْتُ مِن جَبَلِ طَيٍّ ، أَكْلَلْتُ راحِلَتِي ، وأَتْعَبْتُ نَفْسِي ، والله ِما تَرَكْتُ

وعليه الأصحابُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدُّمه في « الفُروع ِ » وغيره . الإنصاف وعنه ، لا دَمَ عليه ، كواقِفٍ ليْلًا . ونقَل أبو طالِبٍ ، في مَن نَسِيَ نفَقَتَه بمِنِّي ، وهو بعَرَفَةَ ، يُخْبِرُ (٤) الإمامَ ، فإذا أذِنَ له ، ذهب ، ولا يَرْجِعُ . قال القاضى : فرَخَّصَ له للعُذْرِ . وعنه ، يلْزَمُ مَن دفَع قبلَ الإمام دَمٌّ ، ولو كان بعدَ الغُروب .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر الاستذكار ٣٤/١٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ، في : باب المواقيت ، من كتاب الحبج . سنن الدارقطني ٢٤١/٢ . وقال : رحمة بن مصعب ضعيف و لم يأت به غيره .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ط : ﴿ يخيير ﴾ .

الشرح الكبير مِن جَبَلِ إِلَّا وقَفْتُ عليه ، فهل لي مِن حَجٍّ ؟ فقالَ رسولُ الله عَلَيْتُهُ : « مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ »(١) . قال التَّرْمِذِيُّ : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . ولأنَّه وَقَف في زَمَنِ الوُقُوفِ ، أَشْبَهَ اللَّيْلَ . فأمَّا خَبَرُه ، فإنَّما خَصَّ اللَّيْلَ ؛ لأنَّ الفَواتَ يَتَعَلَّقُ به إذا كان بعدَ النَّهارِ ، فهو آخِرُ وَقْتِ الوُقُوفِ ، كما قال عليه السلامُ : ﴿ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ﴾(٢) . وعلى مَن دَفَع قبلَ الغُرُوبِ دَمُّ في قَوْلِ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ ؛ منهم عَطاءٌ ، والثَّوْرِيُّ ، والشَّافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأَى ، ومَن تَبعَهم ؛ لقَوْلِ ابن عباسٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهما : مَن تَرَك نُسُكًا فعليه دَمٌّ(٣) . ويُجْزِئُه شاةٌ . وقال ابنُ جُرَيْجٍ : عليه بَدَنَةٌ . ونَحْوُه قولُ الحسن . ولَنا ، أنَّه واجبٌ لا يَفْسُدُ الحَجُّ بفَواتِه ، فلم يُوجِبْ بَدَنَةً ، كالإحرام مِن المِيقاتِ .

تنبيه : مَحَلُّ وُجوبِ الدُّم ، إذا لم يَعُدْ إلى المَوْقِفِ قبلَ الغُروبِ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره . وقال في «الإيضاح ِ»: و لم يَعُدْ إلى المُوقِف ِقبلَ الفَجْرِ . وقالَه ابنُ عَقِيلٍ في «مُفْرَ داتِه » . فإنْ عادَ إلى المَوْقِفِ قبلَ الغُروبِ أو قبلَ الفَجْرِ ، عندَ مَن يقولُ به ، فلا دَمَ عليه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُهم . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدُّمه في « الفَروع ِ » وغيرِه . وقيل : عليه دُمٌّ ، ولو عادَ مُطْلَقًا . وفي « الواضِح ِ » ، ولا عُذْرَ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٤٦/٨ .

۲) تقدم تخریجه فی ۱٤٩/۳.

۳) تقدم تخریجه فی ۱۲۰/۸ .

فصل: فإن دَفَع قبلَ الغُرُوبِ، ثم عادَ نَهارًا، فو قَفَ حتى غَرَبَتِ الشمسُ الشرح الكبير فلا دَمَ عليه . وبه قال مالكُ ، والشافعيُ . وقال الكُوفِيُّونَ ، وأبو ثَوْرٍ : عليه دَمٌ ؛ لأنَّه بالدَّفْعِ لَزِمَه الدَّمُ ، فلم يَسْقُطْ برُجُوعِه ، كما لو عادَ بعدَ الغُرُوبِ .. ولنا ، أنَّه أتى بالواجِبِ ، وهو الوُقُوفُ في اللَّيْلِ والنَّهارِ ، فلم يَجِبْ عليه دَمٌ ، كمَن تجاوزَ المِيقاتَ غيرَ مُحْرِمٍ ، ثم رَجَع فأحْرَمَ منه . فإن لم يَعُدْ حتى غَرَبَتِ الشمسُ فعليه دَمٌ ؛ لأنَّ عليه الوُقُوفَ حالَ الغُرُوبِ ، وقد فاتَه بخُرُوجِه ، فأشْبَهَ مَن تَجاوزَ المِيقاتَ غيرَ مُحْرِمٍ ، فأحْرَمَ دُونَه ، وقد فاتَه بخُرُوجِه ، فأشْبَهَ مَن تَجاوزَ المِيقاتَ غيرَ مُحْرِمٍ ، فأحْرَمَ دُونَه ، عادَ إليه .

١٢٨٩ – مسألة : ( ومَن وافَاها لَيْلًا فَوَقَفَ بها ، فلا دَمَ عليه ) إذا

فائدتان ؛ إحداهما ، يُستتحبُّ الدَّفْعُ مع الإمام ، فلو دفَع قبلَه ، ترَك السُّنَة ، الإنصاف ولا شيءَ عليه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وعنه ، واجبٌ ، وعليه بتَرْكِه دَمٌ . اخْتارَه الخِرَقِيُ . ويأْتِي ذلك في الوَاجِباتِ . الثَّانيةُ ، لو واجبٌ ، وعليه بتَرْكِه دَمٌ . اخْتارَه الخِرَقِيُ . ويأْتِي ذلك في الوَاجِباتِ . الثَّانيةُ ، لو خافَ فَوْتَ الوُقوفِ إِنْ صلَّى صلاةَ آمِن ، فقيلَ : يُصلِّى صلاةَ خائفٍ . اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وقيل : تُقَدَّمُ الصَّلاةُ ولو فاتَ الوُقوفُ . قلتُ : وفيه [ ٢/٢ ط ] بُعْدٌ ، وإنْ كان ظاهِرَ كلام الأَكْثَرِ . وقيل : يُؤخِّرُ الصَّلاةَ اللهَ في اللهُ عَدْر الصَّلاةَ وأَطْلقَهُنَّ في « الفُروع ِ » ، و « الرَّعانِة » ، و « ابنِ تَميم ٍ » . وتقدَّم ذلك في وأَطْلقَهُنَّ في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعانِة » ، و « ابنِ تَميم ٍ » . وتقدَّم ذلك في آخِر باب صلاةِ أهْل الأَعْذار .

قوله : وإنْ وافاها ليلًا فوقَف بها ، فلا دَمَ عليه . بلا نِزاعٍ .

المَنع ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ ، وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً أَسْرَعَ .

الشرح الكبير لم يَأْتِ عَرَفَةَ حتى غابَتِ الشمسُ ، و لم يُدْرِكْ جُزْءًا مِن النَّهارِ ، فوَقَفَ بِهَا لَيْلًا ، فقد تَمَّ حَجُّه ، ولا شيءَ عليه . لا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا ؛ لقولِ النبيِّ عَلِيْكُ : ﴿ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجُّ ﴾(') . ولأنَّه لم يُدْركْ جُزْءًا [ ٩٤/٣ و ] مِن النَّهارِ ، فأشْبَهَ مَن مَنْزِلُه دُونَ المِيقاتِ إذا أَحْرَمَ منه . ١٢٩ – مسألة : ( ثم يَدْفَعُ بعدَ غُرُوبِ الشمس إلى مُزْدَلِفَةَ ، وعليه السَّكِينَةُ ﴾ والوَقارُ ( فإذا وَجَد فَجْوَةً أَسْرَ عَ ﴾ لقَوْلِ جابِرٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، في حَدِيثِه : فلم يَزَلْ واقِفًا حتى غَرَبَتِ الشمسُ وذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا ، حتى غابَ القُرْصُ ، فأرْدَفَ أسامَةَ خَلْفَه ، ودَفَع رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وقد شَنَقِ القَصْواءَ بالزِّمام ، حتى إنَّ رَأْسَها ليُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِه ، ويقولُ بيَدِه اليُمْنَى : « أَيُّهَا النَّاسُ ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ »<sup>(٢)</sup> . وقال أُسامَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه : كان رسولُ اللهِ عَالِمُلِلَّهِ يَسِيرُ العَنَقَ(٣) ، فإذا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ . يَعْنِي أَسْرَعَ . قال هِشامٌ : النَّصُّ فوقَ العَنَقِ . مُتَّفَقٌ عليه(١٠) .

قوله : ثم يَدْفَعُ بعدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلى مُزْدَلِفَةَ ، وعليه السَّكِينَةُ . وهذا بلا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج حديث جابر في ٣٦٣/٨.

<sup>(</sup>٣) العنق: ضرب من السير فسيح سريع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، في : باب السير إذا دفع من عرفة ، من كتاب الحج ، وفي : باب السرعة في السير ، من كتاب الجهاد ، وفي : باب حجة الوداع ، من كتاب المغازي . صحيح البخاري ٢ / ٢٠٠ ، ٤ / ٧٠ ، ٥ / ٢٢٦ . ومسلم ، في : باب الإفاضة من عرفات ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٣٦/٢ =

فصل: ويُسْتَحَبُّ أَن يكونَ دَفْعُه مع الإِمامِ، أو الوَالِي الذي إليه أَمْرُ الشرح الكبير جِّ مِن قِبَلِه ، ولا يَنْبَغِي للنَّاسِ أَن يَدْفَعُوا حتى يَدْفَعَ . قال أحمدُ: ما

الحَجِّ مِن قِبَلِه ، ولا يَنْبَغِى للنَّاسِ أَن يَدْفَعُوا حتى يَدْفَعَ . قال أَحمدُ : ما يُعْجِبُنِى أَن يَدْفَعَ قِبَلَ الإِمام بعدَ غُرُوبِ يُعْجِبُنِى أَن يَدْفَعَ قِبَلَ الإِمام بعدَ غُرُوبِ يُعْجِبُنِى أَن يَدْفَعَ قِبَلَ الإِمام بعدَ غُرُوبِ

الشمسِ ، قال : مَا وَجَدْتُ عَن أَحَدٍ أَنَّهُ سَهَّلَ فَيْهُ ، كُلُّهُم يُشَدِّدُ فَيْهُ .

فصل: ويكونُ مُلَبِيًّا ذَاكِرًا للهِ عَزَّ وجَلَّ ؛ لأنَّ ذِكْرَ اللهِ مُسْتَحَبُّ في كُلِّ الأُوْقاتِ ، وهو في هذا الوَقْتِ أَشَدُّ تَأْكِيدًا ؛ لقَوْلِ اللهِ تِعالَى : ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ آللهُ ﴾ (١) . الآية . ولأنَّه زَمَنُ الاسْتِشْعارِ بطاعَةِ اللهِ تعالى ، والتَّلَبُسِ بعِبادَتِه ، والسَّعْي إلى شَعائِرِه . ويُسْتَحَبُّ التَّلْبِيةُ . وقال قَوْمٌ : لا يُلبِّى . ولنا ، ما روَى الفَضْلُ بنُ عِباسٍ ، رَضِى التَّهُ عنهما ، أنَّ النبيَّ عَلِيلِهِ لم يَزَلْ يُلبِّى حتى رَمَى الجَمْرَةَ . مُتَّفَقٌ عليه (١) . اللهُ عنهما ، أنَّ النبيَّ عَلِيلِهُ لم يَزَلْ يُلبِّى حتى رَمَى الجَمْرَةَ . مُتَّفَقٌ عليه (١) .

نِزاعٍ . لكنْ قال أبو حَكِيم ي: ويكونُ مُسْتَغْفِرًا .

<sup>=</sup> كما أخرجه أبو داود ، فى : باب الدفعة من عرفة ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ٤٤٧/١ . والنسانى ، فى : باب كيف السير من عرفة ، وباب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى ، من كتاب الحج . المجتبى ٥ / ٢١٦ ، ٢١٦ . وابن ماجه ، فى : باب الدفع من عرفة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٢٠٠٤ . والإمام مالك ، فى : باب السير فى الدفعة ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٩٢ . (١) سورة البقرة ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : باب التلبية والتكبير ... ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢٠٤/٢ . ومسلم ، فى : باب استحباب إدامة الحاج التلبية ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٣١ ، ٩٣٢ .

كما أخرجه أبو داود ، فى : باب متى يقطع التلبية ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ١ / ٤٢١ . والترمذى ، فى : باب ما جاء متى تقطع التلبية فى الحج ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ٤ / ١٥٠ . والنسائى ، فى : باب التلبية فى السير ، و : باب التكبير مع كل حصاة ، و : باب قطع المحرم التلبية ... ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥/ ٢١٧ ، ٢٢٤ . وابن ماجه ، فى : باب متى يقطع الحاج التلبية ، من كتاب =

الشرح الكبير ويُسْتَحَبُّ أَن يَمْضِيَ على طَرِيقِ المَأْزِمَيْنِ (١) ؛ لأنَّه رُوِيَ أَنَّ النبيَّ عَلِيلًا سَلَكَها(٢) . وإن سَلَك غيرَها ، جازَ ؛ لحُصُولِ المَقْصُودِ به .

١ ٢٩١ – مسألة : ( فإذا وَصَل مُزْدَلِفَةَ ، صَلَّى المَغْرِبَ والعِشاءَ قبلَ حَطِّ الرِّحالِ ) السُّنَّةُ لمَن دَفَع مِن عَرَفَةَ أَن لا يُصَلِّيَ المَغْرِبَ حتى يَصِلَ مُزْ دَلِفَةً ، فيَجْمَعَ بينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ ، بغيرِ خِلافٍ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ ، لا اخْتِلافَ بينَهم ، أنَّ السُّنَّةَ أن يَجْمَعَ الحاجُّ بجَمْعٍ بينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ جَمَع بينَهما . رَواه جابِرٌ ، وابنُ عُمَرَ ، وأسامَةُ (٢) ، وغيرُهم . وأحادِيثُهم صِحاحٌ .

فصل : ويُسْتَحَبُّ أَن يَجْمَعَ قبلَ حَطِّ الرِّحالِ ، وأَن يُقِيمَ لَكلِّ صلاةٍ إِقَامَةً ؛ لِمَا رَوَى أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، قال : دَفَع رسولُ اللهِ عَلَيْكُ مِن عَرَفَةَ ، حتى إذا كان بالشِّعْبِ نَزَل فَبَالَ ، ثم تَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ له :

<sup>=</sup> المناسك . سنن ابن ماجه ١٠١١/٢ . والدارمي ، في : باب في رمي الجمار يرميها راكبا ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٦٢ ، ٦٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢١٠ ، ٢١٤ ، ٢٢٦ .

<sup>(</sup>١) المأزمان : موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة ، وهو شعب بين جبلين ، يفضي آخره إلى بطن عرنة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ١٣١/٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج حديث جابر في ٣٦٣/٨.

وحديث ابن عمر ، أخرجه البخاري ، في : باب يصلي المغرب ثلاثًا ... ، من كتاب تقصير الصلاة ، وفي : باب النزول بين عرفة وجمع ، و : باب من جمع بينهما ولم يتطوع ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ٥٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ . ومسلم ، في : باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ١ / ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، ٢ / ٩٣٧ ، ٩٣٨ . وأبو داود ، في : باب الصلاة بجمع ، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١ / ٤٤٨. والنسائي ، في : باب الوقت الذي يجمع فيه ...، و : باب الحالة التي=

الصلاة يا رسولَ الله . فقال : « الصَّلَاةُ أَمَامَكَ » . فَرَكِبَ ، فَلَمَّا جَاءَ الشرح الكبير مُزْ دَلِفَة نَزَل فَتَوَضَّا فَأُسْبَغَ الوُضُوءَ ، ثَمَ أُقِيمَتِ الصلاةُ ، فصَلَّى المَغْرِبَ ، ثَمَ أُقِيمَتِ الصلاةُ ، فصَلَّى ، و لم يُصلِّ بغيرَه فى مَنْزِلِه ، ثَمَ أُقِيمَتِ الصلاةُ ، فصَلَّى ، و لم يُصلِّ بينَهما. مُتَّفَق عليه (۱) . ومِمَّن رُوى عنه أنَّه يَجْمَعُ بينَهما بإقامَتَيْن [ ٩٤/٣ ط ] بينَهما. مُتَّفَق عليه (۱) . ومِمَّن رُوى عنه أنَّه يَجْمَعُ بينَهما بإقامَتَيْن [ ٩٤/٣ ط ] بلا أذانِ ؛ ابنُ عُمَر ، وسالِمٌ ، والقاسِمُ بنُ محمدٍ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ . وإنِ اقْتَصَرَ على إقامَةٍ للأُولَى فلا بَأْسَ . يُرْوَى ذلك عن ابنِ عُمَرَ أَيْضًا . وبه قال الثَّوْرِيُّ ؛ لِما روى ابنُ عُمَر ، رَضِى اللهُ عنهما ، قال : جَمَع رسولُ وبه قال الثَّوْرِيُّ ؛ لِما روى ابنُ عُمَر ، رَضِى اللهُ عنهما ، قال : جَمَع رسولُ اللهِ عَيْرِبُ والعِشَاءِ بجَمْع ، صَلَّى المَغْرِبُ ثَلاثًا ، والعِشاءَ بجَمْع ، صَلَّى المَغْرِبُ ثَلاثًا ، والعِشاءَ

يجمع فيها ... ، من كتاب المواقيت ، وفى : باب الإقامة لمن جمع بين الصلاتين ، من كتاب الأذان ، وفى :
 باب الجمع بين الصلاتين ... ، من كتاب الحج . المجتبى ١ / ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٠ ، ٢ / ١٥ ، ١٥ ،
 ٥ / ٢١٠ .

رَكْعَتَيْن ، بإقامَةٍ واحِدَةٍ . رَواه مسلمٌ (٢) . وإن أذَّنَ للأُولَى وأقامَ للثانِيَةِ ،

فَحَسَنٌ ؛ فإنَّه مَرْوِيٌّ في حَدِيثِ جابرٍ ، وهو مُتَضَمِّنٌ للزِّيادَةِ ، وهو مُعْتَبَرُّ

بسائِرِ الفَوائِتِ والمَجْمُوعاتِ . وهو قولُ ابنِ المُنْذِرِ ، وأبي ثُورٍ . والْحتارَ

وحديث أسامة ، أخرجه البخارى ، فى : باب إسباغ الوضوء ... ، من كتاب الطهارة ، وفى : باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ١ / ٤٧ ، ٢ / ٢٠١ . ومسلم ، فى : باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٣٤ ، ٩٣٥ ، ٩٣٥ . وأبو داود ، فى : باب الدفعة من عرفة ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ١ / ٤٤٦ ، ٤٤٧ . والنسائى ، فى : باب كيف الجمع ، من كتاب المواقيت ، وفى : باب الجمع بين الصلاتين ... ، من كتاب المناسك . المجتبى الريد ٢ / ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ .

( المقنع والشرح والإنصاف ٩/ ١٢ )

<sup>(</sup>١) انظر تخريج حديث أسامة السابق .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج خديث ابن عمر السابق .

الشرح الكبير الخِرَقِيُّ القولَ الأوَّلَ . قال ابنُ المُنْذِرِ : هو آخِرُ قَوْلَيْ أَحْمَدَ ؛ لأنَّ رَاوِيَه أُسامَةُ ، وهو أَعْلَمُ بحالِ رسولِ اللهِ عَلِيلَكُ ؛ فإنَّه كان رَدِيفَه ، وإنَّما لم يُؤَذَّنْ للأُولَى هَلْهُنا ؟ لأنَّها في غير وَقْتِها ، بخِلافِ المَجْمُوعَتَيْن بعَرَفَة . وقال مالك : يَجْمَعُ بينهما بأذائين (١) وإقامَتين . ورُوى ذلك عن عُمَر ، وابنِه ، وابنِ مسعودٍ . واتِّباعُ السُّنَّةِ أَوْلَى . قال ابنُ عبدِ البِّرِّ (٢) : لا أعْلَمُ فيما قالَه مالكٌ حَدِيثًا مَرْفُوعًا بِوَجْهِ مِن الوُجُوهِ . وقال قَوْمٌ : إنَّما أَمَرَ عمرُ بالتَّأْذِين للنَّانِيَةِ ؛ لأنَّ النَّاسَ كانُوا قد تَفَرَّقُوا لعَشائِهِم ، فأذَّنَ لجَمْعِهم ، وكذلك ابنُ مسعودٍ ، فإنَّه كان يَجْعَلُ العَشاءَ بمُزْدَلِفَةَ بينَ الصَّلاتَيْن .

فصل : والسُّنَّةُ أَن لا يَتَطَوَّعَ بينهما . قال ابنُ المُنْذِرِ : لا أَعْلَمُهم يَخْتَلِفُونَ في ذلك . وقدرُويَ عن ابن مسعودٍ ، أنَّه يَتَطَوَّ عُ بينَهما . ورَواه عن النبيِّ عَلِيْكُ ﴿ ) . وَلَنَا ، حَدِيثُ أَسَامَةَ وَابِنَ عُمَرَ ، أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُمْ لَم يُصَلِّ بينَهما . وحَدِيثُهما أَصَحُّ .

١٢٩٢ – مسألة : ( وإن صَلَّى المَغْرِبَ في الطُّريق ، تَرَكُ السُّنَّةَ ، وأَجْزَأُه ) وبه قال عَطاءٌ ، وعُرْوَةُ ، والقاسِمُ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو تَوْرٍ ، وأبو يُوسُفَ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال أبو

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ بِأَذَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الاستذكار ١٥٢/١٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، في : باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما ، من كتاب الحج . صحيح البخارى . Y · Y / Y

المقنع

حنيفة ، والثَّوْرِيُّ : لا يُحْزِئُه ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ جَمَع بينَ الصَّلاتَيْن ، فكان الشرح الكبير نُسُكًا ، وقد قال عليه السلامُ : « خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ »(١) . ولَنا ، أنَّ كُلُ صَلاتَيْن جازَ الجَمْعُ بينَهما جازَ التَّفْرِيقُ بينَهما ، كالظَّهْرِ والعَصْرِ بعَرَفَة ، وفِعْلُ النبيِّ عَلَيْكُ مَحْمُولٌ على الأَفْضَلِ ، وما ذَكَرُوه يَبْطُلُ بالجَمْعِ بعَرَفَة .

جَمَع وَحْدَه ) لا نَعْلَمُ خِلاقًا في أَنّه إذا فاته الجَمْعُ مَع الإِمامِ بِمُزْدَلِفَة ، جَمَع وَحْدَه ) لا نَعْلَمُ خِلاقًا في أَنّه إذا فاته الجَمْعُ مَع الإِمامِ بِمُزْدَلِفَة ، أَنّه يَجْمَعُ وَحْدَه ؛ لأنَّ الثانِيَة منهما تُصلَّى في وَقْتِها . وكذلك لو فَرَّقَ بينَهما ، لم يَبْطُلِ الجَمْعُ . وقد روَى أَسامَةُ ، قال : ثم أُقِيمَتِ الصلاةُ ، فصَلَّى المَعْرِبَ ، ثم أَناخَ كُلُ إِنْسانٍ بَعِيرَه في مَنْزِلِه ، ثم أُقيمَتِ العِشَاءُ ، فصَلَّى المَعْرِبَ ، ثم أَناخَ كُلُ إِنْسانٍ بَعِيرَه في مَنْزِلِه ، ثم أُقيمَتِ العِشَاءُ ، فصَلَّاها اللهُوبِ ، وكذلك حُكْمُ مَن فاته الجَمْعُ مع الإمام بِعَرَفَة بينَ الظَّهْرِ والعَصْرِ ، فإنَّه يَجْمَعُ وَحْدَه أَيْضًا . فَعَلَه ابنُ عُمَرَ . وبه قال عَطاءً ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو تَوْرٍ ، وأبو يُوسُفَ ، [ ٣/٥٥ و] ومالك ، والسافعي ، والشَّوْرِي ، وأبو حنيفة : لا يَجْمَعُ إلَّا مع الإمام ؛ ومحمد . وقال النَّخِعِي ، والثَّوْرِي ، وأبو حنيفة : لا يَجْمَعُ إلَّا مع الإمام ؛ لأنَّ لكل صلاةٍ وَقْتًا مَحْدُودًا ، وإنَّما تُوكَ ذلك في الجَمْعِ مع الإمام ، ولأن كُلُ المام ، ولأن كُنْ إمام ، رَجَعْنَا إلى الأصْلِ . ولنا ، فِعْلُ ابنِ عُمَر ، ولأنَّ كُلُ المَا مَنْ والذَّ لمَ يَكُنْ إمام ، رَجَعْنَا إلى الأصْلِ . ولنا ، فِعْلُ ابنِ عُمَر ، ولأنَّ كُلُ المِ يَكُنْ إمام ، ولأنَّ كُلُ المَا اللهُ عَلَمَ ، ولأنَّ كُلُ المَا يَكُنْ إمام ، رَجَعْنَا إلى الأصْلِ . ولنا ، فِعْلُ ابنِ عُمَر ، ولأنَّ كُلُ المَا يَكُنْ إمام ، ولأنَّ كُلُ المَا المَا يَكُنْ إمام ، ولأنَا ، فَعْلُ ابنِ عُمَر ، ولأنَّ كُلُ المَا عَلَا المَا يَكُنْ إمامً ، ولأنَا ، فَعْلُ ابنِ عُمَر ، ولأنَّ كُلُ المَا المَا يُمُ مَنْ المَا المَا يَكُنْ إمامً ، ولأنَا ، فَوْلُ المَا المَا عُمْرَ ، ولأنَا ، فَعْلُ ابنِ عُمْرَ ، ولأنَا ، ولأنا ، فَعْلُ ابنِ عُمْرَ ، ولأنَا ، ولأنَا ، فَالمَا المَا المَنْ عَلَا المَا المَنْ المَا ا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج حديث أسامة في صفحة ١٧٦ .

ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا ، فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، فَعَلَيْهِ دَمٌّ ، وَإِنْ دَفَعَ بَعْدَهُ ، فَلَا شَنَّىءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ وَافَاهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، فَلَا شَنَّىءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْفَجْرِ ، فَعَلَيْهِ دَمِّ . وَحَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَا بَينَ الْمَأْزِمَيْنِ وَوَادِي

الشرح الكبير جَمْع جازَ مع الإمام جازَ مُنْفَرِدًا ، كالجَمْع بينَ العِشاءَيْن بجَمْع . قَوْلَهم : إِنَّما جازَ الجَمْعُ في الجماعَةِ . لا يَصِحُّ ؛ لأنَّهم قد سَلَّمُوا أنَّ الإمامَ يَجْمَعُ ، وإن كان مُنْفَرِدًا .

١٢٩٤ - مسألة : (ثم يَبِيتُ بها ، فإن دَفَع قبلَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، فعليه دَمٌّ، وإن دَفَع بعدَه، فلا شيءَ عليه، وإن وافَاها بعدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، فلا شيءَ عليه ، وإن جاءَ بعدَ الفَجْرِ ، فعليه دَمُّ . وحَدُّ المُزْدَلِفَةِ ما بَيْنَ المَأْزِ مَيْنِ ووادِي مُحَسِّرٍ ) وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المَبِيتَ بمُزْ دَلِفَةَ واجِبٌ ، مَن تَرَكَه فعليه دَمٌّ . هذا قولُ عَطاءِ ، والزُّهْرِيِّ ، وقَتادَةَ ، والثَّوْرِيِّ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وأبي عُبَيْدٍ ، وأصحابِ الرَّأْيِ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيُّكُمْ باتَ بها ، وقال : ﴿ نُحذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ﴾ . وقال عَلْقَمَةُ ، والنَّخعِيُّ ، والشُّعْبِيُّ : مَن فاتَه جَمْعٌ ، فاتَه الحَجُّ ؛ لقَوْلِه تَعالَى : ﴿ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَآذْكُرُواْ ٱللهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾(١) . وقولِ النبيِّ عَلَيْكُم : « مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ

الإنصاف

قوله : ثم يَبِيتُ بها ، فإنْ دفَع قبلَ نِصْفِ اللَّيْلِ - يعْني مِن مُزْدَلِفَةَ - فعليه دَمٌّ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٨.

المقنع

ذَلِكَ ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَتَهُ »(١) . ولَنا ، قولُ النبيِّ الشرح الكبير عَلِيلَةُ : ﴿ الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ لَيْلَةِ جَمْعٍ ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ﴾ (٢) . يَعْنِي مَن جاءَ عَرَفَةَ . وما احْتَجُوا به مِن الآيَة والخَبَر ، فالمَنْطُوقُ فيهما ليس برُكْن في الحَجِّ إجْماعًا ، فإنَّه لو باتَ بجَمْعٍ ، و لم يَذْكُر اللهَ تعالى ، و لم يَشْهَدِ الصلاةَ ، صَحَّ حَجُّه ، فما هو مِن ضَرُورةِ ذلك أَوْلَى ، ولأنَّ المبيتَ ليس مِن ضَرُورَةِ ذِكْر اللهِ تَعالَى بها ، وكذلك شُهُودُ صلاةِ الفَجْر ، فَإِنَّهُ لُو أَفَاضَ مِن عَرَفَةً فَى (٣) آخِر لَيْلَةِ النَّحْرِ ، أَمْكَنَهُ ذلك ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ ذلك على الإيجاب ، أو الفَضِيلَةِ و(١٠) الاسْتِحْباب .

> فصل : وليس له الدَّفْعُ قبلَ نِصْفِ اللَّيْل ، فإن فَعَل ، فعليه دَمّ ، وإن دَفَع بعدَه ، فلا شيءَ عليه . وبه قال الشافعيُّ . وقال مالكُّ : إن مَرَّ بها فلم يَنْزِلْ ، فعليه دَمِّ ، وإن نَزَل فلا دَمَ عليه متى ما دَفَع . ولَنا ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكُمْ باتَ بها ، وقال : « خُذُوا(٥) عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ » . وإنَّما أُبِيحَ الدُّفْعُ بعدَ نِصْفِ اللَّيْلِ بما وَرَد مِن الرُّخْصَةِ فيه ، فَرَوَى ابنُ عباسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، قال : كُنْتُ في مَن قَدَّمَ النبيُّ عَلَيْكُ في ضَعَفَةِ أَهْلِه مِن مُزْدَلِفَةَ إلى

وهذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يَجبُ ، كرُعَاةٍ وسُقاةٍ . الإنصاف قالَه في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ وغيرِه . وقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ويتَخرَّجُ ، لا دَمَ عليه ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٤٦/٨ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٨١/٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ لَتَأْخَذُوا ﴾ .

الشرح الكبير مِنِّي . مُتَّفَقٌ عليه (١) . وعن عائشة ، رَضِي الله عنها ، قالت : أرْسلَ رسولُ الله عَلَيْكُ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْر ، فرَمَتِ الجَمْرَةَ قبلَ الفَجْرِ ، ثم مَضَتْ فأَفاضَتْ . رَواه أبو داودَ(٢) . فمَن دَفَع مِن مُزْدَلِفَةَ قبلَ نِصْفِ اللَّيْل ، ولم يَعُدُ فِي اللَّيْلِ ، فعليه دُمٌّ ، وإن عادَ ، فلا دَمَ ، كالذي دَفَع مِن عَرَفَةَ نَهارًا ، ثم عادَ نَهارًا.

فصل : ويَجِبُ الدُّمُ على مَن دَفَع قبلَ نِصْفِ اللَّيْل و لم يَرْجعْ في اللَّيْل ، وعلى مَن تَرَك المبيتَ بمِنِّي ، سَواءٌ فَعَل [ ٥٥/٣ ظ ] ذلك عامِدًا أو ساهِيًا ، عالِمًا (٣) أو جاهِلًا ؛ لأنَّه تَرَك نُسُكًا ، والنِّسْيانُ أثرُه في جَعْل المَوْجُودِ كَالْمَعْدُومِ ، لا في جَعْلِ المَعْدُومِ كَالْمَوْجُودِ ، إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لأَهْلِ السَّقَايَة والرِّعاءِ في تَرْكِ البَيْتُوتَةِ ؛ لأنَّ النبيَّ عَيِّكَ رَجَّصَ للرُّعاةِ في تَرْكِ البَيْتُوتَةِ (١٠).

الإنصاف مِن ليالِي مِنِّي . قالَه القاضيي وغيرُه .

تنبيه : وُجوبُ الدُّم هنا مُقَيَّدٌ بما إذا لم يَعُدْ إليها ليْلًا ، فإنْ عادَ إليها ليْلًا ، فلا دَمَ عليه . نصَّ عليه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، في : باب من قدم ضعفة أهله بليل ... ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ٢٠٢ . ومسلم ، في : باب استحباب تقديم دفع الضعفة ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم

كما أخرجه أبو داود ، في : باب التعجيل من جمع ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٢٥٠ . وابن ماجه ، في : باب من تقدم من جمع ... ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٠٧ . والإمام أحمد ، ف : المستد ١ / ٢٢١ ، ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) في : باب التعجيل من جمع ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، في: باب في رمي الجمار، من كتاب المناسك. سنن أبي داو د ٢/١ ٥٥، ٤٥٧، و الترمذي، =

و في حَدِيثِ عَدِيٌّ (١). وأَرْخَصَ للعباس في تَرْكِ المبيتِ لأَجْل سِقَايَتِه (١). الشرح الكبير ولأنَّ عليهم مَشَقَّةً في المَبيتِ ؛ لحاجَتِهم إلى حِفْظِ مَواشِيهم ، وسَقَّى الحاجِّ ، فكان لهم تَرْكُ المَبِيتِ ، كَلَيَالِي مِنِّي . ورُوِيَ عن أحمدَ ، أنَّ المَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ غَيْرُ وَاجِبٍ . وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ .

> فصل : فإن وَافَاها بعدَ نِصْفِ اللَّيْل ، فلا شيءَ عليه ؛ لأنَّه لم يُدْرِكْ جُزْءًا مِن النِّصْفِ الأُوَّلِ ، فلم يَتَعَلَّق به حُكْمُه ، كَمَن أَدْرَكَ اللَّيْلَ بعَرَ فَاتٍ دُونَ النَّهارِ . وإن جاءَ بعدَ الفَجْرِ ، فعليه دَمَّ ؛ لتَرْكِه الواجِبَ ، وهو المَبِيتُ . والمُسْتَحَبُّ الاقْتِداءُ برسولِ اللهِ عَلِيلًا ، والمَبيتُ إلى أن يُصْبحَ ، ثم يَقِفُ حتى يُسْفِرَ . ولا بَأْسَ بتَقْدِيم الضَّعَفَةِ والنِّساء . ومِمَّن كان يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِه ؛ عبدُ الرحمن بنُ عَوْفٍ ، وعائشةُ . وبه قال عَطاءٌ ، والتَّوْرَىُ ، وأبو حنيفةَ ، والشافعيُّ . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّ فيه رفْقًا بهم ، ودَفْعًا لمَشْقَةِ الزِّحامِ عِنهم ، والأقْتِداءَ بنبيِّهم عليه الصلاةُ والسلامُ .

فصل : وللمُزْدَلِفَةِ ثَلاثَةُ أسماءِ ؛ مُزْدَلِفَةُ ، وجَمْعٌ ، والمَشْعَرُ الحَرامُ .

قوله : وإنْ دفَع بعدَه فلا شيءَ عليه ، وإنْ وافاها بعدَ نِصْفِ النَّيْلِ ، فلا شَيءَ الإنصاف عليه ، وإنَّ جاءَ بعدَ الفجْرِ ، فعليه دُمٌّ . بلا نِزاع ٍ في ذلك .

<sup>=</sup> في : باب ما جاء في الرخصة للرعاء ... ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ١٧٩/٤ . والنسائي ، في : باب رمي الرعاة ، من كتاب المناسك . المجتبي ٢٢١/٥ . وابن ماجه ، في : باب تأخير رمي الجمار ... ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢/١٠١ . والإمام مالك ، في : باب الرخصة في رمي الجمار ، من كتاب الحج . الموطأ ٤٠٨/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥٠/٥ .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه في التخريج السابق .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه من حديث ابن عمر صفحة ٢٣٦ .

المنع فَإِذَا أَصْبَحَ بِهَا ، صَلَّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَيَرْقَى عَلَيْهِ ، أَوْ يَقِفُ عِنْدَهُ ، وَيَحْمَدُ اللهُ تَعَالَى وَيُكَبِّرُهُ وَيَدْعُو ،....

الشرح الكبير وحَدُّها مِن مَأْزِمَيْ عَرَفَةَ إلى قُرْنِ مُحَسِّر ، وما على يَمِين ذلك وشِمالِه مِن الشِّعاب ، ففي أيِّ مَوْضِع وَقَف منها أَجْزَأُه ؛ لِقَوْلِ النبيِّ عَلَيْكُم : « كُلُّ المُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ » . رَواه أبو داودَ ، وابنُ ماجه(١) . وعن جابرٍ ، عن النبيِّ عَلَيْكُ أَنَّه قال : « وَقَفْتُ هـٰهُنا بجَمْع ۗ ، وجَمْعٌ كُلُّها مَوْقِفٌ »<sup>(٢)</sup> . وليس وَادِي مُحَسِّرٍ مِن مُزْدَلِفَةً ؛ لقولِه : « وَارْفَعُوا عَنْ بَطْن مُحَسِّر »<sup>(۳)</sup>.

• ١ ٢٩٥ - مسألة : ( فإذا أصببَحَ بها ، صَلَّى الصُّبْحَ ، ثم يَأْتِي المَشْعَرَ الحَرامَ فَيَرْقَى عليه ، أو يَقِفُ عندَه ، ويَحْمَدُ الله تعالى ، ويُكَبِّر ، ويَدْعُو )

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب صفة حجة النبي عَلِيلَةٍ ، و : باب الصلاة بجمع ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٤٣ ، ٤٤٩ . وابن ماجه ، في : باب الموقف بعرفات ، و : باب الذبح ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ۲ / ۲ ، ۱۰۱۳ ، ۱۰۱۳ .

كم أخرجه الدارمي ، في : باب عرفة كلها موقف ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٥٧ . والإمام مالك ، في : باب الوقوف بعرفة والمزدلفة ، من كتاب الحج , الموطأ ١ / ٣٨٨ . والإمام أحمد ، في : المسند 

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٩٣ . وأبو داود ، في : باب الصلاة بجمع ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٤٩ . والترمذي ، في : باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٢٠ . والإمام أحمد ، في : المسند . 104 , 40 / 1

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه ، في : باب الموقف بعرفات ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٠٢ . والإمام مالك ، في : باب الوقوف بعرفة والمزدلفة ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٨٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٨٢ .

فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ كَمَا وَقَّفْتَنَا فِيهِ وَأَرَيْتَنَا إِيَّاهُ ، فَوَفَّقْنَا لِذِكْرِكَ كَمَا اللَّهَ هَدَيْتَنَا ، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا بِقَوْلِكَ ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ : ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفْتٍ فَاذْكُرُوا ٱلله ﴾ ، إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ غَفُورٌ ا رَّحِيمٌ ﴾ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ ، ثُمَّ يَدْفَعُ قَبْلَ طُلُوعِ ِ الشَّمْسِ ، .....

يُسْتَحَبُّ أَن يُعَجِّلَ صلاةَ الصُّبْحِ ؛ ليَتَّسِعَ وَقْتُ الوُقُوفِ عندَ المَشْعَرِ الشرح الكبير الحَرامِ ، لقولِ جابِرِ ('): إنَّ النبيُّ عَلَيْكُ صَلَّى الصُّبْحَ حينَ تَبَيَّنَ له الصُّبْحُ. ثم إذا صَلَّى أتَى المَشْعَرَ الحرامَ فوقَفَ عندَه ، أو رَقِيَ عليه إن أمْكَنه ، فذَكَر الله تعالى ، ودَعاه ، واجْتَهَدَ ؛ لقولِ الله تِعالى : ﴿ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَآذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ . وفي حَدِيثِ جابِرٍ ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ أتَى المَشْعَرَ الحَرامَ ، فَرَقِيَ عليه ، فحَمِدَ اللهَ وَكَبَّره وهَلَّله ووَحَّدَه . وفي لَفْظِ : ثم رَكِب القَصْواءَ حتى أتَى المَشْعَرَ الحَرامَ ، فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ، فدَعَا الله ، وهَلَّلُه وكَبُّره واجْتَهَد . ويُسْتَحَبُّ أن يكونَ مِن دُعائِه : ( اللَّهُمُّ كَمَا وَقَّفْتَنا فيه وأَرَيْتَنَا إِيَّاه ، فَوَفِّقْنَا لذِكْرِك كما هَدَيْتَنَا ، واغْفِرْ لَنا وارْحَمْنا [ ٩٦/٣ و ] كما وَعَدْتَنا بقَوْلِكَ ، وقَوْلُك الحَقُّ : ﴿ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ ﴾ - إلى - ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ )(٢) الآيتَيْن . ( إلى أن يُسْفِرَ ) لأَنَّ في حَدِيثِ جابِرٍ ، أنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ لم يَزَلْ واقِفًا حتى أَسْفَرَ جِدًّا .

١٢٩٦ - مسألة : ( ثم يَدْفَعُ قبلَ طُلُوعِ الشمس ) لا نَعْلَمُ خِلافًا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج حديث جابر في ٣٦٣/٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٩٨ ، ١٩٩ .

الشرح الكبير في اسْتِحْبابِ الدَّفْعِ قبلَ طُلُوعِ الشمسِ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُم كان يَفْعَلُه . قال عُمَرُ(١) ، رَضِيَ اللهُ عنه : إنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفيضُونَ ، وَيَقُولُونَ : أَشْرِقْ ثَبِيرُ('') ، كيما نُغِيرُ . وإنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ خالَفَهم ، فأَفاضَ قبلَ أَن تَطْلُعَ الشمسُ . رَواه البخاريُّ (٣) . والسُّنَّةُ الإسْفارُ جدًّا . وبه قال الشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأي . وكان مالكُّ يَرَى الدَّفْعَ قبلَ الإِسْفارِ . ولَنا ، حَدِيثُ جابر الذي ذَكْرِناه . وعن نافِعٍ ، أنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ أَخَّرَ في الوَقْتِ حتى كادَتِ الشمسُ تَطْلُعُ . فقالَ ابنُ عُمَرَ : إنِّي أراه يُريدُ أن يَصْنَعَ كَمَا صَنَع أَهُلُ الجَاهِلِيَّةِ . فَدَفَعَ وَدَفَع النَّاسُ معه . وكان ابنُ مسعودٍ يَدْفَعُ كَانْصِرَافِ القَوْمِ المُسْفِرِينَ مِن صلاةِ الغَداةِ . ويُسْتَحَبُّ أَن يَسِيرَ وعليه السَّكِينَةُ . قال ابنُ مسعودٍ ، رَضِي اللهُ عنه : ثم أَرْدَفَ النبيُّ عَلِيلَتُمُ الفَضْلَ ابنَ عباسٍ ، وقال : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ البَّرَّ لَيْسَ بإيجَافِ الخَيْلِ وَالإِبِلِ ، فَعَلَيْكُمْ بالسَّكِينَةِ »(١) . فما رَأَيْتُها رافِعَةً يَدَيْها حتى أَتَى مِنَّى .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ ابن عمر ﴾ . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) ثبير: جبل بمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى .

<sup>(</sup>٣) في : باب متى يدفع من جمع ، من كتاب الحج . وفي : باب أيام الجاهلية ، من كتاب فضائل الصحابة . صحيح البخاري ٢٠٤/٢ ، ٥٣/٥ . وليس فيه : ( كيما نغير ) .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب الصلاة بجمع ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٤٩ ، ٥٥٠ . والترمذي ، في : باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٣٢ . والنسائي ، في : باب وقت الإفاضة من جمع ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ٢١٥ . وابن ماجه ، في : باب الوقوف بجمع ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٠٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، في: باب أمر النبي عليه بالسكينة ...، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢٠١/٢ . وأبو داود ، في : باب الدفعة من عرفة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢/١ ٤٤ . والنسائي ، في : باب =

فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا، أَسْرَعَ قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ . وَيَأْنُحُذُ حَصَى الْجِمَارِ اللَّهَ ع مِنْ طَرِيقِهِ ، أَوْ مِنْ .....

الشرح الكبير المجر المجر المنطقة : ( فإذا بَلَغ مُحَسِّرًا ، أَسْرَعَ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ ) الشرح الكبير يُسْتَحَبُّ الإسْراعُ في وادِى مُحَسِّرٍ ، وهو ما بينَ المُزْدَلِفَةِ ومِنًى ، فإن كان ماشيًا أَسْرَعَ ، وإن كان راكِبًا حَرَّكَ دَابَّتَه ؛ لأنَّ جابِرًا قال في صِفَةِ حَجِّ ما النبيِّ عَيْنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ، رَضِي النبيِّ عَيْنِ اللهُ عنه ، لمَّا أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ حَرَّكَ قَلِيلًا . ويُرْوَى أَنَّ عُمَرَ ، رَضِي اللهُ عنه ، لمَّا أَتَى مُحَسِّرًا أَسْرَعَ ، وقال :

إِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُها(١) مُخالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُها مُعْتَرِضًا في بَطْنِهَا جَنِينُهَا

وذلك قَدْرُ رَمْيَة بِحَجَرٍ ، ويكونُ مُلَبِّيًا في طَرِيقِه ، فإنَّ الفَضْلَ بنَ عباسٍ رَوَى أَنَّ النبيَّ عَيَّالِلَهُ لَم يَزَلُ يُلَبِّى حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ . مُتَّفَقَّ عليه (٢٠) . ولأنَّ التَّلْبِيَةَ مِن شِعارِ الحَجِّ ، فلا تُقْطَعُ إِلَّا بالشَّرُوعِ فِي الإِحْلالِ ، وأوَّلُه رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ .

١٢٩٨ - مسألة : (ثم يَأْخُذُ حَصَى الجِمارِ مِن طَرِيقِه ، أو مِن

قوله : ويَأْخُذُ حَصَى الجِمارِ مِن طَرِيقِه ، أو مِن مُزْدَلِفَةَ ، ومِن حيث أَخَذَه ، الإنصاف

<sup>=</sup> الوقوف بعرفة ، من كتاب المناسك . المجتبى ٢٠٧/٥ . والدارمى ، فى : باب الوضع فى وادى محسر ، من كتاب المناسك . سنن الدارمى ٢٠/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٦٩/١ ، ٢٧٧ .

<sup>(</sup>١) الرجز في اللسان ( و ض ن ) ١٣/٥٠٠ .

والوضين : بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٧٥ .

المنه مُوْ دَلِفَةَ ، وَمِنْ حَيْثُ أَخَذَهُ ، جَازَ . وَيَكُونُ أَكْبَرَ مِنَ الْحِمُّص وَ دُونَ الْبُنْدُق ،.....

الشرح الكبير مُزْدَلِفَةَ ، ومِن حيث أَخَذَه ، جازَ . ويكونُ أَكْبَرَ مِن الحِمُّص ودُونَ البُنْدُقِ ) إِنَّما يُسْتَحَبُّ أَخْذُ حَصَى الجمار قبلَ أَن يَصِلَ مِنَّى ؟ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ عندَ قُدُومِه بشيءٍ قبلَ الرَّمْي ؛ لأنَّها تَحِيَّةٌ له ، كما أنَّ الطُّوافَ تَحِيَّةُ المَسْجِدِ ، فلا يَبْدَأَ بشيءٍ قبلَه . وكان ابنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، يَأْخُذُ حَصَى الجمار مِن جَمْع . وفَعَله سعيدُ [ ٩٦/٣ ظ ] بنُ جُبَيْر ، وقال : كانُوا يَتَزُوَّ دُونَ الحَصَى مِن جَمْع م . واسْتَحَبُّه الشافعيُّ . وقال أحمدُ: خُذِ الحَصَى مِن حيثُ شِئْتَ . اخْتارَه عَطاءٌ ، وابنُ المُنْذِر . وهو أَصَحُّ ، إن شاءَ اللهُ تعالى ؛ لأنَّ ابنَ عباس ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ غَداةَ العَقَبَةِ ، وهو على ناقَتِه : « الْقُطْ لِي حَصَّى » . فلَقَطْتُ له سَبْعَ حَصَياتٍ مِن حَصَى الخَذْفِ ، فَجَعَلَ يَقْبِضُهُنَّ فِي كَفِّه ، ويقولُ : « أَمْثَالَ هَؤُلَاء فَارْمُوا » . ثم قال : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي الدِّينِ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الغُلُوُّ فِي الدِّينِ » . رَواه ابنُ ماجه(١) . وكان ذلك بمِنًى ، ولا خِلافَ أنَّه يُجْزِئُه أَخْذُه مِن حيث كان . والْتِقاطُه أَوْلَى مِن تَكْسِيرِه ؛ لهذا الخَبَرِ ،

الإنصاف جازَ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، لكن اسْتَحَبُّ بعضُ الأصحابِ أَخْذَه قبلَ وُصولِ مِنِّي . وِيُكْرَهُ مِنَ الحَرَم ، وتكْسييرُه أيضًا . قال في « الفُصُولِ » : ومِنَ الحُشِّ .

<sup>(</sup>١) في : باب قدر حصى الرمي ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٠٨ . كما أخرجه النسائي ، في : باب التقاط الحصي ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥ / ٢١٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢١٥ ، ٣٤٧ .

ولأنَّه لا يُؤْمَنُ في تَكْسِيره أن يَطِيرَ إلى وَجْهه شيءٌ يُؤْذِيه . ويُسْتَحَبُّ أن الشرح الكبير يكونَ كَحَصَى الخَذْفِ ؛ للخَبَرِ ، ولقولِ جابِرٍ في حَدِيثِه(١) : كُلُّ حَصَاةٍ منها مِثْلُ حَصَى الخَذْفِ. وروَى سُليمانُ بنُ عَمْرو بن الأَحْوَص ، عن أُمِّه، قالت : قال النبيُّ عَلِيلَهُ : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ ، إِذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ » . رَواه أبو داود ('') . قال الأثْرُمُ : يَكُونُ أَكْبَرَ مِن الحِمُّص ودُونَ البُنْدُقِ . وكان ابنُ عُمَرَ يَرْمِي بمِثْلِ بَعْرِ الغَنَمِ . فإن رَمَي بحَجَرٍ كَبِيرٍ ، فقال أصحابُنا : يُجْزئُه ، مع تَرْكِ السُّنَّةِ ؛ لأنَّه قد رَمَى، بحَجَرٍ . وكذلك الحُكْمُ في الصَّغِير . ورُويَ عن أحمدَ ، أنَّه قال : لا يَجُوزُ حتى يَأْتِيَ بِالحَصَىعلى مَا فَعَلِ النبيُّ عَلَيْكُم ؛ لأنَّه أَمَرَ بهذا القَدْر ، ونَهَى عن تَجاوُزه ، والأَمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ ، والنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسادَ المَنْهِيِّ عنه .

> فصل : واخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أحمدَ في اسْتِحْبابِ غَسْلِه ، فرُويَ عنه أَنَّه مُسْتَحَبٌّ . ذَكَره الخِرَقِيُّ . لأنَّه رُوِيَ عن ابنِ عُمَر ، وكان طاؤسٌ

قوله: ويكونُ أَكْبَرَ مِنَ الحِمُّص ودونَ البُنْدُقِ . فيكونُ قَدْرَ حَصَى الخَذْفِ . الإنصاف وهذا المذهبُ . نصَّ عليه . وقدَّمه في « الفُروعِ » . وقيلَ : يُجْزئُ حجَرٌ صغيرٌ ا وكبيرٌ . قالَه في « الفُروع ِ » . وقال المُصَنِّفُ في « المُغْنِي » ، و « الشَّرَّ ح ِ » ، و « الكافِي » ، وغيرهم : قال بعضُ أصحابنا : يُجْزِئُه الرَّمْيُ بالكبير ، مع تُرْكِ السُّنَّةِ . قال في « الفائقِ » : وعنه ، لا يُجْزِئُه . نصَّ عليه . قال الزَّرْكَشِيُّ : فإنْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٦٣/٨.

<sup>(</sup>٢) في : باب في رمى الجمار ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٥٥ .

كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب قدر حصى الرمي ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٠٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٥٠٣ ، ٦ / ٣٧٩ .

المنع وَعَدَدُهُ سَبْعُونَ حَصَاةً . فَإِذَا وَصَلَ مِنِّي ، وَحَدُّهَا مِنْ ٢٣١ هـ ] وَادِي مُحَسِّر إِلَى الْعَقَبَةِ ، بَدَأُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَيَرْفَعُ يَدَهُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا .

الشرح الكبير يَفْعَلُه ، وكان ابنُ عُمَرَ يَتَحَرَّى سُنَّةَ النبيِّ عَيْضَةٍ . وعن أَجْمَدَ ، أَنَّه لا يُسْتَحَبُّ . وقال : لم يَبْلُغْنا أنَّ النبيُّ عَيْقِيُّكُ فَعَلَه . وهذا الصَّحِيحُ . وهو قُولُ عَطاءٍ ، ومالكٍ ، وكثيرٍ مِن أَهْلِ العِلْمِ ، فإنَّ النبيَّ عَلِيْكُ لَمَّا لُقِطَتْ له الحَصَى، وهو راكِبٌ على بَعِيره ، جَعَل يَقْبضُهُنَّ في يَدِه ، لم يَغْسِلْهُنَّ ، ولا أَمَرَ بغَسْلِهِنَّ ، ولا فيه مَعْنًى يَقْتَضِيه . فإن رَمَى بحَجَرِ نَجِسٍ أَجْزَأُه ؛ لأنَّه حَصَاةٌ . ويَحْتَمِلُ أن لا يُجْزِئَه ؛ لأنَّه يُؤَدِّي به العِبادَةَ ، فاعْتُبرَتْ طهارتُه ، كَحَجَرِ الاسْتِجْمارِ ، وتُرابِ التَّيَمُّم ِ . وإن غَسَلَه ورَمَى به ، أَجْزَأُه ، وَجْهَا واحِدًا . واللهُ تعالى أعْلَمُ .

١٢٩٩ - مسألة : ( وعَدَدُه سَبْعُونَ حَصَاةً ) يَرْمِي منها بسَبْع يومَ النَّحْر ، وباقِيها في أيَّام مِنَّى ، كلِّ يَوْمِ بإحْدَى وعِشْرينَ ( فإذا وَصَل مِنَّى ، وحَدُّها مِن وادِي مُحَسِّرٍ إِلَى العَقَبَةِ ، بَدَأَ بجَمْرَةِ العَقَبَةِ ، فَرَمَاهَا بسَبْعِرِ حَصَياتٍ ، واحِدَةً بعدَ واحِدَةٍ ، يُكَبِّرُ مع كُلِّ حَصاةٍ ، ويَرْفَعُ يَدَه حتى يُرَى بَياضُ إِبْطِه ﴾ حَدُّ مِنَّى ما بينَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ ووادِى مُحَسِّرٍ . كذلك

قوله : وعَدَدُه سَبْعُون حَصاةً . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، فيَرْمِي كلُّ

الإنصاف خالَفَ ورَمَى بحجَرٍ كبيرٍ ، أَجْزأُه ، على المَشْهورِ ؛ لوُجودِ الحَجَرِيَّةِ . وعنه ، لا يُجْزِئُه . وكذا القوْلان في الصَّغير .

[ ٩٧/٣ و ] قال عَطاءٌ ، والشافعيُّ . وليس مُحَسِّرٌ والعَقَبَةُ مِن مِنِّي . ويُسْتَحَبُّ سُلُوكُ الطُّريقِ الوُسْطَى التي تَخْرُ جُ على الجَمْرَةِ الكُبْرَي ، فإنَّ النبيُّ عَلِيْكُ سَلَكُها . كذا في حَدِيثِ جابرِ . فإذا وَصَل مِنِّي بَدَأُ بِجَمْرَةِ العَقَبَةِ ؛ لأَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ بَدَأَ بها ، ولأنَّها تَحِيَّةُ مِنِّي ، فلم يَتَقَدَّمُها شيءٌ ، كالطُّوافِ في المَسْجِدِ ، وهي آخِرُ الجَمَراتِ مِمَّا يَلِي مِنِّي ، وأوَّلُها مِمَّا يَلِي مَكَّةً ، وهي عندَ العَقَبَةِ ، لذلك سُمِّيتْ بهذا ، فَيْرُ ميها بسَبْع حصياتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ويَسْتَبْطِنُ الوادِيَ ، ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ ، ثم يَنْصَرِفُ

جَمْرَةٍ بسَبْع حصياتٍ . على ما يأتي بَيانُه . وعنه ، عدَدُه سِتُون حَصاةً ، فيرْمِي الإنصاف كُلُّ جَمْرَةِ بِسِيَّةِ . وعنه ، عَدَدُه خَمْسُون خَصَاةً ، فَيْرْمِي كُلُّ جَمْرَةِ بِخَمْسَةِ . ويأتِي ذلك أيضًا في أثْناء الباب ، عندَ قولِه : وفي عدّدِ الحَصّي روايَتان .

> تنبيه : ظاهِرُ قولِه : بدَأَ بجَمْرَةِ العَقَبَةِ ، فرَماها بسَبْع ِ حَصَياتٍ ، واحِدَةً بعدَ واحِدَةٍ . أَنَّه لو رَماها دَفْعَةً واحِدَةً ، لم يصِحَّ . وهو صحيحٌ ، وتكونُ بمَنْزِلَةِ حَصاةٍ واحِدةٍ. ولا أعلمُ(١) فيه خِلافًا ، وَيُؤَدَّبُ على هذه الفِعْلَةِ . نقَلَه الأَثْرَمُ ، عنِ الإِمامِ أحمدَ .

> فوائله ؟ منها ، يُشْتَرَطُ أَنْ يعْلَمَ حُصولَ الحَصيي في المَرْمَي . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . وقيل : يكْفِي ظُنُّه . جزَم به جماعةً مِنَ الأصحاب . وذكَر ابنُ البِّنَّا رِوايَةً ف « الخِصالِ » ، أنَّه يُجْزئُ مع الشُّكِّ أيضًا . وهو وَجْهٌ في « المُذْهَب » وغيره . ومنها ، لو وضَعَها بيَدِه في المَرْمَى ، لم يُجْزِئُه ، قُولًا واحِدًا . ومنها ، لو طرَحَها في المَوْمَى طرْحًا ، أَجْزَأُه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ »، وغيرِهما . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » . وظاهِرُ « الفُصُولِ » ، أنَّه لا ّ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: ( يشترط ) .

الشرح الكبير

( و لا يَقِفُ ) وهذا بجُمْلَتِه قولُ مَن عَلِمْنا قولَه مِن أهل العِلْم . وإن رَماها مِن فوقِها جازَ ، ولأنَّ عُمَر ، رَضِي اللهُ عنه ، جاءَ والزِّحَامُ عندَ الجَمْرةِ ، فَرَمَاهَا مِن فُوقِهَا . وَالْأُوَّلُ أَفْضَلُ ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيدَ ، أَنَّه مَشَى مع عبدِ الله ي، وهو يَرْمِي الجَمْرَةَ ، فلَمَّا كانَ في بَطْن الوَادِي اعْتَرَضَها ، فَرَ ماها ، فقِيلَ له : إنَّ نَاسًا يَرْ مُونَها مِن فوقِها . فقالَ : مِن هـ هُنا ، والذي لا إِلهَ غيرُه ، رَأَيْتُ الذي أَنْزِلَ عليه سُورَةُ البَقَرَةِ رَمَاهَا . مُتَّفَقٌ عليه . وفي لَفْظِ : لَمَّا أَتَى عبدُ اللهِ جَمْرَةَ العَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الوادِي ، واسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ، و جَعَل يَرْمِي الجَمْرَةَ على حاجبه الأَيْمَن ، ثم رَمَى جَمْرَةً بسَبْع حصياتٍ ، ثم قال : والذي لا إلهَ إلَّا هو ، مِن هـٰهُنا رَمَى الذي أَنْزِلَت عليه سُورَةُ البَقَرَةِ(١) . قال التُّرمِذِيُّ : هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . ولا يُسَنُّ الوُقُوفُ

الإنصاف يُجْزِئُه ؟ لأنَّه لم يَرْم بها . ومنها ، لو رَمَى حَصاةً ، فالْتَقَطها طائرٌ قبلَ وُصولِها ، لم تُجْزِئُه . قلتُ : وعلى قِياسِه ، لو رَماها فذَهَب بها ريحٌ عن المَرْمَى قبلَ وُصولِها إليه . ومنها ، لو رَماها ، فوَقعَتْ على موْضِع صُلْبِ في غير المَرْمَى ، ثم تدُحْرَجَتْ إلى المَرْ مَي ، أو وقعَتْ على ثَوْبِ إِنْسانِ ، ثم طارَتْ ، فوقَعَتْ في المَرْ مَي ، أَجْز أَتْه .

<sup>(</sup>١) اللفظ الأول ، أخرجه البخارى ، في : باب رمى الجمار من بطن الوادى ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ٢١٧ . ومسلم ، في : باب رمى جمرة العقبة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٤٢ ،

كما أخرجه النسائي، في : باب المكان الذي ترمي منه جمرة العقبة ، من كتاب المناسك . المجتبي . 444 / 0

واللفظ الثاني ، أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء كيف ترمي الجمار ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٣٥ . وابن ماجه ، في : باب من أين ترمى جمرة العقبة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه . 1 · · A / Y

عندَها ؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ ، وابنَ عباس رَوَيَا أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ كان إذا رَمَى الشرح الكبير جَمْرَةَ العَقَبَةِ انْصَرَفَ ولم يَقِفْ . رَواه ابنُ ماجَه(١) . ويُكَبِّرُ مع كُلِّ حَصَاةٍ ؛ لأنَّ جابرًا قال : فرماها بسَبْع ِ حَصَياتٍ ، يُكَبِّرُ مع كلِّ حَصاةٍ . وإن قال : اللَّهُمَّ اجْعَلْه حَجًّا مَبْرُورًا ، وذَنْبًا مَغْفُورًا ، وعَمَلًا مَشْكُورًا . فَحَسَنٌ ؛ فإنَّ ابنَ مسعودٍ ، وابنَ عُمَرَ ، كانا يَقُولَان نَحْوَ ذلك . وروَى حَنْبَلٌ في « المَنَاسِكِ » بإسْنادِه عن زَيْدِ بن أسْلَمَ ، قال : رَأَيْتُ سالِمَ بنَ عبدِ اللهِ إسْتَبْطَنَ الوَادِي ، ورَمَى الجَمْرَةَ بسَبْع حَصَياتٍ ، يُكَبُّرُ مع كُلِّ حَصَاةٍ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ . ثم قال : اللَّهُمَّ اجْعَلْه حَجًّا مَبْرُورًا ، وذَنَّبًا مَغْفُورًا ، وعَمَلًا مَشْكُورًا . فسَأَلْتُه عَمّاصَنَع ؟ فقال : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ النبيَّ عَلِيلَةً رَمَى الجَمْرَةَ مِن هذا المَكانِ ، ويقولُ كُلَّمَا رَمَى حَصاةً مثلَ ما قُلْتُ(٢) . ويَرْمِي الحَصَىواحِدَةً بعدَ واحِدَةٍ ، كما ذُكِرَ . وإن رَمَاها دَفْعَةً واحِدَةً ، لم يُجْزِئُه إلَّا عن واحِدَةٍ . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو قولُ مالكٍ ،

ومنها ، لو نفَضَها مَن وقعَتْ على ثَوْبه ، فَوَقعَتْ في المَرْمَى ، أَجْزِأَتْه . نصَّ عليه . الإنصاف وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الفائق » ، و « المُذْهَب » . واحْتارَه أبو بَكْرٍ . · وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » . وقال ابنُ عَقِيلِ : لا تُجْزِئُه ؛ لأنَّ حُصولَها في المَرْمَى بفِعْل الثَّاني . قال في « الفُروع ِ » : وهو أَظْهَرُ . قلتُ : وهو

<sup>(</sup>١) في : باب إذا رمي جمرة العقبة ... ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٠٩ .

كم أخرجه البخاري، عن ابن عمر، في: باب إذا رمي الجمرتين...، و: باب رفع اليدين عند الجمرتين...، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ٢١٨ ، ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، في : باب رمي الجمر من بطن الوادي ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥ / ١٢٩ . وتقدم بلفظ آخر عند البخارى . انظر الحاشية السابقة .

الشرح الكبير والشافعيّ ، وأصحاب الرَّأْي . وقال عَطاءٌ : يُجْزِئُه ، ويُكَبِّرُ لكُلِّ حَصَاةٍ . وَلَنَا ، أَنَّ النبيُّ عَلِيلُكُم [ ٩٧/٣ ط ] رَمَى سَبْعَ رَمَياتٍ ، وقال : « خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ »(١) . ويَرْفَعُ يَدَه حتى يُرَى بَياضُ إبْطِه . قاله بعضُ أصحابنا .

فصل : ويَرْمِيها راجلًا وراكِبًا ، وكيفما شاءَ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ رَمَاهَا على راحِلَتِه . رَواه جابِرٌ ، وابنُ عُمَرَ ، وغيرُهما . قال جابرٌ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه : رَأَيْتُ النبيُّ عَلِيلِتُهِ يَرْمِي على رَاحِلَتِه يَوْمَ النَّحْرِ ، ويقولُ : ﴿ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ » . رَواه مسلمٌ . وقال نافِعٌ : كان ابنُ عُمَرَ ، رَضِييَ اللهُ عنهما ، يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ على دَائْتِه يومَ النَّحْرِ ، وكان لا يَأْتِي سائِرَها بعدَ ذلك إلَّا ماشِيًا ، ذاهِبًا ورَاجِعًا ، وزَعَم أنَّ النبيُّ عَيْلِتُهُ كَانَ لا يَأْتِيهَا إِلَّا ذَاهِبًا وراجِعًا . رَواه أَحمدُ

الإنصاف الصُّوابُ . وظاهِرُ « المُغْنِي » ، و « الشُّرُّ ح ِ » ، إطْلاقُ الخِلافِ .

قوله : ويُكَبِّرُ مع كلِّ حَصاةٍ . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . قال في « التَّلْخيصِ » : يُكَبِّرُ بدَلًا عن التَّلْبيَةِ . ونقَل حَرْبٌ ، يَرْمِي ، ثم يُكَبِّرُ ، ويقولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْه حَجًّا مَبْرُورًا، وذَنْبًا مغْفُورًا، وسَعْيًا مشْكُورًا. وقال في « المُسْتَوْعِبِ »، و « التَّلْخيص »، و « الرِّعايتَيْن »، و « الإفادَاتِ »، و « الحاوِيَيْن »: يُكبِّرُ مع كلِّ حَصاةٍ ، ويقولُ : أَرْضِي الرَّحْمَاٰنَ ، وأُسْخِطُ الشَّيْطانَ .

قوله : ويَرْفَعُ يَدَه – يَعْنِي الرَّامِيَ بها ، وهي اليُّمْنَي – حتى يُرَى بَياضُ إبْطِه . ذكَر ذلك أكثرُ الأصحاب . و لم يَذْكُرُه آخرون .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧ .

ف ( المُسْنَدِ )(1) . وفي هذا بَيانٌ للتَّفْرِيقِ بينَ هذه الجَمْرَةِ وغيرِها . ولأنَّ الشرح الكبير رَمْيَ هذه الجَمْرَةِ مِمّا تُسْتَحَبُّ البِدايَةُ به ، وهي في هذا اليَوْمِ عندَ قُدُومِه ، ولا يُسنَنُّ عندَها وُقُوفٌ ، فلو سُنَّ له المَشْيُ إليها ، لشَغَلَه النُّزُولُ عن الاثِتداءِ بها والتَّعْجِيل إليها ، بخِلافِ سائِرها .

فصل: ولا يُجْزِئُه الرَّمْيُ إِلَّا أَن يَقَعَ الحَصَى فَى المَرْمَى ، فإن وَقَع دُونَه لَم يُجْزِئُه ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . وكذلك إن وَضَعَها بِيَدِه فى المَرْمَى ، لا يُجْزِئُه فى قَوْلِهم جَمِيعًا ؛ لأَنَّه مَأْمُورٌ بالرَّمْي ولم يَرْم . وإن طَرَحَها طَرْحًا ، يُجْزِئُه فى قَوْلِهم جَمِيعًا ؛ لأَنَّه مَأْمُورٌ بالرَّمْي ولم يَرْم . وإن طَرَحَها طَرْحًا ، أَجْزَأُه ؛ لأَنَّه يُستَمَّى رَمْيًا . وهذا قولُ أصحاب الرَّأْي . وقال ابنُ القاسِم : لا يُجْزِئُه ؛ لأَنَّ التي رَماها لم تَقَعْ فى المَرْمَى ، فو قَعَتْ فى المَرْمَى ، فو قَعَتْ فى المَرْمَى ، فو قَعَتْ فى المَرْمَى ، لم يُجْزِئُه ؛ لأَنَّ التي رَماها لم تَقَعْ فى المَرْمَى .

فائدتان ؛ إحداهما ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَبْطِنَ الوادِى ، فَيَسْتَقْبِلَ [ ٢/٧و ] القِبْلَةَ ، الإنصاف كا ذكرَه المُصَنِّفُ بعدَ ذلك ، ويَرْمِى على حاجِبِه الأَيْمَنِ ، وله رَمْيُها مِن فَوْقِها . الثَّانيةُ ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْمِيَها وهو ماش . على الصَّحيحِ مِنَ المذَّهَبِ . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُدنَّقِبِ » ، و « الخُلاصة ب . قال في « الرِّعايتَيْن » ، الذَّهَبِ » ، و « الحُلويَيْن » ، و « الخُلاصة في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحَلاصة ب . والشَّارِحُ ، وغيرُهما : يَرْمِيها راجِلًا وراكِبًا وكيفما شاءَ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلًا رمَاها وهو على راحِلَتِه ، وكذلك

<sup>(</sup>١) المسند ١٥٦/٢ .

كما أخرجه أبو داود ، فى : باب فى رمى الجمار ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ٤٥٥/١ ، ٤٥٦ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى رمى الجمار ... ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ١٣٤/٤ . ورواية الإمام أحمد وأبى داود : « بعد يوم النحر » .

الشرح الكبير وإن رَمَى حَصَاةً ، فالْتَقَطَها طائِرٌ قبلَ وُصُولِها ، لم يُجْزِئُه ؛ لأنَّها لم تَقَعْ في المَرْمَى . وإن وَقَعَتْ على مَوْضِع صُلْب في غير المَرْمَى ، ثم تَدَحْرَجَتْ إلى المَرْمَى ، أو على تُوْب إنسانٍ ، ثم طارَتْ فوقَعَت في المَرْمَى ، أَجْزَأَتُه ؟ لأنَّ حُصُولَها في المَرْمَى بفِعْلِه . وإن نَفَضَها الإِنْسانُ عن ثَوْبِه ، فوَقَعَتْ فِ المَرْمَى ، فعن أحمدَ ، أنَّها تُجْزئُه ؛ لأنَّه انْفَرَدَ برَمْيها . وقال ابنُ عَقِيل : لا تُجْزِئُه ؟ لأنَّ حُصُولَها في الْمَرْمَى بفِعْلِ الثانِي ، فأشْبَهَ ما لو أَخَذَها بيَدِه فَرَمَى بِهَا . وإن رَمَى حَصَاةً ، فشَكَّ هل وَقَعَت في المَرْمَى أُولَا ؟ لم يُجْزِئُه ؟ لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الرَّمْي في ذِمَّتِه ، فلا يَزُولُ بالشَّكِّ . وعنه ، يُجْزِئُه . ذَكَرَه ابنُ البَّنَّا في ﴿ الخِصالِ ﴾ . وإن غَلَب على ظُنَّه أَنَّها وَقَعَتْ فيه ، أَجْزَأَتُه ؛ لأنَّ الظاهِرَ دَلِيلٌ.

• • ١٣٠ – مسألِة : ( ويَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مع الْتِداءِ الرَّمْبِي ) يُرْوَى ذلك عن ابن مسعودٍ ، وابن عباس ، ومَيْمُونَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنهم . وبه قال عَطاءٌ ، وطاوُسٌ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، والنَّخَعِيُّ ، والثَّوْرِيُّ ، والشَّافعيُّ ،

الإنصاف ابنُ عُمَرَ ، ( وكذا ابنُ عَمْرِو ) ، رَمَيا سائِرَها ماشِيَيْن . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : وفي هذا بَيانٌ للتَّفْريقِ بينَ هذه الجَمْرَةِ وغيرِها . ومالَا إلى أنَّه يَرْمِيها راكِبًا . قال في « الفَروع ِ » : يَرْمِيها راكِبًا ، إِنْ كان ، والأكثرُ ماشِيًا . نصَّ عليه .

قوله : ويَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مِعِ ابْتِداءِ الرَّمْي . هكذا قال الإمامُ أحمدُ : يُلَبِّي حتى يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ ، يَفْطَعُ التَّلْبِيَةَ عندَ أَوَّلِ حَصاةٍ . وجزَم به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ط .

وأصحابُ الرَّأْيِ . ورُوِيَ عن سعدِ<sup>(١)</sup> بنِ أَبي وَقَّاصٍ ، وعائشةَ ، رَضِيَ الشرح الكبير اللهُ عنهما: يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَ إِلَى (٢) الْمَوْقِفِ. وعن عليٌّ ، وأُمُّ سَلَمَةً ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّهُما كانا يُلبِّيان حتى تَزُولَ الشمسُ يومَ [ ٩٨/٣ و ] عَرَفَةَ . وقال مالكٌ : يَقْطَعُ التَّالْبِيَةَ إذا راحَ إلى (٢) المَسْجِدِ . وكان الحسنُ يقولُ : يُلَبِّي حتى يُصلِّيَ الغَداةَ يومَ عَرَفَةَ . ولَنا ، أنَّ الفَضْلَ بنَ عباس ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، رَوَى أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ(٦) . وكان رَدِيفُه يَوْمَءِذٍ ، وهو أَعْلَمُ بِحَالِه مِن غيره ، وفِعْلُ النبيِّ عَلِيْكُ يُقَدُّمُ عَلَى مَا خَالَفَه . ويُسْتَحَبُّ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ عَنْدَ أُوَّ لِ حَصَاةٍ ؛ للخَبَر ، وفي بعضِ أَلْفَاظِه : حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ قَطَعَ عندَ أُوَّلِ حَصَاةٍ . رَواه حَنْبَلٌ في « المَناسِكِ » . وهذا بيانٌ يَتَعَيَّنُ الأَخْذُ به . وفي روايَةٍ مَن روَى أنَّ النبيُّ عَلِيلُهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، دَلِيلٌ على أنَّه لم يَكُنْ يُلبِّي ، ولأنَّه يَتَحَلَّلُ بِالرَّمْيِ ، وإذا شَرَع فيه قَطَعِ التَّلْبِيَةَ ، كَالْمُعْتَمِرِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ بالشُّرُوعِ في الطُّوافِ .

وابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، و ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الإنصاف الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . ( و قال ابنُ نَصْرِ اللهِ في ﴿ حَواشِي الفُروعِ ﴾ : ونقَلَه النَّوَوِيُّ في ﴿ شَرْحٍ مُسْلِمٍ ۗ ﴾ ، عن أحمدَ ، أنَّه لا يقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ، حتى يَفْرَغَ مِن جَمْرَةِ العَقَبَةِ '' . وتقدُّم آخِرَ البابِ

<sup>(</sup>١) ف م : « سعيد » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤ <sup>-</sup> ٤) زيادة من : ش .

المقع فَإِنْ رَمَى بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ غَيْرِ الْحَصَى ، أَوْ حَجَرٍ قَدْ رُمِى بِهِ مَرَّةً ، لَمْ يُجْزِئْهُ .

الشرح الكبير

١٠٠١ – مسألة : ( وإن رَمَى بذَهَبٍ ، أو فِضَّةٍ ، أو غيرِ الحَصَى ، أو ) رَمَى ( بحَجَرٍ رُمِى به مَرَّةً ، لم يُجْزِئُه ) يُجْزِئُ الرَّمْ يُكلِّ ما يُسمَّى وهي الحِجَارَةُ الصِّغَارُ ، سَواءٌ كان أسودَ ، أو أبيضَ ، أو أحمرَ ، مِن المَرْمَرِ ، أو البرام (١) ، أو المَرْوِ ، وهو الصَّوَّانُ ، أو الرُّحَامِ ، أو الكَذَّانُ ، وهذا قولُ مالكٍ ، والشافعيِّ . وقال الكَذَّانُ ، ومُقْتَضَى قولِه ، أن لا القاضى : لا يُجْزِئُ الرُّحامُ ، والبرامُ ، والكذّانُ . ومُقْتَضَى قولِه ، أن لا يُجْزِئُ المَرْوُ ولا حَجَرُ المِسنِّ . وقال أبو حنيفة : يُجْزِئُ بالطّينِ والمَدَرِ " ، وما كان من جِنْسِ الأرْضِ . ونَحْوُه قولُ التَّوْرِيِّ . ورُوِيَ عن سُكَيْنَةَ بنتِ الحُسنَيْنِ ، أنَّها رَمَتِ الجَمْرَةَ ورجلٌ يُناوِلُها الحَصَى،

الإنصاف الذي قبلَه ، وَقْتُ قطْع ِ التَّلْبِيَةِ إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعًا .

قوله: فإنْ رمَى بذَهَبٍ ، أو فِضَّةٍ ، أو غَيْرِ الحَصَى ، أو بحَجَرٍ رُمِىَ به ، لم يُجْزِئُه . إذا رمَى بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ ، لم يُجْزِئُه ، قوْلًا واحدًا . وإذا رمَى بغيرِ الحَصَى ، لم يُجْزِئُه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . فلا يُجْزِئُ بالكُحْلِ ، والجواهر

المُنْطَبِعَةِ ، والفَيْروزَجِ ، والياقُوتِ ، ونحوه . وعنه ، يُجْزِئُه بغيرِه مع الكراهَةِ .

<sup>(</sup>۱) كذا ورد ، والبرام بفتح الباء وكسرها : جبل فى بلاد بنى سليم . انظر : تاج العروس ( ب ر م ) ٨ / ١٩٩ . والبَرَم : قنان من الجبال .

<sup>(</sup>٢) الكذان : الحجارة التي ليست بصلبة . تاج العروس ( ك ذ ن ) ٩ / ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المدر: قطع الطين اليابس.

المقنع

و سَقَطَتْ حَصَاةٌ ، فرَمَتْ بخاتَمِها . ولَنا ، أنَّ النبيُّ عَيِّالَةٍ رَمَى بالحَصَى ، الشرح الكبير وأَمَرَ بِالرَّمْي بَمْثُل حَصَى الخَذْفِ. فلا يَتَناوَلُ غيرَ الحَصَى، وَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَنْواعِه ، فلا يَجُوزُ تَخْصِيصُه بغيرِ دَلِيلٍ ، ولا إلحاقُ غيرِه به ، والذَّهَبُ و الفِضَّةُ لا يَتَناوَلُه اسمُ الحَصَى .

> فصل : وإن رَمَى بحَجَر أُخِذَ من المَرْمِيِّ لم يُجْزِئُه . وقال الشافعيُّ : يُجْزِئُه ؛ لأنَّه حَصًّا ، فَيَدْخُلُ فِي العُمُومِ . وَلَنَا ، أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُمُ أَخَذَه مِن غير المَرْمِيِّ . وقال : « نُحذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ »(١) . ولأنَّه لو جازَ الرَّمْيُ بما رُمِيَ به ، لما احْتاجَ أَحَدٌ إلى أَخْذِ الحَصَىمِن غيرِ مَكَانِه ، ولا

الإنصاف

وعنه ، إنْ كان بغير قَصْدٍ ، أَجْزَأُه .

تنبيه: شمِلَ قولُه: الحَصَى . الحَصَى الأَبْيَضَ والأَسْوَدَ ، والكَذَّانَ ، والأَحْمَرَ ؟ مِنَ المَرْمَرِ ، والبّرامِ ، والمَرْوِ ، وهو الصَّوَّانُ ، والرُّخامِ ، وحَجرِ المِسَنِّ ، وغيرها . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفَروعِ ۗ ﴾ ، وابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وهو الصَّوابُ . وعنه ، لا يُجْزئُ غيرُ الحَجَرِ المَعْهُودِ ، فلا يُجْزِئُ الرَّمْيُ بحَجَرِ الكُحْلِ والبّرامِ والرُّخامِ والمِسَنِّ ونحوِها . اخْتَارَه القَاضَى وغيرُه . وقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : اخْتَارَه جماعةً . قلتُ : جزَم به في « الهدايّة ِ » ، و « الخُلاصَة ِ » . وصحَّحه في « الرِّعايّة ِ الكُبْري » . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » . وأطْلقَهما في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » . وقال في « الفُصُولِ » : إنْ رمَى بحَصَى المَسْجِدِ ، كُرِهَ وأَجْزَأُ ، إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ نهَى عن إخْراجِ تُرابِه . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : فدَلَّ على أنَّه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧.

الشرح الكبير تَكْسِيرِه ، ولأنَّ ابنَ عباسٍ ، قال : ما تُقُبِّلَ منه رُفِعَ . وإن رَمَى بخاتَم ِفِضَّةٍ [ فيه ] حَجَرٌ ، لم يُجْزِئُه ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن ؛ لأَنَّه تَبَعٌ ، والرَّمْيُ بالمَتْبُوعِ لا بالتَّابع ِ .

لو تَيَمَّمَ ، أَجْزَأً ، وأَنَّه يَلْزَمُ مِن مَنْعِه المَنْعُ هنا . وأمَّا إذا رمَى بما رُمِيَ به ، فإنّه لم يُجْزِئُه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وقيل : يُجْزِئُ . واخْتارَه ف ( الرِّعايَةِ الكُبْرَى ) . وقال في ( النَّصِيحَةِ ) : يُكْرَهُ الرَّمْيُ مِنَ الجمار ، أو مِنَ المَسْجِدِ ، أو من مَكانٍ نَجِسٍ .

فوائد ؟ الأولَى ، لا يُجْزِئُ الرَّمْيُ بحَصِّي نَجِس . على الصَّحيح ِ . اختارَه ابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : ولا يُجْزِئُ بنَجس في الأُصحِّ . قال في « الفائق » : وفي الإجْزاء بنَجس وَجْهٌ . فظاهِرُه ، أنَّ المُقَدَّمَ ، عدَمُ الإجزاء . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » . وهو احتِمالٌ في « المُغْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ . والوَجْهُ الثَّانِي ، يُجْزِئُ . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وهو المذهبُ ، على ما اصْطَلَحْناه . وهذَان الوَجْهان ذكرَهما القاضي . وأطْلقَهما في « الفُروع ِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيص ِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الحاوِيَيْن » . الثَّانيةُ ، لو رَمَى بخاتَم ِ فِضَّةٍ فيه حَجَرٌ ، ففي الإِجْزاءِ وَجْهان . وأَطْلقَهما في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الفَروع ِ » ، و « الفائق » ؛ أحدُهما ، لا يُجْزئُ ؛ لأنَّ الحَجَر تَبَعٌ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. والوَجْهُ الثَّاني، يُجْزِئُ. صحَّحه في « الفُصُول » . الثَّالثةُ ، لا يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الحصى . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وإحْدَى الرِّوايتَيْن . وصحَّحه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفائقِ » . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، يُسْتَحَبُّ . صحَّحه في « الفُصُولِ » ، و « الخُلاصَةِ » . وقطَع

## وَيَرْمِي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَإِنْ رَمَى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، أَجْزَأُهُ . المنع

١٣٠٢ – مسألة: (ويْرْمِي بعدَ طُلُوعِ الشمسِ ، فإن رَمَى بعدَ الشرح الكبر نِصْفِ اللَّيْلِ ، أَجْزَأَه ) وجُمْلَتُه أَنَّ لَرَمْي هذه الجَمْرَةِ وَقْتَيْن ؛ وَقْتُ الْفَضِيلَةِ ، ووَقْتُ إِجْزَاءٍ ، فأمَّا وَقْتُ الفَضِيلَةِ فعندَ طُلُوعِ الشمسِ . قال ابنُ عبدِ البِّرِ : أَجْمَعَ علماءُ المسلِمين على أنَّ رسولَ اللهِ عَيْقَةَ إِنَّما رَمَاهَا ابنُ عبدِ البِّرِ : أَجْمَعَ علماءُ المسلِمين على أنَّ رسولَ اللهِ عَيْقِيلَةُ إِنَّما رَمَاهَا وَسُنَ عبدِ البَّرِ : أَجْمَعَ علماءُ المسلِمين على أنَّ رسولَ اللهِ عَيْقِلَةٍ إِنَّما رَمَاهَا وَسُلِمِينَ اللهُ عنه: رَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَيْقِلَةٍ يَرْمِي الجَمْرَةَ ضُحَى يَومِ النَّحْرِ وَحْدَه . أَخْرَجَه مسلمٌ (١٠ . وروَى ابنُ عباسٍ ، أنَّ النبيَ عَيْقِلَةٍ ، قال : ﴿ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ اللّهِ الشَّمْسُ ﴾ . رَواه الإمامُ أحمدُ (٢٠ . وأمَّا وَقْتُ الجَوازِ ، فأوَّلُهُ نِصْفُ اللَّيْلِ الشَّمْسُ ﴾ . رَواه الإمامُ أحمدُ (٢٠ . وأمَّا وَقْتُ الجَوازِ ، فأوَّلُهُ نِصْفُ اللَّيْلِ

به الخِرَقِيُّ ، وابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » ، وصاحِبُ « المُنَوِّرِ ». وقدَّمه في الإنصاف « المُحَرَّرِ »، و « المُحَرَّرِ »، و « المُحَرَّرِ »، و « المُخَرَّرِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفُروعِ » ، و « الزَّرْكَشِيُّ » . و « الزَّرْكَشِيُّ » .

قوله: ويَرْمِي بعدَ طُلوعِ الشَّمْسِ - بلا نِزاعٍ . وهو الوَقْتُ المُسْتَحَبُّ للرَّمي - فإنْ رمَى بعدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، أَجْزَأُه . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا ،

<sup>(</sup>١) في : باب بيان وقت استحباب الرمى ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢/٩٤٥ .

كا أخرجه الدارمي ، في : باب في جمرة العقبة ... ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٦١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣١٣ . ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) فى : المسند ٢٣٤/١ ، ٣٤٣ ، ٣٤٣ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب التعجيل من جمع ، من كتاب الناسك . سنن أبى داود ٤٥٠/١ . والنسائى ، فى : باب النهى عن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ، من كتاب المناسك . المجتبى ٢٢٠/٥ . وابن ماجه ، فى : باب من تقدم من جمع ... ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠٠٧/٢ .

الشرح الكبير مِن لَيْلَةِ النَّحْر . وبذلك قال عَطاءٌ ، وابنُ أبي لَيْلَي ، والشافعيُّ . وعن أحمدَ أَنَّه يُجْزِئُ بعدَ الفَجْرِ ، قبلَ طُلُوعِ الشمس . وهو قولُ مالكٍ ، وأصحابِ الرَّأَي ، وابن المُنْذِرِ . وقال مُجاهِدٌ ، والثَّوْرِئُ ، والنَّخَعِيُّ : لا يَرْمِيها إِلَّا بعدَ طُلُوعِ الشمس ؛ لحَدِيثِ ابن عباسٍ . ولَنا ، ما روَى أبو داودَ(١) ، عن عائشة ، أنَّ النبيُّ عَلِيلِتُهُ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْر ، فَرَمَتْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ قبلَ الفَجْرِ ، ثم مَضَتْ ، فأَفَاضَتْ . ورُوِىَ أَنَّه أَمَرَها أَن تُعَجِّلَ الإِفاضَةَ ، وتُوَافِيَ مَكَّةَ مع صلاةِ الصُّبْحِ . احْتَجَّ به أحمدُ . ولأنَّه وَقْتُ للدَّفْعِ مِن المُزْدَلِفَةِ ، فكانَ وَقْتَاللَّرْمْي ، كبعدِطُلُوعِ الشمسِ ، والأخْبارُ المَذْكُورَةُ مَحْمُولَةٌ على الاسْتِحْباب .

فصل: وإِن أُخَّرَ الرَّمْيَ إِلَى آخِرِ النَّهارِ ، جازَ . قال ابنُ عبدِ البَرِّ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْم على أنَّ مَن رَماها يومَ النَّحْر قبلَ المَغِيبِ ، فقد رَماهَا في وَقْتٍ لها ، وإن لم يَكُنْ ذلك مُسْتَحَبًّا . وروَى ابنُ عباسٍ ، قال : كان النبيُّ عَلِيْكُ

الإنصاف وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وعنه ، لا يُجْزِئُ إِلَّا بعدَ الفَجْرِ . وقال ابنُ عَقِيل ِ : نصُّه ، للرُّعاةِ خاصَّةً الرَّمْيُ ليْلًا . نقَلَه ابنُ مَنْصُور . وذكر جماعةٌ مِنَ الأصحاب ، أنَّه يُسَنُّ رَمْيُها بعدَ الزُّوالِ. قلتُ: وهذا ضعيفٌ مُخالِفٌ لفِعْلِه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ۲ /۷ظ ] .

فائدة : إذا لم يَرْم حتى غَرَبَتِ الشُّمْسُ ، لم يَرْم إلَّا مِنَ الغَدِ بعدَ الزُّوالِ ، ولا يقِف .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٢.

ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْيًا ، إِنْ كَانَ مَعَهُ ، وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعَرِهِ . الله الله الله عَوْمُ أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعَرِهِ . وَعَنْهُ ، يُجْزِئُهُ بَعْضُهُ ، كَالْمَسْحِ .

يُسْأَلُ يومَ النَّحْرِ بِمنِّى ، قال رَجُلَّ : رَمَيْتُ بعدَ ما أَمْسَيْتُ ؟ قال : « لَا الشرح حَرَجَ » . رَواه البخارى (۱) . فإنْ أَخَرَها إلى اللَّيْل ، لم يَرْمِها حتى تَزُولَ الشمسُ مِن الغَدِ . وبه قال أبو حنيفة ، وإسحاق . وقال الشافعي ، ومحمد ، وأبو يُوسُفَ ، وابنُ المُنْذِرِ : يَرْمِى لَيْلًا ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَيْقِلَة : « ارْم وَلَنا ، أَنَّ ابنَ عُمَر ، رَضِى الله عنهما ، قال : مَن فاتَه الرَّمْ مُ حتى تَغِيبَ الشمسُ ، فلا يَرْم حتى تَزُولَ الشمسُ مِن الغَدِ . وقولُ النبيِّ عَيْقِلَة : « ارْم وَلَا حَرَجَ » . إنَّما كان في النَّهارِ ؛ لأنَّه سَأَلَه في يَوْم النَّحْرِ ، ولا يَكُونُ اليَوْمُ إلَّا قبلَ مَغِيبِ الشمسِ . وقال مالكُ : في يَوْم النَّحْرِ ، ولا يَكُونُ اليَوْمُ إلَّا قبلَ مَغِيبِ الشمسِ . وقال مالكُ : يَرْمِي لَيْلًا ، وعليه دَمٌ . ومَرَّةً قال : لَا دَمَ عليه . وإذا رَمَى انْصَرَفَ و لمَ يَقِفْ عندَها .

١٣٠٣ – مسألة : ( ثم يَنْحَرُ هَدْيًا ، إن كان معه ، ويَحْلِقُ أو يُقَصِّرُ مِن جَمِيع شَعرِه . وعنه ، يُجْزِئُه بعضُه ، كالمَسْح ِ ) إذا فَرَغ مِن رَمْيي

قوله : ثم يَحْلِقُ ، أو يُقَصِّرُ من جَميع ِ شَعَرِه . إنْ حلَق رأْسَه ، <sup>(٢</sup>اسْتُحِبُّ له<sup>٢)</sup> الإنصاف

<sup>(</sup>۱) في : باب الذبح قبل الحلق ، وباب إذا رمى بعدما أمسى ... ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ٢١٢ ، ٢١٤ ، ٢٠٠ .

كما أخرجه أبو داود ، فى : باب الحلق والتقصير ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ١ / ٤٥٨ . والنسائى ، فى : باب الرمى بعد المساء ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ٢٢١ . وابن ماجه ، فى : باب من قدم نسكًا قبل نسك ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠١٣ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل ، ط .

الشرح الكبير الجَمْرَةِ يومَ النَّحْرِ لم يَقِفْ وانْصَرَفَ ، فأُوَّلُ شيء يَبْدَأُ به نَحْرُ الهَدْي ، إِن كَانَ مِعِهُ هَدْيٌ ، واجبًا كَانَ أُو تَطَوُّعًا . فإِن لَم يَكُنْ مِعِهُ هَدْيٌ ، وعليه هَدْيٌ واجبٌ ، اشْتَراه . وإن لم يَكُنْ عليه واجبٌ ، فأحَبُّ أن يُضحِّيَ ، اشْتَرَى مَا يُضَمِّى به . ويَنْحَرُ الإبلَ [ ٩٩/٣ و ] ويَذْبَحُ مَا سواها . والمُسْتَحَبُّ أَن يَتَوَلَّى ذلك بيَدِه ، ويَجُوزُ أَن يَسْتَنِيبَ فيه . هذا قولُ مالكٍ ، وأبي ثَوْرِ ، وأصحاب الرَّأَى . وذلك لِما روَى جابرٌ في صِفَةٍ حَجِّ النبيِّ عَلَيْكُ أَنَّه رَمَى مِن بَطْن الوَادِي ، ثم انْصَرَفَ إلى المَنْحَرِ ، فنَحَرَ ثَلاثًا وسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِه ، ثم أَعْطَى عَلِيًّا ، فَنَحَرَ مَا غَبَر منها ، وأَشْرَكَه في هَدْيه(') . ويُسْتَحَبُّ تَوْجيهُ الذُّبيحَةِ إلى القِبْلَةِ ، ويقولُ : بسم ِ الله ِواللهُ أَكبُرُ . قال ابنُ المُنْذِر : ثَبَت أَنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ كَانَ إِذَا ذَبَحَ يقولُ : « بسْم اللهِ واللهُ أَكْبَرُ »(٢) .

فصل : وإذا نَحَر الهَدْيَ فَرَّقَه على مَسَاكِين الحَرَم ، وهم مَن كان في الحَرَم ۚ . وإن أَطْلَقَها لهم ، جازَ ، كما روَى أنَسٌّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ النبيُّ عَلِيْكُ نَحَر خَمْسَ بَدَنَاتٍ ، ثم قال : ﴿ مَنْ شَاءَ اقْتَطُعَ ﴾ . رَواه

الإنصاف أَنْ يَبْدَأَ بِشِقِّ رأْسِه الأيْمَن .، ثم بالأَيْسَر ؛ اقْتِداءً بالنَّبِيِّ عَلِيُّكُمْ ، ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ . وذكر جماعةٌ ، ويدْعُو وَقْتَ الحَلْقِ . وقال المُصَنِّفُ ، وتَبِعَه الشَّارِحُ

۳٦٣/٨ . تقدم تخريجه في ٣٦٣/٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب استحباب الضحية ... ، من كتاب الأضاحي . صحيح مسلم ٣ / ١٥٥٧ . وأبو داود ، في : باب ما يستحب من الصحايا ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٢ / ٨٦ . والترمذي ، في : باب حدثنا الحسن بن على الخلال ... ، من أبواب الأضاحي . عارضة الأحوذي ٦ / ٣١٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣٧٥ .

أبو داودَ<sup>(١)</sup> . وإن قَسَمَها فهو أحْسَنُ وأَفْضَلُ ؛ لأنَّه بقَسْمِها يَتَيَقَّنُ الشرح الكبير إيصالَها إلى مُسْتَحِقُّها ، ويَكْفِي المَساكِينَ تَعَبَ النَّهْبِ والزِّحام . ويَقْسِمُ جُلُودَها وجِلالَها(٢) ؛ لِما روَى عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : أَمَرَنِي النبيُّ عَلَيْكُ أَنْ أَقُومَ على بُدْنِه ، وأَنْ أَقْسِمَ بُدْنَه كُلُّها ؛ جُلُودَها ، وجلالَها ، وأَنْ لا نُعْطِيَ الجازرَ منها شَيْئًا ، وقال : ﴿ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ﴾(٣) . وإنَّما لَزِمَه قَسْمُ جِلالِها ؛ للخَبَرِ ، ولأنَّه سَاقَها لله على تلك الصُّفةِ ، فلا يَأْخُذُ شَيْئًا مِمّا جَعَلَه للهِ تَعالَى . وقال بعضُ أصحابنا : لا يَلْزمُه إعْطاءُ جلالِها ؟ لأنَّه إِنَّما أَهْدَى الحَيَوانَ دُونَ ما عليه . والسُّنَّةُ النَّحْرُ بمنَّى ؟ لأَنَّ النبيَّ عَيِّلْتُه نَحَر بها . وحيثُ نَحَر مِن الحَرَم أَجْزَأُه ؛ لقولِ رسولِ اللهِ عَلَيْظَةٍ : « كُلُّ مِنِّي مَنْحَرٌّ ، وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ مَنْحَرٌّ وَطَرِيقٌ » . رَواه أبو داودَ<sup>(؛)</sup> .

فصل : يَلْزَمُه الحَلْقُ أُو التَّقْصِيرُ مِن جَمِيعٍ شَعَره ، وكذلك المَرْأَةُ .

وغيرُه : يُكَبِّرُ وقْتَ الحَلْقِ ؛ لأَنَّه نُسُكُّ .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في : باب في الهدى ... ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٠٩ ، وروايته فيه عن عبد الله بن قرط ، وليس عن أنس . وانظر : تحفة الأشراف ٦ / ٤٠٥ .

وأخرج الحديث أيضا عن عبد الله بن قرط ، النسائي في السنن الكبرى . والإمام أحمد ، في : المسند . 40. / 8

<sup>(</sup>٢) الجل للدابة ، كثوب الإنسان ، يلبسه يقيه البرد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، في : باب لا يعطي الجزار ... ، وباب يتصدق بجلود الهدى ، وباب يتصدق بجلال الهدى ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢١٠/٢ ، ٢١١ . ومسلم ، في : باب في الصدقة بلحوم الهدايا ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٥٤/٢ . وأبو داود ، في : باب كيف تنحر البدن ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٤٠٩/١ ، ٤١٠ . وابن ماجه ، في : باب من جلل البدنة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠٣٥/٢ . والدارمي ، في : باب كيف تنحر البدن ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٧٤/٢ . (٤) تقدم تخريجه في ١٩٤/٨ .

الشرح الكبير وبه قال مالك . وعنه ، يُجْزِئُه بَعْضُه ، كالمَسْح ِ . كذلك قال ابنُ حامِد . وقال الشافعيُّ : يُجْزِئُه التَّقْصِيرُ مِن ثَلاثِ شَعَراتٍ . وقال ابنُ المُنْذِر : يُجْزِئُه ما يَقَعُ عليه اسمُ التَّقْصِيرِ ؟ لتَنَاوُلِ اللَّفْظِ له . ولَنا ، قولُه تَعالَى : ﴿ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ ﴾(١) . وهذا عامٌّ في جَمِيعِه ، ولأنَّ النبيُّ عَلَيْكُم حَلَق جَمِيعَ رَأْسِه ، تَفْسِيرًا لمُطْلَق الأَمْر به ، فيَجبُ الرُّجُوعُ إليه . فإن كان الشَّعَرُ مَضْفُورًا قَصَّر مِن رُءُوسِ ضَفائِرِه . كذلك قال مالكٌ : تُقَصِّرُ المَرْأَةُ مِن جَمِيعٍ قُرونِها . ولا يَجبُ التَّقْصِيرُ مِن كلِّ شَعَره ؛ لأنَّ ذلك لا يُعْلَمُ إِلَّا بِحَلْقِهِ . وأَىُّ قَدْرِ قَصَّرَ منه أَجْزَأً ؛ لأنَّ الأَمْرَ مُطْلَقٌ ، فيَتَناوَلُ أَقُلُّ مَا يَقَعُ عَلَيهِ الْاسْمُ . قال أحمدُ : يُقَصِّرُ قَدْرَ الْأَنْمُلَةِ . وهو قولُ ابن عُمَرَ ، والشافعيِّ . وهو مَحْمُولٌ على الاسْتِحْباب . وبأيِّ شيءِ قَصَّرَ الشُّعَرَ أَجْزَأُه . وكذلك إن نَتَفَه ، أو أزالَه بنُورَةٍ ؛ لأنَّ القَصْدَ [ ٩٩/٣ ط ] إِزَالَتُه ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ الحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلًا حَلَقِ رَأْسَه ، فروَى أَنُسَّ أَنَّ النبيَّ عَلِيلِتُهِ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يومَ النَّحْرِ ، ثم رَجَع إلى مَنْزِلِه بمِنَّى ،

الإنصاف

فائدة : الأولى أنْ لا يُشارِطَ الحَلَّاقَ على أُجْرَتِه ؛ لأنَّه نُسُكٌّ . قالَه أبو حَكيم . واقْتَصرَ عليه في « الفُروع ِ » . قال أبو حَكِيم : ثم يُصَلِّي رَكْعَتَيْن . وأمَّا إِنْ قَصَّرَ ، فيكونُ مِن جميع ِ رَأْسِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لا مِن كُلِّ شَعَرَةٍ . قلتُ : هذا لا يُعْدَلُ عنه ، ولا يَسَعُ النَّاسَ غيرُه . وتقْصيرُ كلِّ الشَّعَرِ ، بحيثُ لا يَبْقَى ولا شَعَرَةٌ ، مُشِقٌّ جِدًّا . قال الزَّرْكَشِيُّ : لا يجِبُ التَّقْصيرُ مِن كلِّ شَعَرَةٍ ؛ لأنَّ ذلك لا يُعْلَمُ إلَّا بِحَلْقِه . وعنه ،

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ٢٧ .

الشرح الكبير

فَدَعَا بِذِبْحٍ ، فَذَبَحَ ، ثم دَعَا بالحَلَّاقِ ، فأخَذَ شِقَّ رَأْسِه الأيْمَنَ ، فَحَلَقَه ، فَجَعَلَ يَقْسِمُ بِينَ مَن يَلِيهِ الشَّعَرَةَ والشَّعَرَتَيْن ، ثم أَخَذَ (١) شِقَّ رَأْسِه الأيْسَرَ ، فَحَلَّقَه ، ثم قال : « هَلْهُنا أَبُو طَلْحَةَ ؟ » . فَدَفَعَه إلى أبي طَلْحَةً . رَواه أبو داودَ(٢) . والسُّنَّةُ أن يَبْدأَ بشِقِّ رَأْسِه الأَيْمَن ، ثم الأَيْسَر ؛ لهذا الخَبَرِ ، فإن لم يَفْعَلْ أَجْزَأُه ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . ويَسْتَقْبُلُ القِبْلَةَ ؛ لأنَّ خيرَ المَجالِسِ ما اسْتُقْبِلَ به القِبْلَةُ . ويُكَبِّرُ وَقْتَ الحَلْقِ ؛ لأنَّه نُسُكُّ ، ويكونُ ذلك بعدَ النَّحْر .

فصل : وهو مُخَيَّرُ بينَ الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ ، في قولِ الجُمْهُور . قال ابنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أَنَّ التَّقْصِيرَ يُجْزِئُ. يَعْنِي في حَقِّ مَن لم يُو جَدْ منه مَعْنًى يَقْتَضِي وُجُوبَ الحَلْق عليه ، إِلَّا أَنَّه يُرْوَى عن الحَسن ، أنَّه كان يُوجبُ الحَلْقَ في الحَجَّةِ الْأُولَى . ولا يَصِحُّ هذا ؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى قال : ﴿ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ . و لم يُفَرِّقْ . والنبيُّ عَلِيْكُ قال : « رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقِينَ وَالمُقَصِّرِينَ » . وقد كان معه مَن قَصَّرَ فلم

يُجْزِئُ حَلْقُ بعضِه . وكذا تقْصِيرُه . وظاهِرُ كلامِه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ ، أنَّ محَلَّ الإنصاف الخِلافِ في التَّقْصيرِ فقط . فعلى هذه الرِّوايَةِ ، يُجْزِئُ تَقْصيرُ ما نزَل عن رَأْسِه ؟ لأَنُّه مِن شَعَرِه ، بخِلافِ المَسْحِ ؛ لأنَّه ليس رأْسًا . ذكَرَه في « الخِلافِ » ، و « الفُصُول » .

تنبيه : شَمِلَ كلامُ المُصَنِّفِ الشُّعَرَ المَضْفُورَ والمَعْقُوصَ والمُلَبَّدَ وغيرَها .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۱۸۲/۱ .

الشرح الكبير أيُنْكِرْ عليه . والحَلْقُ أَفْضَلُ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ فَعَلَه ، وقال : « رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقِينَ » . قالُوا : يا رسولَ الله ِ، والمُقَصِّرِينَ ؟ قال : « رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقِينَ » . قالُوا : والمُقَصِّرِينَ يا رسولَ اللهِ؟ قال : « رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ وَالمُقَصِّرِينَ » . رَواه مسلمٌ (١٠ . فأمَّا مَن لَبَّدَ ، أو عَقَص ، أو ضَفَر ، فقال أحمدُ : مَن فَعَل ذلك فلْيَحْلِقْ . وهو قولُ النَّخَعِيِّ ، ومالكِ ، والشافعيِّ ، وإسْحاقَ . وكان ابنُ عباسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، يقولُ : مَن لَبُّدَ ، أو قَصَّر ، أو عَقَدَ ، أو فَتَلَ ، أو عَقَصَ ، فهو على ما نَوَى ، إن نَوَى الحَلْقَ فَلْيَحْلِقْ ، وإلَّا فلا يَلْزَمُه . وقال أصحابُ الرَّأَي : هو مُخَيَّرٌ على كلِّ حال ؛ لأنَّ ما ذَكُرْ نَاه يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ على العُمُوم ، ولم يَثْبُتْ في خِلافِ ذلك دَلِيلٌ . ووَجْهُ القولِ الأُوَّلِ ، ما رُوِيَ عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أَنَّه قال : « مَنْ لَّبَدَ فَلْيَحْلِقْ »(١) . وثَبَت عن عُمَر ، وابنهِ ، أَنَّهُما أَمَرا مَن لَبَّدَ رَأْسَه أَن

الإنصاف وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ . ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ في المُلَبَّدِ والمَضْفُورِ والمَعْقُوص ، ليُحْلَقُ . قال القاضي في « الخِلافِ » وغيرِه : لأنَّه لا يُمْكِنُه التَّقْصِيرُ منه كلُّه . قلتُ : حيثُ امْتنَعَ التَّقْصيرُ منه كلُّه ، على القوْلِ به ، تعَيَّنَ الحَلْقُ . ولهذا قال في « الفائقِ » : ولو كان مُلَبَّدًا ، تعَيَّنَ الحَلْقُ ، في المَنْصُوصِ ،

<sup>(</sup>١) في : باب تفضيل الحلق على التقصير ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٤٥/٢ ، ٩٤٦ .

كم أخرجه البخارى ، في : باب الحلق والتقصير ... ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢١٣/٢ . وأبو داود ، في : باب الحلق والتقصير ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٥٧ . وابن ماجه ، في : باب الحلق ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠١٢ . والدارمي ، في : باب فضل الحلق ... ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٦٤/٢ . والإمام مالك ، في : باب الحلاق ، من كتاب الحج . الموطأ ٧/ ٩٥٠ . والإمام أحمد، في: المسند ٧/ ٣٥٣، ٢/٦٢، ٩٧، ١١٩، ١٣٨، ١٤١، ١٣٨، ٢٨١، ٤٠٢. (٢) أخرجه البيهقي ، في : باب من لبد أو ضفر ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥ / ١٣٥ .

يَحْلِقَه ، والنبيُّ عَلِيلِهُ لَبُّدَرَأُسَه وحَلَق . والصَّحِيحُ أنَّه مُخَيَّرٌ ، إِلَّا أَن يَثْبُتَ الشرح الكبير الخَبَرُ . وقولُ عُمَرَ وابنهِ قد خالَفَهما فيه ابنُ عباس ، وفِعْلُ النبيِّ عَلَيْكُمْ لا يَدُلُّ على وُجُوبِه بعدَ ما بَيَّنَ جَوازَ الأَمْرَيْنِ . واللهُ أَعْلَمُ .

> ١٣٠٤ - مسألة : ( والمَرْأَةُ تُقَصِّرُ مِن شَعَرِها قَدْرَ الْأَنْمُلَةِ ) والْأَنْمُلَةُ : رَأْسُ الإصْبَعِ مِن المَفْصِلِ الأَعْلَى . والمَشْرُوعُ للمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ دُونَ الحَلْقِ ، بغير خِلافٍ . قال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ على هذا أهلُ العِلْم . لأَنَّ الحَلْقَ في حَقِّهنَّ مُثْلَةٌ . وقد روَى ابنُ عباس ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيْكُ : « لَيْسَ عَلَى النِّسَاء حَلْقٌ ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاء التَّقْصِيرُ » . رَواه أبو داودَ(') . وعن عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : نَهَى رسولُ اللهِ عَلَيْكُم أَن تَحْلِقَ المَرْأَةُ رَأْسَها . [ ١٠٠/٣ و ] رَواه التُّرْمِذِيُّ (٢) . وكان أحمدُ يقولُ :

وقال الشَّيْخُ ، يعْنِي به المُصَنِّفَ : لا يَتَعَيَّنُ . واخْتارَه الشَّارِ حُ . وقال الخِرَقِيُّ في الإنصاف العَبْدِ : يُقَصِّرُ . قال جماعَةً مِن شُرَّاحِه : يُريدُ أَنَّه لا يحْلِقُ إِلَّا بإذْنِه ؛ لأنَّه يزيدُ في قِيمَتِه ، منهم الزَّرْكَشِيُّ . قال في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ : ويُقَصِّرُ العَبْدُ قَدْرَ أَنْمُلَةٍ ، ولا يخلِقُ إلَّا باذْن سيِّده .

قوله : وِالمرأةُ تُقَصِّرُ مِن شَعَرِها قَدْرَ الأُنْمُلَةِ . يعْنِي ، فأقَلَّ . وهذا المذهبُ .

<sup>(</sup>١) في : باب الحلق والتقصير ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٥٨ .

كما أخرجه الدارمي ، في : باب من قال ليس على النساء حلق ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي

<sup>(</sup>٢) في: باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء ، من أبواب الحج. عارضة الأحوذي ٤ / ١٤٧.

كما أخرجه النسائى ، فى : باب النهى عن حلق المرأة رأسها ، من كتاب الزينة . المجتبى ١١٢/٨ ،

الشرح الكبير تُقَصِّرُ مِن كلِّ قَرْنٍ قَدْرَ الْأَنْمُلَةِ. وهو قولُ ابن عُمَرَ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وأبى ثُورٍ . وقال أبو داودَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ ، سُئِلَ عن المَرْأَةِ تُقَصِّرُ مِن كُلِّ رَأْسِها ؟ قال : نعم ، تَجْمَعُ شَعَرَها إلى مُقَدَّم رَأْسِها ، ثم تَأْخُذُ مِن أَطْرَافِ شَعَرِها قَدْرَ الْأَنْمُلَةِ . والرجلُ الذي يُقَصِّرُ كالمَرْأَةِ في ذلك . وقد ذَكَرْنا فيه خِلافًا .

فصل: والأصْلَعُ الذي ليس على رَأْسِه شَعَرٌ ، يُسْتَحَبُّ أَن يُمِرَّ المُوسَى، على رَأْسِه . رُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمَر . وبه قال مَسْرُوقٌ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، والنَّخَعِيُّ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْبِي . ولا نَعْلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم . وليس بواجِبٍ . وقال أبو حنيفةَ : يَجِبُ ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْكُ : « إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِأَمْرِ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ »(١) . وهذا لو كان ذا شَعَرِ وَجَبَ عليه إزالَتُه وإمْرارُ المُوسَى على رَأْسِه ، فإذا سَقَط أَحَدُهما لتَعَذَّره ، بَقِيَ الآخَرُ . ولَنا ، أنَّ الحَلْق مَحِلَّه الشَّعَرُ ، فسَقَطَ بعَدَمِه ، كما يَسْقُطُ وُجُوبُ غَسْلِ العُضْو في الوُضُوءِ بفَقْدِه . ولأنَّه إمْرارٌ لو فَعَلَه في الإحْرام لم يَجبْ به دَمٌ ، فلم يَجبْ عندَ التَّحَلُّل ، كإمْرارِه على الشَّعَرِ مِن غير حَلْق .

فصل: ويُسْتَحَبُّ تَقْلِيمُ أَظْفارِه ، والأَخذُ مِن شارِبه. قال ابنُ المُنْذِرِ:

وقال ابنُ الزَّاغُونِيِّ في ﴿ مَنْسَكِه ﴾ : يَجِبُ تَقْصِيرُ قَدْرِ الْأَنْمُلَةِ . قال جماعةٌ مِنَ الأصحاب : المُسِنَّةُ لها أَنْمُلَةٌ ، ويجوزُ أقَلُّ منها .

**فائدتان** ؛ إحداهما ، يُسْتَحَبُّ له أيضًا أُحْذُ أَظْفارِه وشارِبه . وقال ابنُ عَقِيل<sub>ٍ</sub>

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٦٣/١ .

ثَبَت أَنَّ رسولَ الله عَلِيلَةِ لمَّا حَلَق رَأْسَه قَلَّمَ أَظْفَارَه' ١٠ . وكان ابنُ عُمَرَ الشرح الكبير يَأْخُذُ مِن شارِبه وأَظْفاره . وكان عَطاءٌ ، وطاؤسٌ ، والشافعيُّ ، يُحِبُّونَ لُو أَخَذَ مِن لِحْيَتِه شَيْئًا . ويُسْتَحَبُّ إذا حَلَق ، أن يَبْلُغَ العَظْمَ الذي عندَ مُنْقَطَعِ الصُّدْغِ مِن الوَجْهِ . كان ابنُ عُمَرَ يقولُ للحالِق : ابْلُغِ العَظْمَيْن ، افْصِل الرَّأْسَ مِن اللَّحْيَةِ. وكان عَطاءٌ يقولُ: مِن السُّنَّةِ إذا حَلَق أن يَبْلُغَ

> • ١٣٠٠ – مسألة : ( ثم قد حَلُّ له كلُّ شَيءِ إلَّا النِّساءَ . وعنه ، إلَّا الوَطْءَ فِي الفَرْجِ ِ ) وجُمْلَتُه أَنَّ المُحْرِمَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ ، ثم حَلَق أُو قَصَّر ، حَلَّ له كلُّ ما كانَ مُحَرَّمًا بالإحرام ، إلَّا النِّساء . هذا الصَّحِيحُ مِن المَذْهَبِ . نَصَّ عليه أحمدُ في روَايَةِ جَمَاعَةٍ . فيَبْقَى ما كان مُحَرَّمًا عليه مِن النِّساءِ ؛ مِن الوَطْءِ ، والقُبْلَةِ ، واللَّمْسِ بشَهْوَةٍ ، وعَقْدِ النِّكاحِ ، وَيَحِلُّ لَهُ مَا سِوَى ذَلَكَ . هذا قُولُ ابنِ الزُّبَيْرِ ، وعَائشةَ ، وعَلْقَمَةَ ،

وغيرُه : ولِحْيَتِه . الثَّانيةُ ، لو عَدِمَ الشُّعَرَ ، اسْتُحِبُّ له إمْرارُ المُوسَى . قالَه الإنصاف الأُصحابُ . وقالَه أبو حَكِيم في خِتانِه . قلتُ : وفي النَّفْس ِ مِن ذلك شيءٌ ، وهو قرِيبٌ مِنَ العَبَثِ . وقال القاضى : يأخُذُ مِن شارِبِه عن حَلْقِ رأسِه . ذكَرَه في « الفائق ».

> قوله : ثم قد حَلَّ له كُلُّ شيءِ إلَّا النِّساءَ . هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه في رِوايَةِ جماعَةٍ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢/٤ .

الشرح الكبير وسالِم ، والنَّخَعِيِّ ، وعبدِ الله بن الحسن ، وخارِجَة بن زَيْدٍ ، والشافعيِّ ، وأبى ثَوْرٍ ، وأصحاب الرَّأَى . ورُوىَ عن ابن عباسٍ . وعن(١) أحمدَ ، أنَّه يَحِلُّ له كُلُّ شَيءِ إِلَّا الوَطُّءَ في الفَرْجِ ؛ لأنَّه أَغْلَظُ المُحَرَّماتِ ، ويُفْسِدُ النُّسُكَ ، بخِلافِ غيره . وقال عُمَرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه : يَحِلُّ له كلُّ شَيءٍ ، إِلَّا النِّساءَ ، والطِّيبَ . ورُوىَ ذلك عن ابنِه ، وعُرْوَةَ بن الزُّبَيْر ، وغيرهما ؛ لأَنَّه [ ١٠٠/٣ ط ] مِن دَوَاعِي الوَطْء ، أَشْبَهَ القُبْلَة . وعن عُرْوَة ، أنَّه لا يَلْبَسُ القَمِيصَ ، ولا العِمامَةَ ، ولا يَتَطَيَّبُ . ورُوىَ في ذلك عن النبيِّ عَيْضًا حَدِيثٌ . ولَنا ، ما رَوَتْ عائشةُ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُم ، قال : « إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ ، وَالثِّيَابُ ، وَكُلُّ شَيء ، إلَّا النِّسَاءَ » . رَواه سعيدٌ( اللهُ عَالِمُ عَالِمُهُ : طَيَّبُتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُم لحُرْمِهِ(٢) حينَ أَحْرَمَ ، ولِحِلَّهِ قبلَ أَن يَطُوفَ بالبَيْتِ . مُتَّفَقٌ عليه(١) . وعن سالِم ، عن أبيهِ ، قال : قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ : إِذَا رَمَيْتُم الجَمْرَةَ بسَبْع ِ حَصَياتٍ ، وذَبَحْتُمْ ، وحَلَقْتُمْ ، فقد حَلَّ لكُمْ كُلُّ شَيء إلَّا الطِّيبَ . فقالت عائشة : أنا طَيَّبتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ . فسُنَّةُ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ

الإنصاف في « الفُروع ِ » وغيره . وقال في « المُسْتَوْعِب » : اخْتارَه أكثرُ الأصحاب . قال القاضي ، وَابنُه ، وابنُ الزَّاغُونِيِّ ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وجماعَةٌ : إلَّا النِّساءَ ،

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أبو داود ، في : باب في رمى الجمار ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٥٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) لحرمه: أي لإحرامه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ١٣٩/٨.

أَحَقُّ أَن تُتَبَّعَ . رَواهُ سعيدٌ (() . ((وعن ابنِ عباسٍ ، أنَّه قال : إذا رَمَيْتُمُ السرح الكبر الجَمْرَةُ ، فقد حَلَّ لكم كُلُّ شَيءٍ ، إلَّا النِّساءَ . فقال له رجل : والطِّيبُ ؟ فقال : أمَّا أنا فقد رَأَيْتُ رسولَ الله عَلِيلِيّهُ يُضَمِّخُ رَأْسَه بالمِسْكِ ، أفطِيبٌ هو ذاك أم لا ؟ رَواه ابنُ ماجَه (() . وقال مالك : لا يَحِلُّ له النِّساءُ ، ولا الطِّيبُ ، ولا قَتْلُ الصَّيْدِ ؛ لقَوْلِه سبحانه : ﴿ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ فَرُمٌ ﴾ (() . وهذا حَرامٌ . وقد ذَكُرْنا ما يَرُدُّ هذا القولَ ، ويَمْنَعُ أَنّه مُحْرِمٌ ، وإنَّما بَقِيَ بعضُ أحكام الإحرام .

١٣٠٦ – مسألة : ( والحِلاقُ() والتَّقْصِيرُ نُسُكُ ، إن أُخَرَه عن

وعَقْدَ النِّكَاحِ . ''قال ابنُ نَصْرِ اللهِ فى « حَواشِيه » : وهو الصَّحيحُ' . وظاهِرُ الإنصاف كُلُّم ِ أَبَى الخَطَّابِ ، وابن ِ شِهَابٍ ، وابن ِ الجَوْزِئِ ، حِلَّ العَقْدِ . وقالَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وذكرَه عن أحمدَ . وعنه ، إلَّا الوَطْءَ فى الفَرْجِ .

قوله : والحِلاقُ والتَّقْصِيرُ نُسُكَّ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، فَيَلْزَمُه في تَرْكِه دَمِّ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : هما نُسُكَّ في الحَجِّ والعُمْرَةِ ، في ظاهرِ المذهبِ .

<sup>(</sup>۱) وأخرجه البيهقى ، فى : باب ما يحل بالتحلل الأول ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ١٣٥/٥ ، ١٣٦ . والإمام الشافعى ، فى : باب فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام ، من كتاب الحج . ترتيب مسند الشافعى ١ / ٢٩٨ ، ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢ - ٢)في م : ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في : باب ما يحلِّ للرجل إذا رمى ... ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠١١/٢ .

كما أخرجه النسائى ، فى : باب ما يحل للمحرم ... ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٩٥.

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ الْحَلَقِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : الأصل ، ط .

الله عَلَى رَوَايَتَيْن . وَعَنْهُ ، أَنَّهُ إِطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورِ ، لَا شَيْءَ فِي تَرْكِهِ . وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِالرَّمْى وَحْدَهُ .

الشرح الكبير أيَّام مِنِّي ، فهل يَلْزَمُه دَمِّ ؟ على رِوايَتَيْن . وعنه ، أنَّه إطْلَاقٌ مِن مَحْظُورٍ ، لا شَيءَ في تَرْكِه . ويَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بالرَّمْي وَحْدَه ) الحَلْقُ والتَّقْصِيرُ نُسُكُّ في الحَجِّ والعُمْرَةِ ، في ظاهِر المَذْهَب . وهو قولُ مالكٍ ، وأبي حنيفةَ ، والشافعيِّ . وعن أحمدَ ، أنَّه ليس بنُسُكٍ ، وإنَّما هو إطَّلاقٌ مِن مَحْظُورٍ كان مُحَرَّمًا عليه بالإِحْرام ، فأُطْلِقَ فيه بالحِلِّ ، كاللِّباس ، وسائِر مَحْظُوراتِ الإِحْرام . فعلى هذه الرِّوايَةِ لا شيءَ على تارِكِه ، ويَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِدُونِه . ووَجْهُها ، أنَّ النبيَّ عَيْقِيُّهُ أَمَرَ بِالحِلِّ مِن العُمْرَةِ قَبْلَه ، فروَى أبو موسى ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قَدِمْتُ على النبيِّ عَلَيْكُ ، فقال : « بَمَ أَهْلَلْتَ ؟ » قُلْتُ : لَبَّيْكَ بإهْلَالِ كإهْلَالِ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فقال : « أُحْسَنْتَ » . وأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالبَيْتِ ، وبينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، ثم قال لي : « أَحِلُّ » . مُتَّفَقٌ عليه (١٠ . وعن جابرٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ لَمَّا

قال في « الكافِي » : هذا أُصِحُّ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهورُ والمُخْتارُ للأصحابِ مِنَ الرِّوايتَيْن . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وعنه ، أنَّه إطْلاقٌ مِن مَحْظورٍ ، لا شيءَ في تَرْكِه ، ويَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بالرَّمْي وحدَه . ''قدَّمه ابنُ رَزِينِ في « شَرْحِه ٣') . وأطْلقَهما في « المُذْهَبِ » ، و « الحاوِيَيْن » . ونقَل مُهَنَّا في مُعْتَمِرٍ ترَك الحِلاقَ أو التَّقْصيرَ ، ثم أَحْرَمَ بعُمْرَةٍ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٩٩/٨ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل ، ط.

سَعَى بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، قال : « مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ ، الشرح الكبير فَلْيَحِلُّ ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً » . رَواه مسلمٌ (') . ولأنَّ ما كان مُحَرَّمًا في الإِحْرامِ ، إذا أُبِيحَ كان إطْلاقًا مِن مَحْظُورٍ ، كسائِرٍ مُحَرَّماتِه . والرِّوايَةُ الْأُولَى أَصَحُ ؛ فإنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ أَمَرَ به ، فروَى ابنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، أَنَّ النبيَّ عَلِيْكُمْ ، قال : « مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصِّرُ ، وَلْيَحْلِلْ »(٢) . وعن جابِرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ النبيُّ عَلِيْكُ قَالَ : ﴿ أَحِلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطُوَافٍ بِالبَيْتِ [ ١٠١/٣ و ] وَبَيْنَ الصُّفَا وَالمَرْوَةِ ، وَقَصُّرُوا » . وأَمْرُه يَقْتَضِي الْوُجُوبَ . ولأنَّ اللهَ تعالى وَصَفَهِم بِقَوْلِه : ﴿ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ (٦) . ولو لم يَكُنْ مِن المَناسِكِ لَما وَصَفَهم به ، كاللُّبس وقَتْل الصَّيْدِ ، ولأنَّ النبيُّ عَيْضَةٍ تَرَحَّمَ على المُحَلِّقِينَ ثَلاثًا ، وعلى المُقَصِّرينَ مَرَّةً ، ولو لم يَكُنْ مِن المَناسِكِ ، لَما دَخَلَه التَّفْضِيلُ ، كالمُباحَاتِ ، ولأنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ وأصحابَه فَعَلُوه في جَمِيع حَجِّهم وعُمَرهم ، لم يُخِلُوا به ، ولو لم يَكُنْ نُسُكًا لَما دَاوَمُواعليه ، بل لم يَفْعَلُوه إِلَّا نادِرًا ؛ لأنَّه لم يَكُنْ مِن عادَتِهم فيَفْعَلُوه عادَةً ، ولا فيه فَضْلٌ فِيَفْعَلُوه لفَضْلِه . فأمَّا أمْرُه بالحِلِّ ، فإنَّما مَعْنَاه ، والله أعْلَمُ ، الحِلُّ

الدُّمُ كثيرٌ ، عليه أقَلُّ مِن دَم ٍ . فعلى المذهبِ ، فِعْلُ أَحَدِهما واجبُّ ، وعليه ، الثَّانِيَةُ الإنصاف غيرُ واجب .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في حديث جابر الطويل في ٣٦٣/٨.

۲) تقدم تخریجه فی ۱۵۷/۸ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح ٢٧ .

الشرح الكبير يَفْعَلُه ؛ لأنَّ ذلك كان مَشْهُورًا عندَهم ، فاسْتُغْنِيَ عن ذِكْرِه ، ولا يَمْنَعُ الحِلُّ مِن العِبادَةِ بما كان مُحَرَّمًا فيها ، كالسلام في الصلاةِ .

فصل : فإذا قُلْنا : إِنَّه نُسُكُّ . جاز تَأْخِيرُه إلى آخِر أَيَّام النَّحْرِ ؛ لأَنَّه إذا جازَ تَأْخِيرُ النَّحْرِ المُقَدَّمِ عليه ، فتَأْخِيرُه أَوْلَى ، فإن أخَّرَه عن ذلك ، فِلا دَمَ عليه ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ؛ لأنَّ الله تَعالَى بَيَّنَ أُوَّلَ وَقْتِه ، و لم يُبَيِّنْ آخِرَه ، فمتى أَتَى به أَجْزَأ ، كالطُّوافِ للزِّيارَةِ والسَّعْي . والنَّانِيَةُ ، عليه دَمٌ ؛ لأنَّه نُسُكُ أُخَّرَه عن مَحِلِّه . ومَن تَرَك نُسُكًا فعليه دَمٌ . ولا فَرْقَ في التَّأْخِيرِ بينَ القَلِيلِ والكَثِيرِ ، والعامِدِ والسَّاهِي . وقال مالكٌ ، والثَّوْرِئُ ،

قوله : إِنْ أَخَّرَه عن أيام مِنَّى ، فهل يَلْزَمُه دَمَّ ؟ على رِوايتَيْن . يعْنِي إذا قُلْنا : إنَّهما نُسُكُّ . وأطْلقَهما في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ و « الشُّرْحِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ؛ إحداهما ، لا دَمَ عليه . وهو المذهبُ . صحَّحه في ﴿ التَّصْحيحِ ۗ ﴾ . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس [ ٨/٢ ] في « تَذْكِرَتِه » . وجزَم به في « المُحَرَّر » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » . <sup>(ا</sup>قال ابنُ مُنجَّى فى « شَرْحِه » : وهو أُوْلَى <sup>()</sup> . والوجه الثَّانى ، عليه دَمٌّ بالتَّأْخير .

تنبيه : قولُه : وإنْ أخَّرَه عن أيَّام مِنَّى . الصَّحيحُ ، أنَّ محَلَّ الرِّوايتَيْن إذا أخَّرَه عن أيَّام مِنَّى ، كما قال المُصَنِّفُ هنا . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ط .

وإسحاقُ ، وأبو حنيفةَ ، ومحمدٌ : مَن تَرَكَه حتى حَلَّ ، فعليه دَمٌّ ؛ لأنَّه الشرح الكبير نُسُكٌ ، فَوَجَبَ أَن يَأْتِيَ بِهِ قَبَلَ الحِلِّ ، كسائِر مَناسِكِه . ولَنا ، ما تَقَدَّمَ . وهل يَحِلُّ قبلَه ؟ فيه رِوَايَتان ؛ إحداهُما ، أنَّ التَّحَلُّلَ إنَّما يَحْصُلُ بالحَلْق والرَّمْي مَعًا . وهو ظاهِرُ كَلام الخِرَقِيِّ ، وقولُ الشافعيِّ ، وأصحاب الرَّأَى ؛ لقولِ النبيِّ عَلِيْكِ : ﴿ إِذَا رَمَيْتُمْ ، وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلَّ شَىء ، إلَّا النِّسَاء »(١) . وتَرْتِيبُ الحِلِّ عليهما دَلِيلٌ على حُصُولِه بهما ، ولأنَّهما نُسُكان يَتَعَقَّبُهما الحِلُّ ، فكان حاصِلًا بهما ، كالطُّوافِ والسَّعْي في العُمْرَةِ . والثانِيَةُ ، يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بالرَّمْيِ وَحْدَه . وهذا قولُ عَطاءٍ ، ومالكٍ ، وأبى ثَوْرٍ . قال شيخُنا(٢) : وهو الصَّحِيحُ ، إن شاءَ اللهُ تَعالَى ؟

و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : إِنْ أَخَّرَه عن أيَّامِ النَّحْرِ . فمَحَلُّ الإنصاف الرِّوايتَيْن عندَهما ، إنْ أخَّرَه عن ِ اليومِ الثَّاني مِن أيَّام ِ مِنِّي . وجزَم به في ( الكافي ) .

> تنبيه : قولُه بعدَ الرِّوايَةِ : ويَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بالرَّمْي وحدَه . يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مِن تَتِمَّةِ الرِّوايَةِ ، فَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بالرَّمْي وحدَه ، على قوْلِنا : الحِلاقُ إطْلاقٌ مِن مَحْظُورٍ . لا على قوْلِنا : هو نُسُكُّ . ويُؤيِّدُه قوْلُه قبلُ : ثم قد حَلَّ له كلُّ شيء إلَّا النِّساءَ . لأنَّ ظاهِرَه ، أنَّ التَّحَلُّلَ إِنَّما يحْصُلُ بالرَّمْي والحَلْق معًا ؛ لأنَّه ذكر التَّحَلُّلَ بَلَفْظِ « ثُمَّ » بعدَ ذِكْرِ الرَّمْي والحَلْق ويَحْتَمِلُ أنَّه كلامٌ مُسْتقِلٌّ بنَفْسِه ، وأنَّ التَّحَلُّلَ يحْصُلُ بالرَّمْي وحدَه . وهو روايَةٌ عن أحمدَ . واعلمْ أنَّ التَّحَلُّلَ الأَوَّلَ يحْصُلُ بالرَّمْي وحدَه ، أو يَحْصُلُ باثْنَيْن مِن ثلاثَةٍ ؛ وهي الرَّمْيُ ، والحَلْقُ ، والطُّوافُ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٥/٣١٠ .

الشرح الكبر لقولِه في حديثِ أُمِّ سَلَمَة : ﴿ إِذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيء ، إِلَّا النِّسَاءَ » . وكذلك قال ابنُ عباس . قال بعضُ أصحابنا : هذا يَنْبَنِي على الخِلافِ في الحَلْق ، إِن قُلْنا : هو نُسُكُّ . حَصَل الحِلُّ ، وإلَّا حَصَل بالرَّمْي وَحْدَه ، وهو الذي ذَكَرَه شيخُنا في كتابِه المَشْرُوحِ.

٧ • ١٣ - مسألة : ﴿ وَإِن قَدَّمَ الحَلْقَ عَلَى الرَّمْي وَالنَّحْرِ ، جَاهِلًا أُو

الإنصاف فيه روايَتان عن أحمدَ ؛ إحداهما ، لا يحْصُلُ إِلَّا بفِعْل اثْنَيْن مِنَ الثَّلاثَةِ المذْكُورَةِ ، ويحْصُلُ التَّحَلُّلُ الثَّاني بالثَّالثِ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : اخْتَارَه الأكثرُ . قال في « الكافِي » : قاله أصحابُنا . وهو مُوافِقٌ للاحْتِمال الأوَّل . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « المُحَرَّر » ، و ﴿ الخُلاصَةِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرهم . وقدَّمه في « الهدايَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، وغيرهم . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يحْصُلُ التَّحلُّلُ بواحدٍ مِن رَمْى وطَوافٍ ، ويحْصُلُ التَّحَلُّلُ الثَّاني بالباقِي . وأطْلقَهما في « الفُروعِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « شَرْح ِ ابنِ مُنَجَّى » ، وغيرِهم . فعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ ، الحَلْقُ إطْلاقٌ من مَحْظُورٍ . على الصَّحيح ِ . وقال القاضي في « التَّعْليقِ » : بل نُسُكُّ ، كالمبيتِ بمُزْدَلِفَةَ ، والرَّمْي في اليَّوْمِ الثَّاني والثَّالثِ . واخْتارَ المُصَنِّفُ أَنَّ الحَلْقَ نُسُكُ ، ويَحِلُّ قبلَه . قال ابنُ مُنَجَّى : وفيه نظَرٌ . وذكر جماعَةٌ على القوْلِ بأنَّه نُسُكٌ ، في جَوازِ حِلِّه قبلَه رِوايَتان . وفي « مَنْسَكِ ابن ِ الزَّاغُونِيِّ » ، إنْ كان ساقَ هَدْيًا واجِبًا ، لم يحِلُّ هذا التَّحَلُّلَ إِلَّا بعدَ الرَّمْي والحَلْقِ والنَّحْرِ والطُّوافِ ، فيَحِلُّ الكُلُّ . وهو التَّحَلُّلُ الثَّانى .

قوله : وإنْ قَدَّمَ الحَلْقَ على الرَّمْي أو النَّحْرِ ، جَاهِلًا أو ناسِيًا ، فلا شيءَ عليه .

الشرح الكبير

ناسِيًا ، فلا شيءَ عليه . وإن كان عالِمًا ، فهل يَلْزَمُه دَمٌ ؟ على رِوايَتَيْن ) السُّنَّةُ في يَوْمِ النَّحْرِ أَن يَرْمِي ، ثم يَنْحَر ، ثم يَحْلِق ، ثم يَطُوفَ ، ترتِيبُها هكذا ؛ لأنَّ النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ رَمِي ، ثم نَرَيبُها كذلك ، فروَى أنسٌ ، أنَّ النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ رَمَى ، ثم نَحَر ، ثم حَلَق . رَواه [ ٢٠٠١ ط ] أبو داود (١) . فإن أخلَّ بترْتِيبها ناسِيًا أو جاهِلًا ، فلا شيءَ عليه . هذا قولُ الحسنِ ، وطاوُس ، ومُجاهِدٍ ، وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، وعَطاءِ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وأبي ثُوْرٍ ، وداودَ ، وحمدِ بنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ . وقال أبو حنيفة : إن قَدَّمَ الحَلْق على الرَّمْي ، أو على النَّحْرِ ، فعليه دَمّ ، فإن كان قارِنًا فعليه دَمان . وقال زُفُرُ : عليه وَلَنا ، ما روَى عبدُ اللهِ بنُ عَمْرٍ و ، قال : قال رجلّ : يا رسولَ اللهِ ، حَلَقْتُ ولَى أَنْ أَن أَذْبَحُ ؟ قال : « اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ » . فقالَ آخَرُ : ذَبَحْتُ قبلَ أن أَرْمِ وَلَا حَرَجَ » . فقالَ آخَرُ : ذَبَحْتُ قبلَ أن أَرْمِ وَلَا حَرَجَ » . مُتَفَق عليه (٢) . وفي لَفْظٍ ، قال : قال : « اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ » . فقالَ آخُرُ : وفي لَفْظٍ ، قال : قال : قال : « اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ » . مُتَفَق عليه (٢) . وفي لَفْظٍ ، قال : قال : قال : وفي لَفْظٍ ، قال : قال : قال : وفي لَفْظٍ ، قال : قال : « ادْبَعْ وَلَا حَرَجَ » . مُتَفَق عليه (٢) . وفي لَفْظٍ ، قال : قال : « ادْبَعْ وَلَا حَرَجَ » . مُتَفَق عليه (٢) . وفي لَفْظٍ ، قال : قال : « ادْبَعْ وَلَا حَرَجَ » . مُتَفَق عليه (٢) . وفي لَفْظٍ ، قال : قال : « ادْبَعْ وَلَا حَرَجَ » . مُتَفَق عليه (٢) . وفي لَفْظٍ ، قال : قال : « ادْبَعْ وَلَا حَرَجَ » . مُتَفَق عليه (٢) . وفي لَفْظٍ ، قال : قال : « ادْبَعْ وَلَا حَرَجَ » . مُتَفَق عليه (٢) . وفي لَفْظٍ ، قال : قال : « ادْبَعْ وَلَا حَرَجَ » . مُتَفَق عليه (٢) . وفي لَفْظٍ ، قال : قال : « ادْبَعْ وَلَا حَرَجَ » . مُتَفَق عليه (٢) . وفي لَفْظُ ، قال : قال : « ادْبَعْ وَلَا حَرَبَ » . وفي لَفْلَا وَرَبْ عَرْ وَلَا حَرْ وَلَا حَرْ وَلَا حَرْ وَلَا حَرْ وَلَا عَرْ وَلَا عَرْ وَلَا عَرْ وَلَا عَرْ وَلَا عَرْ وَلَا عَرْ وَلَا عَلَا وَلَا عَرْ وَلَا عَر

وكذا لو طافَ للزِّيارَةِ أو نحرَ قبلَ رَمْيِه . وإنْ كان عالِمًا ، فهل عليه دمٌ ؟ على الإنصاف رِوايتَيْن . وأطْلقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « الكافِـي » ، و « الهادِي » ، و « المُغْنِـي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم ؛ إحداهما ، لا دَمَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، وباب السؤال والفتيا عند رمى الجمار، من كتاب العلم ، وفى : باب إذا حنث ناسيا ... ، من كتاب الحج ، وفى : باب إذا حنث ناسيا ... ، من كتاب الأيمان . صحيح البخارى ١ / ٣١ ، ٣٤ ، ٢ / ٢١٥ ، ٨ / ١٦٩ . ومسلم ، فى : باب من حلق قبل النحر ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٤٨ - ٩٥٠ .

الشرح الكبير فجاءَرجل ، فقال: يارسولَ الله ِ، لم أَشْعُر ، فَحَلَقْتُ قَبَلَ أَنْ أَذْبَحَ . وذَكَر الحَدِيثَ . قال : فما سَمِعْتُه يُسْأَلُ يَوْ مَئِذِ عن أَمْر مِمَّا يَنْسَى المرءُأُو يَجْهَلُ ، مِن تَقْدِيم بعض الأُمُور على بَعْضِ وأشباهِها ، إلَّا قال : « افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ » . رَواه مسلمٌ . وعن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عَلِيْكُ ، أنَّه قيلَ له يومَ النَّحْرِ ، وهو بمِنِّي : في النَّحْرِ ، والحَلْقِ ، والرَّمْي ، والتَّقْدِيمِ والتَّأْخِيرِ ، ( فقالَ : « لَا حَرَجَ » أ . مُتَّفَقَ عليه (٢ . ورَواه عبدُ الرزاقِ ، عن مَعْمَر ، عن الزُّهْرِئِ ، عن عيسى بن طَلْحَةَ ، عن عبدِ الله بِن عَمْرِو ، وفيه : فَحَلَقْتُ قَبَلَ أَنْ أَرْمِيَ . وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ أَحَقُّ أَن تُتَّبَعَ . فأمَّا إِن فَعَلَه عامِدًا ، عالِمًا مُخَالَفَةَ السُّنَّةِ ، فإنَّه لا دَمَ عليه ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن . وهو قولَ عَطاءِ ، وإسحاقَ ؛ لإطَّلاقِ حَدِيثِ ابنِ عباسٍ ، وكذلك حديثَ عبدِ اللهِ ابنِ عَمْرِو ، مِن رِوايَةِ سُفْيانَ بن عُيَيْنَةَ . والثانيةُ ، عليه دَمٌ . رُوىَ نَحْوُ ذلك عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، وجابرِ بنِ زَيْدٍ ، وقتادَةَ ، والنَّخَعِيِّ ؛ لأنَّ اللهَ

الإنصاف عليه ، ولكن يُكْرَه فِعْلُ ذلك . وهو المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجِيزِ » ، وغيرِهما . وقدَّمه في « الفَروعِ ِ » ،

<sup>=</sup> كما أخرجه أبو داود ، في : باب في من قدم شيعًا قبل شيء ... ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢٦٤/١ . والترمذي ، في : باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح ... ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٤٨ . وابن ماجه ، في : باب من قدم نسكا قبل نسك ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠١٤ . والدارمي ، في : باب في من قدم نسكه شيئًا قبل شيء ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٦٤ ، ٦٥ . والإمام مالك ، ف : باب جامع الحج ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٤٢١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٩٢ ، . 117, 11., 1.7

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسختين ، وأثبتناه من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٣٦ .

تعالى قال : ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْئُ مَحِلَّهُ ﴾(١) . الشرح الكبير ولأنَّ النبيُّ عَلِيْكُ رَتَّبَ ، وقال : « نُحذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ »(١) . والحديثُ المُطْلَقُ قد جاء مُقَيَّدًا ، فيُحْمَلُ المُطْلَقُ على المُقَيَّدِ . قال الأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أبا عبدِ الله يُسْأَلُ عن رجلٍ حَلَق قبلَ أن يَذْبَحَ ؟ فقال : إن كان جاهِلًا ، فليس عليه دَمٌ ، فأمَّا مع التَّعَمُّدِ فلا ؛ لأنَّ النبيَّ عَيِّكُ سَأَلَه رجلٌ ، فقال: لم أَشْعُر . قِيلَ لأبي عبدِ الله ي: سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ لا يقولُ : لم أَشْعُر . فقالَ : نَعَمْ ، ولكنَّ مالكًا والناسَ عن الزُّهْرِيِّ (٢) : لم أَشْعُرْ . وهو في الحَدِيثِ . وقال مالكٌ : إِن قَدَّمَ الحَلْقَ على الرَّمْي ، فعليه دَمٌّ ، وإِن قَدَّمَه على النَّحْرِ ، أو النَّحْرَ على الرَّمْي ، فلا شَيءَ عليه ؛ لأنَّه بالإجْماع ِ مَمْنُوعٌ مِن حَلْق شَعَره قبلَ التَّحَلُّلِ الأُوُّلِ ، ولا يَحْصُلُ إلَّا بَرَمْيِ الجَمْرَةِ ، فأمَّا النَّحْرُ قبلَ الرَّمْي ، فجائِزٌ ؛ لأنَّ الهَدْيَ قد بَلَغَ مَحِلَّه . ولَنا [ ١٠٠/٣ و ] الحَدِيثُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُما ، فإنَّ النبيَّ عَيْرِ لللهِ عَيْلُ له : في الحَلْق ، والنَّحْر ، والتَّقْدِيمِ ، والتَّأْخِيرِ . فقال : ﴿ لَا حَرَجَ ﴾ . ولا نَعْلَمُ خِلافًا بينَهم في أَنَّ مُخالَفَةَ التَّرَّتِيبِ لا تُخْرِجُ هذه الأَفْعالَ عن الإِجْزاءِ ، ولا تَمْنَعُ وُقُوعَها

و ﴿ الرِّعايَتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، وغيرِهم . وصحَّحه في ﴿ التَّصْحيحِ ﴾ الإنصاف وغيره . واختارَه ابنُ عَبْدُوس في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ وغيرُه . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، 'عليه دَمٌّ . نقَلَها أبو طالِب وغيرُه . وأطْلقَ ابنُ عَقِيلٍ هذه الرِّوايَةَ '' . وظاهِرُها ، يَلْزَمُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) أى : يقولون .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، ط.

الشرح الكبير مَوْقِعَها ، وإنَّما اخْتَلَفُوا في وُجُوبِ الدُّم على ما ذَكَرْنا .

فصل: فإن قَدَّمَ الإفاضَةَ على الرَّمْي ، أَجْزَأ طُوافُه . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال مالكُ : لا تُجْزئُه الإفاضَةُ ، فلْيَرْم ، ثم لْيَنْحَرْ ، ثم لْيُقَصِّرٌ . وكان ابنُ عُمَرَ يقولُ في مَن أفاضَ قبلَ أن يَحْلِقَ : يَرْجعُ فيَحْلِقُ أو يُقَصِّرُ ، ثَمْ يُفِيضُ . وَلَنَا ، مَا رَوَى عَطَاءٌ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ قَالَ لَهُ رَجِّلُ : أَفَضْتُ قَبَلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قال : « ارْمِ وَلَا حَرَجَ » . وعنه ، أَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ قال : « مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيءٍ فَلَا حَرَجَ » . رَواهما سعيدٌ في « سُنَنِه » . ورُوِيَ عن عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ ، أتاه آخَرُ ، فقالَ : إنِّي أَفَضْتُ إِلَى البَيْتِ قَبَلَ أَن أَرْمِيَ ؟ فقالَ : « ارْم وَلَا حَرَجَ » . فما سُئِلَ رسولُ اللهِ عَلَيْتِهِ عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إِلَّا قال : ﴿ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ ﴾ . رَواه أبو داود ، والنَّسائيُّ ، والتُّرْمِذِيُّ (١) . ولأنَّه أَتَى بالرَّمْي في وَقْتِه ، فأجْزَأه ، كَمْ لُو رَتُّبَ . ومُقْتَضَى كَلام أصحابنا أنَّه يَحْصُلُ له بالإفاضَةِ قبلَ الرَّمْي التَّحَلُّلُ الأُوَّلُ ، كَمَن رَمَى و لم يُفِضْ . فعلى هذا لو واقَعَ أهلَه قبلَ الرَّمْي بعدَ الإِفاضَةِ ، فعليه دَمٌ ، ولا يَفْسُدُ حَجُّه . وكذلك قال الأوْزاعِيُّ . فإن رَجَع إلى أَهْلِه و لم يَرْم ، فعليه دَمّ لتَرْكِ الرَّمْي ، وحَجُّه صَحيحٌ ؛ فإنَّ ابنَ عباس قال : مَن نَسِيىَ أو تَرَك شَيْئًا مِن نُسُكِه ، فَلْيُهَرقْ لذلك دَمًا<sup>(۲)</sup> .

الإنصاف الجاهِلَ والنَّاسِيَ دَمَّ أَيضًا ، وظاهِرُ نقْلِ المَرُّوذِيِّ ، يَلْزَمُه صَدَقَةٌ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٩ . ورواية النسائي له في السنن الكبري ٤٤٦/٢ ، ٤٤٧ . (٢) تقدم تخريجه في ١٢٥/٨.

١٣٠٨ - مسألة : ( ثم يَخْطُبُ الإمامُ خُطْبَةً ، يُعَلِّمُهم فيها النَّحْرَ النوح الكبير والإفاضَةَ والرَّمْيَ ) يُسْتَحَبُّ أَن يَخْطُبَ الإِمامُ بمِنِّي يومَ النَّحْرِ خُطْبَةً ، يُعَلِّمُهُم فيها النَّحْرَ والإفاضَةَ والرَّمْيَ . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو مَذْهَبُ الشافعيُّ ، وابن المُنْذِر . وذَكَر بعضُ أصحابنا أنَّه لا يَخْطُبُ يَوْمَعِذِ . وهو مَذْهَبُ مالكِ ؟ لأنَّها تُسَنُّ في اليَوْم الذي قبلَه ، فلا تُسَنُّ فيه . ولَنا ، ما رَوَى ابنُ عباسٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّ النبيُّ عَلِيلَتُم ، خَطَب الناسَ يومَ النَّحْرِ ، يَعْنِي بِمِنِّي . أَخْرَجَه البخارِيُّ (١) . وعن رافِع ِ بنِ عَمْرٍو المُزَنِيِّ قال : رَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَلِيلَةِ يَخْطُبُ الناسَ بمِنِّي ، حينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى ، على بَغْلَةٍ شُهْبَاءَ وعلى يُعَبِّرُ عنه (٢) ، والناسُ بينَ قائم وقاعِدٍ . وقال أَبُو أَمَامَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه : سَمِعْتُ خُطْبَةَ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ بِمِنِّي يُومَ النَّحْرِ. وقال عبدُ الرحمن بنُ مُعاذٍ: خَطَبَنا رسولُ اللهِ عَلَيْكُمْ ، ونحن بمِنَّى ، فْفُتِحَتْ(٣) أَسْمَاعُنا ، حتى كُنَّا نَسْمَعُ ونحن في مَنازِلِنا ، فطَفِقَ يُعَلِّمُهم مَنَاسِكَهُم حتى بَلَغ الجِمارَ . رَواهُنَّ أَبُو داودَ('' غيرَ حَدِيثِ [ ١٠٢/٣ ظ ]

قوله : ثم يخْطُبُ الإِمامُ خُطْبةً . يعْنِي ، يخْطُبُ يومَ النَّحْر بمِنِّي خُطْبةً ؛ الإنصاف

<sup>(</sup>١) في : باب الخطبة أيام مني ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢١٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) يعبر عنه : أي يبلغ حديثه من هو بعيد عن النبي عليه .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ فَفَتَحِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الأول ، في : باب أي وقت يخطب يوم النحر ، من كتاب الحج . سنن أبي داود ٤٥٣/١ . والثاني ، في : باب من قال : خطب يوم النحر ، من كتاب الحج . سنن أبي داود ٢٥٣/١ . والثالث ، في : باب ما يذكر الإمام في خطبته بمني ، من كتاب الحج . سنن أبي داود ٤٥٣/١ . كما أخرجه النسائي ، في : باب ما ذكر في مني ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥/٠٠٠ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٠٠٤ .

الشرح الكبير ابن عباسٍ . ولأنَّه يَوْمٌ تَكْثُرُ فيه أفعالُ الحَجِّ ، ويَحْتاجُ إلى تَعْلِيم الناس أَحْكَامَ ذلك ، فاحْتِيجَ إلى الخُطْبَةِ مِن أَجْلِه ، كيوم عَرَفَةَ .

فصل : يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ يومُ النَّحْرِ ؛ فإنَّ النبيَّ عَلِيْتُكُمْ قال في خُطْبَتِه يومَ النَّحْرِ: ﴿ هَذَا يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ ﴾ . رَواه البخاريُّ(١) . وسُمِّيَ بذلك لكَثْرَةِ أَفْعالِ الحَجِّ فيه ؛ مِن الوُقُوفِ بالمَشْعَرِ ، والدَّفْعِ منه إلى مِنَّى ،

الإنصاف يُعلمُهم فيها النُّحْرَ والإِفاضةَ والرَّمْيَ . وهذا المذهبُ ، نصَّ عليه . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » وغيرِه . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، و « الفائقِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، ونَصَراه . وصحَّحه في « الرِّعايَتْين » ، و « الحاوِيَيْن » ، وغيرِهما . قال جماعةٌ مِنَ الأصحابِ : تكونُ بعدَ صَلاةِ الظُّهْرِ . قلتُ : الأَوْلَى أَنْ تكونَ بُكْرَةَ النَّهارِ ؛ حتى يُعلمَهم الرَّمْيَ والنَّحْرَ والإِفاضَةَ . وعنه ، لا يخْطُبُ . نصَرَه القاضي . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : وذكر بعضُ أصحابنا ، أنَّه لا يخْطُبُ يَوْمَعَذٍ . وهو ظاهِرُ كلامِه في « الوَجِيزِ » . وجزَم به في « التَّلْخيص ».

فائدة : قال في « الرِّعايَةِ » : يفْتَتِحُها بالتَّكْبير .

فائدة أخرى : إذا أتَى المُتَمَتِّعُ مكَّةَ ، طافَ للقُدومِ . نصَّ عليه ، كعُمْرَتِه . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وكذا المُفْرِدُ والقارِنُ . نصَّ عليه ، ما لم يكُونَا دخَلَا مكَّةَ قبلَ يوم ِ النَّحْرِ ، ولا طافًا طَوافَ القُدوم ِ . وعليه الأصحابُ وقيلَ : لا يطوفُ للقُدوم

<sup>(</sup>١) في : باب الخطبة أيام مني ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ٢١٧ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب يوم الحج الأكبر ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٥١ . وابن ماجه ، في : باب الخطبة يوم النحر ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠١٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ٤١٢ .

ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ ، وَيَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ ، وَيُعَيِّنُهُ بِالنِّيَّةِ ؛ وَهُوَ الطَّوَافُ اللهِ عَالَمُ الْعَجِّ . الْوَاجِبُ الَّذِي بِهِ تَمَامُ الْحَجِّ .

والرَّمْيِ ، والنَّحْرِ ، والحَلْقِ ، وطَوافِ الإِفاضَةِ ، والرُّجُوعِ إلى مِنَّى لَيَبِيتَ الشرح الكبر بها ، وليس فى غيرِه مِثْلُه ، وهو مع ذلك يَوْمُ عِيدٍ ، ويومٌ يَحِلُّ فيه مِن أَفْعالِ الحَجِّ .

النَّيَّةِ ، وهو الطَّوافُ الواجِبُ الذي به تمامُ الحَجِّ ) وجُمْلَةُ ذلك أنَّه إذا رَمَى ونَحَر وحَلَقَ ، أفاضَ إلى مَكَّةَ يومَ النَّحْرِ ، فطافَ طَوافَ الزِّيارَةِ ، وَمَى ونَحَر وحَلَقَ ، أفاضَ إلى مَكَّةَ يومَ النَّحْرِ ، فطافَ طَوافَ الزِّيارَةِ ، وَسُمِّى بذلك ؛ لأنَّه يَأْتِي مِن مِنِّى فَيَزُورُ البَيْتَ ، ولا يُقِيمُ بِمَكَّةَ ، بل يَرْجِعُ إلى مِنَّى ، ويُسَمَّى طَوافَ الإِفاضَةِ ؛ لكَوْنِه يَأْتِى به عندَ إفاضَتِه مِن مِنِّى إلى مِنَّى ، ويُسَمَّى طَوافَ الإِفاضَةِ ؛ لكَوْنِه يَأْتِى به عندَ إفاضَتِه مِن مِنِّى إلى مَكَّةَ . وصِفَةُ هذا الطَّوافِ ، كَصِفَةِ طَوافِ القُدُومِ ، إلَّا أَنَّه يَنُوى به طَوافَ الزِّيارَةِ ، ويُعَيِّنُهُ بالنَّيَّةِ . ولا رَمَلَ فيه ، ولا أَضْطِباعَ ؛ لقَوْلِ طَوافَ الزِّيارَةِ ، ويُعَيِّنُهُ بالنَّيَّةِ . ولا رَمَلَ فيه ، ولا أَضْطِباعَ ؛ لقَوْلِ ابنِ عباس ، رَضِيَ اللهُ عنهما : إنَّ النبيَّ عَيِّالِيَّةِ لَم يَرْمُلُ فِي السَّبْعِ الذي أفاضَ ابنِ عباس ، رَضِيَ اللهُ عنهما : إنَّ النبيَّ عَيِّالِيَّةٍ لَم يَرْمُلُ فِي السَّبْعِ الذي أفاضَ فيه أَلْ اللَّوافِ . هذا قولُ إسحاقَ ، وابنِ القاسمِ فيه فيه (١) . والنَّيَّةُ شَرْطٌ في هذا الطَّوافِ . هذا قولُ إسحاقَ ، وابنِ القاسمِ فيه فيه (١) . والنَّيَّةُ شَرْطٌ في هذا الطَّوافِ . هذا قولُ إسحاقَ ، وابنِ القاسمِ فيه فيه اللَّهُ اللَّهُ عَهْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

أَحَدُّ منهم . اخْتَارَه المُصَنِّفُ ، ورَدُّ الأُوَّلَ . وقال : لا نعلمُ أحدًا وافقَ أبا عَبْدِ اللهِ الإنصاف على ذلك . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ عَشَرَةَ » : وهو الأَصَحُّ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : ولا [ ٨/٢ ] يُسْتَحَبُّ للمُتَمَتِّعِ أَنْ يطُوفَ طَوافَ القُدومِ بعدَ رُجوعِه مِن عَرَفَةَ ، قبلَ الإفاضَةِ . وقال : و هذا هو الصَّواثُ .

(١) أخرجه أبو داود ، فى : باب الإفاضة فى الحج ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ٤٦٢/١ . وابن ماجه ، فى : باب زيارة البيت ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠١٧ .

الشرح الكبير صاحِبِ مالكٍ ، وابن المُنْذِر . وقال الثَّوْرَى ، والشافعي ، وأصحابُ الرَّأْي : يُجْزِئُه ، وإن لم يَنْوِ الفَرْضَ الذي عليه . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَلَيْكُم : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئُ مَا نَوَى »(١) . ولأنَّ النبيَّ عَلِيْكُ سَمَّاه صلاةً ، والصلاةُ لا تَصِحُ إِلَّا بِنيَّةٍ اتِّفاقًا . وهذا الطُّوافُ رُكْنٌ للحَجِّ ، لا يَتِمُّ إِلَّا به ، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه . قال ابنُ عبدِ البِّر : هو مِن فرائِض الحَجِّ ، لاخِلافَ في ذلك بينَ العُلَماء . قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلْيَطُّوُّ فُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾(١) . وعن عائشةَ ، قالت : حَجَجْنَا مع رسولِ اللهِ عَلِيْتُهُ ، فأَفَضْنَا يومَ النَّحْرِ ، فحاضَتْ صَفِيَّةُ ، فأرادَ النبيُّ عَلِيْكُ منها ما يُريدُ الرجلُ مِن أَهْلِه ، فَقُلْتُ : يا رسولَ الله ِ ، إنَّها حائِضٌ . فقال : « أَحَابسَتُنَا هِيَ ؟ » . قالُوا : يا رسولَ الله ِ، إنَّها قد أَفاضَتْ يومَ النَّحْرِ . قال : « اخْرُجُوا » . مُتَّفَقٌ عليه " . فدَلَّ على أنَّ هذا الطَّوافَ لا بُدَّ منه ، وأنَّه

الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٠٨/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٢٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في : باب الزيارة يوم النحر ، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ، وباب الإدلاج من المحصب ، من كتاب الحج ، وفي : باب قول الله تعالى ﴿ ولا يحل لهن ... ﴾ ، من كتاب الطلاق . صحيح البخاري ٢١٤/٢ ، ٢٢٠ ، ٢٢٣ ، ٧٥/٧ . ومسلم ، في : باب وجوب طواف الوداع ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٦٤/٢ ، ٩٦٥ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب الحائض تخرج بعد الإفاضة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٦٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٧١ . وابن ماجه ، في : باب الحائض تنفر قبل أن تودع ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٢١ . والإمام مالك ، في : باب إفاضة الحائض ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٤١٣ ، ٤١٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٣٨ ، ٣٩ ، ٨٧ ، ٥٨ ، ٩٩ ، ١٢٢ ، ١٦٤ ، ١٧٥ ، ١٩٣ ، ٢٠٢ ، . 171 , 707 , 771 , 717 , 7.7

وَأُوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ ، وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهُ يَوْمَ اللَّهَ النَّحْرِ ، فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ وَعَنْ أَيَّام مِنِّى ، جَازَ .

الشرح الكبير

حابسٌ لمَن لم يَأْتِ به .

• ١٣١ – مسألة : ﴿ وَأُوُّلُ وَقْتِه بِعِدَ نِصْفِ اللَّيْلِ مِن لَيْلَةِ النَّحْرِ ، والأَفْضَلُ فِعْلُه يومَ النَّحْر ، فإن أَخَّرَه عنه وعن أيَّام مِنَّى ، جازَ ) لهذا الطُّوافِ وَقْتَانِ ؟ وَقْتُ فَضِيلَةٍ ، ووَقْتُ إِجْزاءِ ؟ فأمَّا وَقْتُ الفَضِيلَةِ ، فَيَوْمُ النَّحْر بعدَ الرَّمْي والنَّحْر والحَلْق ؛ لقولِ جابر ، رَضِيَ اللهُ عنه ، في صِفَةٍ حَجِّ النبيِّ عَلِيْكُ يومَ النَّحْر : فأفاضَ إلى البَيْتِ ، [ ١٠٣/٣ و ] فصلَّى بمَكَّةَ الظُّهْرَ (١) . وقد ذَكُرنا حَدِيثَ عائشةَ ، قالت : فَأَفَضْنَا يومَ النَّحْر . وقال ابنُ عُمَرَ : أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ يُومَ النَّحْرِ . مُتَّفَقٌ عليهما (١) . وإن أخَّرَه إلى اللَّيْلِ فلا بَأْسَ ؛ فإنَّ ابنَ عباسٍ ، وعائشةَ ، رَوَيَا أنَّ النبيَّ عَيَالِكُ أَخَّرَ طَوافَ الزِّيارَةِ إِلَى اللَّيْلِ . رَواهما أَبُو داودَ ، والتَّرْمِذِيُّ ، وأُمَّا وَقْتُ

قوله : ووَقْتُه ، بعدَ نِصْفِ اللَّيْلِ مِن ليلَةِ النَّحْرِ . يعْنِي ، وقْتَ طَوافِ الزِّيارَةِ . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، وَقْتُه مِن فَجْر يوم النَّحْر .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج حديث جابر الطويل في ٣٦٣/٨.

<sup>(</sup>٢) تقدم آنفًا حديث عائشة ، أما حديث ابن عمر فلم يروه البخاري . انظر اللؤلؤ والمرجان ٧٣/٢ . وتحفة الأشراف ١٥٥/٦ . وأخرجه مسلم ، في : باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٥٠/٢ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب الإفاضة في الحج ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٤٦١/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجهما أبو داود ، في : باب الإفاضة في الحج ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٦٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٥٢ .

النبرح الكبير الجَوازِ ، فأوَّلُه مِن نِصْفِ اللَّيْلِ مِن لَيْلَةِ النَّحْرِ ، وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : أوَّلُه طُلوعُ الفَجْرِ يومَ النَّحْرِ ، وآخِرُه آخِرُ أَيَّامِ النَّحْرِ . وهذا مَبْنِيٌّ على أوَّلِ وَقْتِ الرَّمْيِ ، وقد مَضَى الكَلامُ فيه . واحْتجُّ على آخِرِ وَقْتِه بأنَّه بُسلُكُ يُفْعَلُ في الحَجِّ ، فكان آخِرُه مَحْدُودًا ، كالوُقُوفِ والرَّمْي ، والصَّحِيحُ أنَّ آخِرَ وَقْتِه غيرُ مَحْدُودٍ ؛ لأَنَّه متى أتى به صَحَّ بغيرِ خِلافٍ ، والصَّحِيحُ أنَّ آخِرَ وَقْتِه غيرُ مَحْدُودٍ ؛ لأَنَّه متى أتى به صَحَّ بغيرِ خِلافٍ ، وإنَّما الخِلافُ في وُجُوبِ الدَّم ، فنقولُ : طافَ فيما بعدَ أيَّامِ النَّحْرِ طَوافًا صَحِيحًا ، فلم يَلْزَمْه دَمُّ ، كما لو طَافَ في أيَّامِ النَّحْرِ . وأمَّا الوُقُوفُ والرَّمْيُ ، فإنَّهُما لَمّا كانا مُوقَّيْن كان لهما وَقْتُ يَفُوتان بفَواتِه ، وليس كذلك الطَّوافُ ، فإنَّه متى أتى به صَحَّ .

١٣١١ - مسألة : ( ثم يَسْعَى بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، إن كان مُتَمَتِّعًا ،

الإنصاف

قوله: فإنْ أَخَرَه عنه وعن أيام مِنًى ، جازَ . وهذا بلا نِزاع ، ولا يَلْزَمُه دَمٌ إِذَا أَخَرَه عن يوم النَّحْرِ وأَيَّام مِنًى . على الصَّحيح مِنَ المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقال في « الواضح » : عليه دَمٌ إِذَا أُخَرَه عن يَوْم النَّحْرِ لغيرِ عُذْر . وحرَّجَ القاضى وغيرُه روايَةً بؤجوبِ الدَّم إِذَا أُخَرَه عن أَيَّام مِنًى .

فائدة : لو أخَّرَ السَّعْيَ عن أيَّامِ مِنِّي ، جازَ ، ولا شيءَ عليه . ووَجَّهَ في الفُروعِ » ممَّا خرَّجه في الطَّوافِ ، مِثْلَه في السَّعْي .

قوله : ثم يَسْعَى بينَ الصَّفا والمرْوَةِ ، إنْ كان مُتَمَتِّعًا . هذا المذهبُ ، وعليه

<sup>=</sup> كما أخرجهما ابن ماجه ، في : باب زيارة الليل ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠١٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢٨٨ ، ٣٠٩ ، ٦ / ٢١٥ .

أو لم يَكُنْ سَعَى مع طَوافِ القُدُومِ ، وإن كان قد سَعَى ، لم يَسْعَ ) لأنَّ الشرح الكبير السُّعْيَ الذي سَعَاه المُتَمَتِّعُ إِنَّما كان للعُمْرَةِ ، فيُشْرَعُ له أن يَسْعَى للحَجِّ . وإن كان المُفْرِدُ والقارِنُ لم يَسْعَيَا مع طَوافِ القُدُومِ ، سَعَيَا بعدَ طَوافِ الزِّيارَةِ ؛ لأنَّ السَّعْيَ لا يكُونُ إلَّا بعدَ الطُّوافِ ، لكَوْنِ النبيِّ عَلِيْكُ إِنَّما سَعَي بعدَ الطُّوافِ ، وقال : « نُحذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ »(') . وإن كان قد سَعَى مع طَوافِ القُدُومِ ، لم يَسْعَ ؛ فإنَّه لا يُسْتَحُبُّ التَّطَوُّ ءُ بالسَّعْي ، كسائِر الأَنْسَاكِ ، ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . فأمَّا الطُّوافُ فيُسْتَحَبُّ التَّطَوُّ عُ به ؛ لأَنَّهُ صلاةً .

الأصحابُ ، ونصَّ عليه . وعنه ، يكْتَفِي بسَعْي عُمْرَتِه . اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الإنصاف الدِّين . وأطْلقَهما في « الفائق » .

> قوله : أو لم يَكُنْ سَعَى مع طوافِ القُدوم ، فإنْ كان قد سَعَى ، لم يَسْعَ . هذا المذهبُ . وذكر في « المُسْتَوْعِبِ » وغيرِه روايَةً ، بأنَّ القارِنَ يَلْزَمُه سعْيان ؛ سَعْيَّ عندَ طُوافِ القُدومِ ، وسَعْيٌ عندَ طُوافِ الزِّيارَةِ .

> فَائِدْتَانَ ؛ إحداهما ، إذا قُلْنا : السَّعْيُ فِي الحَجِّ رُكْنٌ . وجَب عليه فِعْلُه بعدَ طَوَافِ الزِّيارَةِ ، إِنْ كَانَ مُتَمَنِّعًا ، أَو مُفْرِدًا ، أَو قارِنًا ، و لم يكُنْ سعَى مع طَوافِ القُدومِ ، فإنْ فعَلَه قبلَه عالِمًا ، لم يعْتَدُّ به ، وأعادَه ، رِوايَةً واحدةً . وإنْ كان ناسِيًا ، فهل يُجْزِئُه ؟ فيه رِوايَتان منْصُوصَتان ، ذَكَرَهما في « المُسْتَوْعِبِ » وغيرِه . وصحَّح في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ وغيرِه عدَمَ الإِجْزاءِ . وإنْ قُلْنا : السَّعْيُ واجِبٌ ، أو سُنَّةً . فقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وإنْ قيلَ : السَّعْيُ ليس رُكْنًا . قيل :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧ .

الشرح الكبير

١٣١٢ - مسألة : ( ثم قد حَلَّ له كلُّ شيء ) يَعْنِي إِذَا طافَ للزِّيارَةِ بعدَ الرَّمْي والنَّحْرِ والحَلْق ، وكان قد سَعَى ، حَلَّ له كلُّ شيءِ حَرَّمَه الإحرامُ. وقد ذَكَرْنا أنَّه لم يَكُنْ بَقِيَ عليه مِن المَحْظُوراتِ سِوَى النِّساءِ، فبهذا الطُّوافِ حَلُّ له النِّساءُ . قال ابنُ عُمَر ، رَضِيَ اللهُ عنهما : لم يَحِلُّ النبيُّ عَلَيْتُهُ مِن شيءٍ حَرُمَ منه ، حتى قَضَى حَجَّه ، ونَحَر هَدْيَه يَوْمَ النَّحْرِ ، فأَفاضَ بالبَيْتِ ، ثم حَلَّ مِن كُلِّ شيءٍ حَرُّمَ منه . وعن عائشةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنها ، مثلُه . مُتَّفَقٌ عليهما(١) . ولا نَعْلَمُ خِلافًا في حُصُولِ الحِلِّ بما ذَكُرْناه على هذا التُّرْتِيب ، فإن طافَ و لم يَكُنْ سَعَى ، لم يَحِلُّ حتى يَسْعَى ، إن قُلْنَا : إِنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ . وإِن قُلْنَا : هو سُنَّةً . فهل يَخِلُّ قبلَه ؟ على وَجْهَيْن ؟ أَحَدُهُما ، يَحِلُّ ؛ لأنَّه لم يَبْقَ عليه شيءٌ مِن واجباتِه . والثاني ، لا يَحِلُّ ؛ لأنَّه مِن أَفْعَالِ الحَجِّ ، فيَأْتِي به في إحْرامِ الحَجِّ ، كالسَّعْيِ في العُمْرَةِ . فصل : قال الخِرَقِيُّ : يُسْتَحَبُّ للمُتَمَتِّعِ إذا دَخَل [ ١٠٣/٣ ظ ] مَكَّةَ لطَوافِ الزِّيارَةِ ، أن يَطُوفَ طَوافًا يَنْوى به القُدُومَ ، ثم يَسْعَى بينَ الصَّفَا

الإنصاف سُنَّةً . وقيل : واجِبٌ . ففي حِلِّه قبلَه وَجْهان . قلتُ : ظاهِرُ كلام أكثر. الأصحابِ ، أنَّه يحِلُّ قبلَ السَّعْي ؛ لإطْلاقِهم الإحْلالَ بعدَ الطُّوافِ . التَّانيةُ ، قُولُه : ثم قد حَلَّ له كلُّ شيءٍ . لا يَجِلُّ إلَّا بعدَ طَوافِ الزِّيارَةِ . بلا نِزاعٍ . فلو

<sup>(</sup>١) أخرجهما البخاري ، في : باب من ساق البدن معه ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ٢٠٥ ، . ٢٠٦ . ومسلم ، في : باب وجوب الدم على المتمتع ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٠١ . كما أخرج حديث ابن عمر أبو داود ، في : باب في الإقران ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١١٨ . البنسائي ، في : باب التمتع ، من كتاب المناسك . المجتبي ١١٧/٥ ، ١١٨ ،

والمَرْوَةِ ، ثم يَطُوفَ طَوافَ الزِّيارَةِ ؛ لأنَّ المُتَمَتِّعَ لم يَأْتِ به قبلَ ذلك ، الشرح الكبير فَإِنَّ الطُّوافَ الذي طافَه في الأُوَّلِ كان طَوافَ العُمْرَةِ . وقد نَصَّ أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ، على ذلك في روايَةِ الأثْرَم . قال : قُلْتُ لأبي عبدِ اللهِ : فإذَا رَجَع – يَعْنِي المُتَمَتِّعَ – كم يَطُوفُ ويَسْعَى ؟ قال : يَطُوفُ ويَسْعَى لَحَجِّه ، ويَطُوفُ طَوافًا آخَرَ للزِّيارَةِ . عاوَدْناه في هذا غيرَ مَرَّةٍ ، فتُبَتَ عليه . وكذلك الحُكْمُ في القارِنِ والمُفْرِدِ ، إذا لم يَكُونَا أَتَيَا مَكَّةَ قَبَلَ يوم النَّحْرِ ، ولاطافاطَوافَ القُدُومِ ، فإنَّهُما يَبْدآن بطَوافِ القُدُومِ قبلَ طَوافِ الزِّيارَةِ . نَصَّ عليه أحمدُ أيضًا . واحْتَجَّ بما رَوَتْ عائشةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عِنها ، قالت : فطافَ الذين أَهَلُوا بالعُمْرَةِ ، وبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، ثم حَلُّوا ، ثم طافُوا طَوافًا آخَرَ بعدَ أَن رَجَعُوا مِن مِنِّي لحَجِّهم ، وأمَّا الذين جَمَعُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ فإنَّما طافُوا طَوافًا واحِدًا(١) . فَحَمَلَ أَحْمَدُ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، قولَ عائشةَ على أنَّ طَوافَهم لحَجِّهم هو طَوافُ القُدُوم ، ولأنَّه قد ثَبَت أنَّ طَوافَ القَدُومِ مَشْرُوعٌ ، فلم يَكُنْ طَوافُ الزِّيارَةِ مُسْقِطًا له ، كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ عندَ دُنُحُولِهِ قَبَلَ التَّلَبُّسِ بَصِلاةِ الفَرْضِ . قال شيخُنا(٢) ، رَحِمَه اللَّهُ : و لم أَعْلَمْ أَحَدًا وَافَقَ أَبا عبدِ اللهِ على هذا الطُّوافِ الذي ذَكَرَه الخِرَقِيُّ ، بلَ الْمَشْرُوعُ طُوافٌ واحِدٌ للزِّيارَةِ ، كَمَن دَخَل الْمَسْجَدَ ، وأُقِيمَتِ الصلاةُ ، فإنَّه يَكْتَفِي بها مِن تَحِيَّةِ المَسْجِدِ . ولأنَّه لم يُنْقَلْ عن النبيِّ عَيْقِيَّةٍ ،

خرَج مِن مكَّةَ قبلَ فِعْلِه ، رجَع حَرامًا حتى يطُوفَ ، ولو اسْتمَرَّ ، بَقِيَ مُحْرِمًا ، الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٥/٥٣٠ .

الشرح الكبير ولا أصحابِه الذين تَمَتَّعُوا معه في حَجَّةِ الوادعِ ، ولا أَمَرَ به النبيُّ عَلَيْكُ أحدًا ، وحَدِيثُ عائشةَ دَلِيلٌ على هذا ، فإنَّها قالت : طافُوا طَوافًا واحِدًا بعدَ أَن رَجَعُوا مِن مِنِّي لَحَجَّتِهم . وهذا هو طَوافُ الزِّيارَةِ ، و لم تَذْكُرْ طَوافًا آخَرَ ، ولو كان هذا الذي ذَكَرَتْه طَوافَ القُدُوم ، لكانَتْ قد أَخَلَّتْ بذِكْرِ طَوافِ الزِّيارَةِ الذي هو رُكْنُ الحَجِّ ، لا يَتِمُّ إِلَّا به ، وذَكَرَتْ ما يُسْتَغْنَى عنه ، وعلى كلِّ حالٍ فما ذَكَرَتْ إلَّا طَوافًا واحِدًا ، فمِن أين يُسْتَدَلُّ على طَوافَيْن ؟ وأيضًا فإنُّها لَمَّا حاضَتْ ، فقَرَنَتِ الحَجَّ إلى العُمْرَةِ بأمْر النبيِّ عَلَيْكُ ، ولم تَكُنْ طافَتْ للقُدُوم ، لم تَطُفْ للقُدُومِ ، ولا أَمَرَها به النبيُّ عَلِيلًا ، ولأنَّ طَوافَ القُدُومِ لو لم يَسْقُطْ بالطُّوافِ الواجِبِ ، لَشُرِعَ في حَقِّ المُعْتَمِرِ طوافٌ للقُدُومِ مع طَوافِ العُمْرَةِ ، ولأنَّه أوَّلُ قُدُومِه إلى البَيْتِ ، فهو به أَوْلَى مِن المُتَمَتِّعِ الذي يَعُودُ إلى البَيْتِ بعدَ رُؤْيَتِه وطَوافِه. وفي الجُمْلَةِ ، هذا الطُّوافُ المُخْتَلَفُ فيه ليس بواجِبٍ ، إِنَّمَا الواجِبُ طَوانِّ واحِدٌ ، وهو طَوافُ الزِّيارَةِ ، وهو في حَقِّ المُتَمَتِّع ِ كهو في حَقِّ القارِنِ والمُفْرِدِ ، لا يَتِمُّ الحَجُّ إِلَّا به .

فصل: والأطْوفَةُ المَشْرُوعَةُ في الحَجِّ ثَلَاثَةٌ ؛ [ ١٠٤/٣ و ] طَوافُ الزِّيارَةِ ، وهو رُكْنٌ لا يَتِمُّ الحَجُّ إِلَّا به ، بغيرِ خِلافٍ . وطوافُ القُدُومِ ، وهو سُنَّةٌ ، لا شيءَ على تَارِكِه . وطَوافُ الوَداعِ ِ ، واجِبٌ ، يَجِبُ بتَرْكِه دَمّ . وبهذا قال الثَّوْرِئ ، وأبو حنيفة ، وأصحابُه . وقال مالكٌ : على تارِكِ

الإنصاف ويَرْجِعُ متى أَمْكَنَه ، لا يُجْزِئُه غيرُه . قالَه الأصحابُ .

..... المقنع

طَوافِ القُدُومِ دَمَّ ، ولا شيءَ على تارِكِ طَوافِ الوداعِ . وحُكِيَ عن السرح الكبر الشافعيِّ كقولِنا في طَوافِ القُدُومِ . وما زادَ على هذه الأطْوِفَةِ فهو نَفْل ، ولا يُشْرَعُ في حَقِّهِ أكثرُ مِن سَعْي واحِدٍ ، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه . قال جابِرٌ : لم يَطُفِ النبيُّ عَلِيلِهِ ولا أصحابُه بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ إِلَّا طَوافًا واحِدًا ، طَوافَه الأوَّلَ . رَواه مسلمٌ (۱ ) . ولا يكونُ السَّعْيُ إلَّا بعدَ طَوافِ ، وقد ذَكرناه .

فصل: ويُسْتَحَبُّ أَن يَدْخُلَ البَيْتَ ، فَيُكَبِّر فَى نَواحِيهِ ، ويُصَلِّى فيه رَخْعَتَيْن ، ويَدْعُو الله عَزَّ وجَلَّ . قال ابنُ عُمَر ، رَضِى الله عنه : دَخَل النبيُّ عَرِّاللهِ البَيْتَ ، وبِلالٌ ، وأسامَةُ بنُ زَيْدٍ ، فقُلْتُ لبلالٍ : هل صَلَّى فيه رسولُ اللهِ عَلَيْكُ البَيْتَ ، وبِلالٌ ، وأسامَةُ بنُ زَيْدٍ ، فقُلْتُ لبلالٍ : هل صَلَّى فيه رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ؟ قال : بينَ الْعَمُودَيْن تِلْقَاءَ وَجْهِه . قال : بينَ الْعَمُودَيْن تِلْقَاءَ وَجْهِه . قال : ونَسِيتُ أَن أَسْأَلُه كُم صَلَّى . وقال ابنُ عباس (١) : أخْبَرَ نِي أَسَامَةُ ، قال : ونَسِيتُ أَن أَسْأَلُه كُم صَلَّى . وقال ابنُ عباس (١) : أخْبَرَ نِي أَسَامَةُ ، أَنَّ النبيَّ عَيْشِكُ لَمَّا دَخَل البَيْتَ ، دَعَا في نَواحِيه كلِّها ، و لم يُصَلِّ فيه حتى خَرَج . مُتَّفَقٌ عليهما (١) . فقدَّمَ أَهْلُ العِلم ِ رِوايَةَ بِلالٍ على رِوايَةِ أُسامَةً ؛

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في : باب بيان وجوه الإحرام ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٨٨٣/٢ ..

<sup>ُ</sup> كَمَا أَخْرِجِهِ أَبُو دَاوِدٌ ، فَي : باب طواف القارن ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ أَسَامَةُ ﴾ خطأ .

<sup>(</sup>٣) الأول أخرجه البخارى ، فى : باب الأبواب والْغُلَقِ للكعبة والمساجد ، وباب الصلاة بين السوارى فى غير جماعة ، من كتاب الصلاة ، وفى : باب ما جاء فى التطوع مثنى مثنى ، من كتاب التهجد . صحيح البخارى المراكبة للحاج ، ٢ / ٢٠ / ٢٠ . ومسلم ، فى : باب استحباب دخول الكعبة للحاج ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٦٦ ، ٩٦٧ .

كم أخرجه أبو داود ، في : باب الصلاة في الكعبة ، من كتاب الحج . سنن أبي داود ٢٦٦/١ ، ٤٦٧ . =

الشرح الكبير لأنَّه مُثْبِتٌ ، وأُسامَةُ نافٍ ، ولأنَّ أُسامَةَ كان حَدِيثَ السِّنِّ ، فيَجُوزُ أن يكونَ اشْتَغَلَ بالنَّظَرِ إلى ما في الكَعْبَةِ عن صلاةِ رسولِ اللهِ عَلَيْكَةِ . وإن لم يَدْخُلِ البِّيْتَ ، فلا بَأْسَ ، فإنَّ إسْماعِيلَ بنَ أبي (١) خالدٍ قال : قُلْتُ لعبدِ اللهِ ابن أبي أوفَى : دَخُل النبيُّ عَلَيْكُ البَيْتَ في عُمْرَتِه ؟ قال : لا . مُتَّفَقَّ عليه(٢) . وعن عائشة ، رَضِي الله عنها ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ خَرَجَ مِن عندِها وهو مَسْرُورٌ ، ثم رَجَعَ وهو كَثِيبٌ . فقال : ﴿ إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ ، وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي »<sup>(٣)</sup> .

= والنسائي ، في : باب الصلاة في الكعبة ، وباب مقدار ذلك ، من كتاب الصلاة ، وفي : باب دخول البيت ، وباب موضع الصلاة في البيت ، من كتاب المناسك . المجتبي ٢ / ٢٧ ، ٢٨ ، ٤٩ ، ٥ / ١٧١ ، ١٧٢ . وابن ماجه ، في : باب دخول الكعبة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠١٨ .

والثاني أخرجه البخاري ، في : باب قول الله تعالى ﴿ واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ﴾ ، من كتاب الصلاة . صحيح البخاري ١ / ١١٠ . ومسلم ، في : باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٦٨ . والنسائي ، في : باب موضع الصلاة في البيت ، وباب موضع الصلاة من الكعبة ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٧٢ ، ١٧٤ .

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب من لم يدخل الكعبة ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ١٨٤/٢ . ومسلم ، في : باب استحباب دخول الكعبة للحاج ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٦٨ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب أمر الصفا والمروة ، من كتاب الحج . سنن أبي داود ١ / ٤٣٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في : باب في دخول الكعبة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٤٦٧/١ ، ٤٦٨ . والترمذي ، في : باب ما جاء في دخول الكعبة ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ١٠٢/٤ . وابن ماجه ، في : باب دخول الكعبة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠١٨/٢ ، ١٠١٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦/٧٧٦ .

ثُمَّ يَأْتِي زَمْزَمَ، فَيَشْرَبُ مِنْهَا لِمَا أَحَبَّ، وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ، وَيَقُولُ: بِسْمِ النَّعَ الله الله مَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الله مَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الْحُمَّ الْحَمَّ الله مَ الْحُمَّ الله مَنْ خَشْيَتِكَ وَحِكْمَتِكَ . مِنْ خَشْيَتِكَ وَحِكْمَتِكَ .

الشر الكبير المُطَّلِب وهم يَسْقُونَ ، فَنَاوَلُوه دَلُوا ، فَيَشْرَبُ مِن مائِها الشر الكبير لِما أَحَبَّ ، ويَتَضَلَّعُ (١) منه ) قال جابِر في صِفَةِ حَجِّ النبيِّ عَيِّقِيلِهِ : ثم أَتِي بني عبدِ المُطَّلِب وهم يَسْقُونَ ، فَنَاوَلُوه دَلُوا ، فَشَرِبَ منه (١) . ورُوى أَنَّ النبيَّ عَيِّقَالِهِ قال : « مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ » (١) . وعن (المحمدِ بنِ البي بكر ، قال : كُنْتُ عند ابنِ عباسِ جالِسًا ، فجاءَه عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكر ، قال : كُنْتُ عند ابنِ عباسِ جالِسًا ، فجاءَه رجلٌ ، فقال : مِن أَينَ جِئْتَ ؟ قال : مِن زَمْزَمَ . قال : فَشَرِبْتَ منها كا يَنْبَغى ؟ قال : فكيف ؟ قال : إذا شَرِبْتَ منها ، فاسْتَقْبِلِ الكَعْبَةَ ، واذْكُرِ الله عَلَيْ وَيَقُولُ ، وتَضَلَّعُ منها ، فإذَا فَرَغْتَ فاحْمَدِ الله ، فإنَّ مَنْ رَمْزَمَ ، وتَضَلَّعُ منها ، فإذَا فَرَغْتَ فاحْمَدِ الله ، فإنَّ رسولَ الله عَيْقِلَهُ قال : « آيَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُنَافِقِينَ ، أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ فِنْ رَمْزَمَ » . رَواهما ابنُ ماجه (٥ و يَقُولُ ) عندَ الشَّرْبِ ( بِسْمِ الله ، مَنْ الله ، وَيُقُولُ ) عندَ الشَّرْبِ ( بِسْمِ الله ، مِنْ زَمْزَمَ » . رَواهما ابنُ ماجه (٥ . ( و يَقُولُ ) عندَ الشَّرْبِ ( بِسْمِ الله ، )

قوله: ثم يأْتِي زَمْزَمَ فَيَشْرَبُ منها لِمَا أَحَبُّ ، ويتَضَلُّعُ منه . بلا نِزاعٍ . وزادَ في الإنصاف

اللَّهُمَّ اجْعَلْه لَنا عِلْمًا نافِعًا ، ورِزْقًا واسِعًا ، ورِيًّا وشِبَعًا ، وشِفَاءً مِن كُلِّ

<sup>(</sup>١) يتضلع : يرتوى حتى يبلغ الماء أضلاعه .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج حديث جابر الطويل في ٣٦٣/٨.

٣٢٥ - ٣٢٠/٤ انظر إرواء الغليل ٢٠٠٤ - ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) فى : باب الشرب من زمزم ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠١٧/٢ ، ١٠١٨ .

الشرح الكبير دَاءِ ، واغْسِلْ به قَلْبي ، وامْلَأُه مِن خشْيَتِكَ وحِكْمَتِكَ ) .

فصل: قال الشيخ ، رَحِمَه الله : ( ثم يُرْجِعُ إلى مِنَى ، و لا يَبِيتُ بمَكَةً لَيَالِى 1 ، ١٠٤/٢ على مِنَى ؛ لَيَالِى 1 ، ١٠٤/٢ على السُّنَةُ لَمَن أفاضَ يومَ النَّحْرِ أَن يُرْجِعَ إِلَى مِنَى ؛ لِما روَى ابنُ عُمَر ، رَضِى الله عنهما ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكَةً أفاضَ يومَ النَّحْرِ ، ثم رَجَع ، فصلَّى الظُهْر بمِنَى . مُتَّفَق عليه (١) . والمَبِيتُ بمِنَى في لَيالِيها واجب ، في إحدى الرِّوايَتِيْن عِن أحمد . وهو ظاهِرُ كَلامِ الخِرقِيِّ . رُوِي واجب ، في إحدى الرِّوايَتِيْن عِن أحمد . وهو ظاهِرُ كلام الخِرقِيِّ . رُوِي ذلك عن ابنِ عباس ، وهو قَوْلُ عُرْوَة ، ومُجاهِدٍ ، وإبراهيم ، وعطاء . ورُوي عن عُمر بنِ الخَطَّاب . وبه قال مالكُ ، والشافعيُّ . والثانية ، ليس بواجب . رُوِي ذلك عن الحسنِ . ورُوِي عن ابنِ عباس : إذا رَمَيْت بمَوْضِع مُعَيَّن ، كلَيْلَةِ الحَصْبةِ (١) . ووجهُ الرِّوايَةِ الأُولَى ، أنَّ ابنَ عُمرَ بمَوْضِع مُعَيَّن ، كلَيْلَةِ الحَصْبةِ (١) . ووجهُ الرِّوايَةِ الأُولَى ، أنَّ ابنَ عُمرَ روَى أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ المَبيتُ بمَكَّة لَيَالِي روى أَنَّ النبيَّ عَلِيْهِ المَعِباسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ أَن يَبِيتَ بمَكَّة لَيَالِي رَبِي مِن أَجْلِ سِقَايَتِه . مُتَّفَق عليه (١) . وتَحْصِيصُ العباسِ بالرُّخصة مِن العباسِ بالرُّخصة مِن أَجْلِ سِقَايَتِه . مُتَّفَق عليه (١) . وتَحْصِيصُ العباسِ بالرُّخصة مِن أَجْلِ سِقَايَتِه . مُتَّفَق عليه (١) . وتَحْصِيصُ العباسِ بالرُّخصة مِن عَدِ المُعَلِي مَن أَجْلِ سِقَايَتِه . مُتَّفَق عليه (١) . وتَحْصِيصُ العباسِ بالرُّخصة مِن أَجْلِ سِقَايَتِه . مُتَّفَق عليه (١) . وتَحْصِيصُ العباسِ بالرُّخصة المَعْب مِن أَجْلِ سِقَايَتِه . مُتَّفَق عليه (١) . وتَحْصِيصُ العباسِ بالرُّخصة مِن أَجْلِ سِقَايَتِه . مُنْ أَجْلُ سِقَايَتِه . مُنْ أَجْلُ سِقَايَتِه . مُنْ أَجْلُ سِقَايَتِه . مُنْ أَجْلِ سِقَايَتِه . مُنْ أَجْلُ سِقَايَة . مُنْ أَدْ مُنْ أَلْ الْحَاسُ اللَّهُ الْعَاسِ الْحَاسُ الْحَاسُ الْحَاسُ الْعَاسُ الْحَاسُ الْعَاسُ الْعَاسُ الْحَاسُ الْحَاسُ الْعَاسُ الْحَاسُ الْحَاسُ الْعَاسُ الْعَاسُ الْحَاسُ الْعَاسُ الْعَاسُ الْعَاسُ الْعَاسُ اللَّهُ الْعَاسُ الْعَ

الإنصاف ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ ، ويَرُشُّ على بدَنِه وثَوْبِه .

قوله : ثم يَرْجِعُ إلى مِنَّى ، ولا يَبِيتُ بمكَّةَ ليالِيَ مِنِّي . بلا نِزاعٍ في الجُمْلَةِ .

<sup>(</sup>١) ذكره البخارى تعليقا ، في : باب الزيارة قبل النحر ، من كتاب الحج ، وقال : ورفعه عبد الرزاق . صحيح البخارى ٢ / ٢١٤ . وأخرجه مسلم ، في : باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / . ٩٥٠ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب الإفاضة في الحج ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٤٦١/١ .

<sup>(</sup>٢) ليلة الحصبة : التي بعد أيام التشريق .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في : باب سقاية الحاج ، وباب هل يبيت أصحاب السقاية ... ، من كتاب الحج . =

وَيَرْمِى الْجَمَرَاتِ بِهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ ، كُلَّ جَمْرَةِ الفَّعِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، فَيَبْدَأُ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى ، وَهِىَ أَبْعَدُهُنَّ مِنْ مَكَّةَ ، وَسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، فَيَجْعَلُهَا عَنْ يَسَارِهِ ، وَيَرْمِيهَا بِسَبْعٍ ، ثُمَّ وَتَلِى مَسْجِدَ الْخَيْفِ ، فَيَجْعَلُهَا عَنْ يَسَارِهِ ، وَيَرْمِيهَا بِسَبْعٍ ، ثُمَّ

لعُذْرِه دَلِيلٌ على أنَّه لا رُخْصَةَ لغيرِه . وعن ابنِ عباسٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، الشرح الكبير قال : لم يُرَخِّصِ النبيُّ عَلِيلِّ لأَحَدٍ يَبِيتُ بمَكَّةَ إِلَّا للعباسِ ؛ مِن أَجْلِ سِقائِتِه . رَواه ابنُ ماجَه (۱) . ولأنَّ النبيَّ عَلِيلِهِ فَعَلَه نُسُكًا ، وقال : « خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ »(۱) .

الزَّوَالِ ، كلَّ جَمْرَةٍ بسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، فَيَبْدَأُ بالجَمْرَةِ الأُولَى ، وهى الجَمْرَةِ الأُولَى ، وهى أَبْعَدُهُنَّ مِن مَكَّةَ ، وتَلِى مَسْجِدَ الخَيْفِ ، فَيَجْعَلُها عن يَسَارِه ، ويَرْمِيها

ويأْتِي في الواجِبَاتِ ، هل هو واجِبٌ ، أم مُسْتَحَبُّ ؟

قوله: ويَرْمِى الجَمَراتِ بها في أيَّامِ التَّشْرِيقِ بعدَ الزَّوالِ. على الصَّحيحِ مِنَ المُذَهِبِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم، ونصَّ عليه. قال ابنُ

الإنصاف

<sup>=</sup> صحيح البخارى 191/7 ، 191/7 . ومسلم ، فى : باب وجوب المبيت بمنى ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم 1/7 .

كا أخرجه أبو داود ، فى : باب يبيت بمكة ليالى منى ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ١ / ٤٥٤ . وابن ماجه ، فى : باب البيتوتة بمكة ليالى منى ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠١٩ . والدارمى ، فى : باب فى من يبيت بمكة ليالى منى ، من كتاب المناسك . سنن الدارمى ٢ / ٧٥ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ١٩٥ ، ٢٢ ، ٢٨ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>١) في : باب البيتوتة بمكة ليالي مني ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠١٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧ .

يَتَقَدُّمُ قَلِيلًا ، فَيَقِفُ يَدْعُو اللَّهَ وَيُطِيلُ ، ثُمَّ [ ٢٧٤ ] يَأْتِي الْوُسْطَى فَيَجْعَلُهَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَيَرْمِيهَا بِسَبْعٍ ، وَيَقِفُ عِنْدَهَا فَيَدْعُو ، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ بِسَبْعٍ ، وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَيَسْتَبْطِنُ الْوَادِيَ ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الْجَمَرَاتِ كُلِّهَا .

الشرح الكبير بسَبْع ، ثم يَتَقَدَّمُ قَلِيلًا ، فيَقِفُ يَدْعُو اللهُ تعالى ويُطِيلُ ، ثم يَأْتِي الوُسْطَى ، فيَجْعَلُها عن يَمِينِه ، ويَرْمِيها بسَبْع ٍ ، ويَقِفُ عِنْدَها فيَدْعُو ، ثم يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ بِسَبْعٍ ، ويَسْتَبْطِنُ الوَادِيَ ، ولا يَقِفُ عندَها ، ويَسْتَقْبُلُ القِبْلَةَ في الجَمَرَاتِ كُلُّها ) قد ذَكَرْنا أنَّ جُمْلَةَ ما يَرْمِي به الحاجُّ سَبْعُونَ حَصَاةً ؛ سَبْعَةٌ منها يَرْمِي بها يومَ النَّحْرِ بعدَ طُلُوعِ الشمسِ ، وبَاقِيها في أيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلاثَةِ بعدَ زَوالِ الشمسِ ، كلُّ يَوْم ِ إحْدَى وعِشْرِينَ حَصَاةً ، لئَلاثِ جَمَرَاتٍ ، يَبْدَأُ بالجَمْرَةِ الأُولَى ، وهي أبعدُ الجَمَراتِ مِن مَكَّةَ ، قَرِيبًا مِن مَسْجِدِ الخَيْفِ ، فَيَجْعَلُها عن يَسَارِه ، ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ ، ويَرْمِيها بسَبْعِرِ حَصَيَاتٍ ، كَا وَصَفْنا في رَمْيي جَمْرَةِ العَقَبَةِ ، ثم يَتَقَدَّمُ منها إلى مَكانٍ لا يُصِيبُه الحَصَى ، فَيَقِفُ طَوِيلًا يَدْعُو اللهَ تَعالَى رافِعًا يَدَيْه ، ثم يَتَقَدُّمُ إلى الوُسْطَى ، فَيَجْعَلُها عن يَمِينهِ ، ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ ، ويَرْمِيها بسَبْعٍ ، ويَفْعَلُ مِن الوُقُوفِ وِاللُّهُ عَاءِ كَمْ فَعَل فِي الْأُولَى ، ثم يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ بسَبْعٍ ، ويَسْتَبْطِنُ الوادِيَ ، ويَسْتَقْبِلُ القِبِلَةَ ، ولا يَقِفُ عِندَها . هذا قولُ الشافعيِّ . ولا نَعْلَمُ في جميع ِ ذلك خِلافًا ، إِلَّا أَنَّ مالِكًا قال : ليس بمَوْضِع ِ لرَفْع ِ اليَدَيْنِ .

الإنصاف الجَوْزِئ في ﴿ الْمُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الذُّهَبِ ﴾ : إذا رَمَى في اليَوْمَيْنِ الأُوُّلَيْن مِن أَيَّامٍ مِنَّى قبلَ الزُّوالِ ، لم يُجْزِئُه ، رِوايةً واحدةً . فأمَّا في اليَوْمِ الأخيرِ ، فيجُوزُ

وقد ذَكَرْنا الخِلافَ فيه عندَ رُؤْيَةِ البَيْتِ (١) . وقال الأثْرَمُ : سَمِعْتُ أبا الشرح الكبير عبدِ الله يُسْأَلُ ، أَيَقُومُ الرجلُ عندَ الجَمْرَتَيْن إذا رَمَى ؟ قال : إي لعَمْرِي شَدِيدًا ، ويُطِيلُ القِيامَ أيضًا . قيلَ : فإلَى أين يَتَوَجُّهُ في قِيامِه ؟ قال : إلى القِبْلَةِ . وَيَرْمِيها [ ١٠٠/ و ] مِن بَطْنِ الوَادِي . والأصْلُ في هذا ما رَوَتْ عائشةُ ، قالت : أفاضَ رسولُ الله عَلِيْكُ مِن آخِرِ يَوْمِه حينَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثم رَجَع إلى مِنِّي ، فمَكَثَ بها لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشمسُ ، كلُّ جَمْرَةٍ بسَبْع حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مع كلُّ حَصَاةٍ ، ويَقِفُ عندَ الْأُولَى والثانيةِ ويَتَضَرَّعُ ، ويَرْمِي الثالثةَ ، ولا يَقِفُ عندَها . رَواه أبو داود (١). وعن ابن عُمَر أنَّه كان يَرْمِي الجَمْرَةَ الأُولَى بسَبْع حصيَات، يُكَبِّرُ على إثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثم يَتَقَدَّمُ ، ويَسْتَهِلُّ ، ويَقُومُ قِيامًا طَويلًا ، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثم يَرْمِي الوُسْطَى ، ويَأْخُذُ بذاتِ الشِّمالِ ، ويَسْتَهلُّ ، ويَقُومُ مُسْتَقْبَلَ القِبْلَةِ قِيامًا طويلًا ، ثم يَرْفَعُ يَدَيْه ، ويَقُومُ طويلًا ، ثم يَرْمِي جَمْرَةَ

في إحْدَى الرِّوايتَيْن . انتهي . قال في « الفُروع ِ » : وجوَّزَ ابنُ الجَوْزِيِّ الرَّمْيَ قبلَ الإنصاف الزُّوالِ . وقال في « الواضِح ِ » : يجوزُ الرَّمْيُ بطُلوع ِ الشَّمْسِ ، إِلَّا ثَالِثَ يَوْم ِ . وأَطْلَقَ فِي ﴿ مَنْسَكِهِ ﴾ أيضًا ، أنَّ له الرَّمْيَ مِن أوَّلِ يوْمٍ ، وأنَّه يَرْمِي فِي الثَّالثِ كَالْيُوْمَيْنِ قَبْلُهُ ، ثُمْ يَنْفِرُ . وعنه ، يجوزُ رَمْيُ مُتَعَجِّلٍ قَبْلَ الزُّوالَ ، وَيَنْفِرُ بعدَه . ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، إِنْ رَمَى عندَ طُلوعِها مُتَعَجِّلٌ ، ثم نفَر . كأنَّه لم يَرَ عليه دمًا . و جزَم به الزَّرْ كَشِيُّ .

<sup>(</sup>١) تقدم هذا في صفحة ٧٧.

<sup>(</sup>٢) في : باب في رمي الجمار ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٥٦ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٩٠ .

الشرح الكبير العَقَبَةِ مِن بَطِّن الوَادِي ، ولا يَقِفُ عندَها ، ثم يَنْصَرفُ ، ويقولُ : هكذا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ يَفْعَلُه . رَواه البخارِيُّ (١) . وروَى أبو داودَ ، أنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَدْعُو بَدُعَائِهِ الذي دَعَا به بَعَرَفَةَ ويَزيدُ : وأَصْلِحْ وأَتِمَّ لَنَا مَنَاسِكَنَا . وقال ابنُ المُنْذِرِ : كان ابنُ عُمَرَ ، وابنُ مَسْعُودٍ يَقُولَانِ عندَ الرَّمْيِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْه حَجَّا مَبْرُورًا ، وذَنْبًا مَغْفُورًا (٢) . وروَى عبدُ الرحمن ابنُ يَزِيدُ (٢) قال : أَفَضْتُ مع عبدِ اللهِ ، فرَمَى بسَبْع ِ حَصَياتٍ ، يُكَبُّرُ مع كُلِّ حَصَاةٍ ، ويَسْتَبْطِنُ الوَادِيَ ، حتى إذا فَرَغ ، قال : اللَّهُمَّ اجْعَلْه حَجًّا مَبْرُورًا ، وذَنْبًا مَغْفُورًا . ثم قال : هكذارَ أَيْتُ الذي أَنْزِلَتْ عليه سُورَةُ البَقَرَةِ صَنَع . رَواه الأَثْرَمُ( ُ ) .

فصل : ولا يَرْمِي إِلَّا بعدَ الزَّوال ، فإن رَمَي قبلَ الزُّوال أعادَ . نَصَّ عليه . ورُوِيَ ذلكِ عن ابن ِ عُمَرَ . وبه قال مالِكُ ، والثُّورِيُّ ، والشَّافعيُّ ،

فائدة : آخِرُ وَقْتِ رَمْى كلِّ يوم ، المَغْرِبُ . ويُسْتَحَبُّ الرَّمْيُ قبلَ صلاةِ الظُّهْر بعدَ الزُّوال .

قوله في الجَمْرَةِ الثانيةِ والثَّالثةِ : يَقِفُ ويَدْعُو . هذا بلا نِزاعٍ . لكنْ قال بعضُ

<sup>(</sup>١) في : باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى ، وباب الدعاء عند الجمرتين ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ۲۱۸/۲ ، ۲۱۹ .

كَا أُخرِجِه النسائي ، في : باب الدعاء بعد رمي الجمار ، من كتاب المناسك . المجتبي ٢٢٥/٥ . والدارمي ، في : باب الرمي من بطن الوادي ... ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ﴿ وَسَعِيًّا مَشَكُورًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ٥ زيد ٥ . والمثبت من مسند الإمام أحمد .

وهو اليماني الأبناوي القاص . انظر ترجمته في : تهذيب التَهْذِيب ٣٠٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) وأخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢٧/١ .

وإسحاقُ ، وأصحابُ الرَّأَي ، وعَطاءٌ ، إِلَّا أَنَّ إسحاقَ ، وأصحابَ الشرح الكبير الرَّأْي ، رَخَّصُوا في الرَّمْي يومَ النَّفْرِ قبلَ الزَّوَالِ . ولا يَنْفُرُ إِلَّا بعدَ الزَّوالِ . ولا يَنْفُرُ إلَّا بعدَ الزَّوالِ . ولا يَنْفُرُ إلَّا بعدَ الزَّوالِ . وعن أحمدَ مِثْلُه . ولَنا ، أَنَّ النبيَّ عَلِيلِتُهِ إِنَّما رَمَى بعدَ الزَّوالِ ؛ لقولِ جابِرٍ ، رَضِى اللهُ عنه ، رَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَلِيلِتُهِ يَرْمِى الجَمْرَةَ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ ، ورَضِى اللهُ عَلَيلِتُهِ : « خُذُوا ورَمَى بعدَ ذلك بعدَ زَوالِ الشمسِ (١) . وقد قال النبيُّ عَلَيلِتُهِ : « خُذُوا عَلَى مَنَاسِكَكُمْ »(١) . وقال ابنُ عُمَرَ : كُنَّا نَتَحَيَّنُ إذا زَالَتِ الشمسُ

فصل : فإن تَرَك الوُقُوفَ عندَها والدُّعَاءَ ، تَرَك السُّنَّةَ ، ولا شيءَ عليه . وبه قال الشافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو حنيفةَ . وعن الثَّوْرِيِّ ، أنَّه

رَمَيْنا . وأَيَّ وَقْتٍ رَمَى بعدَ الزُّوالِ أَجْزِأُه ؛ إِلَّا أَنَّ المُسْتَحَبُّ المُبادَرَةُ إليها

حينَ الزُّوالِ ، كما قال ابنُ عُمَرَ . وقال ابنُ عباس ي: كان رسولُ الله عَلَيْكُ

يَرْمِي الجِمارَ إذا زَالَتِ الشمسُ ، قَدْرَ ما إذا فَرَغ مِن رَمْيِه صَلَّى الظَّهْرَ .

الإنصاف

الأصحابِ: رافِعًا يدَيْه . وِنقَل حَنْبَلٌ ، يُسْتَحَبُّ رَفْعُ يدَيْه عندَ الجِمَارِ ﴿.

قوله: ثم يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ بِسَبْعٍ، ويجْعَلُها عَن يَمينِه، ويَسْتَبْطِنُ الوَادِئ، ولا يَقِفُ عندَها، ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ في الجَمَراتِ كُلُها. قالَه الأصحابُ قاطِيَّةً. وقال الزَّرْكَشِيُّ: فيما قالَه الأصحابُ - في أنَّه يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ في جَمْرَةِ العَقَبَةِ - نظرٌ ؟

رُواه ابنُ ماجَه (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في حديث جابر الطويل في ٣٦٣/٨ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) في : باب رمي الجمار أيام التشريق ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠١٤/٢ .

كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٣٣ .

المنه وَالتَّرْتِيبُ شَرْطٌ فِي الرَّمْي . وَفِي عَدَدِ الْحَصَى رِوَايَتَانِ ؟ إِحْدَاهُمَا ، سَبْعٌ . وَالْأَخْرَى ، يُجْزِئُهُ خَمْسٌ .

الشرح الكبير قال: يُطْعِمُ شيئًا ، وإن أراقَ دَمَّا أَحَبُّ إِلَّ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُم فَعَلَه ، فيكونُ نُسُكًا . ولَنا ، أنَّه دُعاءٌ ووُقُوفٌ مَشْرُوعٌ ، فلم يَجِبْ بتَرْكِه دُمٌ ، كحالَةِ رُوْيَةِ البَيْتِ ، [ ١٠٠/٣ ٤ ] وكسائِر الأَدْعِيَةِ ، والنبيُّ عَلِيْكُ يَفْعَلُ الواجباتِ والمَنْدُوباتِ ، وقد ذَكَرْنا الدَّلِيلَ على أنَّه مَنْدُوبٌ .

١٣١٥ - مسألة : ( والتَّرْتِيبُ شَرْطٌ في الرَّمْي . وفي عَدَدِالحَصَى روايَتان ؛ إحداهُما سَبْعٌ . والأُخْرَى ، يُجْزئُه خَمْسٌ ) التَّرْتِيبُ في هذه الجَمَراتِ واجبٌ ، على ما ذَكَرْناه . فإن نَكَسَ ، فَبَدَأُ بِجَمْرَةِ العَقَبَةِ ، ثم الثانيةِ ، ثم الْأُولَى ، أو بَدَأُ بالوُسْطَى ، ورَمَى الثَّلاثَ ، لم يُجْزِئُه إِلَّا الأولَى ، وأعادَ الوُسْطَى والقُصْوَى . نَصَّ عليه أحمدُ . وإن رَمَى القُصْوَى ، ثم الأُولَى ، ثم الوُسْطَى ، أعادَ القُصْوَى وَحْدَها . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ . وقال الحَسَنُ ، وعَطاءٌ : لا يَجبُ التَّرْتِيبُ . وهو قَوْلُ أَبِي حَنَيْفَةً ، فَإِنَّهُ قَالَ : إِذَا رَمَى مُنْكِسًا ، يُعِيدُ ، فإن لم يَفْعَلْ أَجْزَأُه . واحْتَجَّ بعضُهم بما رُوى عن النبيُّ عَلَيْتُهُ ، أنَّه قال : « مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا بَيْنَ يَدَى نُسُكٍ فَلَا حَرَجَ »(١) . ولأنَّها مَناسِكُ مُتَكَرِّرَةٌ ، وفي أَمْكِنَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ في وَقْتِ

الإنصاف إذ ليس في الحديثِ ذلك .

قوله : والتَّرتيبُ شَرْطٌ في الرَّمْي . يعْنِي ، أَنَّه يُشْتَرَطُ أَنْ يَرْمِيَ أَوَّلًا الجَمْرَةَ التي

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في : باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر ، من كتاب الحج . السنن الكبرى . 122/0

واحِدٍ ، ليس بعضُها تَابعًا لبعض ، فلم يُشْتَرَطِ التَّرْتِيبُ فيها ، كالرَّمْي ، الشرح الكبير والذُّبْحِ ِ . وَلَنَا ، أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ رَتَّبَهَا فِي الرَّمْيِ ، وقال : « خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (١) . ولأنَّه نُسُكُّ مُتَكَرِّرٌ ، فاشْتُرطَ التَّرْتِيبُ فيه ، كَالسُّعْيِ . وَحَدِيثُهِمَ إِنَّمَا هُو فِي مَن يُقَدُّمُ نُسُكًّا عَلَى نُسُكٍ ، لا في مَن يُقَدِّمُ بعضَ النُّسُكِ على بعض ِ . وقِياسُهم يَبْطُلُ بالطُّوَافِ والسَّعْي .

> فصل : والأوْلَى في الرَّمْي أن لا يَنْقُصَ عن سَبْع ِ حَصَيَاتٍ ؟ لأنَّ النبيَّ عَلِيلًا رَمَى بِسَبْعٍ ، فإن نَقَص حَصَاةً أو حَصَاتَيْن ، فلا بَأْسَ ، ولا يَنْقُصُ أَكْثَرَ مِن ذلك . نَصَّ عليه . وهو قولُ مُجاهِدٍ ، وإسحاقَ . وعنه ، إن رَمَى بسِتِّ نَاسِيًا ، فلا شيءَ عليه ، و لا يَنْبَغِي أَن يَتَعَمَّدَه ، فإن تَعَمَّدَ ذلك ، تَصَدُّقَ بشيء . وكان ابنُ عُمَرَ يقولُ : ما أُبالِي ، رَمَيْتُ بسِتُّ أُو سَبْعٍ . قال ابنُ عباس : ما أَدْرِى ، رَمَاها النبيُّ عَلِيْكُ بَسِتٌ أُو بَسَبْع ٍ . وعن أَحمدَ ، أَنَّ عَدَدَ السَّبْعِ شَرْطٌ . ويُشْبهُ مَذْهَبَ الشافعيِّ ، وأصحاب الرَّأَي ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيْكُ رَمَى بسَبْعٍ . وقال أبو حَيَّةَ : لا بَأْسَ بما رَمَى به الرجلُ مِن الحَصا . فقالَ عبدُ الله ِبنُ عَمْرُو : صَدَقَ أَبُو حَيَّةَ . وكان أَبُو حَيَّةَ بَدْرِيًّا . وَوَجْهُ الرِّوايَةِ الأُولَى ، ما روَى ابنُ أَبِي نَجِيحٍ ، قال : سُئِلَ

تَلِي مَسْجِدَ الخَيْفِ ، ثم بعْدَها الوُسْطَى ، ثم العَقَبَةِ . وهذا المذهبُ ، وعليه الإنصاف الأُصحابُ . فلو نَكْسَ ، لم يُجْزِئُه . وعنه ، يُجْزِئُه مُطْلَقًا . وعنه ، يُجْزِئُه مع الجَهْل .

قوله : وفي عَدَدِ الحَصَى [ ٩/٢ ] رِوايَتان ؛ إحداهُما ، سَبْعٌ . وهي المذهبُ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧.

المَنه فَإِنْ أَخَلُّ بِحَصَاةٍ وَاجِبَةٍ مِنَ الْأُولَى ، لَمْ يَصِحُّ رَمْيُ الثَّانِيَةِ . فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيِّ الْجِمَارِ تَرَكَهَا ، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ .

الشرح الكبير طاؤسٌ عن رجل تَرَك حَصَاةً ؟ قال : يَتَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ أُو لُقْمَةٍ . فذَكَرْتُ ذلك لمُجاهِدٍ ، فقالَ : إِنَّ أَبَاعِبدِ الرحمنِ لم يَسْمَعْ قولَ سَعْدٍ ، قال سَعْدٌ : رَجَعْنَا مِن الحَجَّةِ (١) مع رسولِ اللهِ عَلَيْكَةُ ، بعضُنا يَقُولُ : رَمَيْتُ بسِتٌّ . وبعضُنا : بسَبْع ٍ . فلم يَعِبْ ذلكِ بعضُنا على بعض ِ . رَواه الأَثْرَمُ و غير<sup>(۲)</sup> .

١٣١٦ - مسألة : ( فإن أَخَلُّ بحَصاةٍ واجبَةٍ مِن الأُولَى ، لم يَصِحُّ رَمْيُ الثانيةِ ) حتى يُكْمِلَ الأُولَى ؛ لإِخْلالِه بالتَّرْتِيبِ ( فَإِن لَم يَعْلَمْ [ ١٠٦/٣ و ] مِن أَيِّ الجمارِ تَرَكَها ، بَني على اليَقِينِ ) ليَتَيَقَّنَ بَراءَةَ الذَّمَّةِ . فإن أَخَلُّ بحَصاةٍ غيرِ واجِبَةٍ ، لم يُؤَثُّرْ تَرْكُها .

الإنصاف وعليها الأصحابُ . والأُخْرَى يُجْزِئُه خَمْسٌ . قال في « المُغْنِي »(٣) : والأَوْلَى أَنْ لا ينْقُصَ عن سَبْعٍ ، فإنْ نقص حَصاةً أو حَصاتَيْن ، فلا بَأْسَ ، ولا ينْقُصُ أكثر مِن ذلك . نصَّ عليه . وعنه روايَةٌ ثالثةٌ ، يُجْزِئُه سِتُّ . وتقدَّم ذلك في أوَّلِ البابِ ، عندَ قوْله: وعَدَدُه سَبْعُون حَصاةً.

قوله : فإنْ أَخَلُّ بحصاةٍ واجبةٍ مِنَ الأُولَى ، لم يَصِحُّ رَمْىُ الثَّانيةِ . وهو

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « الجحفة » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ، في : باب عدد الحصى التي يرمى بها الجمار ، من كتاب المناسك . المجتبى

<sup>. 777 / 0</sup> (٣) انظر المغنى ٥/٣٣٠ .

وَإِنْ أَخَّرَ الرَّمْيَ كُلَّهُ ، فَرَمَاهُ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، أَجْزَأُهُ ، وَيُرَتِّبُهُ الله بِنِيَّتِهِ . وَإِنْ أُخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، أَوْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنَّى فِي لَيَالِيهَا ، فَعَلَيْهِ دَمَّ . وَفِي حَصِاةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ مَافِي حَلْقِ شَعَرِهِ .

١٣١٧ – مسألة : ﴿ وَإِنْ أُخَّرَ الرَّمْيَ كلَّه ، فَرَمَاه في آخِر أيام الشرح الكبير التَّشْرِيقِ ، أَجْزَأُه ، ويُرَتُّبُه بنِيَّتِه . وإن أَخَّرَه عن أيَّام التَّشْرِيق ، أو تَرَك المَبِيتَ بمِنِّي في لَيالِيها ، فعليه دُمٌّ ، وفي حَصَاةٍ أُو لَيْلَةٍ واحِدَةٍ ما في حَلْقِ شَعَرِه ﴾ إذا أخَّرَ رَمْيَ يَوْمِ إلى ما بَعْدَه ، أو أخَّرَ الرَّمْيَ كلَّه إلى آخِر أيَّام التَّشْرِيقِ ، تَرَكِ السُّنَّةَ ، ولا شيءَ عليه ، إِلَّا أَنَّه يُقَدِّمُ بِالنِّيَّةِ رَمْيَ اليوم الأولِ ، ثم الثانِي ، ثم الثالِث . وبذلك قال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ . وقال أبو حنيفةً : إن تَرَك حَصاةً أو حَصاتَيْن أو ثلاثًا إلى الغدِ ، رماها ، وعليه لكلِّ حَصاةٍ نِصْفُ صاعٍ ، وإن تَرَك أَرْبَعًا ، رَمَاها ، وعليه دَمُّ . ولَنا ، أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقْتُ للرَّمْي ، فإذا أَخْرَه مِن أُوَّلِ وَقْتِه إلى آخِره ، لم يَلْزَمْه شيءٌ ، كما لو أخَّرَ الوُقُوفَ بعَرَفَةَ إلى آخِر وَقْتِه . قال القاضي : ولا يَكُونُ رَمْيُه في اليومِ الثاني قَضاءً ؛ لأنَّه وَقْتُ واحِدٌ . فإن سُمِّي قَضاءً ، فالمُرَادُ

المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يَصِحُ . وعنه ، يَصِحُ مع الجَهْلِ دُونَ الإنصاف غيره .

> فَائِدَةَ : قُولُه : وَإِنْ أُخَّرَ الرَّمْيَ كُلُّه – أَى مَع رَمْي يُومِ النَّحْرِ – فرماه في آخِرِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ ، أَجْزَأً . بلا نِزاعٍ ، ويكونُ أداءً . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقالَه القاضي . واقْتَصَر عليه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وقيل : يكونُ قَضاءً . وكذا الحُكْمُ لو أُخْرَ رَمْيَ يوم ِ إلى الغَدِ ، رَمَى رَمْيَيْنَ . نصَّ

الشرح الكبير به الفِعْلُ ، كقولِه تعالى : ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ ﴾(١) . وقَوْلِهم : قَضَيْتُ الدُّيْنَ . والحُكْمُ في رَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ إِذَا أُخَّرَهَا ، كَالْحُكْمِ فِي رَمْيِ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ ، في أنَّها إذا لم تُرْمَ يَوْمَ النَّحْرِ رُمِيَتْ مِن الغَدِ . وإنَّما قُلْنا : يَلْزَمُه التَّرْتِيبُ بِنِيَّتِه ؟ لأنَّها عِبادَةً يَجبُ التَّرْتِيبُ فيها إذا فَعَلَها في أيَّامِها ، فوَجَبَ تَوْتِيبُها مَجْمُوعَةً ، كالمَجْمُوعَتَيْن والفَوائِتِ مِن الصَّلَواتِ .

فصل : فإن أخَّرَه عن أيَّامِ التَّشْرِيق ، فعليه دَمَّ ؛ لأنَّه تَرَك نُسُكًا واجِبًا ، فَيَجِبُ عليه دُمٌّ ؛ لقولِ ابن عباس : مَن تَرَك نُسُكًّا ، أو نَسِيَه فَإِنَّهُ يُهْرِقُ دَمَّا( ) . وَلَأَنَّ آخِرَ وَقْتِ الرَّمْيِ آخِرُ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ ، فمتى خَرَجَتْ قبلَ رَمْيه فاتَ وَقْتُه ، واسْتَقَرَّ عليه الفِداءُ الواجِبُ في تَرْكِ الرَّمْي .

الإنصاف عليه ، وقالَه الأصحاب .

قوله : وإنْ أُخَّرَه عن أيَّامِ التَّشْرِيقِ ، أو ترَك المبِيتَ بمنَّى في لَيالِيها ، فعليه دَمُّ . إِذَا أُخَّرَ الرَّمْيَ عَنِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فعليه دَمٌّ ، ولا يَأْتِي به ، كَالْبَيْتُوتَةِ بمِنِّي إذا تركها . وإذا ترَك المبيتَ بمِنَّى في لَيالِيها ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ عليه دَمًا . نَقَلَه حَنْبَلٌ . وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم . وقال : اختارَه الأكثرُ . وعنه ، يتَصَدَّقُ بشيءٍ . نقَلَه الجماعَةُ عن أحمدَ . قالَه القاضي . وعنه ، لا شيءَ عليه . اخْتارَه أبو بَكْرٍ . وهي مَبْنِيَّةٌ على أنَّ المَبِيتَ ليس بواجِبٍ . على ما يأتِي في الوَاجباتِ .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٩.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٢٥/٨

هذا قولُ أَكْثَرَ أَهل العِلْم . وعن عطاءِ ، في مَن رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ ، وخَرَج الشرح الكبير إلى إبلِه في لَيْلَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةً ، ثم رَمَى قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ ، أَجْزَأُه ، فإن لم يَرْم ، فعليه دَمّ . والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ مَحَلّ الرَّمْي النَّهارُ ، فَيَخْرُجُ وَقَتَ الرَّمْي بخُرُوج ِ النَّهار ، وكذلك إن تَرَك المَبيتَ بمِنَّى في لَيالِيها . وهذا مَبْنِيٌ على الرِّوايَةِ في وُجُوبِ المَبِيتِ بمِنِّي . وعن أحمدَ ، أنَّه لا شيءَ عليه ، وقد أساءَ . وهو قولُ أصحاب الرَّأَى ؛ لأنَّ الشُّرْعَ لم يَردْ فيه بشيء . وعنه ، يُطْعِمُ شَيْئًا . وخَفَّفُه ، ثم قال : قد قال بعضُهم : ليس عليه . وقال إبراهيمُ : عليه دَمٌ . وضَحِكَ ، ثم قال : دَمٌ بمرةٍ . شَدَّدَ « بمَرَّةٍ »(١) . قُلْتُ : ليس إلَّا أن يُطْعِمَ شيئًا ؟ قال : نعم ، يُطْعِمُ شيئًا ، تَمْرًا أو نحوَه . فعلى هذا ، أَيُّ شيءِ تَصَدَّقَ به أَجْزَأُه . ولا فَرْقَ بينَ لَيْلَةٍ أُو أَكْثَرَ ؛ لأَنَّه

قوله : وفي حَصَاةٍ أو لَيْلَةٍ واحِدَةٍ ما في حَلْق شَعَرَهِ . إذا ترَك حَصاةً ، وجَب الإنصاف عليه ما يَجِبُ في حَلْق شَعَرَهِ . على ما مضَى في أوَّل باب مَحْظوراتِ الإحْرامِ . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . قال القاضي : وظاهِرُ نقْل الأَثْرَمِ ، يَتَصَدَّقُ بشيءٍ . وعنه ، ذلك في العَمْدِ . وعنه ، عليه دَمّ . جزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الفائقِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . قال في « الفُروع ِ » : وهو خِلافُ نقْلِ الجماعَةِ والأصحابِ . قال ابنُ عَقِيلٍ : ضَعَّفَه شيْخُنا ؛ لعدَمٍ الدُّليل . وعنه ، لا شيءَ فيها .

فائدة : لو ترك حصاتين ، فإنْ قُلْنا : في الحَصاةِ ما في حَلْقِ شَعَرَةٍ . ففي

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ وَبَمْرَةَ ﴾ . وانظر المُغنى ٥/٥٣٠ .

الشرح الكبع الاتَقْدِيرَ فيه . وفيما دُونَ الثَّلاثِ ثَلاثُ رواياتٍ ؟ إحداهُنَّ ، في كلُّ واحِدَةٍ مُدٌّ . والثانيةُ ، دِرْهَمّ . والثالثةُ ، نِصْفُ دِرْهَم . قال الشيخُ(١) ، رَحِمَه الله : وهذا لا نَظِيرَ له ، فإنَّا لا نَعْلَمُ في تَرْكِ شيءِ مِن المناسِكِ [ ١٠٦/٣ ط] دِرْهَمًا ، ولا نِصْفًا ، فإيجابُه بغير نَصِّ تَحَكُّمٌ لا وَجْهَ له . وفي تَرْكِ حَصَاةٍ مِن رَمْي الجمارَ كذلك ، ولأنَّه في مَعْناهُ ، وقد ذَكَرْنا ما في حَلْقِ الشَّعَرَةِ فيما مَضَى ، وذكرنا الخِلافَ فيه<sup>(١)</sup> .

١٣١٨ – مسألة : ( وليس على أهْلِ سِقَايَةِ الحَاجِّ ولا الرِّعاءِ مَبِيتٌ

الإنصاف الحَصاتَيْن ما في حَلْقِ شَعَرَتَيْن ، وفي ثَلاثٍ أو أَرْبَعٍ أو خَمْس دَمّ . على ما تقدُّم مِنَ الخِلافِ . وإنْ قُلْنا : في الحَصاةِ دَمَّ . ففي الحَصاتَيْن والثَّلاثِ دَمَّ ، بطَريقِ أَوْلَى . وعنه ، في الحَصاتَيْنِ ما في الثَّلاثِ ، كجَمْرةٍ وجمار . وعنه ، لا شيءَ في ترْكِ حَصاتَيْن . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : الظَّاهرُ عن أحمدَ ، لا شيءَ في حَصاةٍ ولا حَصاتَيْن . فأمَّا إذا ترَك المبيتَ بمِنِّي ليْلَةً واحِدَةً ، فجزَم المُصَنِّفُ هنا ، أنَّ فيها ما في حَلْقِ شَعَرَةٍ . وهو إحْدَى الرِّواياتِ ؛ لأنَّها ليستْ نُسُكًّا بمُفْرَدِها ، بخِلافِ المَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةً . قالَه القاضي وغيرُه . وقال : لا تخْتَلِفُ الرِّوايَةُ أَنَّه لا يجبُ دَمُّ . وجزَم بما قالَه المُصَنِّفُ ، وابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » . واخْتارَ المُصَنِّفُ وُجوبَ الدُّم . وعنه ، تَرْكُ لَيْلَةٍ كَتَرْكِ لَيالي مِنِّي كُلُّها . ذكَرَه جماعَةً . وعنه ، عليه دَمُّ . قدَّمه في ﴿ الرُّعايتَيْنَ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، وعنه ، لا شَيْءَ فيها .

فائدة : قوله : وليس على أهْل سِقَايةِ الحاجِّ والرَّعاءِ مَبِيتٌ بمِنَى . وهذا بلا

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٥/٣٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

بمِنِّي ، فإن غَرَبَتِ الشمسُ ، وهم بمِنِّي ، لَزِمَ الرِّعَاءَ المَبيتُ ، دُونَ أَهْلِ ﴿ الشرح الكبع السِّقَايَةِ ﴾ لِما روَى ابنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ العباسَ اسْتَأْذَنَ النبيُّ عَلِيْكُ ، أَن يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنِّي مِن أَجْلِ سِقَايَتِه . مُتَّفَقٌ عليه(١) . وقد روَى مالكُ بإسْنادِه ، عن أبي البُدَّاحِ بن عاصِم ، عن أبيه ، قال : رَخَّصَ رسولُ اللهِ عَلِيُّكُ لرِعاءِ الإِبلِ في البَيْتُوتَةِ أَن يَرْمُوا يومَ النَّحْرِ ، ثمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْن بعدَ يَوْمِ النَّحْر ، يَرْمُونَه في أَحَدِهما . قال مالكُ : ظَنَنْتُ أَنَّه قال: في أوَّلِ يوم منهما، ثم يَرْمُونَ يومَ النَّفْرِ. رَواه التُّرْمِذِيُّ ، وَقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . ورَواهُ ابنُ عُيَيْنَةَ ، قال : رَخَّصَ للرِّعاء أَن يَرْمُوا يَوْمًا ويَدَعُوا يَوْمًا . وكذلك الحُكْمُ في أهْل سِقَايَةِ الحاجِّ ، إلَّا أنَّ الفَرْقَ بينَ الرِّعاء وأهْلِ السِّقَايَةِ ، أنَّ الرِّعاءَ إذا قامُوا حتى غَرَبَتِ الشمسُ ، لَزِ مَهم المَبيتُ ، إذا قُلْنا بوُجُوبه ، وأهلُ السِّفَايَةِ لا يَلْزَمُهُم ؛ لأنَّ الرِّعَاءَ إنَّما رَعْيُهم بالنَّهارِ ، فإذا غَرَبَتِ الشمسُ انْقَضَى وَقْتُ الرَّعْي ، وأهلُ السِّفَايَةِ يَسْتَقُونَ باللَّيْلِ ، وصارَ الرِّعاءُ كالمَرِيضِ الذي يَسْقُطُ عنه حُضُورُ الجُمُعَةِ لمَرَضِه ، فإذا حَضَرَها تَعَيَّنَتْ عليه ، كذلك الرِّعاءُ ، أبيحَ لهم تَرْكُ المبيتِ

الإنصاف

تنبيه : مَفْهُومُ قُولِ المُصَنِّفِ : وليس على أَهْلِ سِقايةِ الحاجِّ والرِّعاء مَبيتٌ بمِنَّى . أَنَّ غيرَهم يَلْزَمُه المَبِيتُ بها مُطْلَقًا . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه

نِزاعٍ . ويَجُوزُ لهم الرَّمْيُ لَيْلًا ونَهارًا .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٢.

الشرح الكبير لأَجْل الرَّعْي ، فإذا فات وَقْتُه ، وَجَب المَبيتُ . وأهْلُ الأعْذار مِن غير الرِّعاءِ ، كالمَرْضَى ، ومن له مالٌ يَخافُ ضَياعَه ، ونَحْوهم ، كالرِّعاء في تَرْكِ البَيْتُوتَة ؛ لأَنَّ النبيَّ عَلِيلًا رَخْصَ لهؤلاء تَنْبِيهًا على غيرِهم ، فوَجَبَ إِلْحَاقُهُم بَهُمُ لُوُجُودِ الْمَعْنَى فَيْهُم .

فصل : ومَن كَانَ مَرِيضًا ، أو مَحْبُوسًا ، أو له عُذْرٌ ، جاز أن يَسْتَنِيبَ مَن يَرْمِي عنه . قال الأثرَمُ : قُلْتُ لأبي عبدِ الله ِ : إذا رَمَى عنه الجمار ، يَشْهَدُ هو ذاك ، أم يكونُ في رَحْلِه ؟ قال : يُعْجبُنِي أَن يَشْهَدَ ذاك إِن قَدَر حينَ يَرْمِي عنه . قُلْتُ : فإن ضَعُفَ عن ذلك ، يكونُ في رَحْلِه ويَبْعَثَ مَنْ يَرْمِي عنه ؟ قال : نعم . قال القاضي : المُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ الحَصَى في يَدِ النَّائِبِ ، ليكونَ له عَمَلٌ في الرَّمْي . وإن أغْمِيَ على المُسْتَنِيب لم تَنْقَطِع ِ النِّيَابَةُ ، وللنَّائِبِ الرَّمْيُ عنه ، كما لو اسْتَنَابَه في الحَجِّ ثُمَّ أُغْمِيَ عليه . وبما ذَكَرْنا في هذه المسألةِ قال الشافعيُّ . ونحوه قال مالكٌ ، إلَّا أنَّه قال(١) : يَتَحَرَّى المَرِيضُ حينَ رَمْيهم ، فيُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيراتٍ .

فصل : ومَن تَرَك الرَّمْيَ مِن غيرِ عُذْرٍ ، فعليه دَمَّ . قال أحمدُ : أَعْجَبُ إِلَّ إِذَا تَرَكَ رَمْيَ الأَيَّامِ كُلُّهَا ، كَانَ عَلَيْهِ دُمٌّ . وَفَى تَرْكِ جَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ دُمٌّ أيضًا . نَصَّ عليه أحمدُ . وبه قال عَطاءٌ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأَى .

الإنصاف أكثرُ الأصحابِ . وقيلَ : أَهْلُ الأَعْذَارِ مِن غيرِ الرُّعَاءِ ؛ كالمَرْضَى ، ومَن له مالّ يخافُ ضَياعَه ، ونحوِهم ، حُكْمُهم حكمُ الرِّعاءِ في ترْكِ البَيْتُوتَةِ . جزَم به

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير

وحُكِى عن مالكِ ، أنّه عليه في جَمْرة وفي الجَمَرات كلّها بَدَنة . وَلَنا ، قولُ البِ عِبْاس : مَن تَرَك شَيْئًا مِن مَناسِكِه ، فعليه دَمِّ(۱) . ولأنّه وَلَنا ، قولُ ابنِ عِبْاس : مَن تَرَك شَيْئًا مِن مَناسِكِه ، فعليه دَمِّ(۱) . ولأنّه ترك مِن مَناسِكِه ما لا يَفْسُدُ الحَجُّ بَتَرْكِه ، فكان الواجِبُ عليه شاة ، كالمَبِيتِ . وإن تَرَك أقل مِن جَمْرة ، فالظّاهِرُ عن أحمد ، أنّه لا شيءَ في كالمَبِيتِ . وإن تَرَك أقل مِن جَمْرة ، فالظّاهِرُ عن أحمد ، أنّه لا شيءَ في خصاة ولا حَصاتين . وعنه ، أنّه يَجِبُ الرَّمْيُ بِسَبْعٍ . فإن تَرَك شَيئًا مِن ذلك تَصَدَّق بشيء ، أيّ شيء كان . وعنه ، أنّ في حَصاة دَمً . وهو مَذْهَبُ مَنْهُ مِن مَناسِكِه ، فعليه دَمٌ . وعنه ، وعنه ، وعنه ، درْهَم . وعنه ، وعنه ، وفيما دُونَ ذلك ، في كلِّ حَصَاة مُدَّ . وعنه ، درْهَم . وعنه ، ونشفُ دِرْهَم . وقال أبو حنيفة : إن تَرَك جَمْرة العَقَبَة أو (۱) الجِمار نصاع ، إلى أن يَبْلُغَ دَمًا . وقد ذَكَرْنا ذلك ، فعليه في كلِّ حَصَاة نِصْفُ عَلَم عَمَاة نِصْف ما عام ، إلى أن يَبْلُغَ دَمًا . وقد ذَكَرْنا ذلك ، فعليه في كلِّ حَصَاة نِصْفُ صاع ، إلى أن يَبْلُغَ دَمًا . وقد ذَكَرْنا ذلك .

فصل : ويُسْتَحَبُّ أَن لا يَدَعَ الصلاةَ مع الإِمَامِ فِي مَسْجِدِ مِنِّي ؛ لأَنَّ اللهُ النبيَّ عَيْضًا وأصحابَه كانُوا يُصَلُّونَ بمِنِّي . قال ابنُ مسعودٍ ، رَضِيَ اللهُ

المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ رَزِينٍ . قال فى « الفُصُولِ » : وكذا خوْفُ فَواتِ الإنصاف مالِه ، ومَوْتُ مَريضٍ . قلتُ : هذا والذى قبلَه هو الصَّوابُ . قال القاضى وغيرُه : يُسْتَحَبُّ أَنْ يضَعَ الحصَى فى يَدِ النَّائبِ ؛ ليكونَ له عَمَلٌ فى الرَّمْي .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٢٥/٨.

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ و ١ .

المَنع وَيَخْطُبُ الْإِمَامُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، خُطْبَةً يُعَلِّمُهُمْ فِيهَا حُكْمَ التَّعْجِيلِ وَالتَّأْخِيرِ ، وَتَوْدِيعِهِمْ . فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ، خَرَجَ قَبْلَ غَرُوبِ الشَّمْسِ ، فَإِنْ غَرَبَتْ وَهُوَ بِهَا ، [ ٥٧٠ ]

الشرح الكبير عنه: صَلَّيْتُ مع رسولِ الله عَلِيُّ لَهُ وَكُعْتَيْن ، ومع أبى بَكْرٍ رَكْعَتَيْن ، ومع عُمَرَ ، وعثمانَ رَكْعَتَيْن صَدْرًا مِن إمارَتِه(١) . فإن كان الإمامُ غيرَ مَرْضِيِّ صَلَّى المَرْءُ برُفْقَتِه في رَحْلِه .

١٣١٩ – مسألة : ﴿ وَيَخْطُبُ الْإِمَامُ فِي النَّوْمِ الثَّانِي مِن أَيَّامٍ التَّشْرِيق ، خُطْبَةً يُعَلِّمُهُم فيها حُكْمَ التَّعْجِيلِ والتَّأْخِيرِ ، وتَوْدِيعِهم ) . وبهذا قال الشافعيُّ وابنُ المُنْذِرِ . وقال أبو حنيفةَ : لا يُسْتَحَبُّ ، قِياسًا على اليَوْمَيْنِ الآخَرَيْنِ . ولَنا ، ما رُوِيَ عن رَجُلَيْنِ مِن بَنِي بَكْرٍ ، قالا : رَأْيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ يَخْطُبُ بِينَ أُواسِطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، ونحن عندَ رَاحِلَتِهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ (٢) . وَلَأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى أَن يُعَلِّمُهُم كَيْفَ يَتَعَجَّلُونَ ، وكيفَ يُوَدِّعُونَ ، بخلافِ اليَوْم الأَوَّل والثالِثِ .

• ١٣٢ – مسألة : ( فمَن أَحَبُّ أَن يَتَعَجَّلَ في يَوْمَيْن ، خَرَج قبلَ غُرُوبِ الشمسِ ، فإن غَرَبَتِ الشمسُ ، وهو بمِنَّى لزِمَهُ المَبيتُ

الإنصاب انتهى . ولو أُغْمِيَ على المُسْتَنيب ، لم تنْقَطِع ِ النِّيابَةُ .

فائدة : قوله : فمَن أحَبُّ أن يتَعَجَّلَ في يَوْمَيْن ، خرَج قبلَ غُروب الشَّمْس . هذا بلا نِزاعٍ . وهو النَّفْرُ الأوَّلُ ، ولا يضُرُّ رُجوعُه بعدَ خُروجِه ؛ لحُصول

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٥/٥ .

<sup>(</sup>٢) في : باب أي يوم يخطب بمني ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٥٢ .

والرَّمْيُ مِن الغَدِ ) أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أَنَّ مَن أَرادَ الخُرُوجَ مِن مِنَى ، شَاخِصًا عن الحَرَمِ غيرَ مُقِيمٍ بِمَكَّةً ، أَنَّ له أَن يَنْفِرَ بعدَ الزَّوَالِ في اليَوْمِ الثَانِي مِن أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فإن أَحَبَّ الإقامَة بِمَكَّة ، فقالَ أَحمدُ : لا يُعْجِئِني الثانِي مِن أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فإن أَحَبَّ الإقامَة بِمَكَّة ، فقالَ أَحمدُ : لا يُعْجِئِني لمَن نَفَر النَّفْر الأَوَّلَ أَن يُقِيمَ بِمَكَّة . وكان (١) مالكُ يقولُ في أَهْلِ مَكَّة : مَن كان له عُذْرٌ ، فله أَن يَتَعَجَّلَ في يَوْمَيْن ، فإن أَرادَ التَّخْفِيفَ عَن نَفْسِه مِن أَمْرِ الحَجِّ ، فلا . واحْتَجَّ مَن ذَهَب إلى هذا بِقَوْلِ عُمَر ، رَضِي اللهُ عنه : مَن شاءَ مِن النَّاسِ كُلِّهِم أَن يَنْفِرَ في النَّفْرِ الأَوَّلِ ، إلَّا آلَ خُزَيْمَة ، واسحاقُ مَعْني عنه : مَن شاءَ مِن النَّاسِ كُلِّهِم أَن يَنْفِرَ في النَّفْرِ الأَوَّلِ ، إلَّا آلَ خُزَيْمَة ، واسحاقُ مَعْني قولِ عُمَر : إلَّا آلَ خُزَيْمَة . أَى أَنَّهُم أَهلُ الحَرَم . والمَذْهَبُ جَوازُ النَّفْرِ في النَّفْرِ الأَوَّلِ لكلِّ أَكَ يَرْمُن فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيهِ ﴾ (١) . في النَّفْرِ الأَوْلِ لكلِّ أَحَدٍ . وهو قولُ عامَّةِ العُلَماءِ ؛ لقولِ اللهِ تَعالَى : في النَّفْرِ الأَوْلِ لكلِّ أَحَدٍ . وهو قولُ عامَّةِ العُلَماءِ ؛ لقولِ اللهِ تَعالَى : في النَّفْرِ الْوَلِ لكلِّ أَحَدٍ . وهو قولُ عامَّةِ العُلَماءِ ؛ لقولِ اللهِ تَعالَى : قَل عَمَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِنْ مَاجَه (١) ، عن يَحْيَى قال عَطاءٌ : هي للنَّاسِ عَامَّةً . وروى أبو داودَ وابنُ ماجَه (١) ، عن يَحْيَى

الرُّخْصَةِ ، وليس عليه فى اليَوْمِ الثَّالَثِ رَمْىٌ . قالَه الإِمامُ أَحْمَدُ . ويَدْفِنُ بقِيَّةَ الإنصاف الحُصَى . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وقيل : لا . قال فى « الفائقِ » ، بعدَ أَنْ قدَّم الأُوَّلَ . قلتُ : لا يتَعَيَّنُ ، بل له طَرْحُه ودَفْعُه إلى غيرِه . انتهى . فعلى الأُوَّلِ ، قال بعضُ الأُصحابِ ، منهم صاحِبُ « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن »[ ١/٩ظ ] : يدْفِنُه

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ قَالَ ﴾ . وانظر المغنى ٥/٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، فى : باب من لم يدرك عرفة ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ٤٥١/١ ، ٤٥٢ . وابن ماجه ، فى : باب من أتى عرفة ... ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠٠٣/٢ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، فى : المسند ٤/ ٣٠٩ ، ٣١٠ ، ٣٣٥ .

الشرح الكبير ابن يَعْمُوَ ، أنَّ رسولَ الله عَلِيلَةِ ، قال : ﴿ أَيَّامُ مِنِّي ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجُّلَ ﴿ فِي يَوْمَيْنِ ١ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ » . قال ابنُ عُيَيْنَةَ : هذا أَجْودُ حَدِيثٍ رَواه سُفْيانُ . وقال وَكِيعٌ : هذا الحَدِيثُ أَمُّ المَنَاسِكِ ، وفيه زِيادَةٌ أَنَا اخْتَصَرْتُه . ولأنَّه دَفْعٌ مِن مَكَانٍ ، فاسْتَوَى فيه أَهْلُ مَكَّةَ وغيرُهم ، كَالدُّفْعِ مِن عَرَفَةَ ومُزْدَلِفَةً . وكَلامُ أحمدَ في هذا أرادَ به الاسْتِحْبابَ ، مُوَافَقَةً لَقَوْلِ عُمَرَ . فَمَن أَحَبُّ التَّعْجِيلَ فِي النَّفْرِ الأَوَّلِ ، خَرَجٍ قَبلَ غُرُوب الشمس ، فإن غَرَبَتْ قبلَ خُرُوجِه مِن مِنِّي ، لم يَنْفِرْ ، سَواءٌ كان ارْتَحَلَّ أُو لَمْ يَرْتَحِلْ . هذا قولُ ابنِ عُمَرَ ، وجابِرٍ ، وعَطاءِ ، وطاؤس ِ ، ومُجاهِدٍ ، ومالكٍ ، والنَّوْرِيِّ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وابنِ المُنْذِرِ . وقال أبو حنيفةَ : له أن يَنْفِرَ ما لم يَطْلُعْ فَجْرُ اليَوْمِ الثالِثِ ؛ لأَنَّه لم يَدْخُلْ وَقْتُ رَمْيِ اليومِ الآخِرِ ، فجازَ له النَّفْرُ ، كما قبلَ الغُرُوبِ . ولَنا ، قولُه سُبْحَانه : ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ . واليومُ اسْمٌ للنَّهار ، فَمَنِ أَدْرَكُهِ اللَّيْلُ فِمَا تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ . قال ابنُ المُنْذِر : ثَبَت عن عُمَر ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أنَّه قال : مَن أَدْرَكَه المَسَاءُ في اليَّوْمِ الثانِي ، فَلْيُقِمْ إلى

الإنصاف في المَرْمَى . وفي « مَنْسَكِ ابنِ الزَّاغُونِيِّ » ، أو يَرْمِي بهِنَّ ، كَفِعْلِه في اللُّواتِي

تنبيه : شَمِلَ كلامُ المُصَنِّفِ مُرِيدَ الإِقامَةِ بمَكَّةَ . وهو كذلك ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يُعْجِبُنِي لمَن نفَر النَّفْرَ الأُوَّلَ أَنْ يُقيمَ بمَكَّةَ . وحمَلَه المُصَنِّفُ على الاستِحباب.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

الغَدِ حتى يَنْفِرَ مع النَّاسِ (١) . وما قاسُوا عليه لا يُشْبِهُ ما نحن فيه ، فإنَّه الشرح الكبير تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ.

> فصل : قال بعضُ أصحابنا : يُسْتَحَبُّ لمَن نَفَر أَن يَأْتِيَ المُحَصَّبَ ، وهو الأَبْطَحُ ، وحَدُّه ما بينَ الجَبَلَيْنِ إلى المَقْبَرَةِ ، فيُصَلِّيَ به الظُّهْرَ و العصرَ ـ والمَغْرِبَ والعِشاءَ ، ثم يَهْجَعَ يَسِيرًا ، ثم يَدْخُلَ مَكَّةَ . وكان ابنُ عُمَرَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً . قال ابنُ المُنْذِر : كان ابنُ عُمَرَ يُصَلِّى بالمُحَصَّب الظَّهْرَ والعَصرَ والمَغْرِبَ والعِشاءَ ، وكان كَثِيرَ الاتِّبَاعِ لِسُنَّةِ رسول اللهِ عَلَيْكِهِ . وكان طاؤسٌ يُحَصِّبُ في شِعْبِ الخُوزِ (١) . وكان ابنُ عباس ، وعائشة ، لا يَرَيان ذلك سُنَّةً ، قال ابنُ عباسِ ، رَضِيَ اللهُ عنهما : التَّحْصِيبُ ليس بشيءٍ ، إنَّما هو مَنْزِلَّ نَزَله رسولُ الله عَلَيْكُ لِلهِ . وعن عائشةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، أَنَّ نُزُولَ الأَبْطَحِ لِيسَ بِسُنَّةٍ ، إِنَّمَا نَزَلَه رَسُولُ اللهِ عَيْلِكُ لِيكُونَ أَسْمَحَ لخُرُوجِه إذا خَرَج. مُتَّفَقٌ عليهما(٣). ومَن اسْتَحَبُّ ذلك فلاتباع رسولِ الله

قوله : فإنْ غَرَبَتْ وهو بها ، لَزمَه المبيتُ والرَّمْئُ مِنَ الغَدِ . هذا بلا نِزاع ٍ ، الإنصاف ويكونُ الرُّمْيُ بعدَ الزُّوال . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، على ما تقدُّم . وعنه ، أو قبلَه أيضًا . وتقدَّمتْ هذه الرُّوايَةُ أيضًا قريبًا . وهذا النَّفْرُ الثَّاني .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في : باب من غربت له الشمس ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ١٥٢/٥ . قال البيهقي : روى مرفوعًا ، ورفعه ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ الجُورِ ﴾ وفي الأصل غير منقوطة . وانظر المغنى ٣٣٥/٥ .

وشعب الخوز بمكة ، سمى بهذا الاسم ، لأن نافع بن الخوزي نزله ، وكان أول من بني فيه . معجم البلدان

<sup>(</sup>٣) أخرجهما البخاري ، في : باب المحصب، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢ / ٢٢٢ . ومسلم، في :=

الشرح الكبير عَيْقِيِّكُ ، فإنَّه كان يَنْزِلُه . قال نافِعٌ : كان ابنُ عُمَرَ يُصَلِّى بها الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشَاءَ ، ويَهْجَعُ هَجْعَةً ، ويَذْكُرُ ذلك عن رسولِ اللهِ عَيْقِيُّهُ . مُتَّفَقٌ عليه (١٠ . وقال ابنُ عُمَرَ : كان رسولُ الله عَلَيْتُهُ [ ١٠٨/٣ و ] وأبو بَكْر وعُمَرُ وعثمانُ يَنْزِلُونَ الأَبطَحَ . قال التُّرْمِذِيُّ(') : هذا حَدِيثَ حَسَنَّ غَريبٌ . ولا خِلافَ أَنَّه لا يَجِبُ ، ولا شيءَ على تارِكِه .

فصل : ويُسْتَحَبُّ لمَن حَجَّ أَن يَدْخُلَ البَيْتَ ، وقد ذَكَرْناه ، ولا يَدْخُلُه بِنَعْلَيْه وِلاخُفَّيْه ،ولاإلى الحِجْر ؛لأنَّه مِن البَيْتِ ،ولِايَدْخُلُ الكَعْبَةَ بسِلاح ، قال أحمدُ : وثِيابُ الكَعْبَةِ إذا نُزِعَتْ يُتَصَدَّقُ بها . وقال (٢) : إذا أرادَ أن يَسْتَشْفِيَ بشيءٍ مِن طِيبِ الكَعْبَةِ ، فيَأْتِ بطِيبِ مِن عندِه ، فيُلْزِقَه على البَيْتِ بحيثُ يَأْخُذُه ، ولا يَأْخُذْ مِن طِيبِ البَيْتِ شيئًا . ولا يُخْرِجْ مِن تُرابِ الحَرَمِ ، ولا يُدْخِلْ فيه مِن الحِلِّ . كذلك قال ابنُ عُمَرَ،

فائدة : ليس للإمام المُقيم للمناسِكِ التَّعْجِيلُ ؛ لأَجْلِ مَن يَتَأْخُرُ . قالَه

الإنصاف

<sup>=</sup> باب استحباب النزول بالمحصب...، من كتاب إلحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٥٢. كما أحرجهما الترمذي، ق : باب ما جاء في نزول الأبطح ، وباب من نزل الأبطح ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٥٣ ،

وأخرج الثاني ابن ماجه ، في : باب نزول المحصب ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠١٩ . (١) أخرجه البخاري ، في : باب النزول بذي طوى ... ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ٢٢٢ . ومسلم ، في : باب استحباب النزول بالمحصب ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٥١ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب التحصيب ، من كتأب المناسك . سنن أني داود ١ / ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٢) في : باب مَا جاء في نزول الأبطح ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ١٥٢/٤ .

كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب نزول المحصب ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٢٠ . (٣) هذا شيء مبتدع ، لم يثبت عن رسول الله عليه ، والشفاء إنَّما يطلب من الله ، وبفعل الأسباب المشروعة والمباحة ، كالدعاء والرقية بالقرآن والتداوى بالأدوية المباحة . والله أعلم .

وابنُ عباس . ولا يُخْرِجْ مِن حجارَةِ مَكَّةَ إلى الحِلِّ ، والخُرُوجُ أَشَدُّ ، الشرح الكبير إلَّا أنَّ ماءَ زَمْزَمَ أَخْرَجَه كَعْبٌ .

فصل: قال أحمدُ ، رَضِى الله عنه: كيفَ لنا بالجوارِ بمَكَّة ! قال النبيُّ عَلِيلةِ : « وَالله إِنَّكِ لاَحَبُّ البِقَاعِ إِلَى اللهِ ، وَلَوْ لاَ أَنِّى أُخْرِجْتُ مِنْكِ النبيُّ عَلِيلةٍ : « وَالله إِنَّكِ لاَحَبُّ البِقَاعِ إِلَى اللهِ ، وَلَوْ لاَ أَنِّى أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ » (1) . وإنَّما كَرِه عُمَرُ الجوارَ بمَكَّة ، لمَن هاجَرَ منها ، وجابِرُ بنُ عبدِ اللهِ جاورَ بمَكَّة وجميعُ أهلِ البلادِ ، ومَن كان مِن أهلِ البَيمَن ليس بمَنْزِلَةِ مَن يَخْرُجُ ويُهاجِرُ . أَى لا بَأْس به . وابنُ عُمَرَ كان يُقِيمُ بمَكَّة . قال : والمُقامُ بالمَدِينَةِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِن المُقامِ بمَكَّة ، لمَن يُقِيمُ بمَكَّة . قال : والمُقامُ بالمَدِينَةِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِن المُقامِ بمَكَّة ، لمَن قوى عليه ؛ لأنَّها مُهاجَرُ المُسْلِمينَ ، وقد قال النبيُّ عَيِّلَةٍ : « لَا يَصْبِرُ أَحَدُ عَلَى لَا وَائِهَا وَشِدَّتِهَا إِلَّا كُنْتُ له شَفِيعًا يَوْمَ القِيَامَةِ »(٢) .

١٣٢١ – مسألة : ( فإذا أَتَى مَكَّةَ ، لم يَخْرُجْ حتى يُوَدِّعَ البَيْتَ

الأصحابُ . وذكَرَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قلتُ : فيُعايَى بها .

تنبيه : قولُ المُصَنِّفِ : فإذا أَتَى مَكَّةَ ، لم يَخْرُجْ حتى يُوَدِّعَ البيْتَ بالطُّوَافِ ،

الإنصاف

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى ، فى : باب فى فضل مكة ، من أبواب المناقب . عارضة الأحوذى ٢٨٠/١٣ . وابن ماجه ، فى : باب ماجه ، فى : باب فضل مكة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٣٧ . والدارمى ، فى : باب إخراج النبى عليه من مكة ، من كتاب السير . سنن الدارمى ٢ / ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، فى : باب الترغيب فى سكنى المدينة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ١٠٠٣/٢ . والترمذى ، فى : باب فى فضل المدينة ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ١٣ / ٢٥٥ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ١١٣ ، ١١٩ ، ١٣٣ ، ٣٨٧ ، ٣٣٣ ، ٣٤٣ ، ٣٩٧ ، ٤٤٧ ، ٣ / ٥٥ ، ٢٧٠ . ٢٧٠ .

الشرح الكبير بالطُّوافِ ، إذا فَرَغ مِن جَمِيع ِ أُمُورِه ﴾ وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ مَن أتَى مَكَّةَ فلا يَخْلُو ؟ إِمَّا أَن يُرِيدَ الإِقامَةَ بها ، أو الخُرُوجَ منها ، فإن أقامَ بها فلا وَداعَ عليه ؛ لأنَّ الوَداعَ مِن المُفارِقِ ، وسَواءٌ نَوَى الإِقامَةَ قبلَ النَّفْرِ أو بعدَه . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : إن نَوَى الإقامَةَ بعدَ أن حَلَّ له النَّفْرُ ، لَمْ يَسْقُطْ عنه الطُّوافُ . ولَنا ، أنَّه غيرُ مُفارقٍ ، فلا يَلْزَمُه وَداعٌ ، كمَن نَواها قَبْلَ حِلِّ النَّفْرِ ، وإنَّما قال النبيُّ عَيْنِيَّةٍ : « لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ »(١) . وهذا ليس بنافِر . فأمَّا الخار جُ مِن مَكَّةَ ، فليس له الخُرُو جُ حتى يُوَدِّعَ البّيْتَ بطَوافِ سَبْعٍ ، وهو واجبٌ يَجبُ بتَرْكِه دَمّ. وبه قال الحسنُ، والحَكَمُ، وحَمّادٌ، والثُّورِيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. وقال الشافعيُّ في قول : لا يَجبُ بتَرْكِه شيءٌ ؛ لأنَّه يَسْقُطُ عن الحائِض ، فلم يَكُنْ واجِبًا ، كطَوافِ القُدُومِ . ولَنا ، ما روَى ابنُ عباسٍ ، رَضِي اللهُ عنهما ، قال : أُمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخِرُ عَهْدِهم بالبَيْتِ ، إلَّا أَنَّه خُفُّفَ عن المَرْأَةِ الحائِضِ . مُتَّفَقٌ عليه (١٠ . ولمسلم ، قال : كان النَّاسُ

الإنصاف إذا فرَغ مِن جَميع ِ أَمُورِه . يقْتَضِي أَنَّه لو أرادَ المُقامَ بمَكَّةَ ، لا وَداعَ عليه . وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، في : باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٦٣/٢ . وأبو داود ، فى : باب الوداع ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ١/ ٤٦٢ . وابن ماجه ، في : باب طواف الوداع ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٢٠ . والدارمي ، في : باب في طواف الوداع ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٧٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢٢٢ . (٢) أخرجه البخارى ، في : باب طواف الوداع ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ٢٢٠ . ومسلم ، في الموضع السابق.

يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهِ ، فقال رسولُ الله عَلَيْكَةِ : ﴿ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُّ حَتَّى يَكُونَ الْحَرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ ﴾ . وسُقُوطُه [ ١٠٨/٢ ط ] عن المَعْذُورِ لا يُوجِبُ سُقُوطَه عن غيرِه ، كالصلاة تَسْقُطُ عن الحائِضِ ، وتَجِبُ على غيرِها ، الله تخصيصُ الحائِضِ بإسقاطِه عنها دَلِيلٌ على وُجُوبِه على غيرِها ، إذ لو كان ساقِطًا عن الكلِّ ، لم يَكُنْ لتَخْصِيصِها بذلك مَعْنَى . إذا ثَبَت وُجُوبُه ، كان ساقِطًا عن الكلِّ ، لم يَكُنْ لتَخْصِيصِها بذلك مَعْنَى . إذا ثَبَت وُجُوبُه ، فإنَّه ليس برُكْنِ ، بغيرِ خِلافٍ ، ويُسَمَّى طَوافَ الوَداع ؛ لأنَّه لتَوْدِيعِ البَيْتِ ، وطَوافَ الصَّدر ؛ لأنَّه عندَ صُدُورِ النّاسِ مِن مَكَّة . ووَقْتُه بعدَ فَراغِ الحَاجِ مِن جَمِيعِ أَمْرِه ؛ ليَكُونَ آخِرُ عَهْدِه بالبَيْتِ ، كا جَرَتِ العادَةُ فَراغِ الحَاجِ النَّهِ عَلْمَا وَإِخُوانَه ، ولذلك قال النبيُّ عَلِيْكُ : ﴿ حَتَّى يَكُونَ وَخُوبُه وَالْجَرُ عَهْدِه بالبَيْتِ ، كا جَرَتِ العادَةُ الْحَرُ عَهْدِه بالبَيْتِ ، كا جَرَتِ العادَةُ وَحُرُ عَهْدِه بالبَيْتِ ، كَا جَرَتِ العادَةُ وَحُرُ عَهْدِه بالبَيْتِ ، كَا مَرْه ؛ لَيَكُونَ آخِرُ عَهْدِه بالبَيْتِ ، كَا جَرَتِ العادَة وَخُوبُه فَيْ وَيْعِ المُسافِرِ أَهْلَهُ وإخُوانَه ، ولذلك قال النبيُّ عَلِيْكُ : ﴿ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِه بالبَيْتِ » .

فصل(): ولا وَداعَ على مَن مَنْزِلُه بالحَرَم ؛ لأنَّه كالمَكِّى ، فإن كان مَنْزِلُه خارِجَ الحَرَم ِ قَرِيبًا منه ، فعليه الوَداعُ . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ . وهذا قولُ أبى ثَوْر . وقال أصحابُ الرَّأْي في أهل بُسْتانِ ابن عامِر () ، وأهل المَواقِيتِ : إنَّهُم بمَنْزِلَة أهل مَكَّة في طَوافِ الوَداع ِ ؛ لأَنَّهم وأهل المَواقِيتِ : إنَّهُم بمَنْزِلَة أهل مَكَّة في طَوافِ الوَداع ِ ؛ لأَنَّهم مَعْدُودُون مِن حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرام ِ ، بدَلِيل سُقُوطِ دَم المُتْعَة عَهم . ولَنا ، عُمُومُ قولِه عليه السلام : « لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ

الإنصاف

كذلك ، سواءٌ نوَى الإقامةَ قبلَ النُّفْرِ أو بعدَه .

<sup>(</sup>١) هذا الفصل غير موجوَّد في النسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) هو بستان ابن معمر ، وهذه تسمية العامة له ، وهو مجتمع النخلتين النخلة اليمانية والنخلة الشامية . وقيل : بستان ابن عامر ، الأول هو الذي يعرف ببطن نخلة ، والثانى موضع آخر قريب من الجحفة . معجم البلدان ١ / ٦١٠ .

الشرح الكبير عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ » . ولأنَّه خارجٌ مِن الحَرَم ِ ، فَلَزِمَه التَّوْدِيعُ ، كالبَعِيدِ . ١٣٢٢ - مسألة : ( فإن وَدَّعَ ثم اشْتَغَلَ في تِجارَةٍ ، أو أقامَ ، أعادَ الوّداعَ ) لأنّ طَوافَ الوّداع ِ إنَّما يَكُونُ عندَ خُرُوجِه ؛ ليكُونَ آخِرُ عَهْدِه بالبَّيْتِ . فإنِ اشْتَغَلَ بَعْدَه بتِجارَةٍ أو إقامَةٍ ، فعليه إعادَتُه . هذا قولُ عَطاءٍ ، ومالكٍ ، والثَّوْرِيِّ ، والشافعيِّ ، وأبى ثَوْرٍ . وقال أصحابُ الرَّأْيِ : إذا طَافَ للوَداعِ ، أو طافَ تَطَوُّعًا بعدَ ما حَلَّ له النُّفْرُ ، أَجْزَأُه عن طَوافِ الوَدَاعِ ، وإن أقامَ شَهْرًا ؛ لأنَّه طافَ بعدَ ما حَلَّ له النَّفْرُ ، فلم تَلْزَمْه إعادَتُه ، كما لو نَفَر عَقِيبَه . ولَنا ، قَوْلُه عليه السلامُ : ﴿ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِه بِالْبَيْتِ »(') . ولأنَّه إذا قامَ بعدَه ، خَرَج عن أن يَكُونَ

قُولُه : فَإِنْ وَدَّع ثُمُ اشْتَغَل في تِجارَةٍ ، أَو أَقَامَ ، أَعَادَ الوَداعَ . إِذَا وَدَّعَ ثُم اشْتَغَلَ في تِجارةٍ ، أعادَ الوَداعَ . قُولًا وَاحدًا . وإنْ اشْتغَلَ بغير شَدٌّ رَحْل ونحوه ، أعادَ الودَاعَ أيضًا . نصَّ عليه َ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وجزَم به في « التَّلْخيص ِ » وغيرِه . وقال ابنُ عَقِيلٍ ، وابنُ الجَوْزِئُ : إِنْ تَشاغَلَ في طَريقِه بشِراء الزَّادِ ونحوه ، لم يُعِدْ . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : إنْ قضَى حاجةً في طَريقِه ، أو اشْتَرَى زادًا أو شيئًا لنفْسِه في طَريقِه ، لم يُعِدْه . لا نعلَمُ فيه خلافًا . وقال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » : وإنْ اشْتَرَى حاجةً في طَريقِه ، لم يُعِدْ . زادَ في الكُبْرَى ، أو صَلَّى .

فوائد ؛ منها ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يصَلِّيَ بعدَ طوافِ الوَداعِ رَكْعتَيْن ، ويُقَبِّلَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٨ .

وَمَنْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ، فَطَافَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ ، أَجْزَأَهُ عَنْ طَوَافِ اللَّهَ ع الْوَدَاعِ .

وَداعًا في العادَةِ ، فلم يُجْزِئُه . كما لو طافَه قبلَ حِلِّ النَّفْر . فأمَّا إن قَضَى الشرح الكبير حاجَةً في طَريقِه ، أو اشْتَرَى زادًا أو شيئًا لنَفْسِه في طَريقِه ، لم يُعِدْه ؛ لأنَّ ذلك ليس بإقامَةٍ تُخْرِجُ طَوافَه عن أن يكونَ آخِرَ عَهْدِه بالبَيْتِ . وبهذا قال مالكٌ والشافعيُّ . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا .

> ١٣٢٣ - مسألة : ( فإن أخَّر َ طَوافَ الزِّيارَةِ ، فطافَه عندَ الخُرُوجِ ، أَجْزَأُه عن طَوافِ الوَداعِ ) هذا ظاهِرُ المَذْهَب ؛ لأَنَّه أُمِرَ أَن يكونَ آخِرُ عَهْدِه بالبَيْتِ وقد فَعَل ، ولأنَّ ما شُرِع لتَحِيَّةِ المَسْجِدِ أَجْزَأُ عنه الواجبُ مِن جنْسِه ، كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ برَكْعَتَيْن ، تُجْزئُ عنهما المَكْتُوبَةُ ، ورَكْعَتَا الطُّوافِ والإحْرَام تُجْزِئُ عنهما المَكْتُوبَةُ . وعنه ،

الحَجَرَ . ومنها ، يُسْتَحَبُّ دُخولُ البّيتِ - والحِجْرُ منه - ويكونُ حافِيًا ، بلا خُفِّ الإنصاف ولا نَعْلِ ولا سِلاحٍ . نصُّ على ذلك . ومنها ، ما قالَه في ﴿ الفُنونِ ﴾ : تعْظِيمُ دُخولِ البَيْتِ فوقَ الطُّوافِ ، يدُلُّ على قِلَّةِ العِلْمِ . انتهى . ومنها ، النَّظَرُ إلى البَّيْتِ عِبادَةً . قالَه الإمامُ أحمدُ . وقال في ﴿ الفُصولِ ﴾ : وكذا رؤَّيتُه لمَقامِ الأنْبياءِ ، ومَواضِع ِ الأنْساكِ .

> قوله : ومَن أخَّرَ طوافَ الزِّيارةِ ، فَطافَه عندَ الخُرُوجِ ، أَجْزَأَ عِن طوافِ الوَداعِ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقالَه الخِرَقِيُّ في ﴿ شُرْحِ المُخْتَصَر ﴾ ، وصاحِبُ ﴿ المُغْنِي ﴾ ، في كتاب الصَّلاةِ . قالَه في ﴿ القَواعدِ ﴾ . وعنه ، لا يُجْزئُ عنه ، فيَطوفُ له . وأَطْلَقهما في ﴿ المُغْنِي ﴾ .

الله عَانْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعِ ، رَجَعَ إِلَيْهِ . فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ، فَعَلَيْهِ دَمٌّ ، إِلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ ، لَا وَدَاعَ عَلَيْهِمَا .

الشرح الكبير لا يُجْزئُ عن طَوافِ الوَداعِ ؛ لأنَّهما عِبادَتان [ ١٠٩/٣ و ] واجِبتان ، فلم تُجْزِئُ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى ، كَالْصِلاتَيْنِ الْوَاجِبَتَيْنِ . فَأَمَّا إِنْ نَوَى بِطُوافِه الوَدَاعَ ، لم يُجْزِئُه عن طَوَافِ الزِّيارَةِ ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ : ﴿ وَإِنَّما لِكُلِّ امْرِئُ مَا نَوَى ﴾(١) . وحُكْمُه حُكْمُ مَن تَرَك طَوافَ الزِّيارَةِ ، على ما نَذْكُرُه ، إن شاءَ اللهُ تَعالَى<sup>٢)</sup> .

١٣٢٤ – مسألة : ( فإن خَرَج قبلَ الوَداع ِ ، رَجَع إليه . فإن لم يُمْكِنْه ، فعليه دَمٌ ، إلَّا الحائِضَ والنُّفَساءَ ، لا وَداعَ عليهما ) مَن خَرَج قبلَ

فائدة : لو أُخَّرَ طَوافَ القُدوم ، فطافَه عندَ الخُروجِ ، لم يُجْزِثُه عن طَوافِ الوَداعِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . قدَّمه في « الفُروع ِ » . "وهو ظاهِرُ كلام كثيرٍ ؛ حيثُ اقْتَصرُوا على المَسْأَلَةِ الأُولَى ؟ . وقال في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « الهادِي » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « التَّرْغيبِ » ، و « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الحاوِيَيْن » : يُجْزِئُه ، كطَوافِ الزِّيارَةِ . وقطَعُوا به . وقالوا : نصَّ عليه . زادَ ف « الهِدايَةِ » ، في رواية ابن القاسِم ، قلتُ : هذا المذهبُ . و لم أر لِمَّا قدَّمه في « الفَروعِ » مُوافِقًا .

قوله : فإنْ خرَج قبلَ الوَداع ِ ، رجَع إليه ، فإنْ لم يُمْكِنْه ، فعليه دَمَّ . إذا خرَج

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٠٨/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما يأتي في صفحة ٢٧١ ، ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : ش .

الوَداعِ فعليه الرُّجُوعُ ، إن كان قَرِيبًا ، وإن أبعدَ فعليه دُمٌّ . هذا قولُ عَطاءِ ، والثَّوْرِيِّ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وأبى ثَوْرٍ . والقَرِيبُ مَن كان مِن مَكَّةَ دُونَ مَسافَةِ القَصْرِ ، والبَعِيدُ مَسافَةُ القَصْرِ فما زادَ . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو قُولُ الشَّافِعِيِّ . وَكَانَ عَطَاءٌ يَرَى الطَّائِفَ قَرِيبًا . وقال الثَّوْرِيُّ : حَدُّ ذلك الحَرَمُ ، فمَن كان فيه فهو قَرِيبٌ ، ومن خَرَج منه فهو بَعِيدٌ . ولَنا ، أنَّ مَن دُونَ مَسافَةِ القَصْرِ في حُكْمِ الحاضِرِ ، في أنَّه لا يُفْطِرُ ولا يَقْصُرُ ، ولذلك عَدَدْناه مِن حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ ، ومَن لم يُمْكِنْه الرُّجُوعُ لعُذَرٍ ، فهو كالبَعِيدِ . ولو لم يَرْجع ِ القَرِيبُ الذي يُمْكِنُه الرُّجُوعُ ، لم يَكُنْ عليه أَكْثَرُ مِن دَم . ولا فَرْقَ بينَ تَرْكِه عَمْدًا أُو خَطَأٌ ، لعُذْر أو غيره ؟ لأَنَّه مِن واجِباتِ الحَجِّ ، فاسْتَوَى عَمْدُه وخَطَوُّه ، والمَعْذُورُ وغيرُه ، كسائِرِ واجِباتِه . فإن رَجَع البَعِيدُ ، فطافَ للوَداعِ . فقال القاضى : لا يَسْقُطُ عنه الدُّمُ ؛ لأنُّه قد اسْتَقَرَّ عليه ببُلُوغِه مَسافَةَ القَصْر ، فلم يَسْقُطْ برُجُوعِه ، كمَن تَجاوَزَ المِيقاتَ غيرَ مُحْرم ، فأحْرَمَ دُونَه ثم رَجَع إليه . وإن رَجَع القَرِيبُ فطافَ ، فلا دَمَ عليه ، سَواءٌ كان مِمَّن له عُذْرٌ يُسْقِطُ عنه الرُّجُوعَ ، أو لَا ؛ لأنَّ الدُّمَ لم يَسْتَقِرَّ عليه ؛ لكَوْنِه في حُكْم

قبلَ الوَداعِ ، وكان قرِيبًا ، فعليه الرُّجوعُ ، إنْ لم يخَفْ على نَفْسِ أو مالِ أو فَواتِ الإنصافُ رُفْقَةٍ ، أو غيرِ ذلك ، فإنْ رجَع ، فلا دَمَ عليه . وإنْ كان بعِيدًا ، وهو مَسافَةُ القَصْرِ ، لَزِمَه الدَّمُ ، سواءً رجَع أوْ لا . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . قال في « الفُروعِ » : لَزِمَه دَمَّ في المُنْصُوصِ . قالَه القاضي وغيرُه . وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الكافِي » ، و « الرَّعايتَيْسِن » ،

الحاضِرِ(') . ويَحْتَمِلُ سُقُوطُ الدَّم ِ عن البَعِيدِ برُجُوعِه ؛ لأَنَّه واجِبُّ أتَى به ، فلم يَجِبْ عليهِ بَدَلُه ، كالقَرِيبِ .

فصل: وإذا رَجَع البَعِيدُ ، فَينْبَغِى أَن لا يَجُوزَ له تَجاوُزُ المِيقاتِ إَن كَان تَجاوَزَه ، إلَّا مُحْرِمًا ؛ لأنَّه ليس مِن أهْلِ الأعْذَارِ ، فيَلْزَمُه طَوافٌ لا حُرامِه بالعُمْرَةِ والسَّعْي ، وطَوافُ الوَداع ، وفي سُقُوطِ الدَّم عنه الخِلافُ المَذْكُورُ . وإن كان مِن دُونِ المِيقاتِ ، أَحْرَمَ مِن مَوْضِعِه . فأمَّا إن رَجَع القرِيبُ ، فظاهِرُ قولِ مَن ذَكَرْنا قولَه ، أنَّه لا يَلْزَمُه إحْرامٌ ؛ لأنَّه إن رَجَع القرِيبُ ، فظاهِرُ قولِ مَن ذَكَرْنا قولَه ، أنَّه لا يَلْزَمُه إحْرامٌ ؛ لأنَّه وَدَّعَ وخَرَج ، ثَم دَخَل مَكَّةَ لحاجَةٍ ، فقالَ أحمدُ : أَحَبُ إلى أَن لا يَدْخُلَ وَدَّعَ وخَرَج ، ثَم دَخَل مَكَّةَ لحاجَةٍ ، فقالَ أحمدُ : أَحَبُ إلى أَن لا يَدْخُلَ إلا مُحْرِمًا ، وأَحَبُ إلى إذا خَرَج أَن يُودِ عَ البَيْتَ بالطَّوافِ . وهذا لأنَّه لم يَدْخُلُ لِإثْمامِ النَّسُكِ ، إنَّما ذَخَل لحاجَةٍ غيرِ مُتَكَرِّرَةٍ ، أَشْبَهَ مَن يَدْخُلُها للإقامَةِ بها . [ ١٠٩/٣ ]

الإنصاف

و « الحاوِيَيْن » ، وغيرِهم . وقال المُصَنِّفُ وغيرُه : ويَحْتَمِلُ سُقوطُ الدَّمِ عن البعيدِ برُجُوعِه ، كالقَريبِ . ومَسافَةُ القَصْرِ مِن مِثْلِه . قال الزَّرْكَشِيُّ : وقد يُقالُ : مِنَ الحَرَمِ . وأمَّا إذا لم يُمْكن الرُّجُوعُ للقَريبِ ، فإنَّ عليه دَمًا . وكذا لو أمْكنَه ولم يَرْجِعْ ، بطَريق أُولَى . فمتَى رجَع القريبُ ، لم يَلْزَمْه إحْرامٌ ، بلا نِزاعٍ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : كرُجُوعِه لطَوافِ الزِّيارَةِ . وإنْ رجَع البَعِيدُ أَحْرَمَ بعُمْرَةٍ لرومًا ، ويأتِي بها وبطَوافِ الوَداعِ .

فَائِدَةً : قَالَ فِي ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : لو وَدَّعَ ثُمَّ أَقَامَ بِمِنِّي ، و لم يَدْخُلُ مَكَّةً ، يتوَجُّهُ

<sup>(</sup>١) فى النسخ : « الحائض » . وانظر : المغنى ٥/٠ ٣٤ .

فصل: والحائِضُ والنَّفَساءُ لا وَداعَ عليهما ، ولا فِدْيَةَ كذلك . هذا قولُ عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ . وقد رُوِىَ عن عُمَرَ ، وابنِه ، رَضِىَ الله عنهما ، أَنَّهما أَمُوا الحَائِضَ بالمُقامِ لطَوافِ الوَداعِ ، وكان زيدُ بنُ ثابِتٍ يقولُ النَّهما أَمُوا الحَائِضَ بالمُقامِ لطَوافِ الوَداعِ ، وكان زيدُ بنُ ثابِتٍ يقولُ به ، ثم رَجَع عنه . فرَوَى مُسلمُّ (١) أَنَّ زَيْدَ بنَ ثابِتٍ خالَفَ ابنَ عباس في هذا . قال طاوُسٌ : كُنْتُ مع ابن عباس ، إذْ قال زَيدُ بنُ ثابِتٍ : تُفْتِى أَن لا تَصْدُرَ الحَائِضُ حتى يكونَ آخِرُ عَهْدِها بالبَيْتِ . فقال له ابنُ عباس : أن لا تَصْدُرَ الحَائِضُ حتى يكونَ آخِرُ عَهْدِها بالبَيْتِ . فقال له ابنُ عباس : فقال له ابنُ عباس : فقال لا ، تَسْأَلُ فُلانَةَ الأَنصَارِيَّةَ ، هل أَمرَها بهذا رسولُ اللهِ عَقِيلَةٍ ؟ قال : فرَجَع زَيْدُ بنُ ثابِتٍ إلى ابنِ عباس يَضْحَكُ ، وهو يقولُ : ما أَراكَ إلَّا قد صَدَقْتَ . ورُوِىَ عن ابنِ عَمرَ أَنَّه رَجَع إلى قولِ الجَماعَةِ أَيضًا . وقد قد صَدَقْتَ . ورُوىَ عن ابنِ عَمرَ أَنَّه رَجَع إلى قولِ الجَماعَةِ أَيضًا . وقد قبَتَ التَّخْفِيفُ عن الحَائِضِ بَحَديثِ صَفِيَّةً حينَ قالُوا : يا رسولَ اللهِ ، إنَّها قد أَفاضَتْ حَائِضٌ . فقال : « أَحَابِسَتُنَاهِى ؟ » قالُوا : يا رسولَ اللهِ ، إنَّها قد أَفاضَتْ حائِضٌ . فقال : « أَحَابِسَتُنَاهِى ؟ » قالُوا : يا رسولَ الله ، إنَّها قد أَفاضَتْ حائِضٌ . فقال : « أَحَابِسَتُنَاهِى ؟ » قالُوا : يا رسولَ الله ، إنَّها قد أَفاضَتْ

الإنصاف

تنبيه: شَمِلَ كَلامُ المُصَنِّفِ، وهو قوْلُه: فإنْ خرَج قبلَ الوَداعِ. كلَّ حاجٌ، سِوى الحائضِ والنُّفَساءِ. وهو صحيحٌ، وهوالمذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: أَهْلُ الحَرَمِ لِا وَداعَ عليهم أيضًا.

قوله: إلَّا الحائضَ والنَّفَساءَ ، لا وَداعَ عليهما . بلا نِزاعٍ . وهو مُقَيَّدٌ بما إذا لم تَطْهُرْ قبلَ مُفارَقَةِ البُنْيانِ ، فإنْ طَهُرَتْ قبلَ مُفارَقَةِ البُنْيانِ ، لَزِمَها البَعُودُ للوَداعِ ، وإنْ طَهُرَتْ بعدَ مُفارَقَةِ البُنْيانِ ، لم يَلْزَمْها العَوْدُ ، ولو كان قبلَ مَسافَةِ 1 / ١٠ ر ي

جَوازُه ، وإنْ خرَج غيرَ حاجٌّ ، فظاهِرُ كَلام ِ شَيْخِنا ، لا يُوَدِّعُ . انتهى .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، في : باب وجوب طواف الوداع ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٦٣ ، ٩٦٣ .

الشرح الكبير يومَ النَّحْر . قال : ﴿ فَلْتَنْفِرْ إِذًا ﴾(١) . و لم يَأْمُرْها بفِدْيَةٍ ولا غيرها . وفي حَدِيثِ ابن عباسِ : إِلَّا أَنَّه خَفَّفَ عن المَرْأَةِ الحَائِضِ (١) . وحُكْمُ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الحائِضِ ؛ لأنَّ أَحْكامَ النَّفاسِ أَحْكامُ الحَيْضِ ، فيما يَجِب

فصل : إذا نَفَرَتِ الحائِضُ بغيرِ وَداعٍ ، فطَهُرَتْ قبلَ مُفارَقَةِ البُنْيَانِ ، رَجَعَتْ فَاغْتَسَلَتْ وَوَدَّعَتْ ؛ لأَنَّهَا فَى حُكْمِ الإقامَةِ ("بِدَلِيلِ أَنَّهَا") لا تَسْتَبِيحُ الرُّخصَ . فإن لم تُمَكِنْها الإقامَةُ فمَضَتْ ، أو مَضَتْ لغير عُذْر ، فعليها دَمّ . فأمَّا إن فارَقَتِ البُّنيَانَ ، لم يَجبْ عليها الرُّجُوعُ ؛ لخُرُوجها عن حُكْم الحاضِر . فإن قيلَ : فلِمَ لا يَجِبُ الرُّجُوعُ ما دَامَتْ قَرِيبَةً ، كالخارج لغير عُذْر ؟ قُلْنا : هناك تَرَكَ واجِبًا ، فلم يَسْقُطْ بخُرُوجِه حتى يَصِيرَ إلى مَسافَةِ القَصْرِ ؛ لأنَّه يكونُ إنْشاءَ سَفَرٍ طَوِيلٍ غيرِ الأوَّلِ ، وهـ لهُنا لِم يَكُنْ واجبًا ، ولا يَثْبُتُ وُجُوبُه ابْتِداءً إِلَّا في حَقِّ مَن كان مُقِيمًا .

• ١٣٢٥ - مسألة : ( فإذا فَرَغ مِن الوَداع ِ ، وَقَف في المُلْتَزَم بينَ الرُّكُن والباب ) يُسْتَحَبُّ أَن يَقِفَ المُوَدِّعُ في المُلْتَزَمِ ، وهو ما بين الحَجَرِ

الإنصاف القَصْر ، بخِلافِ المُقَصِّر بالتَّرْكِ .

قوله : وإذا فرَغ مِنَ الوَداع ِ ، وقَف في المُلْتَزَم بينَ الرُّكْن ِ والباب . وهذا بلا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في م : ﴿ لأَنهَا ﴾ .

الأُسْوَدِ وَبَابِ الكَعْبَةِ ، فَيَلْتَزِمَه ، ويُلْصِقَ به صَدْرَه وَوَجْهَه ، ويَدْعُو الله عَزَّ وَجَلَّ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوِدَ (۱) عن عَمْرِ و بن شُعَيْبٍ عن أبيه ، قال : فَعُوذُ طُفْتُ مع عبدِ اللهِ ، فلمّا جاءَ دُبُرَ الكَعْبَةِ ، قُلْتُ : أَلا تَتَعَوَّذُ . قال : نَعُوذُ باللهِ مِن النّارِ . ثم مَضَى حتى اسْتَلَمَ الحَجَرَ ، فقامَ بينَ الرُّكُن والبابِ ، فوضَعَ صَدْرَه ووَجْهَه وذِرَاعَيْه وكَفَيْه هكذا ، وبَسَطَها بَسْطًا ، وقال : هكذا رَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَيِّلِيّهِ يَفْعَلُه . وعن عبدِ الرَّحْمنِ بنِ صَفُوانَ ، قال : لمّا فَتَح رسولُ اللهِ عَيِّلِيّه مَكَّةَ انْطَلَقْتُ [ ١١٠/٣ و ] فَرَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَيِّلِيّه مَكَّةَ انْطَلَقْتُ [ ١١٠/٣ و ] فَرَأَيْتُ رسولَ اللهِ عَيْلِيّه قَد خَرَج مِن الكَعْبَةِ هو وأصحابُه ، وقد اسْتَلَمُوا الرُّكُنَ مِن البابِ عَلَيْ اللهِ عَيْلِيّه وَ مَن البابِ إلى الحَطِيم ، ووَضَعُوا خُدُودَهم على البَيْتِ ، ورسولُ اللهِ عَيْلِيّه وَسَطَهم . إلى الحَطِيم ، ووَضَعُوا خُدُودَهم على البَيْتِ ، ورسولُ اللهِ عَيْلِيّه وَسَطَهم . وقد اسْتَلَمُوا أَرَدْتُ الوَدَاعَ ، وَاللّه عَيْلِيّه وَاللّه عَيْلِيّه وَسَطَهم . وقالُ منصورٌ : سَأَلْتُ مُجاهِدًا إذا أَرَدْتُ الوَدَاعَ ، وقالُ منصورٌ : سَأَلْتُ مُجاهِدًا إذا أَرَدْتُ الوَدَاعَ ،

نِزاع بِينَ الأصحابِ ، وذكر أحمدُ ، أنَّه يأْتِي الحَطِيمَ ، وهو تحتَ المِيزابِ ، الإنصاف فَيَدْعُو . وذكر الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، ثمَّ يَشْرَبُ مِن ماءِ زَمْزَمَ ، ويَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ . ونقَل حَرْبٌ ، إذا قَدِمَ مُعْتَمِرًا ، فيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ بِعدَ عُمْرَتِه ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ثم يَخْرُجَ ، فإنِ الْتَفَتَ ودَّع . نصَّ عليه . وذكرَه أبو بَكْرٍ . وقدَّمه في التَّعْليقِ » وغيرِه . وحمَله جماعةً على النَّدْبِ . وذكر ابنُ عَقِيلٍ ، وابنُ الزَّاغُونِيِّ ، لا يُولِّي ظَهْرَه حتى يَغِيبَ . قال في ﴿ الفائقِ » : لا يُسَنُّ له المَشْئُ

<sup>(</sup>١) في : باب الملتزم ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٣٨ .

كم أخرجه ابن ماجه ، في : باب الملتزم ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٨٧ .

<sup>(</sup>٢) في : باب الملتزم ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٤٣٨/١ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، في « مجموع الفتاوى ، ٢٦ / ٢٦ - ١٤٣ : وإن أحب أن يأتى الملتزم ، وهو ما بين الحجر الأسود والباب ، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ، ويدعو ، ويسأل الله تعالى حاجته ،=

المنع فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَذَا بَيْتُكَ ، وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ ، وَسَيَّرْتَنِي فِي بلَادِكَ ، حَتَّىٰ بَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ إِلَى بَيْتِكَ ، وَأَعَنْتَنِي عَلَى أَدَاءِ نُسُكِي ، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي ، فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا ، وَإِلَّا فَمُنَّ الْآنَ قَبْلَ أَنْ تَنْأَى

الشرح الكبير كيفَ أَصْنَعُ ؟ قال : تَطُوفُ سَبْعًا ، وتُصَلِّي رَكْعَتَيْن خَلْفَ المَقام ، ثم تَأْتِي زَمْزَمَ فَتَشْرَبُ منها ، ثم تَأْتِي المُلْتَزَمَ ، ما بينَ الباب والحَجَر ، فَتَسْتَلِمُه ، ثم تَدْعُو ، ثم تَسْأَلُ حاجَتَكَ ، ثم تَسْتَلِمُ الحَجَرَ ، وتَنْصَرف . وقال بعضُ أصحابنا : يقُولُ في دُعائِه : ﴿ اللَّهُمَّ هَذَا بَيْتُكَ ، وأَنَا عَبْدُكَ ، وابنُ عَبْدِكَ ، وابنُ أُمَتِكَ ، حَمَلْتَنِي على ما سَخَّرْتَ لي مِن خَلْقِك ، وسَيَّرْتَنِي في بِلادِكَ ، حتى بَلّْغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ إِلِّي بَيْتِكَ ، وأَعَنْتَنِي على أداء نُسُكِي ، فإن كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي ، فازْدَدْ عَنِّي رِضًا ، وإلَّا فمُنَّ الآنَ قبلَ

الإنصاف ۚ قَهْقَرَى بعدَ وَدَاعِه . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هذا بدْعَةً ﴿ مَكْرُوهَةٌ . وذكر جماعَةٌ مِنَ الأصحاب ؛ منهم صاحِبُ « الهِدايَةِ » ، و « المُسذْهَبِ » ، و « مَشبُوكِ السذَّهَبِ » ، و « المُستَسوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ،

<sup>=</sup> فعل ذلك ، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع ؛ فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره ، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة . إلى أن قال : ولو وقف عند الباب ، ودعا هناك من غير التزام

وقال ابن القيم ، في ﴿ زاد المعاد ، ٥ / ٢٩٨ : وأما المسألة الثانية ، وهي وقوفه في الملتزم ، فالذي روى عنه أنه فعله يوم الفتح . وذكر حديث عبد الرحمن بن صفوان ، ثم ذكر فعل ابن عمر ، وقال : فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع ، وأن يكون في غيره ، ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرهما : إنه يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ، ويدعو . انتهى .

عَنْ بَيْتِكَ دَارِي ، فَهَذَا أُوَانُ انْصِرَافِي إِنْ أَذِنْتَ لِي ، غَيْرَ مُسْتَبْدِلِ اللَّهَ ع بِكَ وَلَا بِبَيْتِكَ ، وَلَا رَاغِبِ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ ، اللَّهُمَّ فَأَصْحِبْنِي الْعَافِيَةَ فِي بَدَنِي ، وَالصِّحَّةَ فِي جسْمِي ، وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِي ، وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي ، [ ٥٧٤] وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِي ، وَاجْمَعْ لِي بَيْنَ خَيْرَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ .

أَن تَنْأَى عن بَيْتِك دارى ، فهذا أوانُ انْصِرَافِي إِن أَذِنْتَ لي ، غيرَ مُسْتَبْدِلٍ الشرح الكبير بك ولا بَيْتِكَ ، ولا راغِب عنك ولا عن بَيْتِكَ ، اللَّهُمَّ فأصْحِبْنِي العافِيَةُ في بَدَنِي ، والصِّحَّةَ في جسْمِي ، والعِصْمَةَ في دِيني ، وأحْسِنْ مُنْقَلَبي ، وارْزُقْنِي طَاعَتَك ) أَبَدًا ﴿ مَا أَبْقَيْتَنِي ، وَاجْمَعْ لِي بِينَ خَيْرَيِ (١) الدُّنْيَا والآخِرَةِ ، إِنَّكَ على كلِّ شيءِ قَدِيرٌ ﴾ . وعن طَاوُس قال : رَأَيْتُ أَعْرَابيًّا أَتَى المُلْتَزَمَ ، فَتَعَلَّقَ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ ، فقال : بك أَعُوذُ ، وبك أَلُوذُ ، اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ لِي فِي اللَّهَفِ إِلَى جُودِكَ وَالرِّضَا بِضَمَانِكَ مَنْدُوحًا عَن مَنْعِرِ البَاخِلِينَ ، وغِنِّي عَمَّا في أيْدِي المُسْتَأْثِرِينَ ، اللَّهُمَّ فَرَجَك القريبَ ، وَمْعُرُوفَكَ التَّامُّ ، وعادَتَك الحَسَنَةَ . ثم أَضَلَّنِي في الناسِ ، فأَلْفَيْتُه بعَرَفَاتٍ قَائِمًا ، وهو يقولُ : اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ لَم تَقْبَلْ حَجَّتِي وتَعَبِي ونَصَبِي ، فلا تَحْرِمْنِي أَجْرَ المُصابِ على مُصِيبَتِه ، فلا أَعْلَمُ أَعْظَمَ مُصِيبَةً مِمَّن وَرَدَ

و « الفائقِ » ، وغيرِهم ، ثم يأْتِي المُحَصَّبَ ، فيُصَلِّي فيه الظُّهْرَ والعَصْرَ والمُغْرِبَ الإنصاف والعِشاءَ ، ثم يهْجَعُ . واقْتَصرَ عليه في ﴿ المُغْنِي ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ خير ﴾ .

الشرح الكبير ﴿ حَوْضَكَ ، وانْصَرَفَ مَحْرُومًا مِن وَجْهِ رَغْبَتِكُ (١) . وقال آخَرُ : يا خَيْرَ مَوْفُودٍ إليه ، قد ضَعُفَتْ قُوَّتِي ، وذَهَبَتْ مُنَّتِي (٢) ، وأَتَيْتُ إليك بذُنُوبِ لا تَسَعُها البِحارُ ، أَسْتَجِيرُ برِضاكَ مِن سَخَطِكَ ، وبعفْوكَ مِن عُقُوبَتِك ، رَبِّ ارْحَمْ مَن شَمِلَتْه الخَطَايَا ، وغَمَرَتْه الذُّنُوبُ ، وظَهَرَتْ منه العُيُوبُ ، ارْحَمْ أَسِيرَ ضُرٍّ ، وطَرِيدَ فقرٍ ، أَسْأَلُك أَن تَهَبُّ لَى عظيمَ جُرْمِي ، يا مُسْتَزادًا مِن نِعَمِه ، ومُسْتَعاذًا مِن نِقَمِه ، ارْحَمْ صوتَ حزين دَعاك بزَفير وشَهيق ، اللَّهُمَّ إِن كُنْتُ بَسَطْتُ إِلَيْكَ يَدَىَّ دَاعِيًا ، فطَالَمَا كَفَيْتَنِي ساهِيًا ، فنِعْمَتُكَ التي تَظَاهَرَتْ عَليَّ عندَ الغَفْلَةِ ، لا أَيَّأُسُ منها عندَ التَّوْبَةِ ، فلا تَقْطَعْ رَجَائِي مِنْكَ لِما قَدَّمْتُ مِن اقْتِرَافٍ ، وهَبْ لَيَ الْإِصْلاحَ [ ١١٠/٣ ط ] في الوَلَدِ ، والأَمْنَ في البَلَدِ ، والعَافِيةَ في الجَسَدِ ، إِنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ ، اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَىَّ حُقُوقًا ، فَتَصَدَّقْ جِاعِليٌّ ، وللنَّاسِ قِبَلِي تَبِعَاتِ ، فتَحَمَّلْها عَنِّي ، وقد أَوْ جَبْتَ لكلِّ ضَيْفٍ قِرِّي ، وأنا ضَيْفُكَ اللَّيْلَةَ ، فاجْعَلْ قِرَايَ الجَنَّةَ، اللَّهُمَّ إِنَّ سائِلَك عندَ بابكَ، مَن (") ذَهَبَتْ أَيَّامُه ، وبَقِيَتْ آثامُه، وانْقَطَعَتْ شَهْوَتُه ، وَبَقِيَتْ تَبعَتُه ، فارْضَ عنه ، وإن لم تَرْضَ عنه فاعْفُ عنه ، فقد يَعْفُو السَّيِّدُ عن عَبْدِه ، وهو غيرُ راضٍ عنه . ثم يُصَلِّي على

<sup>(</sup>١) قوله : ٩ من وجه رغبتك ، كذا في الأصل ، والمعنى غير واضح ، والأصل في الدعاء أن يكون بالألفاظ الواردة والمشروعة.

<sup>(</sup>٢) المنة : القوة .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، لَمْ تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ ، بَلْ وَقَفَتْ اللَّهَ عَلَى بَابهِ فَدَعَتْ بِذَلِك .

النبيِّ عَلَيْكُ ( إِلَّا أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا كَانت حَائِضًا ) أَو نُفَساءَ ( لَم تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ، الشرح الكبير ووَقَفَتْ على بابه فدَعَتْ بذلك ) .

فصل: قال أحمدُ: إذا وَدَّعَ البَيْتَ ، يقومُ عندَ البابِ إذا خَرَج و يَدْعُو ، فإذا تَلا لا يَقِفُ ولا يَلْتَفِتُ ، فإنِ الْتَفَتَ رَجَع ووَدَّعَ . وروَى حَنْبَلُ في المَناسِكِ » عن المُهاجِرِ (') ، قال : قُلْتُ لجابِرِ بن عبدِ اللهِ : الرجلُ يَطُوفُ بالبَيْتِ ويُصَلِّى ، فإذا انْصَرَفَ خَرَج ، ثم اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ، فقامَ ؟ يَطُوفُ بالبَيْتِ ويُصَلِّى ، فإذا انْصَرَفَ خَرَج ، ثم اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ، فقامَ ؟ فقالَ : ما كُنْتُ أَحْسَبُ يَصْنَعُ هذا إلَّا اليَهُودُ والنَّصَارَى . قال أبو عبدِ الله : إنِ الْتَفَتَ رَجَع فودَّعَ . على عبدِ الله : إنِ الْتَفَتَ رَجَع فودَّعَ . على سبيل الاستِحْسانِ ، إذْ لا نَعْلَمُ لإيجابِ ذلك عليه دَلِيلًا . وقد قال مُجَاهِدً : هذا إذا كِدْتَ تَحْرُجُ مِن بابِ المَسْجِدِ فالْتَفِتْ ، ثم انْظُرْ إلى الكَعْبَةِ ، ثم هذا إذا كِدْتَ تَحْرُجُ مِن بابِ المَسْجِدِ فالْتَفِتْ ، ثم انْظُرْ إلى الكَعْبَةِ ، ثم قُلْ : اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْه آخِرَ العَهْدِ .

فصل: فإن خَرَج قبلَ طَوافِ الزِّيارَةِ ، رَجَع حَرامًا حتى يَطُوفَ بِالبَيْتِ ؛ لأَنَّه رُكْنٌ لا يَتِمُّ الحَجُّ إلَّا به ، ولا يَحِلُّ مِن إِحْرامِه حتى يَفْعَلَه ، فمتَى لم يَفْعَلُه ، لم يَنْفَكَّ إِحْرامُه ، ورَجَع متى أَمْكَنَه مُحْرِمًا ، لا يُحْزِئُه غيرُ ذلك . وبذلك قال عَطاءٌ ، والتَّوْرِيُّ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، فيرُ ذلك . وبذلك قال عَطاءٌ ، والتَّوْرِيُّ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو ثورٍ ، وأصحابُ الرَّأي ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال الحسنُ :

الإنصاف

<sup>(</sup>١) هو المهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي . انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب . ٣٢٢/١٠ .

الشرح الكبير يَحُجُّ مِن العام المُقْبل . وحُكِي نَحْوُ ذلك عن عَطاء أيضًا . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَلِيلَةً حينَ ذُكِرَ له أنَّ صَفِيَّةَ حاضَتْ ، قال : « أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ » قيلَ : إِنَّهَا قَدَ أَفَاضَتْ يُومَ النَّحْرِ . قَالَ : ﴿ فَلْتَنْفِرْ إِذًا ﴾(١) . يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هذا الطُّوافَ لا بُدَّ منه ، وأنَّه حابسٌ لمَن لم يَأْتِ به . فإن نَوَى التَّحَلُّلَ ، ورَفَض إحْرامَه ، لم يَحِلُّ بذلك ؟ لأنَّ الإحْرامَ لا يُخْرَجُ منه بنِيَّةِ الخُرُوجِ . . ومتى رَجَع إلى مَكَّةً ، فَطافَ بالبَيْتِ ، حَلَّ بطوافِه ؛ لأنَّ الطُّوافَ لا يَفُوتُ وَقْتُه ، على ما قَدَّمْنَاه .

فصل : وتَرْكُ بعض الطُّوافِ كتَرْكِ الجَمِيعِ فِيما ذَكَرْنا . وسَواءٌ تَرَك شَوْطًا أُو أَقُلُّ أُو أَكْثَرَ . وهذا قولُ عَطاء ، ومالكِ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وأبي ثَوْرِ. وقال أصحابُ الرَّأَى : مَن طافَ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ مِن طَوافِ الزِّيارَةِ وَطُوافِ العُمْرَةِ ، وسَعَى بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، ثم رَجَع إلى الكُوفَةِ ، إنَّ سَعْيَه يُجْزِئُه ، وعليه دُمّ لِما تَرَك مِن الطُّوافِ [ ١١١/٣ و ] بالبّيْتِ . ولَّنا ، أنَّ ما أَتَى به لا يُجْزِئُه إذا كان بمَكَّةَ ، فلم يُجْزِئُه إذا خَرَج منها ، كما لو طَافَ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشُواطٍ .

فصل : فإن تَرَك طُوافَ الزِّيارَةِ بعدَ رَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ ، لم يَبْقَ مُحْرِمًا ، إِلَّا عن النِّساء خاضَّةً ؛ لأنَّه قد حَصَل له التَّحَلُّلُ الأوَّلُ برَمْي الجَمْرَةِ ، فَحَلَّ له كُلُّ شيءٍ إِلَّا النِّساءَ ، فإن وَطِئَّ لم يَفْسُدْ حَجُّه ، و لم تَجِبْ عليه بَدَنَةً ، لكنْ عليه دَمٌ ، ويُجَدِّدُ إحْرامَه ليَطُوفَ في إحْرام

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٢٦ .

فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ، اسْتُحِبَّ لَهُ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ وَقَبْرِ صَاحِبَيْهِ، اللَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .

الشرح الكبير

صَحِيحٍ . وَفِي ذلك اخْتِلافٌ ذَكَرْنَاه فيما مَضَى .

١٣٢٦ – مسألة : ( فإذا فَرَغ مِن الحَجِّ ، اسْتُحِبُّ زيارَةُ قَبْر النبيِّ عَلِيْكُ وَقَبْر صَاحِبَيْه ، رَضِيَ اللهُ عنهما ) تُسْتَحَبُّ زيارَةُ قَبْرِ النبيِّ عَلِيْكُ ؛ لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ () بإسْنادِه عن ابنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : « مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِى بَعْدَ وَفَاتِي ، فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي » . وفي روايَةٍ : « مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي » . رَواه باللَّفْظِ الأَوَّل سَعِيدٌ . وقال أحمدُ<sup>(٠)</sup> ، في روايَةِ عبدِ الله ِ، عن يَزِيدَ ابن ِ قُسَيْطٍ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتُكُ قال : « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِى إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَىَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ » . قال : وإذا حَجَّ الذي لم يَحُجَّ قَطَّ ، يَعْنِي مِن غيرِ طَرِيقِ الشَّامِ ، لا يَأْخُذُ على طَرِيقِ المَدينَةِ ؛ لأنِّي أخافُ أن يَحْدُثَ به حَدَثٌ ، فَيَنْبَغِي أَن يَقْصِدَ مَكَّةَ مِن أَقْصَدِ الطَّرُقِ ، ولا يَتَشَاعَلُ بغيرِه .

قوله : فإذا فرَغ مِنَ الحَجِّ ، اسْتُحِبُّ له زيارَةُ قبْر النَّبيِّ عَلِيْكَ وَقَبْر صَاحِبَيْه . الإنصاف هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ قاطِبَةً ؛ مُتَقَدِّمُهم ومُتأخِّرُهم . وقال في « الفَصُولِ » : نقَل صالِحٌ ، وأبو طالِب ، إذا حَجَّ للفَرْض ، لم يَمُرَّ بالمدينَةِ ؛ لأنَّه إِنْ حَدَث به حَدَثُ المُوْتِ كَانَ في سَبِيلِ الْحَجِّ ، وإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، بِدَأَ بِالمَدِينَةِ .

<sup>(</sup>١) في : باب المواقيت ، من كتاب الحج . سنن الدارقطني ٢٧٨/٢. وانظر تلخيص الحبير ٢٦٦/٢ ، ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) في مسنده : ٢/٢٧٥ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب زيارة القبور ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٧٠ .

الشرح الكبير ويُرْوَى عن العُتْبِيِّ (١) قال : كُنْتُ جالِسًا عندَ قَبْرِ النبيِّ عَلِيُّكُم ، فجاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فقالَ : السلامُ عليك يا رسولَ الله ِ، سَمِعْتُ الله يقولُ : ﴿ وَلَوْ ٱنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓ اْأَنفُسَهُمْ جَآ ءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُو ٱللَّهُوَ ٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَ جَدُواْ الله تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾('). وقد جَنْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِن ذَنْبي ، مُسْتَشْفِعًا بك إلى رَبِّي ، ثم أَنْشَأ يقولُ:

فطابَ مِن طِيبِهِنَّ البانُ والأَكَمُ يا خَيْرَ مَن دُفِنَتْ بالقَاعِ أَعْظُمُه فيه العَفَافُ وفيه الجُودُ والكَرَمُ نَفْسِي الفِدَاءُ لقَبْرِ أَنْتَ ساكِنُه ثم انْصَرَفَ الأعرابيُّ ، فحَمَلَتْنِي عَيْنِي ، فرَأَيْتُ النبيُّ عَلِيْكُ ، فقال : « يَا عُتْبِيُّ الْحَقِ الأَعْرَابِيُّ فَبَشِّرْهُ أَنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ "٣) . ويُسْتَحَبُّ لمَن

الإنصاف

فائدتان ؛ إحداهما ، يُسْتَحَبُّ اسْتِقْبالُ الحُجْرَةِ النَّبويَّةِ ، على ساكِنِها أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، حالَ زِيارَتِه ، ثم بعدَ فَراغِه يسْتَقْبلُ القِبْلَةَ ، ويجْعَلُ الحُجْرَةَ عن

<sup>(</sup>١) زيارة قبر النبي عَلَيْكُم تستحب لأجل السلام عليه . وبشرط أن تكون بدون سفر ، بل تشرع لمن كان في المدينة ، أو سافر لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ، فإنها تدخل تبعا . والدليل على مشروعيتها عموم الدليل على مشروعية زيارة القبور ، ولم يثبت بخصوص زيارة قبره عليه الصلاة والسلام حديث ، وكل الأحاديث الواردة بخصوص زيارة قبره عليه الصلاة والسلام إما ضعيفة شديدة الضعف ، أو موضوعة ، كا نبه على ذلك الحفاظ ، كالدارقطني والبيهقي وابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم ، فلا يجوز الاحتجاج بها . والحكاية التي ذكرها عن العتبي ، لا يحتج بها عند أهل العلم ، والمصنف رحمه الله ساقها بصيغة التمريض ، حيث قال: ويروى . إلخ .

قال الحافظ ابن عبد الهادي ، في ﴿ الصارم المنكى ﴾ صفحة ٢١٢ - ٢١٣: وفي الجملة ليست هذه الحكامة المنكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة ،وإسنادها مظلم مختلف ولفظها مختلف أيضا ، ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتهاد على مثلها عند أهل العلم وبالله التوفيق . انتهى .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه القصة والأبيات في تفسير ابن كثير ٣٠٦/٢.

دَخُل المَسْجِدَ أَن يُقَدِّمَ رِجْلَه اليُّمْنَى ، ثم يقولُ : بسم الله والصلاةُ على رسولِ اللهِ ، اللَّهُمُّ اغْفِرْ لي ، وافْتَحْ لي أَبُوابَ رَحْمَتِك . فإذا خَرَج قَدَّمَ رِجْلَه اليُسْرَى ، وقال مثلَ ذلك ، إلَّا أنَّه يقولُ : وافْتَحْ لي أَبُوابَ فَصْلِكَ . لِمَا رُوِىَ عَنَ فَاطِمَةَ بِنَتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ عَلَّمَهَا أَن تَقُولَ ذلك إذا دَخَلَتِ المَسْجِدَ(١) . ثم تَأْتِي القَبْرَ(١) فَتُولِّي ظَهْرَكَ القِبْلَةَ ، وتَسْتَقْبِلُ وَسَطَه ، وتقولُ : السلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُه ، السلامُ عليك يا نَبِيَّ اللهِ وخِيرَتَه مِن خَلْقِه وعبادِه ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَريكَ له ، وأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا عَبْدُه ورسولُه ، وأَشْهَدُ أَنَّكَ قد بَلَّغْتَ [ ١١١/٣ ظ ] رِسَالَاتِ رَبِّك ، ونَصَحْتَ الْأُمَّتِكَ ، ودَعَوْتَ إلى سبيل رَبِّكَ بالحِكْمَةِ والمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ ، وعَبَدْتَ الله حتى أتاك اليَقِينُ ، فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ كَثِيرًا كَمَا يُحِبُّ رَبُّنا ويَرْضَى ، اللَّهُمَّ اجْزِ عَنَّا نَبِيَّنا أَفْضَلَ مَا جَزَيْتُ أَحَدًا مِن النَّبِيينَ والمرْسَلِينِ ، وابْعَثْهُ المَقامَ المَحْمُودَ الذي وَعَدْتُه ، يَغْبِطُه الأُوَّلُونَ والآخِرُونَ ، اللَّهُمَّ صَلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ ،

يَسارِه ، ويدْعُو . ذكَرَه الإمامُ أحمدُ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وظاهِرُ كلامِهم ، الإنصاف قُرُبَ مِن الحُجْرَةِ أُو بَعُدَ . انتهى . قلتُ : الأُوْلَى القُرْبُ قَطْعًا . وقال في

<sup>(</sup>١) لم نجده عن طريق فاطمة رضي الله عنها ، وأخرجه عن طريق أبي حميد أو أبي أسيد مسلم ، في : باب ما يقول إذا دخل المسجد ، من كتاب صلاة المسافرين . صحيح مسلم ١ / ٤٩٤ . وأبو داود ، في : باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد ، من كتاب الصلاة . سنن أبي داود ١ / ١٠٩ . والنسائي ، في : باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه ، من كتاب المساجد . المجتبى ٢ / ٤١ . والدارمي ، في : باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج ، من كتاب الاستئذان . سنن الدارمي ٢ / ٢٩٣ . والإمام أحمد ، في : المسند . 270 / 0 , 297 / 4

<sup>(</sup>٢) يعني بعد صلاة تحية المسجد ، بأن يصلي ركعتين في المسجد ، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل ، ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي عُقَلِم .

الشرح الكبير كَاصَلَّيْتَ على إِبْراهِيمَ ، وآل إِبْراهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وبَارِكْ على محمدٍ وعلى آل محمد ، كا بَارَكْتَ على إبراهِيمَ وآل إبراهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ() ، وقَوْلُكَ الحَقُّ : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذِ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ . وقد أَتَيْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِن ذُنُوبِي ، مُسْتَشْفِعًا بك إلى رَبِّي ، فأَسْأَلُكَ يا رَبِّ أَن تُوجِبَ لِي المَغْفِرَةَ ، كَمَا أَوْجَبْتَها لَمَن أَتَاه في حَياتِه ، اللَّهُمَّ اجْعَلْه أَوَّلَ الشافِعِينَ ، وأَنْجَحَ السائِلِينَ ، وأَكْرَمَ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ ، برَحْمَتِك يا أَرْحَمَ الرَّاحِمين . ثم يَدْعُو لَوَالِدَيْه ولإخوانِه ، وللمُسْلِمِينَ أَجْمَعِين ، ثم يَتَقَدَّمُ قَلِيلًا ، ويقولُ: السلامُ عليك يا أبا بَكْر الصِّدِّيقَ ، السلامُ عليك يا عمرُ الفارُوقُ ، السلامُ عليكما يا صَاحِبَىْ رسولِ اللهِ عَلِيلَةِ وضَجِيعَيْه

الإنصاف « المُسْتَوْعِب » وغيره : إنَّه يسْتَقْبِلُ ويدْعُو . قال ابنُ عَقِيلٍ ، وابنُ الجَوْزِيِّ : يُكْرَهُ قَصْدُ القُبورِ للدُّعاءِ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : ووُقوفُه أيضًا عندَها للدُّعاءِ .

<sup>(</sup>١) هذا فيه نظر من وجهين : الوجه الأول : أن هذه الآية يقصد بها المجئ إليه عَلِيْكُم في حياته ، ليستغفر للمذنبين ، أما بعد موته فلا يطلب منه شيء لا الاستغفار ولا غيره ، ولا يستغفر عند قبره ، كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا عند قبو ، وهم أعلم الأمة بمعنى الآية الكريمة . الوجه الثاني ، أن الدعاء لا يشرع عند قبره عَلَيْكُ ، وإنما يشرع في مسجده ، والمشروع عند قبره وقبرى صاحبيه السلام فقط .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، في و مجموع الفتاوي ، ١ / ٢٢٩ - ٢٣٠ : فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين ، أن الداعي إذا سلم على النبي عَلِيُّكُ ، ثم أراد أن يدعو لنفسه ، فإنه يستقبل القبلة ، ويدعو في مسجده ، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه ، بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي عَلَيْتُهِ والدعاء له . هذا قول أكثر العلماء ، كالك في إحدى الروايتين ، والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم ، وعند أصحاب أبي حنيفة ، لا يستقبل القبر وقت السلام أيضا ، ثم منهم من قال : يجعل الحجرة عن يساره . وقد رواه ابن وهب عن مالك ، ويسلم عليه . ومنهم من قال : بل يستدبر الحجرة ، ويسلم عليه . وهذا هو المشهور عندهم . انتهى .

ووزيرَيْه ، ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُه ، اللَّهُمَّ اجْزهما عن نَبيِّهما وعن الإِسْلَامِ خَيْرًا ﴿ سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ (١) . اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْه آخِرَ العَهْدِ مِن قَبْرِ نَبِيِّكَ عَلَيْكُمْ ، ومِن حَرَمٍ مَسْجِدِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

فصل : ولا يُسْتَحَبُّ التّمَسُّحُ بحائِطِ قَبْرِ النبيِّ عَيْكُمْ ، ولا تَقْبيلُه . قال أَحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : ما أَعْرفُ هذا . قال الأثْرَمُ : رَأَيْتُ أَهْلَ العِلْم مِن أهل المَدِينَةِ لا يَمَسُّونَ قَبْرَ النبيِّ عَلِيلًا ، يَقُومُونَ مِن ناحِيةٍ فَيُسلِّمُونَ . قال أبو عبدِ اللهِ : وهكذا كان ابنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، يَفْعَلُ . قال : أمَّا المِنْبَرُ ، فقد جاءَ فيه ما رَواه إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بن عَبْدٍ القاريُّ (٢) ، أنَّه نَظَر إلى ابن عُمَرَ ، وهو يَضَعُ يَدَه على مَقْعَدِ النبيِّ عَيْرِ فَكُمْ مِن المِنْبَرِ ، ثم يَضَعُها على وَجْهه .

فصل : ويُسْتَحَبُّ لمَن رَجَع مِن الحَجِّ أَن يَقُولَ ما روَى البخارئ (٢) ، عن عبدِ الله ِبنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّ رسولَ اللهِ

الثَّانيةُ ، لا يُسْتَحَبُّ تَمَسُّحُه بِقَبْرِه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ . على الصَّحيح مِنَ الإنصاف المذهبِ . قال في « المُسْتَوْعِبِ » : بل يُكْرَهُ . قال الإِمامُ أحمدُ : أَهْلُ العِلْمِ كَانُوا

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ٢٤.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى القارة: بطن من العرب ، وترجمة إبراهم في: الأنساب ١٦/١٠ .

<sup>(</sup>٣) في : باب ما يقول إذا رجع من الحيج أو العمرة أو الغزو ، من كتاب العمرة ، وفي : باب غزوة الخندق و هي الأحزاب ، من كتاب المغازي . صحيح البخاري ٣ / ٨ ، ٩ ، ٥ / ١٤٢ .

كما أخرجه مسلم ، في : باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٨٠ . وأبو داود ، في : باب التكبير على كل شرف في المسير ، من كتاب الجهاد . سنن أبي داود ٢ / ٧٩ ، ٨٠ . والإمام مالك ، في : باب جامع الحج ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٤٢١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٥ ، ١٠ ، ١٥ ، ٣٣ ، ١٠٥ .

فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْعُمْرَةِ: مَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ ، خَرَجَ إِلَى الْحِلُّ ، فَأَحْرَمُ مِنْهُ ، .

الشرح الكبير عَلِيْكُ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِن غَزْوِ أَو حَجِّ أَو عُمْرَةٍ ، يُكَبِّرُ على كُلِّ شَرَفٍ مِن الأَرْضِ ، ثم يقولُ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ » وصلَّى اللهُ على مُحَمِّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . روَى سعيدٌ : ثنا هُشَيمٌ ، أنا لَيْتٌ ، عن كثيرِ بن ِ جَعْفَرٍ ، عن ابن ِ عُمَرَ ، أنَّه قال : يُقالُ إذا قَدِمَ الحاجُّ : تَقَبَّلَ اللهُ نُسُكَكَ ، وأَعْظَمَ أَجْرَكَ ، وأَخْلَفَ نَفَقَتَكَ .

( **فصل في صِفَةِ العُمْرَةِ** ) [ ١١٢/٣ و ] قال الشيخُ ، رَحِمَه اللهُ : ( مَن كَانَ فِي الْحَرَمِ ، خَرَج إلى الحِلِّ ، فأَحْرَمَ منه ) مَن أرادَ العُمْرَةَ مِن أَهْل

الإنصاف لا يَمَسُّونه . نقَل أبو الحارِثِ ، يدْنُو منه ولا يتَمسَّحُ به ، بل يقُومُ حِذاءَه فيُسَلِّمُ . وعنه ، يتَمسَّحُ به . ورخّص في المِنْبَرِ . قال ابنُ الزَّاغُونِيِّ وغيرُه : وَلْيَأْتِ المِنْبَرَ ، فَيتَبِّ كُ به ، تَبَرُّ كُا بِمَن كان يَرْتَقِي عليه .

قوله في صِفَةِ العُمْرَةِ : مَن كان في الحَرَم ، خرَج إلى الحِلِّ ، فأحْرَمَ منه . الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ إحْرامَ أهْلِ مَكَّةَ ، ومَن كان بها مِن غيرِهم ، وأهْلِ الحَرَم ، يَصِحُ بالعُمْرَةِ مِن أَدْنَى الحِلِّ . وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقال ابنُ أبي مُوسى : إنْ كان مَن بمَكَّةَ مِن أَهْلِها ، وأرادَ عُمْرَةً واجبَةً ، فمِنَ المِيقَاتِ ، فلو أَحْرَمَ مِن دُونِه ، لَزِمَه دَمٌّ . وإنْ أرادَ نَفْلًا ، فمِن أَدْنَى الحِلِّ . انتهى . وتقدُّم ذلك مُسْتَوْفًى في بابِ المَواقيتِ ، في قوْلِه : وأهل مَكَّةَ إذا أرادُوا العُمْرَةَ ، فمِنَ الحِلِّ . الحَرَم ، خَرَج إلى الحِلِّ ، فأَحْرَمَ منه ، وكان مِيقاتًا له . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا الشرح الكبر ( والأَفْضَلُ أَن يُحْرِمَ مِن التَّنْعِيمِ ) لأَنَّ النبيَّ عَيِلِكُ أَمَر عبدَ الرَّحْمنِ بنَ أَبِي بَكْرِ أَن يُعْمِرَ عائشةَ مِن التَّنْعِيمِ ( ) . وقال ابنُ سِيرينَ : بَلَغَنِي أَنَّ النبيَّ عَيْلِكُ وَقَت لأَهْلِ مَكَّةَ التَّنْعِيمَ ( ) . وإنَّما لَزِم الإِحْرَامُ مِن الحِلِّ ؛ ليَجْمَعَ في النُّسُكِ بينَ الحِلِّ والحَرَم . ومِن أَيِّ الحِلِّ أَحْرَمَ ، جازَ . وإنَّما أَعْمَرَ في النُّسُكِ بينَ الحِلِّ والحَرَم ، ومِن أَيِّ الحِلِّ أَحْرَمَ ، جازَ . وإنَّما أَعْمَرَ النبيُّ عَلَيْكُ عَائشةَ مِن التَّنْعِيم ؛ لأَنَّه أَقْرَبُ الحِلِّ إلى مَكَّةَ . وقد رُويَ عن العبي أَحْدَ في العُمْرَةِ ، فهو أَعْظَمُ للأَجْرِ ، هي على قَدْرِ تَعْبِها .

۱۱۱/۸ تقدم تخریجه فی ۱۱۱/۸ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في المراسيل ١٢١ .

١٣٢٧ – مسألة : ( فإن أَحْرَمَ مِن الحَرَمِ ، لم يَجُزْ ، ويَنْعَقِدُ ، وعليه دُمٌّ ) وذلك لتَرْكِه الإحرام مِن المِيقاتِ. فإن خَرَج قبلَ الطُّوافِ، ثم عادَ ، أَجْزَأُه ؛ لأنَّه قد جَمَع بينَ الحِلِّ والحَرَم ِ . وإن لم يَخْرُجْ حتى قَضَى عُمْرَتَه ، صَحَّ أَيْضًا ؛ لأنَّه قد أتَى بأرْكَانِها ، وإنَّما أَحَلُّ بالإِحْرامِ مِن مِيقَاتِها ، وقد جَبَرَه ، فأشْبَهَ مَن أَحْرَمَ دُونَ المِيقاتِ بالحَجِّ . وهذا قُولُ أَبِي ثَوْرٍ ، وأصحابِ الرَّأْيِ ، وأحَدُ قَوْلَي ِ الشافعيِّ . والقَوْلُ الثانِي ، لا تَصِحُ عُمْرَتُه ؟ لأنَّه نُسُكٌ ، فكانَ مِن شَرْطِه الجَمْعُ بينَ الحِلِّ والحَرَم ، كالحَجِّ . فعلى هذا ، وُجُودُ هذا الطُّوافِ كَعَدَمِه ، وهو باقٍ على إحْرامِه حتى يَخْرُجَ إلى الحِلِّ ، ثم يَطُوفُ بعدَ ذلك ويَسْعَى . وإن حَلَق قبلَ ذلك ،

الإنصاف الْمِيقاتِ . بَيُّنَه في رِوايَةِ بَكْرِ بنِ محمدٍ . وقال في « الرِّعايَةِ » : الأَفْضَلُ بعدَ الحُدَيْبِيةِ ، ما بَعُدَ . نصَّ عليه .

تنبيه : قوله : والأَفْضَلُ أَنُ يُحْرِمَ مِنَ التَّنْعِيمِ . هو في نُسْخَةٍ مَقْروءَةٍ على المُصَنِّفِ ، وعليها شرَح الشَّارِحُ ، وابنُ مُنجَّى . وفي بعضِ النُّسَخِ هذا كلَّه ساقطً .

قوله : فإنْ أَحْرَمَ مِنَ الحَرَم ِ ، لم يَجُزْ – بلا نِزاع ٍ – ويَنْعَقِدُ ، وعليه دَمٌ . ينْعَقِدُ إحْرامُه مِنَ الحَرَمِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المِذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وعليه دَمَّ . وقيلَ : لا يصِحُّ . قال في « الفُروعِ » : وإنْ أَحْرَمَ بالعُمْرَةِ مِن مَكَّةَ أُو الحَرَمِ ، لَزِمَه دَمٌّ ، ويُجْزِئُه إنْ خرَجِ إلى الحِلِّ قبلَ طَوافِها ، وكذا بعدَه ، كإحْرامِه دُونَ مِيقَاتِ الحَجِّ به ، ولَنا قوْلٌ ؛ لا . انتهى . وتَابَعَ على ذلك المُصَنِّفَ ف « المُغْنِي » . وقال في « الرِّعايَةِ » : فإنْ أَحْرَمَ بها مِنَ الحَرَم أو مَكَّةَ ، مُعْتَمِرًا ،

ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى ، ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ . وَهَلْ يَحِلُّ الله عِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْن ِ .

فعليه دَمٌ . وكذلك كلَّ ما فَعَلَه مِن مَحْظُورَاتِ إِحْرامِه عليه فِدْيَةٌ . وإن الشرح الكبير وَطِئَ أَفْسَدَ عُمْرَتَه ، ويَمْضِى فى فاسِدِها ، وعليه دَمٌ لإِفْسَادِها ، ويَقْضِيها بعُمْرَةٍ مِن الحِلِّ . فإن كانتِ العُمْرَةُ التى أَفْسَدَها عُمْرَةَ الإِسْلامِ ، أَجْزَأَه قَضاؤُها عن عُمْرَةِ الإِسْلام ، وإلَّا فلا .

١٣٢٨ – مسألة : (ثم يَطُوفُ ويَسْعَى ،ثم يَحْلِقُ أُو يُقَصِّرُ ،ثم قد حَلَّ ) لأنَّ هذه أفعالُ العُمْرَةِ ، فحَلَّ بفِعْلِها ، كحِلَّهِ مِن الحَجِّ بأَفْعالِه ( وهل يَحِلُّ قبلَ الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ ؟ على رِوَايَتَيْن ) أَصْلُهما ، هل الحَلْقُ

صعَّ في الأصعِّ ، ولَزِمَه دُمَّ . وقيل : إِنْ أَحْرَمَ بها مَكِّيَّ مِن مَكَّةَ أَو بَقِيَّةِ الحَرَمِ ، الإنصاف خرَج إلى الحِلِّ قبلَ طَوافِها ، وقيل : قبلَ إِنْمامِها . وعادَ فأتَمَّها ، كَفَتْه ، و المَّزَوعليه دُمَّ لإحْرَامِه دُونَ مِيقاتِها . وإِنْ أَتَمَّها قبلَ أَنْ يَخْرُجَ إليه ، ففي إجْزائِها وَجْهان . انتهى . قال الزَّرْكَشِيُّ : فإنْ لم يَخْرُجْ حتى أَتَمَّ أَفْعالَها ، فوَجُودُهان ، المَشْهورُ الإجْزاءُ . فعلى القَوْلِ بعَدَم الصَّحَّة ، وُجودُ هذا الطَّوافِ كَعَدَمِه ، وهو باقي على إحْرامِه حتى يَخْرُجَ إلى الحِلِّ ، ثم يطُوفُ بعدَ ذلك ويَسْعَى ، وإنْ حلَق قبلَ ذلك ، فعليه دَمِّ . وكذلك كلَّ ما فعلَه مِن مَحْظُوراتِ ويَسْعَى ، وإنْ حلَق قبلَ ذلك ، فعليه دَمِّ . وكذلك كلَّ ما فعله مِن مَحْظُوراتِ إحْرامِه ، عليه فِدْيَتُه . وإنْ وَطِئَ أَفْسَدَ عُمْرَتَه ، ويَمْضِى في فاسِدِها ، وعليه دَمِّ ، ويَقْضِيها بعُمْرَةٍ مِنَ الحِلِّ ، وتُجْزِئُه عنها ، وإنْ كانتْ عُمْرَةَ الإسْلامِ . قال في ويَقْضِيها بعُمْرَةٍ مِنَ الحِلِّ ، وتُجْزِئُه عنها ، وإنْ كانتْ عُمْرَةَ الإسْلامِ . قال في ويَقْضِيها بعُمْرَة مِنَ الحِلِّ ، ويُجْزِئُ بعَهَ ، وإنْ كانتْ عُمْرَة الإسْلامِ . قال في الرِّعايَةِ » : ويَحْتَمِلُ أَنْ يُجْزِئُ بدَمٍ .

قوله : ثم يَطُوفُ ويَسْعَى ، ثم يَحْلِقُ أو يُقَصِّرُ ، ثم قد حَلَّ . وهل يَجِلُّ قبلَ

المنه وَتُجْزِئُ عُمْرَةُ الْقَارِنِ ، وَالْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ ، عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ .

الشرح الكبير والتَّقْصِيرُ نُسُكُّ ، أو ليس بنُسُكٍ ؟ فإن قُلْنا : إنَّه نُسُكُّ . لم يَحِلُّ قبلَه ، كَالرَّمْي . وإن قُلْنا : ليس بنُسُكِ ، بل إطْلاقٌ مِن مَحْظُورٍ . حَلُّ قَبْلَه ، كَاللَّبْسِ وَالطِّيبِ . وقد ذَكَرْنا الخِلافَ في ذلك في الحَجِّ ، وهذا مُقاسٌّ

١٣٢٩ - مسألة : ( وتُجْزِئُ عُمْرَةُ القارنِ ، والعُمْرَةُ مِن التَّنْعِيم ، عن عُمْرَةِ الإسلام ، في أَصَحِّ الرِّوايَتَيْن ) لا نَعْلَمُ في إجْزاء عُمْرَةِ المُتَمَتِّعِ خِلافًا . كذلك قال ابنُ عُمَرَ ، وعَطاةً ، وطاؤسٌ ، ومُجاهِدٌ ، ولا نَعْلَمُ

الإنصاف الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ ؟ على رِوَايتَيْن . أَصْلُ هاتَيْن الرِّوايتَيْن ، الرِّوايَتان اللَّتان في الحَجِّ ، هل الحَلْقُ والتَّقْصِيرُ نُسُكُ أو إطْلاقٌ مِن مَحْظُورٍ ؟ على ماتقدُّم . ذكرَه الشَّارِحُ ، وابنُ مُنَجَّى . وتقدَّم أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهب ، أنَّه نُسُكُّ . فالصَّحيحُ هنا ، أنَّه نُسُكٌ ، فلا يَحِلُّ منها (اللَّا بفِعْلِ ١) أَحَدِهما . وهو المذهبُ . صحَّحه في « التَّصْحيح ِ » وغيرِه . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، أَنَّه إطْلاقٌ مِن مَحْظُورٍ ، فيَحِلُّ قبلَ فِعْلِه . وأَطْلقَهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « التَّلْخيصِ ِ » . ويأْتِي في وَاجِبَاتِ العُمْرَةِ أَنَّ الحِلَاقَ أو التَّقْصِيرَ واجبٌ ، في إحْدَى الرِّوايتَيْن .

قوله : وتُجْزِئُ عُمْرَةُ القَارِنِ ، والعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ، عَن عُمْرَةِ الإِسلامِ ، ف أُصحِّ الرِّوايتَيْنِ. تُجْزِئُ عُمْرَةُ القارِنِ عن عُمْرَةِ الإِسْلامِ. على الصَّحيحِ مِنَ

١) في الأصل ، ط : ١ بقول ١ .

عن غيرِهم خِلافَهم . ورُوِيَ عن أَحمدَ ، أَنَّ عُمْرَةَ القار نِ لا تُجْزِئُ . اخْتَارَه السرح الكبير أبو بكر ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيلِهُ أَعْمَرَ عائشةَ ، رضَى اللهُ عنها ، حينَ حاضَتْ مِن التَّنْعِيم (١) . [ ١١٢/٣ ظ ] ولو كانت عُمْرَتُها في قِرانِها أَجْزَأَتْها ، لَمَا أَعْمَرَها بعدَها . ولأنَّها ليست عُمْرَةً تامَّةً ؛ لأنَّه لا طَوافَ لها . وعنه ، أنَّ العُمْرَةَ مِن أَدْنَى الحِلِّ لا تُجْزِئُ عن العُمْرَةِ الواجِبَةِ ، قال : إنَّما هي مِن أَرْبَعَةِ أَمْيَالِ ، وثُوابُها على قَدْرِ تَعَبِها . ورُوِى عن عائشةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، أَنُّهَا قَالَتَ : وَاللَّهُ مِمَا كَانَتْ عُمْرَةً ، إِنَّمَا كَانِتَ زِيَارَةً . وإذا لم تَكُنْ تَامَّةً لَمْ تُجْزِئُ ؛ لَقُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجُّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (١) . قال علي "، رَضِيَ اللَّهُ عنه : إتمَامُهما أَن تَأْتِيَ بهما مِن دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ . ووَجْهُ الْأُولَى قُولُ

المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب . والرِّوايَةُ الأُخْرَى ، لا تُجْزِئُ عُمْرَةُ القارنِ عن الإنصاف عُمْرَةِ الإسلام . اخْتارَه أبو حَفْص ، وأبو بَكْر . وأطْلقَهما في « الهدايةِ » ، و « المُذْهَبِ » . وتقدَّم ذلك في الإحرام في صِفَةِ القِرانِ . وأمَّا العُمْرَةُ مِنَ التُّنْعِيم ، فتُجْزئُ عن عُمْرَةِ الإسْلام . على الصَّحيح مِن المِذهب . جزَم به في « الوَجيز » وغيره . وقدَّمه في « الشَّرْحِ » وغيره . والرِّوايَةُ الْأُخْرَى ، لا تُجْزِئُ عن العُمْرَةِ الواجبَةِ .

الصُّبَيِّ" بن مَعْبَدٍ : إنِّي وَجَدْتُ الحَجَّ والعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عليَّ ، فأهْلَلْتُ

بهما . فقالَ عُمَرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه : هُدِيتَ لسُنَّةِ نَبيِّكَ ( ) . وحديثُ

۱۱۱/۸ تقدم تخریجه فی ۱۱۱/۸ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) في م: ( الضبي ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٨/٨ .

الشرح الكبير عائشة ، حينَ قَرَنَتِ الحَجُّ و العُمْرَة ، فقال لها النبيُّ عَلَيْكُ حينَ حَلَّتْ منهما: « قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ » . وإنَّما أَعْمَرَها مِن التَّنْعِيم قَصْدًا لتَطْييب قَلْبها ، وإجابَةِ مَسْأَلَتِها ، لا لأنَّها كانت واجبَةً عليها . ثم إن لم تَكُنْ أَجْزَ أَتْها عُمْرَةُ القِرانِ ، فقد أَجْزَ أَتْها العُمْرَةُ مِن أَدْنَى الحِلِّ ، وهي أَحَدُ مَا قَصَدْنَا الدَّلَالَةَ عليه . ولأنَّ الواجبَ عُمْرَةٌ واحِدَةٌ ، وقد أتَى بها صَحِيحَةً ، فأجْزَأتْه ، كَعُمْرَةِ المُتَمَتِّعِ . ولأنَّ عُمْرَةَ القارِنِ أَحَدُ النُّسُكَيْن للقارِنِ ، فأَجْزَأَتْ ، كالحَجِّ ، ولأنَّ الحَجَّ مِن مَكَّةَ يُجْزِئُ في حَقِّ المُتَمَتِّعِ ، فالعُمْرَةُ مِن أَدْنَى الحِلِّ في حَقِّ المُفْرِدِ أَوْلَى . وإذا كان الطُّوافُ المُجَرَّدُ يُجْزِئُ عن العُمْرَةِ في حَقِّ المَكِّيِّ ، فلأن تُجْزِئَ العُمْرَةُ المُشْتَمِلَةُ على الطُّوافِ وغيرِه أَوْلَى .

فصل : ولا بَأْسَ أَن يَعْتَمِرَ في السَّنَةِ مِرَارًا . رُوِيَ ذلك عن عليٌّ ، وابن عُمَرَ ، وابن عباس ، وأنَس ، وعائشة ، وعَطاء ، وطاؤس ، وعِكْرِمَةَ ، والشافعيِّ . وكَرِهَ العُمْرَةَ في السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ الحسنُ ، وابنُ سِيرِينَ ، ومالكٌ . قال النَّخَعِيُّ : ماكانُوا يَعْتَمِرُونَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً . ولأنَّ

الإنصاف

فوائد ؛ إحداها ، لا بأس أنْ يَعْتَمِرَ في السَّنةِ مِرارًا . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، كراهَةُ الإِكْثارِ منها ، والمُوالاةِ بينَها . قال المُصَنِّفُ : باتِّفاقِ السَّلَفِ . واخْتارَه هو وغيرُه ، وقدَّمه في « الفُروع ِ » . قال الإمامُ أحمدُ : إنْ شاءَ كلَّ شَهْر . وقال أيضًا : لابُدَّ أَنْ يَحْلِقَ أُو يُقَصِّرَ ، وفي عشَرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ الحَلْقُ . وقيلَ : يُسْتَحَبُّ الإَكْثَارُ منها . اخْتَارَه جماعَةٌ . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه ابنُ

النبيُّ عَلِيْكُ لَمْ يَفْعَلُه . وَلَنا ، أَنَّ عائشةَ اعْتَمَرَتْ فى شَهْر مَرَّتَيْن بأمْرِ النبيِّ الشرح الكبير عَلَيْتُكُ ؛ عُمْرَةً مع قِرانِها ، وعُمْرَةً بعدَ حَجِّها . ولأنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ قال : « الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . وقال عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه : في كلِّ شَهْرٍ مَرَّةً . وكان أنسَّ إذا حَمَّمَ رَأْسُه' ٢٠ خَرَج فَاعْتَمَرَ . رَواهما الشافعيُّ في « مُسْنَدِه »(٣) . وقال عِكْرِ مَةُ : يَعْتَمِرُ إِذَا مَكَّنَ المُوسَى مِن شَعَره . وقال عَطاءٌ : إن شاءَاعْتَمَرَ في كلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْن . فأمًّا الإكْثارُ مِن الاعْتِمارِ ، والمُوالاةُ بَيْنَهما ، فلا يُسْتَحَبُّ في ظاهِر قول السَّلَفِ الذي حَكَيْنَاه . وكذلك قال أحمدُ : إذا اعْتَمَرَ فلا بُدَّ أَنْ يَحْلِقَ أُو يُقَصِّرَ ، وفي عَشَرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ حَلْقُ الرَّأْسِ . فظاهِرُ هذا أَنَّه لا يُسْتَحَبُّ أَن يَعْتَمِرَ فِي أَقَلُّ مِن عَشَرَةِ أَيَّامٍ . وقال في رِوَايَةِ الأَثْرَمِ : إِن شَاءَ اعْتَمَرَ في كلِّ شَهْرٍ (١) . وقال بعضُ أصحابِنا : يُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِن الاعْتِمار ،

رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . ومَن كَرِهَ أَطْلَقَ الكَراهةَ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ويتَوجُّهُ أنَّ الإنصاف مُرادَه ، إذا عوَّض بالطُّوافِ ، وإلَّا لم يُكْرَهُ ، خِلافًا لشَيْخِنا ، يعْنِي به الشَّيْخَ تَقِيَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : أول باب العمرة ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢/٣ . ومسلم ، في : باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٨٣ .

كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما ذكر في فضل العمرة ، من أبواب الحجج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٦٥ . والنسائي ، في : باب فضل الحج المبرور ، وباب فضل العمرة ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥ / ٨٦ . ٨٨ . وابن ماجه ، في : باب فضل الحج والعمرة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٦٤ . والإمام مالك ، في : باب جامع ما جاء في العمرة ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٤٦ . والإمام أحمد ، في : المسند . 277 . 173 . 783 .

<sup>(</sup>٢) حمّم رأسه: نبت شعره بعد ما حلق.

<sup>(</sup>٣) في : باب فيما جاء في العمرة ، من كتاب الحج . ترتيب مسند الشافعي ٣٧٩/١ .

<sup>(</sup>٤) في م : ١ سنة ١ .

الشرح الكبير كالطُّوافِ. ١١٣/٣٦ و ] قال شيخُنا(١) ، رَحِمَه اللهُ: وأحُوالُ السَّلَفِ وأَقُوالُهم على ما قُلْناه ، ولأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ لم تُنْقَلْ عنه المُوالَاةُ بينَهما ، وإنَّما نُقِلَ عن السَّلَفِ إِنْكارُ ذلك ، والحَقُّ في اتِّباعِهم . قال طاوُسٌ : الذين يَعْتَمِرُونَ مِن التَّنْعِيمِ مَا أَدْرِي يُؤْجَرُونَ عَلَيْهَا أَمْ يُعَذَّبُونَ . قيلَ له : فلِمَ يُعَذُّبُونَ ؟ قال : لأنَّه يَدَعُ الطُّوافَ بالبَيْتِ ، ويَخْرُجُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالِ ويَجِيءَ ، وإلى أَن يَجِيءَ مِن أَرْبَعَةِ أَمْيَال قدطافَ مائةً طُوافٍ ، وكُلَّمَا طافَ بالبَيْتِ ، كان أَفْضَلَ مِن أَن يَمْشِيَ في غير شيءٍ .

فصل : روَى ابنُ عباس ِ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : قال رسولُ الله ِ عَلِيلًا : ﴿ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه (١) . قال أحمد :

الإنصاف الدِّين . وقال في « الفُصُول » : له أَنْ يَعْتَمِرَ في السَّنَةِ ما شاءَ ، ويُسْتَحَبُّ تَكْرارُها في رَمَضانَ ؛ لأَنُّها تعْدِلُ حَجَّةً . وكره الشَّيْخُ تَقِيُّ الدّين الخُروجَ مِن مَكَّةَ للعُمْرَةِ إِذَا كَانَتْ تَطَوُّعًا . وقال : هو بدُّعَةٌ ؛ لأنَّه لم يَفْعَلْه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام ، ولا صَحابيٌّ على عَهْدِهِ إِلَّا عائِشَةَ ، لا فِي رَمَضانَ ولا غيرِه اتِّفاقًا . الثَّانيةُ ، العُمْرَةُ في رَمَضانَ أَفْضَلُ مُطْلَقًا . قال الإِمامُ أَحمدُ : هي فيه تَعْدِلُ حَجَّةً . قال : وهي حَجٌّ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٥/٧٧ .

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخارى ، في : باب عمرة في رمضان ، وباب حج النساء ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢٤ ، ٢٤ ، ومسلم ، في : باب فضل العمرة في رمضان ، من كتاب الحج . صحيح مسلم . 917/7

كما أخرجه أبو داود ، في : باب العمرة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١/ ٤٥٩ ، ٤٦٠ . وابن ماجه ، في : باب العمرة في رمضان ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٩٩٦/٢ . والدارمي ، في : باب فضل العمرة في رمضان ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ١/٢٥ . والإمام أحمد ، في : المسند . ٣٠٨/١

مَن أَدْرَكَ يَوْمًا مِن رمضانَ ، فقد أَدْرَكَ عُمْرَةَ رمضانَ . وقال إسحاقُ : الشرح الكبير مَعْنَى هذا الحَدِيثِ مثلُ ما رُويَ عن النبيِّ عَلَيْكُ أَنَّه قال : ﴿ مَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ، فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ »(') . وقال أنَسٌ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه : حَجَّ النبيُّ عَلِيْكُ حَجَّةً واحِدَةً ، واعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَر ؛ واحِدَةً في ذِي القَعْدَةِ ، وعُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ ، وعُمْرَةً مع حَجَّتِه ، وعُمْرَةَ الجعْرانَةِ ، إِذْ قَسَّمَ غَنائِمَ حُنَيْنِ . مُتَّفَقٌ عليه(٢) . وقال أحمدُ : حَجَّ النبيُّ عَلِيلُهُ حَجَّةَ الوَدَاعِ . قال : ورُوِيَ عن مُجاهِدٍ ، أَنَّه قال : حَجَّ قبلَ ذلك حَجَّةً أُخْرَى . وما هُو يَثْبُتُ عندى . ورُوِيَ عن جابرٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : حَجَّ النبيُّ عَلَيْكُم ثَلاثَ حِجَجٍ ؛ حَجَّتُيْن قبلَ أَن يُهاجِرَ ، وحَجَّةً بعدَ ما هاجَرَ (٣) . وهذا حَدِيثَ غَرِيبٌ .

أَصْغَرُ . الثَّالثةُ ، الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ العُمْرَةَ في غيرِ أَشْهُرِ الحَجِّ أَفْضَلُ مِن الإنصاف فِعْلِها فيها . ذكرَه القاضي في « الخِلافِ » . ونقَلَه الأَثْرَمُ ، وابنُ إِبْراهِيمَ ، عن أحمدَ . وقدَّمه في « الفُروعِ » . وقال : وظاهِرُ كلامِ جماعَةٍ التَّسْوِيَةُ . قلتُ :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب كم اعتمر النبي عَلِيُّكُم ، من كتاب الحج ، وفي : باب غزوة الحديبية ، من كتاب المغازى . صحيح البخاري ٣ / ٣ ، ٥ / ١٥٥ . ومسلم ، في : باب بيان عدد عمر النبي عَلَيْكَ ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩١٦ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب العمرة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٦٠ . والترمذي ، في : باب ما جاء كم حج النبي عَلِيْكُ ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ٣١ . والإمام أحمد ، في : المسند . 707 . 182 / 8

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء كم حج النبي عَلَيْكُم ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٣٠/٤ . وابن ماجه ، في : باب حجة رسول الله عَلِيَّة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٢٧ .

فصل : ورُوِيَ عن عبدِ الله بِن مسعودٍ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْتُهُ : « تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذُّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ » . قال التِّرْمِذِيُّ(١) : حَسَنَّ صَحِيحٌ . وعن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ : ﴿ مَنْ أَتَى هَذَا البَيْتَ ، فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِه كَيَوْم وَلَدَتْه أُمُّهُ ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه(٢) .

الإنصاف اخْتَارَ في ﴿ الْهَدْي ﴾ ، أنَّ العُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ أَفْضَلُ ، ومالَ إلى أنَّ فِعْلَها في أشْهُر الحَجِّ أَفْضَلُ مِن فِعْلِها في رَمَضانَ . الرَّابعةُ ، لَا يُكْرَهُ الإحْرامُ بها يومَ عَرَفَةَ والنَّحْرَ وأَيَّامَ التَّشْرِيقِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نقَل أَبُو الحَارِثِ ، يَعْتَمِرُ مَتَى شَاءَ . وذكَر بعضُ الأصحاب روايَةً ، يُكْرَهُ . قال في ﴿ الفائقِ ﴾ : زادَ أبو الحُسَيْنِ ، يَوْمَ عَرَفَةَ ، في أَصِحُّ الرِّوايَتَيْن . وذكر في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، يُكْرَهُ في أيَّامِ التَّشْريق . وقال : ومَن أَحْرَمَ بها قبلَ مِيقاتِها ، لم تَصِحُّ في وَجْهِ .

<sup>(</sup>١) في : باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٢٦/٤ .

وأخرجه أيضا النسائي ، في : باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة ، من كتاب الحج . المجتبى ٥ / ٨٧ . والإمام أحمد ، في: المسند ١ / ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب فضل الحج المبرور ، وباب قول الله عز وجل ﴿ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جَدَالَ فَ اخج كه ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ٣، ١٦٤ . ومسلم ، في : باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٨٤ .

كم أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ٢٦ . والنسائي ، في : باب فضل الحج ، من كتاب الحج . المجتبي ٥ / ٨٥ . وابن ماجه ، في : باب فضل الحج والعمرة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٦٥ . والدارمي ، في : باب فضل الحج والعمرة ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٣١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٢٢٩ ، ٢٤٨ ، . 191 . 184 . 11.

فَصْلُ : أَرْكَانُ الْحَجِّ ؛ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ . اللّهَ وَعَنْهُ ، أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ ؛ الْوُقُوفُ ، وَالْإِحْرَامُ ، وَالطَّوَافُ ، وَالسَّعْيُ . وَعَنْهُ ، أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ ، وَأَنَّ السَّعْيَ سُنَّةٌ . وَاخْتَارَ [ ٢٧٠ ] الْقَاضِي أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَلَيْسَ بِرُكْنٍ .

فصل : قال رَضِيَ اللهُ عنه : ( أَرْكَانُ الحَجِّ ؛ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وطَوافُ الشر الكِيمِ الزِّيارَةِ . وعنه ، أَنَّها أَرْبَعَةٌ ؛ الوُقُوفُ ، والطَّوافُ ، والإِحْرَامُ ، والسَّعَى سُنَّةٌ . واختارَ القَاضِي أَنَّه والسَّعَى سُنَّةٌ . واختارَ القَاضِي أَنَّه والسَّعَى سُنَّةٌ . واختارَ القَاضِي أَنَّه واجبٌ ، وليس برُكُن ) الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ رُكُنَّ لا يَتِمُّ الحَجُّ إِلَّا به إِجْماعًا . وقد روَى الثَّوْرِيُّ عن بُكَيْرِ بنِ عَطاءِ اللَّيْتِيِّ ، عن عبدِ الرحمن بن يَعْمُرَ الدِّيلِيِّ ، قال : أَتَيْتُ النبيَّ عَلِيلِّ بِعَرَفَةَ ، فجاءه نَفَرٌ مِن أَهْلِ نَجْدٍ ، فقالُوا : يا رسولَ الله ، كَيْفَ الحَجُّ ؟ قال : « الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ » . رَواه أبو داودَ (') . قال محمدُ بن يَحْمَى : ما أَرَى للنَّوْرِيِّ حَدِيثًا أَشْرَفَ منه . وطَوافُ الزِّيارَةِ أَيْضًا رُكُنَّ يَحْدِيثًا أَشْرَفَ منه . وطَوافُ الزِّيارَةِ أَيْضًا رُكُنَّ

قوله: أَرْكَانُ الحَجِّ ؛ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وطَوافُ الزِّيارَةِ . بلا نِزاعٍ فيهما . فلو الإنصاف ترَك طَوافَ الزِّيارَةِ ، رَجَع مُعْتَمِرًا . نقَلَه الجماعَةُ . ونقَل يعْقُوبُ ، في مَن طافَ في الحِجْرِ ورَجَع بغدادَ ، يرْجِعُ ؛ لأَنَّه على بَقِيَّة إِحْرامِه ، فإنْ وَطِئَ ، أَحْرَمَ مِنَ الحَجْرِ ورَجَع بغدادَ ، يرْجِعُ ؛ لأَنَّه على بَقِيَّة إِحْرامِه ، فإنْ وَطِئَ ، أَحْرَمَ مِنَ التَّنَّعِيمِ ، على حَديثِ ابنِ عَبَّاسٍ ، وعليه دَمِّ . ونقَل غيرُه مَعْناه . فالمُصَنِّفُ ، وَالتَّعْيمُ ، على المُقَدِّمُ ، الوُقوفُ بعَرَفَةَ ، وطَوافُ الزِّيارَةِ فقط . فليس رَجِمَه اللهُ ، قلْهُ وَايَاتٍ ؛ السَّعْمُ والإحْرامُ رُكْنَيْن ، على المُقَدَّم عنه . أمَّا السَّعْمُ ، ففيه ثَلاثُ رِوايَاتٍ ؛

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٨١/٨ .

الشرح الكبير [ ١١٣/٣ ظ] للحَجِّ لا يَتِمُّ إِلَّا به . قال ابنُ عبدِ البَرِّ : هو مِن فرائِض الحَجِّ ، لا خِلافَ في ذلك بينَ العُلَمَاءِ ؛ لقولِ الله ِتعالى : ﴿ وَلْيَطُّوُّنُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾(١) .

فصل: واخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ فِي الإحْرامِ والسَّعْي ، فرُوِيَ عنه أنَّ الإحْرامَ رُكْنٌ ؛ لأنَّه عِبارَةٌ عن نِيَّةِ الدُّنُحول في الحَجِّ ، فلم يَتِمَّ بدُوتِها ؛ لقولِه عليه السلامُ: ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ﴾(١) . وكسائِر العِباداتِ . وعنه ، أنَّه ليس برُكْن ي الحَدِيثِ الثَّوْرِيِّ الذي ذَكَرْناه . وأمَّا السَّعْيُ ، فرُوِيَ عنه أَنَّه رُكُنَّ لا يَتِمُّ الحَجُّ إِلَّا به . وهو قولُ عائشةَ ، وعُرْوَةَ ، ومالكِ ، والشافعيِّ ؛ لِما رُوِيَ عن عائشةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : طافَ رسولُ الله عَلِيْتُهُ ، وطافَ المُسْلِمُونَ ، يَعْنِي بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، فكانت سُنَّةً ،

الإنصاف إحْداهُنَّ ، هو رُكْنّ . وهوالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وجزَم به في « المُنَوِّر » . وصحَّحه في « التَّلْحيص » ، و « المُحَرَّرِ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيْين » ، و` « الفائقِ » . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، هو سُنَّةً . وأطْلقَهما في « الهدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ . والرُّوايَةُ الثَّالثةُ ، هو واجِبُّ . اخْتارَه أبو الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ ، والقاضي ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفائقِ » ، وغيرُهم . وجزَم به ف « الوَجيزِ » ، و « المُنتَخَب » . وأَطْلَقَهُنَّ ف « المُذْهَب » . وأمَّا الإخرامُ ، وهو النِّيَّةُ ، فقدَّم المُصَنِّفُ أنَّه غيرُ رُكْنِ ، فيَحْتَمِلُ أنَّه واجِبٌ . وهو رِوايَةٌ عن أحمد . ذكرَها القاضي في « المُجَرَّدِ » . نقلَه عنه في « التَّلْخيصِ ، . وحكَاها في

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٩.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣٠٨/١ .

فلَعَمْرِي مَا أَتُمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَم يَطُفْ بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ . رَواه مسلمِّ(١) . الشرح الكبير وعن حَبِيبَةَ بنتِ أَبِي تَجْرَاةً (٢) ؛ إحْدَى نِساءِ بني عبدِ الدَّارِ ، قالت : دَخَلْتُ مع نِسْوَةٍ مِن قُرَيْش دارَ آل أبي حُسَيْن ، نَنْظُرُ إلى رسول اللهِ عَلَيْكُ وهو يَسْعَى بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، وإنَّ مِثْزَرَه ليَدُورُ في وَسَطِه مِن شِدَّةِ سَعْيهِ ، حتى إنِّي أقولُ : إنِّي لأرَى رُكْبَتَيْهِ ، وسَمِعْتُه يقولُ : « اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ » . رَواه ابنُ ماجه (") . ولأنَّه نُسُكُّ في الحَجِّ والعُمْرَةِ فكانَ رُكْنًا فيهما( ُ ، كالطُّوافِ بالبَيْتِ . وعن أحمدَ ، أنَّه سُنَّةً لا دَمَ فى تَرْكِه . رُوِىَ ذلك عن ابن عباس ٍ ، وأنَس ٍ ، وابن ِ الزُّبَيْرِ ، وابن ِ سِيرِينَ ؛ لقولِ اللهِ تعالى : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُّوُّفَ بِهِمَا ﴾ (° . ونَفْئُ

« الفائقِ » . وقال : اخْتارَه الشَّيْخُ ، [ ١١/٢ و ] يعْنِي به المُصَنِّفَ ، واخْتارَها الإنصاف التَّمِيمِيُّ أيضًا . و لم يذْكُرْها في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وعنه ، أنَّه رُكْنٌ . وهي المذهبُ . جزَم به في « المُحَرَّر » ، و « الوَجيز » ، و « المُنوِّر » . وقدَّمه في

<sup>(</sup>١) في: باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن...، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢ / ٩٢٨، ٩٢٩. كما أخرجه البخاري، في: باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، من كتاب العمرة. صحيح البخاري ٧/٣. وابن ماجه، في: باب السعى بين الصفا والمروة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢ / ٩٩٤، ٩٩٥. (٢) هي العبدرية ، يقولون : إنهم من الأزد حلفاء بني عبد الدار ، صحابية . انظر ترجمتها في : الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٨٠/٨ ، حاشية المشتبه ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) ليس في سنن ابن ماجه ، وقد نبه إلى هذا الألباني ، في إرواء الغليل ٤ / ٢٧٠ . والحديث أخرجه البيهقي ، ف: باب وجوب الطوافي بين الصفا والمروة ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥ / ٩٧ ، ٩٨ . والإمام أحمد ، ف : المسند ٦ / ٤٢٢ . والدارقطني ، ف : باب المواقيت ، من كتاب الحبج . سنن الدارقطني ٢ / ٢٥٦ . والحاكم ، في : باب ذكر حبيبة بنت أبي تجراة ، من كتاب معرفة الصحابة . المستدرك ٤ / ٧٠ . (٤) في م: ﴿ فيها ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١٥٨.

الشرح الكبر الحَرَج عن فَاعِلِه دَلِيلٌ على عَدَم وُجُوبه ، فإنَّ هذا رُثْبَةُ المُباح ، وإنَّما تَثْبُتُ سُنَّتُه بقولِه : ﴿ مِن شَعَآئِرِ ٱلله ِ ﴾ . ورُوِىَ أَنَّ فِي مُصْحَفِ أَبَيٌّ ، وابن مَسْعودٍ : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُّوُّفَ بِهِمَا ﴾ . وهذا إن لم يَكُنْ قُرْآنًا ، فلا يَنْحَطُّ عن رُتْبَةِ الخَبَرِ ؛ لأَنَّهُما يَرْوِيانِه عن النبيِّ عَلَيْكُ ، ولأنَّه نُسُكُّ مَعْدُودٌ لا يَتَعَلَّقُ بالبَيْتِ ، فلم يَكُنْ رُكْنًا ، كالرَّمْي . واختارَ القَاضِي أنَّه واجبُّ وليس برُكْن ، لكن يَجبُ بتَرْكِه دَمٌ . وهو قولُ الحسن ، وأبي حنيفةَ ، والتُّوريُّ . وهذا أوْلَى ؛ لأنَّ دَلِيلَ مَن أَوْجَبَه دَلُّ على مُطْلَق الوُجُوب ، لا على أنَّه لا يَتِمُّ الحَجُّ(١) إلَّا به . وقولُ عائشةَ في ذلك مُعارَضٌ بقولٍ مَن خالَفَها مِن الصَّحَابَةِ . وحَدِيثُ بنْتِ أَبِّي تَجْرَاةَ يَرْويه عبدُ اللهِ ابنُ المُؤَمَّل ، وقد تَكَلَّمُوا في حَدِيثِه . ثم هو يَدُلُّ على أنَّه مَكْتُوبٌ ، وهو الوَاجِبُ . فأمَّا الآيةُ ، فإنَّما نَزَلَتْ لَمَّا تَحَرَّجَ ناسٌ مِن السَّعْي في الإسلام ، لِمَا كَانُوا يَطُوفُونَ بينَهما في الجَاهِلِيَّةِ لأَجْلِ صَنَمَيْنِ كانا على الصَّفَا والمَرْوَةِ . كذلك قالَتْ عائشةُ . [ ١١٤/٣ و ] وهذا أوْسَطُ الأقوالِ . وهو اختِيارُ شيخِنا(١) .

﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ . قال ابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : هذه أُصحُّ ، في ظاهِرِ قُوْلِ الأصحابِ . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفائقِ ﴾ . وعنه ، أنَّه شَرْطٌ . حَكَاها في ﴿ الفُروعِ ، . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ، : وقيلَ عنه : إِنَّ الإِحْرامَ شَرْطٌ . قال ابنُ مُنجَّى ف ﴿ شَرْحِه ﴾ : و لم أَجِدْ أَحَدًا ذَكَر أَنَّ الإحْرامَ شَرْطٌ ، والأَشْبَهُ أَنَّه كذلك . وبه قال أبو حَنِيفَةَ . وذلك أنَّ مَن قال بالرُّوايَةِ الأُولَى ، قاسَ الإحْرامَ على نيَّةِ الصَّلاةِ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٥/٢٣٩ .

وَوَاجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ ؛ الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّيْل ، وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْل ، وَالْمَبِيتُ بِمِنَّى ، وَالرُّمْيُ ، وَالْحِلَاقُ ، وَطَوَافُ الْوَدَاعِ ِ .

الشرح الكبير

• ١٣٣٠ – مسألة : ﴿ وَوَاجَبَاتُهُ سَبْعَةٌ ؛ الإِحْرَامُ مِن الْمِيقَاتِ ، والوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى اللَّيْلِ ، والمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى بِعِدِ نِصْفِ اللَّيْلِ ، والمبيتُ بمِنَّى ، والرَّمْيُ ، والحِلَاقُ(١) ) أو التَّقْصِيرُ ( وطَوافُ الوَداعِ )

ونِيَّةُ الصَّلاةِ شَرْطٌ ، فكذا يجبُ أنْ يكونَ الإِحْرامُ . ولأنَّ الإِحْرامَ يجوزُ فِعْلُه قبلَ الإنصاف دُخولِ وَقْتِ الحَجِّ ، فوجَب أَنْ يكونَ شَرْطًا ، كالطُّهارَةِ مع الصَّلاةِ . انتهى . وقال أيضًا في باب الإخرام : والأشْبَهُ أنَّه شَرْطٌ ، كما ذَهَب إلَّيه بعضُ أصحابنا ، كَنِيَّةِ الوُّضوءِ . فلعَلُّ قُولَه هنا : لم أجدُ أحَدًا ذكر أنَّه شِرْطٌ . يعْنِي عن أحمدَ ، وإلَّا كان كلامُه مُتَناقِضًا . وأطْلَقَ روايَةَ الشَّرْطِيَّةِ والرُّكْنِيَّةِ في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . وقال : في كلام ِ جماعَةٍ ما ظاهِرُه رِوايَةٌ بجَوازِ تَرْكِه . وقال في ﴿ الْإِرْشَادِ ۚ ﴾ : وهو سُنَّةٌ . وقال : الإهْلالَ فَريضَةً . وعنه ، سُنَّةً .

> قوله : وواجِبَاتُه سَبْعَةً ؛ الإحْرَامُ مِنَ المِيقاتِ . بلا نِزاعٍ ، إنشاءً ودَوامًا . قال ف ﴿ التُّلْخيص ﴾ : والإنشاءُ أَوْلَى .

> قوله : والوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى اللَّيْلِ . مُرادُه ، إذا وقَف نَهارًا ، فَيَجِبُ الجَمْعُ بينَ اللَّيْلِ والنَّهارِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، الجَمْعُ بينَهما سُنَّةً مُؤَّكِّدَةً .

قوله : والمَبِيتُ بمُزْدَلِفَةَ إلى بعدِ نِصْفِ اللَّيْلِ . مُرادُه ، إذا وافاها قبلَ نِصْفِ

<sup>(</sup>١) في م: ( الحلق ) .

وفى ذلك اخْتِلافٌ ذَكَرْناه فيما مَضَى ، وذَكَرْنا الدَّلِيلَ عليه ( وما عَدَا هذا سُنَنٌ ) وهو الاغْتِسالُ ، وطَوافُ القُدُومِ ، والرَّمَلُ ، والاضْطِباعُ ،

الانصاف

اللَّيْلِ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ المَبِيتَ بمُزْدَلِفَةَ إِذَا جَاءَهَا قَبَلَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَاجِبٌ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، ليس بَواجِب . واستَثْنَى الخِرَقِيُّ مِن ذلك الرُّعاةَ ، وأهْلَ السِّقايَةِ ، فلم يَجْعَلْ عليهم مَبِيتًا بمُزْدَلِفَةَ . قال الزَّرْكَشِيُّ : ولم أرَ مَن صرَّح باسْتِثْنائِهما إلَّا أبا محمدٍ ؛ حيثُ شرَح الخِرَقِيُّ .

قوله: والمَبِيتُ بمِنَّى . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ المَبِيتَ بمِنَّى فى لَيالِيهَا واجِبٌ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وعنه ، سُنَّةٌ . وتقدَّم قريبًا ما يجِبُ فى تَرْكِ المَبيتِ بها فى لَيالِيها ، أو فى لَيْلَةٍ .

قوله: والرَّمْئُ. بلا نِزاع ، ويجِبُ تَرْتِيبُه. على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وعنه ، لا . وتقدَّم أنَّه هل هو شَرْطً أم لا ، أو لا مع الجَهْلِ ؟

قوله: والحِلَاقُ. مُرادُه ، أو التَّقْصِيرُ ، على ماتقدَّم . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّه واجِبٌ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، ليس بوَاجِبٍ . وتقدَّم ، هل هو نُسُكُ ، أَنَّه واجِبٌ مَحْظُورٍ ؟

قوله: وطَوَافُ الوَداعِ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه وصحَّحَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيرِه . وقيل : ليس بوَاجِبٍ .

تنبيه : ظاهِرُ كلام ِ المُصَنِّفِ ، أَنَّ طَوافَ الوَدَاعِ يجِبُ ، ولو لم يكُنْ بمَكَّةَ . قال في « الفُروع ِ » : هو ظاهِرُ كلامِهم . قال الآجُرِّئُ : ويطُوفُه متى أرادَ الخُروجَ مِن مَكَّةَ أو مِنًى ، أو مِن نَفْرٍ آخَرَ . قال في « التَّرْغيبِ » ،

واسْتِلامُ الرُّكْنَيْن ، وتَقْبِيلُ الحَجَرِ ، والإِسْراعُ ، والمَشْيُ والسَّعْيُ<sup>(۱)</sup> في الشر الكبير مَواضِعِها ، والخُطَبُ ، والأَذْكارُ ، والدُّعاءُ ، والصُّعُودُ على الصَّفَا

و ( التَّلْخيصِ ) : لا يجِبُ على غيرِ الحَاجِّ . قال في ( المُسْتَوْعِبِ ) : ومتى أرادَ الإنصاف الحَاجُّ الخُروجَ مِن مَكَّةَ ، لم يَخْرُجْ حتى يُودِّعَ .

فائدة : طَوافُ الوَدَاعِ ، هو طَوافُ الصَّدَرِ . على الصَّحيح ِ . وقيل : الصَّدَرُ ، طَوافُ الزِّيارَةِ . وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ .

تنبيه : شَمِلَ قُولُه : وما عَدا هَذا سُنَنَ . مَسائِلَ فيها خِلافٌ في المذهب ؛ منها ، المَبِيتُ بِمِنِي لِيْلَةَ عَرَفَةَ . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه سُنَةً . قطع به ابنُ أبي مُوسى في ﴿ الْإِرْشَادِ ﴾ ، والقاضى في ﴿ الخِلافِ ﴾ ، وابنُ عَقِيل في ﴿ الفُصُولِ ﴾ ، وأبو الخَطَّابِ في ﴿ الْهِدايَةِ ﴾ ، وابنُ الجَوْزِيِّ في ﴿ المُنْهَبُ في ﴿ المُنْهَبُ في ﴿ المُنْهَبُ في ﴿ المُنْهَبُ في ﴿ المُنْهَبُوكِ ﴾ ، والسَّامَرِّيُ في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، والمُصنِّفُ في ﴿ الكافِي ﴾ ، والنَّهَبِ ﴾ ، والسَّامَرِّيُ في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، والمُصنِّفُ في ﴿ الكافِي ﴾ ، وغيرُهم . وهو ظاهِرُ كلامِه في ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، وقيل : يجِبُ . جزم به في ﴿ الرَّعايَيْن ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيْن ﴾ ، و قلمه أن ﴿ المُنْوعِ ﴾ . وقيل : يجِبُ . جزم به في ﴿ الرَّعايَيْن ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيْن ﴾ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقالَ في ﴿ عُيُونِ المَسائلِ ﴾ : للذهب ، أنَّه سُنَة ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقالَ ها الخِرَقِيُ وغيرُه . يَجِبان . ونقل محمدُ بنُ أبي حَرْبِ (١) ، هو واجِبٌ . وهو قولٌ في والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه سُنَة ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه سُنَة ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . ونقل مجمدُ بنُ أبي حَرْب (١) ، هو واجِبٌ . وهو قولٌ في ﴿ الرَّعايَةِ ﴾ . ومنها ، الدَّفْحُ مِن عَرَفَةَ مع الإمام . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه سُنَة ، ومنها ، الدَّفْعُ مِن عَرَفَةَ مع الإمام . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه سُنَة ، ومنها ، الدَّفْعُ مِن عَرَفَة مع الإمام . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه من عَرَفَة مع الإمام . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

 <sup>(</sup>٢) محمد بن النقيب بن أبى حرب الجرجرائى . قال الخلال : كان أحمد يكاتبه ويعرف قدره ، عنده عن أبى عبد الله مسائل مشبعة كنت سمعتها منه . طبقات الحنابلة ١/ ٣٣١ .

المتنع وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ ؛ الطُّوَافُ. وَفِي الْإِحْرَامِ وَالسَّعْيِ رِوَايَتَانِ. وَوَاجِبَاتُهَا ، الْحِلَاقُ ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْن . فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا ، لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلَّا بِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ وَاجبًا ، فَعَلَيْهِ دَمٌّ . وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً ، فَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ .

الشرح الكبير والمَرْوَةِ ، وسائِرُ ما ذَكَرْناه غيرَ الأَرْكانِ والوَاجبَاتِ ﴿ وأَرْكَانُ العُمْرَةِ ؛ الطُّوافُ )قِياسًاعلى الحَجِّ ( وفي الإِحْرامِ والسَّعْي رِوايَتان )على ما ذَكَرْنا في الحَجِّ ( وواجِبُها ، الحِلاقُ(') ) والتَّقْصِيرُ ( في إحْدَى الرِّوايَتَيْن ) بناءً على الحَلْق في الحَجِّ . وسُنَنُها ؟ الغُسْلُ ، والدُّعَاءُ ، والذُّكْرُ ، والسُّنَنُ التي في الطُّوافِ ( فَمَن تَرَك رُكْنًا ، لم يَتِمَّ نُسُكُه إِلَّا به ، ومَن تَرَك واجبًا ، فعليه دَمٌ ) وقد ذَكَرْنا ذلك في مَوَاضِعِه مُفَصَّلًا ﴿ وَمَن تَرَك سُنَّةً ، فلا شيءَ عليه ﴾

الإنصاف سُنَّةً . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . وقدَّمه في « الفائق ، . قال

الزَّرْكَشِيُّ : هو اخْتِيارُ جُمْهورِ الأصحابِ . وعنه ، واجِبٌ . وقطَع الخِرَقِيُّ ، أنَّ عليه دَمَّا بَتَرْكِه . أَطْلَقَهما في ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْن ﴾ ، و﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . قوله : أَرْكَانُ العُمْرَةِ ؟ الطُّوافُ – بلا نِزاعٍ – وفي الإحْرَامِ والسُّعْي رِوايَتان . اعلمْ [ ١١/٢ ظ ] أنَّ الخِلافَ هنا ، في السَّعْني والإخرام ، وفي الإخرام أيضًا مِنَ المِيقَاتِ ، كالخِلافِ في ذلك في الحَجِّ ، على ما تقدُّم ، نقُلًا وَمَذْهَبًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . وقيلَ : أَرْكَانُها الإِحْرَامُ والطُّوافُ فقط . ذكرَه في « الرِّعايَةِ » . وقال في « الفُصُول » : السَّعْيُ في العُمْرَةِ رُكْنٌ ، بخِلافِ الحَجِّ ؛ لأَنُّها أَحَدُ النُّسُكَيْنِ ، فلا يَتِمُّ إِلَّا برُكْنَيْنِ كَالْحَجِّ .

<sup>(</sup>١) في م: ( الحلق ) .

..... المقنع

لأَنَّها ليست واجِبَةً ، فلم يَجِبْ جَبْرُها ، كَسُنَنِ سائِرِ العِباداتِ . واللهُ الشرح الكبر تعالى أعْلَمُ .

قوله: وواجِبَاتُها ، الحِلاقُ ، في إحْدَى الرِّوَايتَيْن . وهو مَبْنِيُّ أيضًا على وُجوبِه الإنصاف في الحَجِّ<sup>(۱)</sup> . على ماتقدَّم ، فلا حاجَةَ إلى إعادَتِه .

قوله : فَمَن تَرَك رُكْنًا ، لم يَتِمَّ نُسُكُه إِلَّا به . وكذا لو تَرَك النَّيَّةَ له ، لم يَصِحُّ ذلك الرُّكْنُ إِلَّا بها .

قوله: ومَن ترَك واجِبًا ، فعليه دَمٌ . ولو كان سَهْوًا أو جَهْلًا . وتقدَّم في بعضِ المَسائلِ خِلافٌ بعَدَم ِ وُجوبِ الدَّم ِ كامِلًا ، كَتَرْكِه المَبِيتَ بمِنًى في لَيالِيها ونحوِه ، وكذا تَقدَّم الخِلافُ فيمًا إذا تركه جَهْلًا .

<sup>(</sup>١) في ألأصل ، ط: ( الجمع ) .



## بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَيَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ . وَعَنْهُ ، أَنَّهُ يَنْقَلِبُ إِحْرَامُهُ لِعُمْرَةٍ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا . وَعَنْهُ ، عَلَيْهِ الْقَضَاءُ .

الشرح الكبير

## بابُ الفَواتِ والإِحْصارِ

١٣٣١ – مسألة: (ومَن طَلَع عليه الفَجْرُ يومَ النَّحْرِ ولم يَقِفْ بعَرَفَةَ ، فقد فاته الحَجُّ ، ويَتَحَلَّلُ بطَوافٍ وسَعْى . وعنه ، أنَّه (١) يَنْقَلِبُ إحْرامُه لعُمْرَةٍ ، ولا قَضاءَ عليه ، إلَّا أن يكونَ فَرْضًا . وعنه ، عليه القَضاءُ ) الكلامُ في هذه المسألة في ثَلاثَة أُمُورٍ ؛ أوَّلُها ، أنَّ آخِرَ وَقْتِ الوُقُوفِ آخِرُ لَيْلَةِ النَّحْرِ ، فمَن لم يُدْرِكِ الوُقُوفَ حتى طَلَع الفَجْرُ يَوْمَئِذٍ ، فاته الحَجُّ ، لَيْلَةِ النَّحْرِ ، فمَن لم يُدْرِكِ الوُقُوفَ حتى طَلَع الفَجْرُ يَوْمَئِذٍ ، فاته الحَجُّ ،

الإنصاف

## بابُ الفَواتِ والإحْصارِ

قوله : ومَن طلَع عليه الفَجْرُ يومَ النَّحْرِ و لم يَقِفْ بعَرَفَةَ ، فقد فاتَه الحَجُّ . بلا نِزاعٍ ، وسواءً فاتَه الوُقُوفُ لعُذْرِ حَصْرٍ أو غيرِه ، أو لغيرِ عُذْرٍ .

قوله: وَيَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ. يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرادُه ، أَنَّه يَتَحَلَّلُ بطوافٍ وَسَعْيٍ فقط ، و لَم يَكُنْ عُمْرَةً . وهو الظَّاهِرُ. وهو قوْلُ ابن حامِدٍ ، ذكرَه عنه جماعةً . ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مُرادُه ، يَتَحَلَّلُ بعُمْرَةٍ ، مِن طَوافٍ وَسَعْي وغيرِه ، ولا جماعةً .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . قال جابِرٌ ، رَضِيَ اللهُ عنه : لا يَفُوتُ الحَجُّ حتى يَطْلُعَ الفَجْرُ مِن لَيْلَةِ جَمْعٍ . قال أبو الزُّبَيْرِ : فَقُلْتُ له : أَقَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُمْ ذلك ؟ قال : نعم . رَواه الأثْرَمُ(١) . وقولُ النبيِّ عَلَيْكُمْ : ﴿ الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّه »(١) . يَدُلُّ على فَواتِه بخُرُوج ِ لَيْلَة ِ جَمْع ِ . الثانِي ، أَنَّ مَن فاتَه الحَجُّ يَتَحَلَّلُ بَطوافٍ وسَعْي وحِلاقِ (٢) . هذا الصَّحِيحُ مِن المَذْهَبِ . رُوِيَ ذلك عَن عُمَرَ َ ابنِ الخَطَّابِ ، وابنِه ، وزَيْدِ بنِ ثابِتٍ ، وابنِ عباسٍ ، وابنِ الزُّبَيْرِ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم . وهو قولُ مالكِ ، والثَّوْرِيِّ ، والشافعيِّ ، وأصحابِ الرَّأْي . وقال ابنُ أبي مُوسَى : في المَسْأَلَةِ رِوايَتان ؛ إحْداهُمَا ، كَاذَكَرْنا . والثانِيَةَ ، يَمْضِي في حَجِّ فاسِدٍ . وهو قولُ المُزَنِيِّ ، قال : يَلْزَمُه جَمِيعُ<sup>(١)</sup>

الإنصاف يَنْقَلِبُ إِحْرَامُه . واخْتَارَه ابنُ حَامِدٍ أَيضًا . ذَكَرَه عنه القاضي . وهو روايَةٌ عن أحمدَ . واخْتارَه في « الفائق » . وعنه ، أنَّه يَنْقَلِبُ إحْرامُه بعُمْرَةٍ . وهذه الرُّوايَةُ هي المذهبُ . نصَّ عليه . قال في « التَّلْخيص » : هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، وقالًا : اخْتارَه الأَكْثَرُ ، قارِنًا وغيرَه ، منهم أبو بَكْر . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : فالمذهبُ المنْصُوصُ ، أَنَّه يتَحَلَّلُ بعُمْرَةٍ . اخْتارَه الخِرَقِيُّ ، وأبو بَكْرٍ ، والقاضي ، وأصحابُه ، والشَّيْخان ، قال : فعلى هذا صرَّح أبو الخَطَّابِ ،

<sup>(</sup>١) وأخرجه البيهقي ، في : باب إدراك الحج بإدراك عرفة ... ، من كتاب الحج . السنن الكبري ١٧٤/٥ ۲) تقدم تخریجه فی ۱۸۱/۸ .

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ حلق ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

المقنع

أَفْعال الحَجُّ ؛ لأنَّ [ ١١٤/٣ ظ ] سُقُوطَ ما فاتَ وَقْتُه لا يَمْنَعُ وُجُوبَ ما لم الشرح الكبير يَفُتْ . ولَنا ، قولُ مَن سَمَّيْنا مِن الصَّحَابَةِ ، ولم نَعْرِفْ له مُخالِفًا ، فكان إجْماعًا . وروَى الشافعيُ في ﴿ مُسْنَدِه ﴾ (١) أَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال لأبي أَيُّوبَ ، حينَ فاتَه الحَجُّ : اصْنَعْ ما يَصنَعُ المُعْتَمِرُ ، ثم قد حَلَلْتَ ، فإن أَدْرَكْتَ الحَجَّ قابلًا فحُجَّ ، وأهْدِ ما اسْتَيْسَرَ مِن الهَدْي . وروَى النَّجَّادُ بإِسْنادِه عن عَطاءِ ، أَنَّ النبيُّ عَلَيْكُ قال : ﴿ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ دَمَّ ، ولْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ، وَلْيَحُجَّ مِنْ قَابِلِ ٍ »`` . ولأنَّه يَجُوزُ فَسْخُ الحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ مِن غير فُواتٍ ، فمع الفَواتِ أَوْلَى . إذا ثَبَت هذا ، فظاهِرُ كَلام الخِرَقِيِّ ، أَنَّه يَجْعَلُ إِحْرَامَه بِعُمْرَةٍ . وقد نَصَّ عليه أحمدُ . واختارَه أبو بَكْرٍ . وهو قولُ ابن ِ عباس ِ ، وابن ِ الزُّبَيْرِ ، وعَطاءِ ، وأصحابِ الرَّأي ِ .

وصاحِبُ ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، وغيرُهما ، أنَّ إحْرامَه ينْقَلِبُ بمُجَرَّدِ الفَواتِ إلى عُمْرَةٍ . الإنصاف قال الشَّارِحُ : ويَحْتَمِلُ أَنَّ مَن قال : يَجْعَلُ إِحْرَامَهُ عُمْرَةً . أَرَادَ أَنَّهُ يَفْعَلُ فِعْلَ المُعْتَمِرِ ؟ مِنَ الطُّوافِ والسُّعْي . فلا يكونُ بينَ القَوْلَيْن خِلافٌ . انتهى . ونقَل ابنُ أَنَّى مُوسَى ، أَنَّه يَمْضِي في حَجُّ فاسِلِّم ، ويَلْزَمُه تَوابِعُ الوُقوفِ ، مِن مَبِيتٍ ، ورَمْي وغيرِهما ، ويَقْضِيه . انتهى . فعلى المذهبِ ، يُدْخِلُ إحْرامَ الحَجُّ فقط . وقال أبو

<sup>(</sup>١) في : الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحج ، من كتاب الحج . كما روى عن ابن عمر نحوه . ترتيب مسند الشافعي للسندي ١ / ٣٨٤ .

كما أخرجه الإمام مالك ، في : باب هدى من فاته الحج ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٨٣ . والبيهقي ، ف : باب ما يفعل من فاته الحج ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥ / ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الدارقطني عن عطاء عن ابن عباس عن النبي كلي ، بمعناه ، في : باب المواقيت ، من كتاب الحج . سنن الدارقطني ٢ / ٢٤١ .

الشرح الكبير وعنه ، لا يَصِيرُ إحْرامُه بعُمْرَةٍ ، بل يَتَحَلَّلُ بطَوافٍ وسَعْي وحَلْق . وهو مَذْهَبُ مالكِ ، والشافعي ؛ لأنَّ إحْرامَهِ انْعَقَدَ بأَحَدِ النُّسُكَيْن ، فلم يَنْقَلِبْ إلى الآخَرِ ، كما لو أَحْرَمَ بالعُمْرَةِ . ويَحْتَمِلُ أَنَّ مَن قال : يَجْعَلُ إحْرامَه بِعُمْرَةٍ . أَرادَ أَنَّه يَفْعَلُ فِعْلَ المُعْتَمِر ، مِن الطُّوافِ والسَّعْي ، فلا يكونَ بينَ القَوْلَيْنِ خِلافٌ . ويَحْتَمِلُ أَنَّه يَصِيرُ إحْرامُه بِحَجِّ إحْرامًا بِعُمْرَةٍ ، بحيثُ تُجْزِئُه عن عُمْرَةِ الإِسْلامِ ، إن لم يَكُن ِ اعْتَمَرَ ، ولو أَدْخَلَ الحَجَّ عليها-لصارَ قارِنًا ، إِلَّا أَنَّه ال يُمْكِنُه الحَجُّ بذلك الإحرام ، إِلَّا أَنَّه يَصِيرُ مُحْرِمًا به في غيرِ أَشْهُرِه ، فيكونُ كمَن أَحْرَمَ بالحَجِّ في غيرِ أَشْهُرِه ، ولأنَّ قَلْبَ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ يَجُوزُ مِن غير سَبَبِ على ما قَرَّرْناه في فَسْخ ِ الحَجِّ ، فمع الحاجَةِ أَوْلَى ، ويُخَرَّجُ على هذا قَلْبُ العُمْرَةِ إلى الحَجِّ ، فإنَّه لا يَجُوزُ ، وِلأَنَّ العُمْرَةَ لا يَفُوتَ وَقْتُها، ولا حاجَةَ إلى انقِلابِ إحْرامِها بخِلافِ الحجِّ.

الخَطَّابِ: فائدَةُ الخِلافِ، أنَّه إذا صارَتْ عُمْرَةً، جازَ إِذْ خالُ الحَجِّ عليها، فيصِيرُ قارِنًا ، وإذا لم تَصِرْ عُمْرَةً ، لم يَجُزْ له ذلك . واحْتَجَّ القاضي بعَدَمِ الصِّحَّةِ ، على أَنَّه لم يَبْقَ إِحْرِامُ الحَجِّ ، وإلَّا يصِحُّ (١) ، وصارَ قارِنًا . واحْتَجَّ به ابنُ عَقِيلٍ ، وبأنَّه لو جازَ بَقارُّه ، لجَازَ أداءُ أَفْعالِ الحَجِّ به في السَّنَةِ المُسْتَقْبِلَةِ ، وبأَنَّ الإحرامَ إمَّا أَنْ يُؤِّدِّيَ بِهِ حَجَّةً أُو عُمْرَةً ، فأمَّا عمَلُ عُمْرَةٍ ، فلا .

فائدة : هذه العُمْرَةُ التي انْقَلَبَتْ ، لا تُجزئ عن عُمْرَةِ الإسلام . على الصَّحيح مِنَ المذهب . نصَّ عليه ؛ لوُجوبِها كمَنْذُورَةٍ . وقيل : تُجْزِئُ . قال في « الشُّرْحِ ِ » : ويَحْتَمِلُ أَنْ يَصِيرَ إِحْرِامُ الحَجِّ إِحْرِامًا بِعُمْرَةٍ ، بحيثُ يُجْزِئُه عن

<sup>(</sup>١) في ١: ﴿ لَمْ يَصِح ٢ .

الشرح الكبير

الأَمْرُ الثالِثُ ، فى وُجُوبِ القَضاءِ ، وفيه روايَتان ؛ إحْداهُما ، يَجِبُ ، سَواءٌ كان الفائِتُ واجبًا أو تَطَوُّعًا . اخْتارَه الخِرَقِيُّ . ويُرْوَى ذلك عن عُمَرَ ، وابنِه ، وزَيْدٍ ، وابن ِ عباس ٍ ، وابن ِ الزُّبَيْرِ ، ومَرْوَانَ . وهو قولُ مالكِ ، والشافعيّ ، وأصحاب الرَّأى . والثانِيَةُ ، لا قَضاءَ عليه ، بل إن كانت فَرْضًا فَعَلَها بالوُجُوبِ السابق ، وتَسْقُطُ إِن كانت نَفْلًا . رُويَ هذا عن عَطاءِ ، وهو إحْدَى الرُّو ايَتَيْن عن مالكِ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ لَمَّا سُئِلَ عن الحَجِّ أكثرَ مِن مَرَّةٍ ، قال : « مَرَّةً وَاحِدةً »(١) . ولو أوْجَبْنا القَضاءَ ، كَانَ أَكْثَرَ مِن مَرَّةٍ ، وَلَأَنَّه مَعْذُورٌ فِي تَرْكِ إِنَّمَام حَجِّه ، فلم يَلْزَمْه القَضِاءُ ، كالمُحْصَر ، ولأنَّها عِبَادَةُ تَطَوُّعٍ ، فلم يَجبْ قَضاؤُها إذا فاتَتْ ، كسائِر التَّطَوُّعاتِ . ووَجْهُ الأُولَى ما ذَكَرْناه مِن الحَدِيثِ وإجْماعِ الصَّحَابَةِ ، وروَى الدَّارَقُطْنِيُّ(٢) ، بإسْنادِه ، عن ابن ِ [ ١١٥/٣ و ] عباس ِ ، رَضِيَ اللَّهُ

عُمْرَةِ الإِسْلامِ ، ولو أَدْخَلَ الحَجُّ عليها ، لَصارَ قارِنًا ، إِلَّا أَنَّه لا يُمْكِنُه الحَجُّ بذلك ` الإنصاف الإحْرام ، إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مُحْرِمًا به في غير أَشْهُره ، فَيَكُونَ كَمَن قلَب الحَجَّ في غيرٍ أَشْهُره ، ولأنَّ قُلْبَ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ يجُوزُ مِن غير سَبَب ، فمَع الحاجَةِ أُولَى .

> قوله : ولا قَضاءَ عليه ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا . إِنْ كَانَ فَرْضًا ، وجَب عليه القَضاءُ ، بلا نِزاعٍ . فإنْ كان نَفْلًا ، فقدُّم المُصَنِّفُ ، أَنَّه لا قَضاءَ عليه . وهو إحْدَى الرُّوايتَيْن . وقدُّمه في «المُسْتَوْعِب» ، و «التَّرْغسيب» ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب فرض الحج ، من كتاب الحج . سنن أبي داود ١ / ٢٠٠ . وابن ماجه ، في : باب فرض الحج ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٦٣ .

<sup>(</sup>٢) في : باب المواقيت ، من كتاب الحج . سنن الدار قطني ٢٤١/٢ .

الشرح الكبير عنهما ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكِ : ﴿ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِل<sub>ٍ</sub> » . ولأنَّ الحَجَّ يَلْزَمُ<sup>(١)</sup> بالشَّرُوعِ فيه ، فيَصِيرُ كالمَنْذُورِ ، بخِلافِ سائِرِ التَّطَوُّعاتِ . وأمَّا الحَديثُ فإنَّه أرادَ الوَاجِبَ بأَصْلِ الشُّرْعِ حَجَّةً واحِدَةً ، وهذه إنَّما تَجِبُ بإيجابِه لها بالشُّرُوعِ فِيها ، فهي كالمَنْذُورَةِ ، وأمَّا المُحْصَرُ فإنَّه غيرُ مَنْسُوبِ إليه التَّفْرِيطُ ، بخِلافِ مَن فاتَه الحَجُّ ، على أنَّ في المُحْصَرِ رِوايَةً ، أنَّه يَجِبُ عليه القَضاءُ ، فهو كمَسْأَلتِنا . وإذا قَضَى ، أَجْزَأُه القَضاءُ عن الحَجَّةِ الواجبة . لا نَعْلَمُ فيهِ خِلافًا ؟ لأنَّ الحَجَّة المَقْضِيَّة لو تَمَّتْ لأَجْزَأَتْ عن الواجِبَةِ عليه ، فكذلك قضاؤُها ؛ لأنَّ القَضاءَ يَقُومُ مَقامَ الأَدَاء .

١٣٣٢ – مسألة : ( وهل يَلْزَمُه هَدْئُ ؟ على رِوايَتَيْن ؛ إحْداهما ،

الإنصاف و ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ . وصحَّحه ابنُ رَزِينِ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، فيما إذا أُحْصِرَ بعَدُوٍّ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وعنه ، عليه القَضاءُ كالفَرْضِ . وهو المذهبُ . قال في ﴿ الْفُرُوعِ ﴾ : والمذهبُ لُزومُ قَضاء النَّفْل . وجزَم به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ ﴿ الوَجِيزِ ﴾ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذه الرُّوايَةُ أَصَحُّها عندَ الأصحاب . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ فى مَن فاتَه الوُقوفُ بِعَرَفَةَ ، وغيرهم . وأَطْلَقَهما في ﴿ الهدايَّةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الذُّهَبِ ، ، و « الخُلاصَةِ ، ، و « الشُّرْحِ ، ، و « الفائقِ ، .

قوله : وهل يَلْزَمُه هَدْيٌ ؟ على رِوَايتَيْن . وأَطْلَقَهما في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) في م: ويلزمه ، .

إِحْدَاهُمَا ، عَلَيْهِ هَدْىٌ يَذْبَحُهُ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ ، إِنْ قُلْنَا : عَلَيْهِ اللَّهَ عَالَمُهُ وَيَ حَجَّةِ الْقَضَاءِ ، إِنْ قُلْنَا : عَلَيْهِ اللَّهَ قَضَاءٌ . وَإِلَّا ذَبَحَهُ فِي عَامِهِ .

عليه هَدْىٌ يَذْبَحُه في حَجَّةِ القَضاءِ ، إِن قُلْنا : عليه قَضاءً . وإلَّا ذَبَحَه في الشرح الكيم عامِه ) يَجِبُ الهَدْىُ على مَن فاتَه الحَجُّ ، في أَصَحِّ الرِّوايَتَيْن . وهو قولُ مَن سَمَّيْنا مِن الصَّحَابَةِ والفُقَهاءِ ، إلَّا أصحابَ الرَّأْي ، فإنَّهُم قالُوا : لا هَدْىَ عليه . وهي الرِّوايَةُ الثانِيَةُ عن أحمد ؛ لأنَّه لو كان الفُواتُ سَبَبًا لوُجُوبِ الهَدْي ، لَزِم المُحْصَر هَدْيانِ ؛ للفُواتِ والإِحْصَارِ . ولَنا ، حَدِيثُ عَطاء ، وإجْماعُ الصَّحَابَةِ ، ولأنَّه حَلَّ مِن إحْرامِه قبلَ إثمامِه ، فلَزِمَه هَدْي مَن إحْرامِه قبلَ إثمامِه ، فلَزِمَه هَدْي مَن المُحْصَرِ ، والمُحْصَر لم يَفُتْ حَجُّه ؛ لأنَّه يَحِلُّ قبلَ فَواتِه . إذا هَدْي مَن اللَّهُ يَحِلُّ قبلَ فَواتِه ، وإلَّا المَحْرِبُ الهَدْي في سَنةِ القَضاءِ ، إِن قُلْنا بوُجُوبِه ، وإلَّا أَخْرَجَه في عامِه . وإذا كان معه هَدْي قد سَاقَه ، نَحَرَه ، ولا يُجْزِئُه إِن أَنْنا بوُجُوبِ القَضاءِ ، بل عليه في السَّنةِ الثانِيةِ هَدْي أَيْضًا . نَصَّ عليه أَحمدُ ؛ فَلْنا بو جُوبِ القَضاءِ ، بل عليه في السَّنةِ الثانِيةِ هَدْي أَيْضًا . نَصَّ عليه أَحمدُ ؛

و (المُذْهَبِ)، و (مَسْبُوكِ الذَّهَبِ)، و (الخُلاصَةِ)، و (الفائقِ)؛ الإنصاف إحداهما، يَلزَمُه هَدْيٌ. وهو المذهبُ. جزَم به في (الوَجيزِ) وغيرِه. وصحَّحه في (المُغْنِي)، و (الشَّرْحِ)، و (الشَّرْحِ)، و (الشَّرْحِ)، و (الشَّرْحِ)، و (التَّصْحيحِ)، وغيرِهم. وقدَّمه في و (المُسْتَوْعِبِ)، و (الحَاوِيَيْن)، قال الزَّرْكَشِيُّ: هي أَصَحُّهما عندَ الأصحابِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا هَدْيَ عليه. فعلى المذهب ، لا فَرْقَ بينَ أَنْ يكونَ ساقَ هَدْيًا، أَم لا . نصَّ عليه . ويذْبَحُ الهَدْي في حجَّةِ القَضاءِ، [ ١٢/٢ و ] إنْ على المُنْ عليه عليه . ويذْبَحُ الهَدى في حجَّةِ القَضاءِ، [ ١٢/٢ و ] إنْ قد ساقَ هَدْيًا، نَحْرَه، و لم يُجْزِئُه عن دَمِ الفَواتِ . وقالَه ابنُ أَبِي مُوسَى، وصاحِبُ هَدْيًا، نَحْرَه، و لم يُجْزِئُه عن دَمِ الفَواتِ . وقالَه ابنُ أَبِي مُوسَى، وصاحِبُ

الشرح الكبير لِمَا رؤى الأثْرَمُ ، بإِسْنادِه ، أنَّ هَبَّارَ بنَ الأسْوَدِ (١) حَجَّ مِن الشام ، فقَدِمَ يومَ النَّحْرِ، فقال له عُمَرُ: ما حَبَسَّكَ؟ قال: حَسِبْتُ أَنَّ اليَوْمَ يومُ عَرَفَةَ. قال : فَانْطَلِقْ إِلَى البَيْتِ فَطُفْ بِهِ سَبْعًا ، وإن كان مَعَكَ هَدْيَةٌ فَانْحَرْها ، ثم إذا كان عامٌ قابلٌ فاحْجُجْ ، فإن وَجَدْتَ سَعَةً فأهْدِ ، فإن لم تَجدْ فصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ ، وسَبْعَةً إذا رَجَعْتَ ، إن شاءَ اللهُ(٢) . والهَدْئُ : ما اسْتَيْسَرَ ، مثل هَدْى المُتْعَةِ ؛ لحَدِيثِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه . والمُتَمَتِّعُ والمُفْرِدُ والقارِنُ والمَكْيُّ وغيرُه سَواءٌ فيما ذَكَرْنا .

الإنصاف « التُّلْخيص » ، وغيرُهما . وقال المُصَنِّفُ : لا يُجْزِئُه ، إِنْ قُلْنا بُوجوب القَضاء . انتهى . فعلَى الأوُّل ، متى يكونُ قد وجَب عليه ؟ فيه وَجْهان ؛ أحدُهما ، وجَب في سَنَتِه ، ولكنْ يُؤِّخُرُ إِخْراجَه إلى قابل . والنَّاني ، لم يجبْ إلَّا في سَنَةِ القَضاء . انتهى . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : ويَلْزَمُه هَدْئٌ على الأصحِّ . قيلَ : مع القَضاءِ . وقيلَ : يَلْزَمُه في عامِه دَمٌّ ، ولا يَلْزَمُ ذَبْحُه إلَّا مع القَضاء ، إنْ وجَب بعدَ تحَلُّلِه منه ، كَدَمِ التَّمَتُّعِ ، وإلَّا في عامِه . انتهى . وقال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : يُخْرِجُه عن سَنَةِ الفَواتِ فقط ، إنْ سقَط القَضاءُ ، وإنْ وجَب ، فمعَه لا قبلَه ، سواءٌ وجَب سَنَةَ الفَواتِ في وَجْهِ ، أو سَنَةَ القَضاء . انتهى . قلتُ : الصَّوابُ ، وُجوبُه مع القَضاء . وهو ظاهِرُ كلامِه في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ ، و ﴿ الحاويْنِ ﴾ .

فائدة : الهَدْئ هنا ، دُمّ . وأَقَلُّه شاةً . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقطَعُوا به . وقال في ﴿ المُوجَزِ ﴾ : يَلْزَمُه بدَنَةٌ . فعلَى المذهبِ ، لو

<sup>(</sup>١) هو هَبَّار بن الأسود بن المطلب بن أسد ، القرشي ، أسلم بعد الفتح ، وحسن إسلامه ، وصحب النبي الله الغابة ٥ / ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك ، في : باب هدى من فاته الحج ، من كتاب الحج . الموطأ ٣٨٣/١ .

الشرح الكبير

فصل: فإنِ اخْتَارَ مَن فَاتَه الْحَجُّ الْبَقَاءَ على إِحْرَامِه للْحَجِّ مِن قَابِل ، فله ذلك . رُوِى ذلك عن مالك ، لأنَّ تَطَاوُلَ المُدَّةِ بِينَ الإِحْرَامِ وَفِعْلِ النَّسُكِ لا تَمْنَعُ إِثْمَامَه ، كَالْعُمْرَةِ ، وَالْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ فَى غيرِ أَشْهُرِه . النَّسُكِ لا تَمْنَعُ إِثْمَامَه ، كَالْعُمْرَةِ ، وَالْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ فَى غيرِ أَشْهُرِه . وَيَحْتَمِلُ أَنَّه لِيس له ذلك . وهو قولُ الشافعيِّ ، وأصحابِ الرَّأْي ، وابنِ المُنْذِرِ ، ورواية عن مالك ، لظاهِرِ الخَبرِ . وقولِ الصَّحَابة ، ولكُونِ المُنْذِرِ ، ورواية عن مالك ؛ لظاهِر الخَبرِ . وقولِ الصَّحَابة ، ولكُونِ إحْرَامِ الْحَجِّ [ ١١٥/٣ ط] يَصِيرُ في غيرِ أَشْهُرِه ، فصارَ كالمُحْرِم بالعِبادة قبل وَقْتِها .

فصل: فإن كان الذى فاتَه الحَجُّ قارِنًا ، حَلَّ ، وعليه مثلُ ما أَهَلَّ به مِن قابِلٍ . نَصَّ عليه أَحمدُ . وهو قولُ مالكٍ ، والشافعيِّ ، وأبى ثَوْرٍ ، وإسحاقَ . ويَحْتَمِلُ أَن يُجْزِئَه ما فَعَلَه عن عُمْرَةِ الإِسْلامِ ، ولا يَلْزَمُه إلَّا قَضاءُ الحَجِّ ؛ لأَنَّه لم يَفُتْه غَيْرُه . وقال الثَّوْرِيُّ وأصحابُ الرَّأْي : يَطُوفُ

الإنصاف

عَدِمَ الهَدْىَ زَمَنَ الوُجوبِ ، صامَ عشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثَلاثَةً فى الحَجِّ ، وسَبْعَةً إذا رجَع . على الصَّحيح ِ مِنَ المَذَهَبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وهو مِن مُفْرَداتِ المُذَهبِ . وقال الخِرَقِيُّ : يصُومُ عن كلِّ مُدِّ مِن قِيمَتِه يَوْمًا . وتقدَّم التَّنَبِيهُ على ذلك في الفِدْيَةِ ، في الضَّرْبِ التَّالَثِ .

تنبيه : محَلُّ الخِلافِ ف وُجوبِ الهَدْى ، إذا لم يَشْتَرِطْ أَنَّ مَحِلِّى حيثُ حَبَسْتَنِى . على ما يأْتِي آخِرَ البابِ .

فائدتان ؛ إحداهما ، لو اختارَ مَن فاتَه الحَجُّ البَقاءَ على إحْرامِه ؛ لَيَحُجُّ مِن قابِل ، فله ذلك على الصَّحيح ِمِنَ المذهب . جزَم به في « الفائق » وغيره . وقدَّمه في « الشَّرْح ِ » وغيره ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه ليس له ذلك . الثَّانيةُ ، لو كان الذي فاتَه الحَجُّ في « الشَّرْح ِ » وغيره ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه ليس له ذلك . الثَّانيةُ ، لو كان الذي فاتَه الحَجُّ

المنه وَإِنْ أَخْطَأُ النَّاسُ ، فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ [ ٤٧٦]يَوْم عَرَفَةَ ، أَجْزَأُهُمْ . وَإِنْ أَخْطَأُ بَعْضُهُمْ ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ .

الشرح الكبر ﴿ وَيَسْعَى لَعُمْرَتِه ، ثَمَ لَا يَحِلُّ حتى يَطُوفَ ويَسْعَى لَحَجُّه . إِلَّا أَنَّ سُفْيانَ قال : ويُهَريقُ دَمًا . ووَجْهُ الأَوَّلِ أَنَّه يَجِبُ القَضاءُ على حَسَبِ الأَداءِ في صُورَتِه ومَعْناه ، فيَجِبُ أن يكونَ هـ هُنا كذلك ، ويَلْزَمُه هَدْيان ؛ لقِرانِه وفواتِه . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ . وقيلَ : يَلْزَمُه هَدْيٌ ثالثٌ للقَضاء . وليس بشيء ، فإنَّ القَضاءَ لا يَجِبُ له شيءٌ ، وإنَّما الهَدْيُ الذي في سَنَةِ القَضاء للفَواتِ ، ولذلك لم يَأْمُرْه الصَّحَابَةُ بأكثرَ مِن هَدْي واحِدٍ . والله تعالى أغْلُمُ .

١٣٣٣ – مسألة : ﴿ وَإِنْ أَخْطَأُ النَّاسُ ، فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمٍ عَرَفَةً ، أَجْزَأُهُم . وإن أُخْطَأُ بعضُهُم ، فقد فاتَه الحَجُّ ) إذا أُخْطَأُ الناسُ ، فَوَقَفُوا في غيرٍ يَوْمٍ عَرَفَةً ، ظنًّا منهم أنَّه يومُ عَرَفَةَ ، أَجْزَأُهم ؛ لِما روَى

الإنصاف قارِنًا ، حَلُّ ، وعليه مِثْلُ ما أَهَلُّ به مِن قابِلٍ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وقدُّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . ويَحْتَمِلُ أَنْ تُجْزِئُه عن عُمْرَةِ الإسْلام . وتقدُّم ذلك قريبًا . وتقدُّم في باب الإخرام ، عندَ ذِكْرٍ وُجوبِ الدُّم ِ على القارنِ والمُتَمَتِّع ِ ، أنَّ دَمَهُما لا يَسْقُطُ بالفَواتِ ، على الصَّحيح ، وما يَلْزَمُ القارِنَ إذا قضَى قارِنًا ، وإذا قَضَى مُفْرِدًا أو مُتَمَنِّعًا ، فَلْيُعاوَدْ .

قوله : وإنْ أخْطأُ النَّاسُ ؛ فَوَقَفُوا فى غيرٍ يوم ِ عَرَفَةَ ، أَجْزَأُهم . سواءٌ كان وُقوفُهم يومَ الثَّامِنِ أو العاشرِ . نصَّ عليهما . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وهل هو يومُ عَرَفَةَ باطِنًا ؟ فيه خِلافٌ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، بِناءٌ على أنَّ الهِلالَ اسْمٌ لِمَا يطْلُعُ في

المقنع

الشرح الكبير

الدَّارَقَطْنِي (١) بإسْنادِه ، عن عبدِ العزيزِ بن ِ عبدِ الله ِبن ِ جابِرِ بن ِ أَسَيْدٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُم : ﴿ يَوْمُ عَرَفَةَ الَّذِي يُعَرِّفُ النَّاسُ فِيهِ ﴾ . وقد رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ قَالَ : ﴿ فِطْرُكُمْ ۚ ۖ عَنُومَ تُفْطِرُونَ ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَجُّونَ » . رَواه الدَّارَقُطْنِيُّ وغيرُه'<sup>٣)</sup> . ولأنَّه لا يُؤْمَنُ مثلُ ذلك في القَضاء . فإنِ اخْتَلَفُوا ، فأصابَ بعضٌ وأخْطَأُ بعضٌ ، لم يُجْزِئُ مَن أَخْطَأً ؛ لأَنُّهم غيرُ مَعْذُورِينَ في ذلك ، وقد ذَكَرْنا حَدِيثَ هَبَّار (١٠) ، حينَ قال لعُمَر : ظَنَنْتُ أَنَّ اليومَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فلم يُعْذَرْ بذلك .

السَّماء ، أو لِمَا يَراه النَّاسُ ويعْلَمُونَه ؟ وفيه خِلافٌ مَشْهُورٌ في مَذهب أحمد الإنصاف وغيرِه . وذكَر الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، في مَوْضِع ۪ آخَرَ ، أنَّ عن أحمدَ فيه روايتَيْن . قال : والنَّانى الصَّوابُ . ويدُلُّ عليه لو أخْطَأُوا ، لغَلَطٍ في العَدَدِ أو في الطَّريق ونحوه ، فوَقَفُوا العاشِرَ ، لم يُجْزِئُهم إجْماعًا . فلو اغْتُفِرَ الخَطَأُ للجَميع ِ ، لاغْتُفِرَ لهم في غير هذه الصُّورَةِ بتَقْدير وُقُوعِها . فَعُلِمَ أَنَّه يومُ عَرَفَةَ باطِنًا وظاهِرًا . يُوضُّحُه ، أنَّه لو كان هنا خَطَأً وصَوابٌ ، لا يُسْتَحَبُّ الوُقوفُ مرَّتَيْن ، وهو بدْعَةٌ لم يفْعَلْه السَّلَفُ ، فَعُلِمَ أنَّه لا خَطأً . ومَن اعْتَبرَ كُوْنَ الرَّائِي مِن مَكَّةَ دُونَ مَسافَة القَصْرِ ، أو بمَكانٍ لا تَخْتَلِفُ فيه المَطالِعُ ، فقُولٌ لم يقُلْه أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ في الحَجِّ ، فلو رآه طائِفةٌ قليلةٌ ، لم يَنْفَر دُوا بالوُقوفِ ، بل الوُقوفُ مع الجُمْهور . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويَتوجُّهُ وُقوفٌ مَرَّتَيْنِ إِنْ وقَف بَعضُهم ، لاسِيَّما مَن رآه . قال :

<sup>(</sup>١) في : كتاب الحج . سنن الدارقطني ٢٢٣/٢ ، ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ يوم فطركم ، .

<sup>(</sup>٣) في : كتاب الحج . سنن الدارقطني ٢٢٤/٢ ، ٢٢٥ . وتقدم تخريجه من رواية غيره في ٥/٠٣٠ .

<sup>(</sup>٤) تقدم في صفحة ٣٠٦ .

الشرح الكبير

فصل : فإن كان عَبْدًا لم يَلْزَمْه الهَدْئُ ؛ لأنَّه عاجزٌ عنه ، بكَوْنِه لا مالَ له ، فهو كالمُغْسِر ، ويَجبُ عليه الصُّومُ بدلَ الهَدْي . فإن أذِنَ له سَيِّدُه في الهَدْي ، لم يَكُنْ له أن يُهْدِيَ في ظاهِرِ كلامِ الخِرَقِيِّ ، ولا يُجْزِئُه إِلَّا الصِّيامُ . هذا قولُ الثَّوْرِيِّ ، وأصحابِ الرَّأْيِ ، والشافعيِّ . حَكاه ابنُ المُنْذِرِ عَنهم في الصَّيْدِ . وعلى قِياسِ هذا كلُّ دَم لَزِمَه في الإِحْرامِ ، لا يُجْزِئُه عنه إلَّا الصِّيَامُ . وقال غيرُ الخِرَقِيِّ مِن أصحابنا : إن مَلَّكَه السَّيِّدُ هَدْيًا ، وأَذِنَ له في ذَبْحِه ، خُرِّجَ على الرِّوَايَتَيْن في مِلْكِ العَبْدِ بالتَّمْلِيكِ . فَإِن قُلْنَا : يَمْلِكُ . لَزِمَه الهَدْئُ ، وأَجْزَأُ عَنَّه ؛ لأَنَّه قادِرٌ عليه ، مالكُّ له ، أَشْبَهَ الحُرَّ . وإن قُلْنا : لا يَمْلِكُ . لم يُجْزِئُه إِلَّا الصِّيامُ ؛ لأنَّه ليس بمالكٍ ، ولا سَبيلَ له إلى المِلْكِ ، فهو كالمُعْسِر . وإذا صامَ فإنَّه يَصُومُ عن كلَّ مُدِّ مِن قِيمَةِ الشاةِ يَوْمًا . ذَكَرَه الخِرَقِيُّ . ويَنْبَغِي أَن يُخَرَّجَ فيه مِن الخِلافِ [ ١١٦/٣ و ] ما ذَكَرْناه في الصَّيْدِ . فإن بَقِيَ مِن قِيمَتِها دُونَ المُدِّ ، صامَ عنه يَوْمًا ؛ لأنَّ الصَّومَ لا يَتَبَعَّضُ ، فيَجِبُ تَكْمِلْتُه . قال شيخُنا(١) :

الإنصاف وصرَّح جماعةً ، إنْ أخْطَأُوا لِغَلَطٍ في العدَدِ أو في الرُّؤْيَةِ والاجْتِهادِ مع الإغْمامِ ، أَجْزَأً . وهو ظاهِرُ كلامِ الإمامِ وغيرِه .

قوله : وإنْ أَخْطأً بعضُهم ، فقد فاتَه الحَجُّ . هذا المذهبُ ، وعليه الجُمْهورُ ، وجُمْهورُهم قطَع به . وقيل : هو كحَصْرِ العَدُوِّ .

تنبيه : قُولُه : وإنْ أَخْطَأُ بَعضُهم . هكذا عِبارَةُ الأصحاب . وقال في « الانْتِصارِ » : إِنْ أَخْطَأُ عَدَدٌ يَسِيرٌ . وفي « التَّعْليقِ » ، فيما إذا أَخْطَأُوا القِبْلَةَ ،

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٥/٤٣٠ .

والأَوْلَى أَن يكونَ الواجبُ مِن الصَّوْم عَشَرَةَ أيَّام ، كَصَوْم المُتْعَةِ ، كما الشرح الكبير جاءَ في حَدِيثِ عُمَرَ ، أَنَّه قال لهَبَّارِ بنِ الأَسْوَدِ : فإن وَجَدْتَ سَعَةً فأَهْدِ ، فإن لم تَجدْ سَعَةً ، فصمْ ثَلاثَةَ أَيَّام في الحَجِّ ، وسَبْعَةً إذا رَجَعْتَ ، إن شاءَ الله . وروَى الشافعي (١) ، عن ابن عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، مثلَ ذلك . وأَحْمَدُ ذَهَبِ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، واحْتَجُّ به . ولأنَّه صَوْمٌ وَجَبِ لَحِلُه مِن إِحْرامِه قبلَ إِتمامِه ، فكان عَشَرَةَ أَيَّام ، كَصَوْم المُحْصَر . والمُعْسِرُ في الصُّوْم كالعَبْدِ ، ولذلك قال عُمَرُ ، رَضِي اللهُ عنه ، لهَبَّار : إِن وَجَدْتَ سَعَةً فأهْدِ ، وإِن لم تَجدْ فصُمْ . ويُعْتَبَرُ اليَسارُ والإعْسَارُ في زَمَنِ الوُّجُوبِ ، وهو في سَنَةِ القَضاء إِن قُلْنا بوُجُوبِه ، أو في سنَةِ الفَواتِ إِن قُلْنَا : لا يَجِبُ القَضاءُ . وقال الخِرَقِيُّ في العَبْدِ : ثم يُقَصِّرُ ، ويَحِلُّ .

قال : العدَّدُ الواحِدُ والاثِّنَان . وقال في ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّر ﴾ : إنْ أَخْطَأُ الإنصاف نَفَرٌ منهم . قال ابنُ قُتَيْبَةَ : يُقالُ : إِنَّ النَّفَرَ ، ما بينَ الثَّلاثةِ إِلَى العشَرَةِ . وقيل : النَّفَرُ ف قُولِه تَعالَى : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾(٢) سَبْعَةٌ . وقيل : تِسْعَةٌ . وقيل : اثْنا عشَرَ أَلْفًا . قال ابنُ الجَوْزِيِّ : لا يصِحُّ ؛ لأنَّ النَّفَرَ لا يُطْلَقُ على الكَثير .

يُريدُأَنَّ العَبْدَ لا يَحْلِقُ ؛ لأنَّ الحَلْقَ يُزيلُ الشَّعَرَ الذي يَزِيدُ في قِيمَتِه و مَالِيَّتِه ،

وهو مِلْكٌ لَسَيِّدِه ، ولم يَتَعَيَّنْ إزالَتُه ، فلم يَكُنْ له ذلك ، كغيرِ حالَةِ

الإحْرام . فإن أَذِنَ له سَيِّدُه فيه ، جازَ ؛ لأنَّ المَنْعَ منه لحَقِّه .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف ٢٩.

الله وَمَنْ أَحْرَمَ فَحَصَرَهُ عَدُولٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى الْحَجِّ ، ذَبَحَ هَدْيًا فِي مَوْضِعِهِ ، وَحَلَّ .

الشرح الكبير

الله المحجّ ، نَحَر هَدْيًا في مَوْضِعِه ، وحَلَّ ) لا خِلافَ بينَ أَهْلِ العِلْمِ ، وَلَى اللهُ الْحَجِّ ، نَحَر هَدْيًا في مَوْضِعِه ، وحَلَّ ) لا خِلافَ بينَ أَهْلِ العِلْمِ ، وَلَا اللهُ اللهُ عَصَرَ إِذَا حَصَرَه عَدُوٌ ، ومَنعُوه الوصولَ إلى البَيْتِ ، ولم يَجِدْ طَرِيقًا أَنَّ المُحْصَرَ إِذَا حَصَرَه عَدُوٌ ، ومَنعُوه الوصولَ إلى البَيْتِ ، ولم يَجِدْ طَرِيقًا آمِنًا ، أَنَّ له التَّحَلُّل ، مُشْرِكًا كان العَدُوُ أو مُسْلِمًا ؛ لقولِه تعالى : ﴿ فَإِنْ النبِي عَلَيْكُ أَمْرَ أَصْحَابَه أَحْصِرْتُمْ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ آلْهَدْي ﴾ (١) . ولأنَّ النبي عَلَيْكُ أَمْرَ أَصْحَابَه حينَ حُصِرُوا في الحُدَيْبِيةِ أَن يَنْحَرُوا ويَحْلِقُوا ويَحِلُوا (٢) . وسَواءً كان الإحْرامُ بحَجِّ ، أو عُمْرَةٍ ، أو بهما . وهذا قولُ أبي حنيفة ، والشافعيّ . وحُكِي عن مالكٍ أَنَّ المُعْتَمِرَ لا يَتَحَلَّلُ ؛ لأَنَّه لا يَخافُ الفَواتَ . ولا يَصِحُ وحُكِي عن مالكٍ أَنَّ المُعْتَمِرَ لا يَتَحَلَّلُ ؛ لأَنَّه لا يَخافُ الفَواتَ . ولا يَصِحُ فَلْ ؛ لأَنَّه لا يَخافُ الفَواتَ . ولا يَصِحُ بعُمْرَةٍ ، فَحَلُوا (٢) جَمِيعًا . وعلى مَن تَحَلَّلُ بالإحْصَارِ الهَدْئُ ، في قولِ بعُمْرَةٍ ، فَحَلُوا (٢) جَمِيعًا . وعلى مَن تَحَلَّلُ بالإحْصَارِ الهَدْئُ ، في قولِ الأَكْثَرِينَ . وعن مالكٍ ، ليس عليه هَدْئٌ ؛ لأَنَّه تَحَلَّلُ أَبِيحَ له مِن غيرِ المُكْرُونَ . وعن مالكٍ ، ليس عليه هَدْئٌ ؛ لأَنَّه تَحَلَّلُ أَبِيحَ له مِن غيرِ المُكْرِينَ . وعن مالكٍ ، ليس عليه هَدْئٌ ؛ لأَنَّه تَحَلَّلُ أَبِيتَ له مِن غير

الإنصاف

قوله: ومَن أَحْرَمَ فحَصَره عَدُوَّ – ومَنَعه مِنَ الوُصُولِ إلى البَيْتِ – و لم يَكُنْ له طَرِيقٌ إلى الحَجِّ – ذَبَح هَدْيًا فى مَوْضِعِه ، وحَلَّ . وَفَاتَ الحَجُّ – ذَبَح هَدْيًا فى مَوْضِعِه ، وحَلَّ . يعْنِى ، يتَحَلَّلُ بَنَحْرِ هَدْيِه بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ به وُجوبًا ، فتُعْتَبرُ النَّيَّةُ هنا للتَّحَلُّلِ ، و لم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : باب ما يلبس المحرم ... ، وباب متى يحل المعتمر ، وباب من قال : ليس على المحصر بدل ، من كتاب المحصر وجزاء الصيد . صحيح البخارى ١٦٠ / ١٦٠ ، ١٧٠ ، ١٢٠ . ومسلم ، فى : باب بيان جواز التحلل بالإحصار ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٠٣/٢ . وأبو داود ، فى : باب الإحصار ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ٤٣١/١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ فَحَلَّمُوا ﴾ .

تَفْريطٍ ، أَشْبَهَ مَن أَتَمَّ حَجَّه . ولَنا ، قولُه تعالى : ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا الشرح الكبير آسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي ﴾ . قال الشافعيُّ : لا خِلافَ بينَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنّ هذه الآيَةَ نَزَلَتْ في حَصْر الحُدَيْبِيَةِ . ولأنَّه أبيحَ له التَّحَلُّلُ قبلَ إتْمام نُسُكِه ، أَشْبَهَ مَن فاتَه الحَجُّ ، وبهذا فارَقَ مَن أتَمَّ حَجَّه .

> فصل : ولا فَرْقَ بينَ الحَصْرِ العامِّ في حَقِّ كلِّ الحاجِّ ، وبينَ الخاصِّ في حَقِّ شَخْصِ واحِدٍ ، مثلَ أن يُحْبسَ (١) بغيرِ حَقٌّ ، أو تَأْخُذَه اللُّصُوصُ ؟ لَعُمُوم النَّصِّ ، وو جُودِ المَعْنَى في الكلِّ . فأمَّا مَن حُبسَ بحَقٍّ عليه يُمْكِنُه الخُرُوجُ منه ، فلا يَجُوزُ له التَّحَلَّلُ في الحَبْسِ . [ ١١٦/٣ ظ ] فَإِنْ كَانْ عَاجِزًا عِنْ أَدَائِهِ ، فَحُبِسَ بَغَيْرِ حَقٌّ ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ ، كَمَنْ ذَكَرْنَاه . وإن كانَ عليه دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ يَحِلُّ قبلَ قَدُومِ الحاجِّ ، فمَنَعَه صاحِبُه مِن الحجِّ ، فله التَّحَلُّلُ ؛ لأنَّه مَعْذُورٌ . ولو أَحْرَمَ العَبْدُ بغيرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، أو المَرْأَةَ للتَّطَوُّع بغيرِ إذْ نِ زَوْجِها ، فلهما مَنْعُهما ، وحُكْمُهُما حُكْمُ المُحْصَر .

> فِصل : فإن أَمْكَنَ المُحْصَرَ الوُّصُولُ مِن طَرِيقٍ أُخْرَى ، لم يُبَحْ لَه التَّحَلُّلُ ، ولَزمَه سُلُوكُها ، بَعُدَتْ أو قَرُبَتْ ، خَشِيَ الفَواتَ أو لم يَخْشَه ، فإِن كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ لِم تَفُتْ ، وإِن كَانَ بِحَجٍّ فَفَاتَه ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ، وكذا لو لم يَتَحَلَّلِ المُحْصَرُ حتى زالَ الحَصْرُ ، لَز مَه السَّعْيُ وإن كان بعدَ فُواتِ الحَجِّ ، لِيَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ . ثم هل يَلْزَمُه القَضاءُ إِن فاتَه الحَجُّ ؟ فيه

تُعْتَبِرْ في غيرِ المُحْصَرِ ؛ لأنَّ غيرَه قد أتَّى بأفعالِ النُّسُكِ ، فقد أتَّى بما عليه ، الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ يَجِلْسِ ﴾ .

الشرح الكبير روايَتان ؛ إحْداهُما ، يَلْزَمُه ، كمَن فاتَه بخَطَأُ الطَّرِيقِ . والثانِيَةُ ، لا يَجِبُ ؛ لأنَّ سَبَبَ الفَواتِ الحَصْرُ ، أَشْبَهَ مَن لم يَجِدْ طَرِيقًا أُخْرَى ، وبهذا فارَقَ المُخْطِئَ .

فصل : وإذا كان العَدُوُّ الذين حَصَرُوا الحاجُّ مُسْلِمينَ ، فأمْكَنَه الأنْصِرافُ ، كان أَوْلَى مِن قِتالِهم ؛ لأنَّ في قِتالِهم المُخاطَرَةَ بالنَّفْسِ والمال وقَتْلَ مُسْلَمِ ، فكان تَرْكُه أَوْلَى . ويَجُوزُ قِتالُهم ؛ لأَنَّهُم تَعَدَّوْا على المُسْلِمينَ لمَنْعِهِم طَرِيقَهم ، فأشْبَهُوا سائِرَ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ . وإن كانُوا مُشْرِكِينَ ، لَم يَجبْ قِتالُهم ؛ لأنَّه إنَّما يَجبُ بأَحَدِ أَمْرَيْن ؛ إذا بَدَءُوا بالقِتالِ ، أُو وَقَع النَّفِيرُ ، فاحْتِيجَ إلى مَدَدٍ ، وليس هـ هُنا واحِدٌ منهما . لكن إِن غَلَبِ على ظَنِّ المُسْلِمينَ الظَّفَرُ ، اسْتُحِبُّ قِتالُهم ؛ لِما فيه مِن الجهادِ ، وحُصُول النَّصْر ، وإتمام النُّسُكِ . وإن كان بالعَكْس ، فالأوْلَى الانْصِرافُ ؛ لِئَلَّا يُغَرِّرُوا بالمُسْلِمينَ . ومتى احْتَاجُوا في القِتال إلى لُبْسِ مَا تَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ ، فلهم فِعْلُه ، وعليهم الفِدْيَةُ ؛ لأنَّ لُبسَهم لأجْل أَنْفُسِهِم ، فأشبه مالو لَبِسُواللاستِدْفاءِ مِن بَرْدٍ . فإن أذِنَ لهم العَدُو في العُبُورِ فلم يَثِقُوا بهم ، فلهم الأنْصِرافُ ؛ لأنَّهُم خائِفُونَ على أَنْفُسِهم ، فكَأَنَّهُم لَم يُؤَمِّنُوهِم ، وإن وَثِقوا بأمانِهِم ، وكانُوا مَعْرُوفِينَ بالوَفاء ، لَز مَهم المُضِيُّ

والمُحْصَرُ يُريدُ الخُروجَ مِنَ العِبادَةِ قبلَ إِكْمالِها ، والذَّبْحُ قد يكونُ لغيرِ الحِلِّ . تنبيه : ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ ، أنَّه سَواةً أَحْصَرَه العَدُوُّ قبلَ الوُقوفِ بعَرَفَةَ أو بعدَه [ ١٢/٢ ظ]. وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ . نصُّ عليه . وجزَم به في « الرِّعايتَيْن » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « الحاويَيْن » . وقدَّمه في « الفَروع ِ » .

على إحْرامِهِم ؛ لأنَّه قد زالَ حَصْرُهم ، وإن طَلَب العَدُوُّ خُفارَةً(١) على الشرح الكبير تَخْلِيَةِ الطُّرِيقِ ، وكان مِمَّن لا يُؤْمَنُ بأَمانهِ ، لم يَلْزَمْهُم بَذْلُه ؛ لأنَّ الخَوْفَ باق مع البَذْلِ ، وإن كان مَوْثُوقًا بأمانِه ، والخُفارَةُ كَثِيرَةٌ ، لم يَجِبْ بَذْلُه ، بل يُكْرَهُ إِن كَانَ العَدُوُّ كَافِرًا ؛ لأنَّ فيه صَغارًا وتَقْويَةً للكافِر ، وإِن كَانَتْ يَسِيرَةً ، فقِياسُ المَذْهَبِ وُجُوبُ بَذْلِهِ ، كَالزِّيادَةِ فِي ثَمَنِ المَاءِ للوُضُوءِ . وقال بعضُ أصحابِنا : لا يَجِبُ بَذْلُ خُفارَةٍ بحالٍ ، وله التَّحَلَّلُ ، كما في ابْتِداءِ الحَجِّ لا يَلْزَمُه إذا لم يَجِدْ طَرِيقًا آمِنًا مِن غيرِ خُفارَةٍ.

> فصل : متى قَدَرَ المُحْصَرُ على الهَدْى ، فليس له التَّحَلُّلُ قبلَ ذَبْحِه . فإن كان معه هَدْئٌ قد ساقَه ، أَجْزَأُه ، وإن لم يَكُنْ معه ، لَزِمَه شِراؤُه إن أَمْكَنَه ، ويُجْزئُه أَدْنَى الهَدْى ، وهو شَاةٌ ، أو سُبْعُ بَدَنَةٍ ؛ لقولِه تعالى : ﴿ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْى ﴾ . [ ١١٧/٣ و] وله نَحْرُه في مَوْضِع ِ حَصْرِه ، مِن حِلِّ أو حَرَم . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو قولُ مالكِ ، والشافعيِّ ، إلَّا أن يكونَ قادِرًا على أَطْرافِ الحَرَم ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهُما ، يَلْزَمُه نَحْرُه فيه ؛ لأنَّ الحَرَمَ كلَّه مَنْحَرٌّ ، وقد قَدَر عليه . والثانِي ، يَنْحَرُه في مَوْضِعِه ؛ لأنَّ النبيَّ عَيْلِكُ نَحَر هَدْيَه في مَوْضِعِه . وعن أحمد ، ليس للمُحْصَرِ نَحْرُ هَدْيهِ إِلَّا في الحَرَم ، ويُواطِئُ رجلًا على نَحْره فى وَقْتٍ يَتَحَلَّلُ فيه . يُرْوَى هذا عن ابن مسعودٍ ، في مَن لَدِغَ في الطَّرِيقِ .

وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : إنَّما ذلك إذا كان قبلَ التَّحَلُّلِ الأُوَّلِ . فأمَّا الحَصْرُ الإنصاف عن طَوافِ الإِفاضَةِ ، بعدَرَمْي الجَمْرَةِ ، فليس له أنْ يتَحَلَّلَ ، ومتى زالَ الحَصْرُ ،

<sup>(</sup>١) الخفارة: بالضم: أجرة الخفير.

الشرح الكبير ورُويَ نَحْوُ ذلك عن الحسن ، والشُّعْبِيِّ ، والنُّخَعِيِّ ، وعَطاءٍ . قال شيخُنا(١) : وهذا ، والله أعْلَمُ ، في مَن كان حَصْرُه خاصًّا ، وأمَّا الحَصْرُ العامُّ ، فلا يَنْبَغِي أَن يَقُولَه أَحَدٌ ؛ لأنَّ ذلك يُفْضِي إلى تَعَذُّر الحِلِّ ، لتَعَذُّر وُصُولِ الهَدْي إلى مَحِلِّه ، ولأنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ وأصحابَه نَحَرُوا هَدَايَاهُم في الحُدَيْبِيَةِ ، وهي مِن الحِلِّ . قال البخاريُّ : قال مالكِّ<sup>(٢)</sup> وغيرُه : إنَّ النبئ عَلَيْكُ وأصحابَه حَلَقُوا وحَلُّوا مِن كُلِّ شيء قبلَ الطُّوافِ ، وقبلَ أن يَصِلَ الهَدْيُ إلى البّيتِ . و لم يُذْكُرْ أَنَّ النبيُّ عَلِيلَةً أَمَرَ أَحَدًا أَن يَقْضِيَ شيئًا ، ولا أن يَعُودُوا له . ويُرْوَى أنَّ النبيُّ عَيْقِتُهُ نَحَر هَدْيَهُ عَندَ الشَّجَرَةِ التي كان تَحْتَها بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ " . وهي مِن الحِلِّ باتَّفاقِ أَهْل السِّير . وقد دَلَّ عليه قَوْلُه تعالى : ﴿ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ﴾ (١) . ولأنَّه مَوْضِعُ حِلُّه ، فكانَ مَوْضِعَ نَحْرِه ، كالحَرَم . فإن قِيلَ : فقد قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ ﴾(٥) . وقال : ﴿ ثُمَّ مَحِلُهِ آ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾(١) . ولأنَّه ذَبْحٌ يَتَعَلَّقُ بالإِحْرامِ ، فلم يَجُزْ في غيرِ الحَرَمِ ، كَدَمِ الطِّيبِ واللُّبُس . قُلْنا : الآيَةُ في غير

الإنصاف أتَى بالطُّوافِ، وتَمُّ حَجُّه.

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٥/١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر الموطأ ٢/٣٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۱٤٤٤/۸ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الحج ٣٣.

المُحْصَرِ ، ولا يَصِحُ قِياسُ المُحْصَرِ عليه ؛ لأنَّ تَحَلَّلَ المُحْصَرِ في الحِلِّ ، الشرح الكبير و تَحَلَّلَ غيرِه في الحَرَم ، فكلُّ واحِدٍ منهما يَنْحَرُ في مَوضِع ِ تَحَلُّلِهِ . وقد قِيلَ في قَوْلِه تعالى : ﴿ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْئُ مَحِلَّهُ ﴾ : حتى يُذْبَحَ . وذَبْحُه في حَقِّ المُحْصَرِ في مَوْضِع حِلَّهِ ، اقْتِداءً بالنبيِّ عَلِيلًا ، وما قَاسُوا عليه مَمْنُوعٌ .

> فصل : وإذا أَحْصِرَ المُعْتَمِرُ ، فله التَّحَلُّلُ ونَحْرُ هَدْيه وَقْتَ حَصْره ؛ لأَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ وأصحابه زَمَنَ الحُدِّيبَةِ ، حَلُّوا ونَحَرُوا هَدَايَاهُمْ قبلَ يَوْم النُّحْرِ (١) . وإن كان مُفْرِدًا أو قارِنًا ، فكذلك ، في إحْدَى الرُّوايَتَيْن ؛ لأنَّه أَحَدُ النُّسُكَيْنِ ، أَشْبَهَ العُمْرَةَ ، ولأنَّ العُمْرَةَ لا تَفُوتُ ، وجَمِيعُ الزَّمانِ وَقْت لها ، فإذا جاز الحِلُّ منها ونَحْرُ هَدْيِها مِن غيرِ خَشْيَةِ فَواتِها ، فالحَجُّ الذي يُخْشَى فَواتُه أَوْلَى . والثانِيَةُ ، لا يَحِلُّ ، ولا يَنْحَرُ هَدْيَه إلى يَوْمِ النُّحْرِ .

قوله : ذَبَح هَدْيًا في مَوْضِعِه . يعْنِي ، في مَوْضِع ِ حَصْرِه . وهذا المذهبُ ، الإنصاف وسواةً كان مَوْضِعُه في الحِلِّ أو في الحَرَمِ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يَنْحَرُه إِلَّا فِي الْحَرَمِ ، ويُواطِئُ رَجُلًا على نَحْرِه فِي وَقْتٍ يَتَحَلَّلُ فيه . قال المُصَنِّفُ : هذا ، والله أعلمُ ، في مَن كان حَصْرُه خاصًّا . فأمَّا الحَصْرُ العامُّ ، فلا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَه أَحَدٌ . وعنه ، لا يَنْحَرُه إِلَّا في الحَرَمِ ، إذا كان مُفْرِدًا ، أو قارِنًا ، ويكونُ يومَ النَّحْرِ . قال في ( الكافِي ) : وكذلك مَن ساقَ هَدْيًا ، لا يتَحَلَّلُ إِلَّا يومَ النَّحْرِ . وقدَّم في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، أنَّه لا ينْحَرُ الهَدْيَ إِلَّا يُومَ النَّحْرِ . قال الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه : ويجِبُ أَنْ يَنْوِىَ بِذَبْجِهِ التَّحَلُّلَ ؛ لأَنَّ الهَدْىَ يكونُ لغيرِه ، فَلَزِمَهِ النَّيَّةُ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣١٢ .

الشرح الكبير نَصَّ عليه في روايَةِ الأثْرَم ، وحَنْبَل ؛ لأنَّ للهَدْى مَحِلَّ زَمانٍ ومَحِلُّ مَكَانِ ، فإذا سَقَط مَحِلُّ المَكَانِ للعَجْز عنه ، بَقِيَ مَحِلُّ الزُّمَانِ واجِبًا ؟ لإِمْكَانِه ، وإذا لم يَجُزْ له نَحْرُ الهَدْى قبلَ يومِ النَّحْرِ ، لم يَجُزْ له التَّحَلَّلُ ؟ لقولِه سُبْحانَه : ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ [ ١١٧/٣ ظ ] مَحِلَّهُ ﴾ . وإذا قُلْنا بجَوازِ التَّحَلُّلِ قبلَ يومِ النَّحْرِ ، فالمُسْتَحَبُّ له الإقامَةُ على إحْرامِه ، رَجاءَ زَوالِ الحَصْرِ ، ومتى زَالَ قبلَ تَحَلَّلِه ، فعليه المُضِيُّ لإِتْمَامِ نُسُكِه ، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْنَاه . قال ابنُ المُنْذِر : قال كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْمِ : إِنَّ مَن يَئِسَ أَن يَصِلَ إِلَى البَيْتِ ، فجازَ له الحِلُّ ، فلم يَجِلُّ حتى خُلِّيَ سَبيلُه ، أنَّ عليه أن يَقْضِيَ مَناسِكُه . وإن زالَ الحَصْرُ بعدَ فَواتِ الحَجِّ ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ، فإن فاتَ الحَجُّ قبلَ زَوال الحَصْر ، تَحَلَّلَ بَهَدْي . وقد قِيلَ : إِنَّ عليه هَـٰهُنا هَدْيَيْن ؛ هَدْيٌ للفَواتِ ، وهَدْيٌّ للإحْصَار . و لم يَذْكُرْ أَحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ، في روايَةِ الأَثْرَمِ ، هَدْيًا ثَانِيًا في حَقٌّ مَن لم يَتَحَلَّلْ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ .

الإنصاف طَلَبًا للتَّمْييز .

تنبيه : قولُه : ذَبَح هَدْيًا . يعْنِي ، أنَّ الهَدْيَ يلْزَمُه . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وانْحتارَ ابنُ القَيِّمِ في الهَدْيِ ، أنَّه لا يَلْزَمُ المُحْصَرَ هَدْيٌ .

فائدة : لا يَلْزَمُ المُحْصَرَ إِلَّا دَمَّ واحدٌ ، سواءٌ تحَلَّلَ بعدَ فَواتِه أو لا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقال القاضي وغيرُه : إنْ تَحَلَّلَ بعدَ فَواتِه ، فعليه هَدْيان ؟ هَدْيٌ لِتَحَلُّلُه ، وهَدْيٌ لفُواتِه .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، ظاهِرُ قولِه : ذَبَح هَدْيًا وحَلَّ . أَنَّ الحِلُّ مُرَتَّبُّ على الذَّبْحِ. .

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ حَلَّ . وَلَوْ نَوَى التَّحَلَّلَ اللَّمَ عَلَّلَ اللَّمَ عَلَّلَ اللَّهَ عَلَّلَ اللَّهَ عَلَّلَ اللَّهَ عَلَّلَ اللَّهَ عَلَّلَ اللَّهُ عَلَّلَ اللَّهُ عَلَّلً اللَّهُ عَلَّلً اللَّهُ عَلَى اللّ

لشرح الكبير

التَّحُلُّلُ قَبِلَ ذَلِكَ ، لَم يَجِلٌ ، صام عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثَم حَلَّ ، ولو نَوَى التَّحُلُّلُ قَبِلَ ذَلِك ، لَم يَجِلَّ ) إذا عَجَز المُحْصَرُ عن الهَدْي ، انْتَقَلَ إِلَى صَوْمٍ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، ثَم حَلَّ . وبه قال الشافعيُّ ، في أَحَدِ قَوْلَيْه . وقال مالكُ ، وأبو حنيفة : لا بَدَلَ له ؛ لأنَّه لم يُذْكُرْ في القُرْآنِ . ولَنا ، أنَّه دَمٌ والجِبِّ للإِحْرامِ ، فكان له بَدَلً ، كدَم التَّمتُّع والطِّيبِ واللِّبَاسِ ، وتَرْكُ النَّصِّ عليه لا يَمْنَعُ قِياسَه على غَيْرِه ، ويَتَعَيَّنُ الانتِقَالُ إلى صِيام عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، كَا لا يَتَحَلَّلُ النَّصِّ عليه لا يَمْنَعُ قِياسَه على غَيْرِه ، ويَتَعَيَّنُ الانتِقَالُ إلى صِيام عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، كَا لا يَتَحَلَّلُ النَّصِّ عليه لا يَمْنَعُ قِياسَه على غَيْرِه ، ويَتَعَيَّنُ الانتِقَالُ إلى صِيام عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، كَا لا يَتَحَلَّلُ والنَّقِ عَلَى التَّعْرِ ، وليس له أن يَتَحَلَّلُ إلَّا بعدَ الصِّيام ، كما لا يَتَحَلَّلُ والجَدُ الهَدْي إلَّا بنَحْرِه . وهل يَلْزَمُه الحَلْقُ أو التَّقْصِيرُ مع ذَبْع الهَدْي والصيام ؟ فيه روايتان ؛ إحداهُما ، لا يَلْزَمُه . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيّ ؛ والصيام ؟ فيه والتَانية ، عليه الحَرقي ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْقَ حَلَق يومَ الحُدَيْبِيَةِ ، وفِعْلُه في النُسُكِ وَاللَّهُ عِيلِ الدُّوبِ ، ولَعَلُه في النُسُكِ وَاللَّه عَلَى الدُولُ في الحَلْقِ ، هل هو نُسُكَ على الخِلاف في الحَلْق ، هل هو نُسُكَ الوجُوب ، ولَعَلَّ هذا يُنْبَنِي على الخِلاف في الحَلْقِ ، هل هو نُسُكَ أو إطْلاقٌ مِن مَحْظور ، وفيه اخْتِلافٌ ذَكَرْناه فيما مَضَى () .

وهو المذهبُ بلارَيْب . وعنه في المُحْرِم بالحَجِّ ، لا يَجِلُّ إِلَّا يومَ النَّحْرِ ؛ لِيتَحَقَّقَ الإنصاف الفَواتُ . الثَّاني ، ظاهِرُ قولِه : فإنْ لم يَجِدُ هَدْيًا ، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ حَلَّ . أَنَّه لا إطْعامَ فيه . وهو صحيحٌ ، وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، ` وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وعنه ، فيه إطْعامٌ . وقال الآجُرِّئُ : إنْ عَدِمَ الهَدْيَ مَكَانَهُ ،

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في ٤٤٣/٨ .

الشرح الكبير

فصل : ولا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ مع ما ذَكَرْنا ، فيَحْصُلُ الحِلُّ بشَيْئَيْنِ ؟ النَّحْرِ ، والصَّوْمِ ، مع النِّيَّةِ ، على قَوْلِنا : إنَّ الحِلاقَ ليس بنُسُكٍ . وإنْ قُلْنَا: هو نُسُكُّ . حَصَلَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ؟ الحِلاقُ مع ما ذَكَرْنا . فإن قيلَ : فلِمَ اعْتَبَرْتُم النِّيَّةَ هَلْهُنا ولم تَعْتَبِرُوها في غيرِ المُحْصَرِ ؟ قُلْنَا : لأنَّ مَن أتَى بأَفْعال النُّسُكِ ، فقد أتَى بما عليه ، فيَحِلُّ منها بإكْمالِها ، فلم يَحْتَجْ إلى نِيَّةٍ ، بخِلافِ المُحْصَرِ ، فإنَّه يُرِيدُ الخُروجَ مِن العِبادَةِ قبلَ إِكْمالِها ، فَافْتَقَرَ إِلَى قَصْدِهِ ، وَلَأَنَّ الذَّبْحَ قد يكونُ لغيرِ الحِلِّ ، فلم يَتَخَصَّصْ إِلَّا بقَصْدِه ، بخِلافِ الرَّمْي ، فإنَّه لا يكونُ إلَّا للنُّسُكِ ، فلم يَحْتَجُ إلى قَصْدٍ .

الإنصاف ۚ قَوَّمَه طَعامًا ، وصامَ عن كلِّ مُدٍّ يَوْمًا وحَلَّ . وأُحِبُّ أن لا يَحِلُّ حتى يصُومَ إنْ قَدَر ، فإنْ صَعُبَ عليه ، حَلَّ ثُمَّ صَامَ . وتقدُّم ذلك في الفِدْيَةِ .

فائدتان ؛ إحداهما ، لو حُصِرَ عن فِعْلِ واجبِ ، لم يتَحَلَّلْ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، وعليه الأصحابُ ، وعليه دُمُّ له . وقال القاضي : يتَوجُّهُ في مَن حُصِرَ بعدَ تحَلَّلِه الثَّاني ، يتَحَلَّلُ . وأَوْمَأُ إليه . قال في « الفائق » : وقال شيْخُنا : له التَّحَلُّلُ . الثَّانيةُ ، يُباحُ التَّحَلُّلُ لحاجَتِه في الدُّفْعِ إلى قِتالِ ، أو بذْلِ مالِ كثيرٍ ، فإنْ كان يسيرًا والعَدُوُّ مُسْلِمٌ ، فقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ عُ : قِياسُ المذهبِ وُجوبُ بِذْلِه ، كَالزِّيادةِ في ثَمَنِ الماءِ للوُّضُوءِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وقيل : لا يجبُ بذْلُه . ونقلَه المُصَنّفُ ، والشَّارِحُ عن بعضِ الأصحابِ . وأطْلقَهما في « الفُروع ِ » . ومع كُفْرِ العَدُوِّ يُسْتَخَبُّ قِتالُه إِنْ قَوِىَ المُسْلِمون ، وإلَّا فَترْكُه

تنبيه : ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ هنا ، أنَّ الحِلاقَ أو التَّقْصِيرَ لا يجبُ هنا ،

فصل: فإن نَوَى التَّحَلَّلَ قبلَ الهَدْيِ أو الصِّيامِ، لم يَحِلُّ، وكان عِلى الشرح الكبر إِحْرامِه حتى يَنْحَرَ الهَدْيَ أو يَصُومَ ؟ لأَنَّهُما أَقِيمًا مُقامَ أَفْعال الحَجِّ ، فلم يَجِلُّ قبلَهما ، كما لا يَتَحَلَّلُ القادِرُ على أَنْعالِ الحَجِّ قبلَها . وليس عليه في نِيَّةِ الحِلِّ فِدْيَةً ؛ لأَنَّها لم تُؤَثَّر في العِبادَةِ ، فإن [ ١١٨/٣ ر ] فَعَل شيئًا مِن مَحْظُوراتِ الإِحْرامِ قبلَ ذلك ، فعليه فِدْيَتُه ، كما لو فَعَل القادِرُ ذلك قبلَ أَفْعال الحَجِّ .

١٣٣٦ – مسألة : ( وفي وُجُوبِ القَضاءِ على المَحْصُورِ روايَتان )

ويحْصُلُ التَّحَلُّلُ بدُونِه . وهو أَحَدُ القَوْلَيْن ؛ لعدَم ِ ذكْرِه في الآيَة ِ ، ولأنَّه مُباحٌ الإنصاف ليس بنُسُكُ خارِجَ الحَرَمِ ؛ لأنَّه مِن تَوابع ِ الإحرامِ ، كالرَّمْي والطُّوافِ. وقدَّم في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ عَدَمَ الوُّجوبِ . وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في « شَرْحِه » . وقيلَ : فيه رِوايَتان مَبْنِيَّتان على أنَّه هل هو نُسُكَّ ، أو إطْلاقٌ مِن مَحْظُورٍ ؟ وجزَم بهذه الطَّريقَةِ في « الكافِي » . وقال في « المُغْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، بعدَ أَنْ أَطْلَقا الرُّوايتَيْن : ولعَلْ الخِلافَ مَبْنِيٌّ على الخِلافِ في الحَلْقِ ، هل هو نُسُكُّ ، أو إطْلاقٌ من مَحْظُورٍ ؟ وقدُّم الوُّجوبَ في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . واخْتَارَه القاضي ، في ﴿ التَّعْلِيقِ ﴾ وغيرِه . وأَطْلَقَ الطُّرِيقَتَيْن في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ .

قوله : وإِنْ نَوَى التَّحَلُّلَ قبلَ ذلِك ، لم يَحِلُّ . وَلَزِمَه دَمَّ لتَحَلُّلِه . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقيلَ : لا يَلْزَمُه دَمَّ لذلك . جزَم به فی ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ .

قوله : وفى وُجُوبِ القَضاءِ على المُحْصَرِ رِوايَتان . إذا زالَ الحَصْرُ بعَدَمِ تَحَلُّلِه ، وأَمْكَنَه الْحَجُّ ، لَزِمَه فِعْلُه في ذلك العام ِ ، وإنْ لم يُمْكِنْه ، فأطْلقَ المُصَنَّفُ

الشرح الكبر إحداهما ، لا قَضاءَ عليه ، إلَّا أن يكونَ واجبًا ، فيَفْعَلُه بالوُّجُوب السَّابق . هذا هو الصَّحِيحُ مِن المَذْهَبِ . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ . والثانيةُ ، عليه القَضاءُ . رُوِيَ ذلك عن مُجاهِدٍ ، وعِكْرِمَةَ ، والشُّعْبِيِّ . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيلًا لَمَّا تَحَلَّلَ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ قَضَى مِن قابِلٍ ، و سُمِّيَتْ عُمْرَةَ القَضِيَّةِ ، و لأنَّه حَلَّ مِن إحْرامِه قبلَ إِنْمامِه ، فَلَزِ مَه القَضاءُ ، كَمَا لُو فَاتَهَ الْحَجُّ . وَوَجْهُ الرِّوايَةِ الأُولَىي ، أَنَّه تَطَوُّعٌ جَازَ التَّحَلَّلُ منه مع صَلاح ِ الوَقْتِ له ، فلم يَجبْ قَضاؤُه ، كما لو دَخَل في الصَّوْم يَعْتَقِدُ أَنَّه واجبٌ فلم يَكُنْ ، فأمَّا الخَبَرُ ، فإنَّ الذين صُدُّوا كانُوا أَلْفًا وأرْبَعَمائَةٍ ، والذين اعْتَمَرُوا مع النبيِّ عَلِيلَةٍ كَانُوا نَفَرًا يُسِيرًا ، و لم يُنْقَلْ إلينا أنَّ النبيُّ عَلِيْكُ أَمَر أَحَدًا بالقَضاء ، وأمَّا تَسْمِيَتُها عُمْرَةَ القَضِيَّةِ ، فإنَّما يَعْنِي بها القَضِيَّةَ التي اصْطَلَحُوا عليها ، واتَّفَقُوا عليها ، ولو أرادُوا غيرَ ذلك لقالُوا : عُمْرَةَ القَضاءِ . ويُفارِقُ الفَواتَ ، فإنَّه مُفَرِّطٌ بخِلافِ مسألتِنا .

الإنصاف في وُجوبِ القَضاءِ عليه رِوايتَيْن ، يعْنِي إذا كان نَفْلًا ، بقَرِينَةِ قُوْلِه : وفي وُجوبِ القَضاء ؛ إحداهما ، لا قَضاءَ عليه . وهو المذهبُ . نقلَها الجماعةُ عن أحمدَ . قال الشَّارِحُ وغيرُه : هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب . وجزَم به في ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ وغيره . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه . وصحَّحه في ﴿ التَّصْحيحِ ِ ﴾ وغيرِه . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ . واخْتارَه القاضي ، وابنُه أبو الحُسَيْن ، وغيرُهما . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يجبُ عليه القَضاءُ . نقَلَها أبو الحارِثِ ، وأبو طالِبٍ . وخرَّج منها في « الواضِح ِ » مثْلَه في مَنْذُورَةٍ .

فائدة : مثلُ المُحْصَرِ في هذه الأحْكامِ ، مَن جُنَّ أُو أُغْمِي عليه . قالَه في

١٣٣٧ – مسألة : ( فإن صُدَّ عن عَرَفَةَ دُونَ البَيْتِ ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ، الشرح الكبير ولا شَيءَ عليه ) إذا تَمَكَّنَ مِن الوُّصُولِ إلى البّيْتِ ، وصُدَّ عن عَرَفَةَ ، فله أَن يَفْسَخَ نِيَّةَ الحَجِّ ، ويَجْعَلَه عُمْرَةً ، ولا هَدْيَ عليه ؛ لأنَّنا أَبَحْنا له ذلك مِن غير حَصْر ، فمع الحَصْر أوْلَى . فإن كان قد طاف وسَعَى للقُدُوم ، ثم أُحْصِرَ أو مَرِضَ حتى فاتَه الحَجُّ ، تَحَلَّلَ بطَوافٍ وسَعْى آخَرَ ؛ لأنَّ الأوَّلَ لم يَقْصِدْ به طَوافَ العُمْرَةِ ولا سَعْيَها ، وليس عليه أن يُجَدِّدَ إحرامًا . وبهذا قال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ . وقال الزُّهْرِيُّ : لاَبُدَّ أَن يَقِفَ بِعَرَفَةَ . وقال محمدُ بنُ الحسن : لا يكُونُ مُحْصَرًا بمَكَّةَ . ورُوىَ ذلك عن أحمد ، رَحِمَه الله ؟ لأنَّه إنَّما جازَ له التَّحَلُّلُ بعُمْرَةٍ في مَوْضِعٍ يُمْكِنُه أَن يَحُجُّ مِن عامِه ، فيَصِيرُ مُتَمَتِّعًا ، وهذا مَمْنُوعٌ مِن الحَجِّ ، ولا يُمْكِنُه أن يَصِيرَ مُتَمَتِّعًا . فعلى هذا يُقِيمُ على إحْرامِه حتى يَفُوتَه الحَجُّ ، ثم يَتَحَلَّلُ بعُمْرَةٍ ، فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ فَاتَهُ بَغِيرِ حَصْرٍ . وقال مالكُ : يَخْرُجُ إلى الحِلِّ ، ويَفْعَلُ ما يَفْعَلُ المُعْتَمِرُ . فإن أَحَبَّ أن يَسْتَنِيبَ مَن يُتَمِّمُ عنه أَفْعَالَ الحَجِّ ، جازَ في التَّطَوُّ عِ ؛ لأنَّه جازَ أن يَسْتَنِيبَ في جُمْلَتِه ، فجازَ في بَعْضِه ، ولا يَجُوزُ في حَجِّ الفَرْض ، إِلَّا أَن يَيْأُسَ مِن القُدْرَةِ عليه في جَمِيع ِ العُمُر ، كما في الحَجِّ كلُّه .

فصل : فإن أَحْصِرَ عن البَيْتِ بعدَ الوُقُوفِ بعَرَفَةَ ، فله التَّحَلُّلُ ؛ لأنَّ

« الأنتِصار ».

الإنصاف

قوله : فإنْ صُدُّ عَن عَرَفَةَ دونَ البَّيْتِ ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ، ولا شيءَ عليه . وهذا

النسر على الحَصْرَ يُفْسِدُ التَّحَلُّلَ مِن جَمِيعِه ، فأفادَ التَّحَلُّلَ مِن بَعْضِه . وإن كان ما حُصِرَ عنه ليس مِن أَرْكَانِ الحَجِّ ، كَالرَّمْي ، وطَوافِ الوَداعِ ، والمَبيتِ بمُزْدَلِفَةَ ، أو [ ١١٨/٣ ط ] بمِنِّي في لَيالِيها ، فليس له التَّحَلُّلُ ؛ لأنَّ صِحَّةَ الحَجِّ لا تَقِفَ على ذلك ، ويكونُ عليه دُمّ ؛ لتَرْكِه ذلك ، وحَجُّه صَحِيحٌ ، كَمَا لُو تُرَكَهُ مِن غيرِ حَصْرٍ ، وإن خُصِرَ عن طُوافِ الإِفاضَةِ بعدَ رَمْي الجَمْرَةِ ، فليس له أن يَتَحَلَّلَ أيضًا ؛ لأنَّ إحْرامَه إنَّما هو عن النِّساءِ ، والشُّرْعُ إِنَّمَا وَرَد بِالتَّحَلُّل عِنِ الإحْرَامِ التَّامِّ الذي يُحَرِّمُ جَمِيعَ مَحْظُوراتِه ، فلا يَثْبُتُ بما ليس مثلَه ، ومتى زالَ الحَصْرُ أَتَى بالطُّوافِ ، وتَمَّ حُجُّهُ .

١٣٣٨ - مسألة(١): وإذا تَحَلَّلَ المُحْصَرُ مِن الحَجِّ ، فزَالَ الحَصْرُ ، وأَمْكَنَه الحَجُّ ، لَزِمَه ذلك إن كانت حَجَّةَ الإسلام ، أو كانت واجِبَةً في الجُمْلَةِ ، أو قُلْنا بو جُوبِ القَضاء ؛ لأنَّ الحَجَّ يَجِبُ على الفَوْرِ ، فأمًّا إِن كَانِت تَطَوُّعًا ، و لم نَقُلْ بوُجُوبِ القَضاءِ ، فلا شيءَ عليه ، كَمَن لم يُحْرِمْ .

فصل : فإن أَحْصِرَ في حَجِّ فاسِدٍ ، فله التَّحَلُّلُ ؛ لأنَّه إذا أُبيحَ له في الحَجِّ الصَّحِيحِ ، فالفَاسِدِ بطَرِيقِ الأوْلَى . فإن حَلَّ ثمَ زَالَ الحَصْرُ ،

الإنصاف المذهبُ ، [ ١٣/٢ و ] وعليه الأصحابُ . وعنه ، هو كمَن مُنِعَ مِنَ البَّيْتِ . وعنه ، هو كخصْر مرَض .

<sup>(</sup>١) هكذا وردت ، وليس هذا من متن المقنع .

وفى الوَقْتِ سَعَةٌ ، فله أن يَقْضِيَ في ذلك العام ِ ، وليس يُتَصَوَّرُ القَضَاءُ في الشرح الكبير العام الذي أفْسَدَ فيه الحَجُّ ، في غير هذه المسألة .

> ١٣٣٩ - مسألة : ( ومَن أُحْصِرَ بمَرَضِ أو ذَهاب نَفَقَةٍ ، لم يَكُنْ له التَّحَلَّلُ ) في إحْدَى الرِّوايَتَيْن . اخْتَارَها الخِرَقِيُّ . رُوِيَ ذلك عن ابن عُمَرَ ، وابن عِباس ، ومَرْوانَ . وبه قال مالكُ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ . والثانِيَةُ ، له التَّحَلَّلُ بذلك . ورُوىَ نَحْوُه عن ابن مسعودٍ . وهو قَوْلُ عَطاءِ ، والنَّخَعِيِّ ، والثُّوريِّ ، وأصحاب الرَّأْي ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُم ، قال : « مَنْ كُسِرَ ، أَوْ عَرجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أَخْرَى » . رَواه النَّسَائِيُ (١) . وَلَأَنَّهُ مَحْصُورٌ ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُوم قَوْلِه : ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ﴾(١) . يُحَقِّقُه أَنَّ لَفْظَ الإحْصارِ إِنَّما هو للمَرَضِ

قوله : ومَن أُحْصِرَ بِمَرَضِ أو ذَهاب نفَقَةٍ ، لم يَكُنْ له التَّحَلُّلُ حتى يَقْدِرَ على الإنصاف البَيْتِ ، فإنْ فَاتَه الحَجُّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ . وهذا المذهبُ . نقَله الجماعةُ ، وعليه الأصحابُ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يجوزَ له التَّحَلُّلُ ، كَمَن حَصَرَه عَدُوٌّ . وهو روايَةٌ عن أَحْمَدَ . قال الزَّرْكَشِيُّ : ولعَلُّها أَظْهَرُ . انتهى . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وقال :

<sup>(</sup>١) في : باب في من أحصر بعدو ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥ / ١٥٦ ، ١٥٧ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب الإحصار ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٣١ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الذي ينهل ... ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٦٨ . وابن ماجه ، في : باب المحصر ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٢٨ . والدارمي ، في : باب في المحصر بعدو ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٦١ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٩٦.

الشرح الكبير ونَحْوه ، يُقالُ : أَحْصَرَه المَرَضُ إِحْصارًا ، فهو مُحْصَرٌ ، وحَصَرَه العَدُوُّ ، فهو مَحْصُورٌ . فيكونُ اللَّفْظُ صَرِيحًا في مَحَلِّ النِّزاعِ ِ ، وحَصْرُ العَدُوِّ مَقِيسٌ عليه . ولأنَّه مَصْدُودٌ عن البَيْتِ ، أَشْبَهَ مَن صَدَّه العَدُوُّ . ووَجْهُ الرُّوايَةِ الأُولَى ، أنَّه لا يَسْتَفِيدُ بالإحْلالِ الانْتِقالَ مِن حَالِه ، ولا التَّخَلُّصَ مِن الأذَى الذي به ، بخِلافِ حَصْرِ العَدُّقِ . ولأنَّ النبيَّ عَيِّلْكُ دَخَلَ على ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ، فقالت : إنِّي أُرِيدُ الحَجُّ ، وأنا شاكِيَةٌ ، فقال :

الإنصاف مَثْلُه ('حائضٌ تعَذَّرَ مُقامُها ، وحَرُمَ طَوافُها ، أو رَجَعَتْ و لم تَطُفْ لجَهْلِها بوُجوبٍ ٰ طُوافِ الزِّيارةِ ، أو لعَجْزِها عنه ، ولو لذَهابِ الرُّفقَةِ . قال في « الفُروع ِ » : وكذا من ضَلِّ الطّريق . ذكرَه في « المُسْتَوْعِب ، وقال القاضي في ﴿ التَّعْلَيقِ ﴾ : لا يتَحَلَّلُ .

فوائد ؛ منها ، لا ينْحَرُ المُحْصَرُ بمرَض ونحوه ، إنْ كان معه هَدْيٌ ، إلَّا بالحَرَمِ . نصَّ أحمدُ على التَّفْرِقَةِ . وفي لُزُومِ القَضاءِ والهَدْيِ الخِلافُ المُتقَدِّمُ . هذا هو الصَّحيحُ . وأوْجَبَ الآجُرِّئُ القَضاءَ هنا . ومنها ، يقْضِي العَبْدُ كالحُرِّ . وهذا المذهبُ . وقيل : لا يَلْزَمُه قَدْماءٌ . فعلى المذهبِ ، يَصِحُّ قَضاؤُه في رِقُّه ، على الصَّحيح مِنَ المذهب . وفيه وَجْهُ آخر ، لا يَصِحُ . وتقدَّم ذلك في أحْكام العَبْد ، فِي أُوَّل كَتَابِ الحَجِّ . ومنها ، يَلْزَمُ الصَّبِيُّ القَضاءُ كالبالِغِ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . وقيلَ : لا يَلْزَمُه قَضاءٌ . فعلى المذهبِ ، لا يَصِحُ القَضاءُ إِلَّا بعدَ البُّلوغِ ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، ونصَّ عليه . وقيل : يَصِحُّ قبلَ بُلُوغِه . وتقدُّم ذلك في أَحْكَامِ الصَّبِيِّ ، في أَوَّلِ كَتَابِ الحَجِّ أَيضًا ، فَلْيُعَاوَدْ . ومنها ، لو أُحْصِرَ في حَجِّ

١) سقط من : الأصل ، ط . وانظر : الفروع ٣ / ٣٣٥ .

وَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَجُو زُلَهُ التَّحَلُّلُ ؛ كَمَنْ الله ع حَصَرَهُ الْعَدُوُّ .

« حُجِّى ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي »(١) . فلو كان المَرَضُ الشرح الكبير يُبِيحُ الحِلُّ ، ما احْتَاجَتْ إلى شَرْطٍ . وحَدِيثُهم مَثْرُوكُ الظَّاهِر ، فإنَّ مُجَرَّدَ الكَسْرِ والعَرَجِ لا يَصِيرُ به حَلالًا ، فإن حَمَلُوه على أَنَّه يُبِيحُ له التَّحَلَّلَ ، حَمَلْناه على ما إذا اشْتَرَطَ الحِلُّ ، على أَنَّ في حَدِيثِهم كَلامًا ؛ لأنَّ ابنَ عباس يَرْويهِ ، وَمَذْهَبُه بِخِلافِه . فإذا قُلْنا : يَتَحَلَّلُ . فَحُكْمُه حُكْمُ مَن حَصَرَه العَدُوُّ ، على ما مَضَى . وإن قُلْنا : لا يَتَحَلَّلُ . فإنَّه يُقِيمُ على إحْرامِه ، ويَبْعَثُ ما معه مِن الهَدْي ، ليُذْبَحَ بالحَرَم ، وليس له نَحْرُه في مَكانِه ؛ لأنَّه لم يَتَحَلَّلُ ( فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ) كَغَيْرِ الْمَرِيضِ .

فاسِلًا ، فلَه التَّحَلُّلُ ، فإنْ حَلُّ ثم زالَ الحَصْرُ ، وفي الوَقْتِ سَعَةٌ ، فله أنْ يقْضِيَ في الإنصاف ذلك العام . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وجماعةٌ مِنَ الأصحابِ : وليس يُتَصَوَّرُ القَضاءُ في العامِ الذي أُفْسَدَ الحَجُّ فيه في غيرِ هذه المسْأَلَةِ . وقيلَ للقاضي : لو جازَ طَوافُه في النَّصْفِ الأَّخيرِ ، لَصَحَّ أَداءُ حَجَّتَيْنِ في عام واحدٍ ، ولا يجُوزُ إجْماعًا ؛ لأَنَّهُ يَرْمِي ويطُوفُ ويَسْعَى فيه ، ثم يُحْرِمُ بحَجَّةٍ أُخْرَى ، ويَقِفُ بعَرَفَةَ قبلَ الفَجْر ويمْضِي فيها ، ويَلْزَمُكم أَنْ تَقُولُوا به ؛ لأَنَّه إذا تَحَلَّلَ مِن إِحْرَامِه ، فلا مَعْنَى لمَنْعِه منه . فقال القاضي : لإ يجُوزُ . وقد نقَل أبو طالِب ، في مَن لَبِّي بحَجَّتَيْن ، لا يكونُ إِهْلالًا بشَيْئَيْن ؛ لأنَّ الرَّمْيَ عمَلٌ واجِبٌ بالإِحْرامِ السَّابِقِ ، فلا يُجوزُ مع بَقائِه أَنْ يُحْرِمَ بغيرِه . انتهى . وقيل : يُجوزُ في مسْأَلَةِ المُحْصَرِ هذه . واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٤٩/٨ .

المَنع وَمَنْ شَرَطَ فِي الْبِتِدَاء إِحْرَامِهِ ؟ أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، فَلَهُ التَّحَلُّلَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

• **١٣٤** – مسألة : ( ومَن شَرَط فى ابْتِداءِ <sub>[ ١١٩/٣ و ] إِحْرامِه ؛ أَنَّ</sub> مَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي ، فله التَّحَلَّلُ بجَمِيع ِ ذلك ، ولا شيءَ عليه ) إذا شَرَط في وَقْتِ إِحْرامِه أَن يَجِلُّ مَتَى مَرِضَ ، أَو ضَاعَتْ نَفَقَتُه ، أَو نَفِدَتْ ، أُو نحوَه ، أُو قال : إِن حَبَسَنِي حابسٌ فَمُحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي . فله التَحَلُّلُ متى وَجَد ذلك ، وليس عليه هَدْئٌ ولا صَوْمٌ ولا قَضاءٌ ، ولا غيرُه ، فإنَّ للشُّرْطِ تَأْثِيرًا في العِبادَاتِ ، بدَلِيل أَنَّه لو قال : إن شَفَى اللهُ مَريضي صُمْتُ شَهْرًا مُتَتابِعًا ، أو : مُتَفَرِّقًا . كان على شَرْطِه ، وإنَّما لم يَلْزَمْه هَدْيٌ ولا َ قَضاةً ؛ لأنَّه إذا شَرَط شَرْطًا كان إحْرامُه الذي فَعَلَه إلى حين وُجُودِ الشُّرْطِ ، فصارَ بمَنْز لَةِ مَن أَكْمَلَ أَفْعالَ الحَجِّ . ثم يُنْظَرُ في صِيغَةِ الشَّرْطِ ، فإن قال : إن مَرِضْتُ فلي أن أحِلُّ . أو : إن حَبَسَنِي حابسٌ ، فمَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي . فإذا حُبِسَ كان بالخِيارِ بينَ الحِلِّ وبينَ البَقاءِ على الإِحْرامِ ، وإن قال : إن مَرضْتُ فأنا حلالٌ . فمتى وُجدَ الشُّرْطُ حَلَّ بوُجُودِه ؛ لأنَّه شَرْطً صَحِيحٌ ، فكانَ على ما شَرَط ، وفي هذه المسألةِ اخْتِلافٌ ذَكَرْناه في باب الإحْرَام .

قوله : ومَن شرَط في ابْتِداءِ إِحْرَامِه ؛ أنَّ مَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي ، فله التَّحَلُّلُ بجميع ِ ذلك ، ولا شيءَ عليه . وهذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به الأَكْثرُ . وقال في « المُسْتَوْعِبِ » وغيرِه : إِلَّا أَنْ يكونَ معه هَدْيٌ ، فيَلْزَمُه نحْرُه . وقال الزُّرْكَشِيُّ : ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيُّ ، وصاحِبِ ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، وأبى

| المقنع       |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| الشرح الكبير |                                                                         |
| الانصاف      | البَرَكاتِ ، أَنَّه يَجِلُّ بِمُجَرَّدِ ذلك . وتقَدَّم في باب الإخرام . |

.

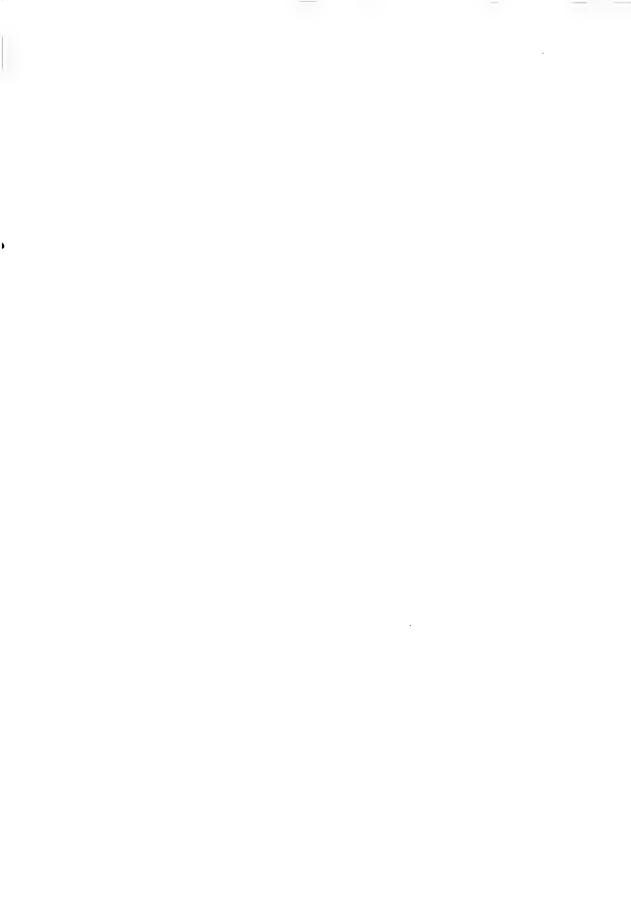

الشرح الكبير

## بابُ الهَدْي والأضَاحِي

الأَصْلُ في مَشْرُوعِيَّةِ الأَصْحِيَةِ ، الكِتابُ ، والسُّنَّةُ ، والإِجْماعُ ؛ أَمَّا الكِتابُ ، فقَوْلُه تعالى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَآنْحَرْ ﴾ (١) . قال بَعْضُ أَهْلِ النَّفْسِيرِ : والمُرَادُ به الأَصْحِيَةُ بعدَ صَلاةِ العِيدِ . وأَمَّا السُّنَّةُ ، فإنَّه رُوِى التَّفْسِيرِ : والمُرَادُ به الأَصْحِيةُ بعدَ صَلاةِ العِيدِ . وأمَّا السُّنَّةُ ، فإنَّه رُوِى النَّقْ النبيَّ عَلِيلِيّةٍ ضَحَّى بكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، ذَبَحَهُما بيدِه ، وسَمَّى أَنَّ النبيَّ عَلِيلِيّةٍ ضَحَّى بكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، ذَبَحَهُما بيدِه ، وسَمَّى وكَبَّرَ ، ووَضَعَ رِجْلَه على صِفاحِهِما . مُتَّفَقٌ عليه (١) . الأَمْلَحُ : الذي فيه بياضٌ وسَوَادٌ ، وبَيَاضُه أَكْثَرُ . قاله الكِسَائِيُّ . وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : هو النَّقِيُّ البَيَاضِ . قال الشَاعِرُ (١) :

الإنصاف

## بابُ الهَدْيِ والأَضَاحِي

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر ٢ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى ، ف : باب نحر البدن قائمة ، من كتاب الحج ، وف : باب ف أضحية النبي عليه ، وباب من ذبح الأضاحى بيده ، وباب وضع القدم على صفح الذبيحة ، وباب التكبير عند الذبح ، من كتاب الأضاحى . صحيح البخارى ۲۱۰/۲ ، ۲۱۰/۷ ، ۱۳۳ ، ومسلم ، ف : باب استحباب الضحية ، ... ، من كتاب الأضاحى . صحيح مسلم ۲/۵۵۳ ، ۱۰۵۸ .

كاأخرجه أبو داود ، في : باب مايستحب من الضحايا ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٨٦/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الأضحية بكبشين ، من أبواب الأضاحي . عارضة الأحوذي ٢٩٠/٦ . والنسائي ، في : باب الكبش ، وباب وضع الرجل على صفحة الضحية ، وباب تسمية الله عز وجل ، وباب دبح الرجل أضحيته بيده ، من كتاب الضحايا . المجتبي ١٩٤/٧ ، ٢٠٢ ، ١٠٤ . وابن ماجه ، في : باب أضاحي رسول الله عليه ، من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه ٢٠٤٢ ، والدارمي ، في : باب السنة في الأضحية ، من كتاب الأضاحي . سنن الدارمي ٢٠٥٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ١١٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) الرجز لمعروف بن عبد الرحمن . انظر : معجم الشواهد النحوية ٢/٤٤ .

الشرح الكبير

حَتَّى اكْتَسَى الرَّأْسُ قِنَاعًا أَشْيَبَا أَمْلَحَ لا لذَّا وَلَا مُحَبَّبا وأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على مَشْرُوعِيَّةِ الأَضْحِيَةِ . ويُسْتَحَبُّ لمَن أَتَى مَكَّةَ أَنْ يُهْدِى هَدْيًا ؟ لأَنَّ النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ أَهْدَى في حَجَّتِه مائَةَ بَدَنَةٍ (') ، وقد كان النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ يَبْعَثُ الهَدْى ، ويُقِيمُ بالمَدِينَةِ .

١٣٤١ - مسألة : ( والأَفْضَلُ فيهما الإبلُ ، ثم البَقَرُ ، ثم الغَنَمُ .
 والذَّكَرُ والأَنْنَى سَواءٌ ) أَفْضَلُ الهَدَايَا والأَضَاحِى الإبِلُ ، ثم البَقَرُ ، ثم الغَنَمُ ، ثم شِرْكٌ فى بَقَرَةٍ . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعيُ .

الإنصاف

فائدة: قوله: والأفضل فيهما الإبل ، ثم البَقر ، ثم الغَنم . يعنى ، إذا خرج كامِلا . وهذا بلا نِزاع . والأفضل منها الأسمَن ، بلا نِزاع . ثم الأغلى ثمنًا ، ثم الأشهب ، ثم الأصفر ، ثم الأسود . جزم به في « الهداية » ، و « المُستوعب » ، و « التّلخيص » ، و « الرّعاية الصّغرى » ، و « الحاويين » ، و « الفائق » ، و غيرهم . وقدّمه في « الرّعاية الكُبْرى » ، واختار فيها البيض ، ثم الشّهب ، ثم الصّفر ، ثم العُفر ، ثم البُلق ، ثم السّود . وقيل : عَفراء خير مِن سَوْداء ، وبيضاء خير مِن سَوْداء ، وبيضاء خير مِن شَوْداء ، وبيضاء في « الكافي » : أفضَلها البياض ، ثم ما كان أحْسَنَ لؤنًا .

فائدة : الأَشْهَبُ ؛ هو الأَمْلَحُ . قال في « الحاوِيَيْن » : الأَشْهَبُ ؛ هو الأَبْيَضُ . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : الأَمْلَحُ ؛ ما بَياضُه أَكْثَرُ مِن سَوادِه .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٦٣/٨ من حديث جابر الطويل .

وقال به مالكٌ في الهَدْي . وقال في الأُضْحِيَةِ : الأَفْضَلُ الجَذَعُ ، ثم الشرح الكبير الضَّأْنُ ، ثم البَقَرَةُ ، ثم البَدَنَةُ ؛ لأنَّ النبيَّ عَيْلِيَّةٍ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ ، ولا يَفْعَلُ إِلَّا الْأَفْضَلَ ، ولو عَلِمَ اللَّهُ سُبْحانَه خَيْرًا منه لفَدَى به إسحاقَ . ولَنا ، ما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكِةِ : « مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ ١١٩/٣ ع عَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً » . مُتَّفَقٌّ، عليه(١) . ولأنَّه ذَبْحٌ يُتَقَرَّبُ به إلى الله ِتَعالَى ، فكانتِ البَدَنَةُ فيه أَفْضَلَ ،

وقطَع به الأكثرُ . قال الإمامُ أحمدُ : لا يُعْجِبُنِي الْأَضْجِيَةُ إِلَّا بالضَّأْنِ . وقيلَ : النَّنِيُّ أَفْضَلُ . وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ ، وأَطْلَقَ وَجْهَيْن في « الفائقِ » . ومنها ، كلُّ مِنَ الجَذَعِ والثَّنِيُّ أَفْضَلُ مِن سُبْعِ بَعِيرٍ وسُبْعِ بِقَرَةٍ . على الصَّحيح مِنَ المذهب مُطْلَقًا ، وعليه الأصحابُ ﴿ وعندَ الشَّيْخِ تَقِيُّ الدِّينِ ، الأَّجْرُ على قَدْرِ القِيمَةِ مُطْلَقًا . ومنها ، سَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِن كُلِّ واحدٍ مِنَ البَعيرِ والبَقَرَةِ . وهل الأَفْضَلَ زيادَةُ العدَدِ ، كالعِنْقِ ، أو المُغالَاةُ في الثَّمَنِ ، أو الكُلُّ سواءٌ ؟ قال في « الفُروع ِ » : يتَوجَّهُ ثَلاثَةُ أَوْجُه ِ . قال في « تَجْريدِ العِنايَةِ » : وتَعَدُّدُّ أَفْضَلُ نَصًّا . وسألَه ابنُ مَنْصُورٍ ، بدَنَتان سَمِينَتان بتِسْعَةٍ ، وبدَنَةٌ بعشَرَةٍ ؟ قال : ثِنْتَان أَعْجَبُ إِلَى " . ورجَّح الشَّيْخُ تَقِى الدِّينِ تَفْضِيلَ البَدَنَةِ السَّمِينَةِ . قال في ( القاعِدةِ السَّابِعَةَ عَشْرَةً ﴾ : وفي سُنَنِ أبي داودَ حديثٌ يدُلُّ عليه .

۲۷٦/٥ تقدم تخریجه فی ۲۷٦/٥.

الشرح الكبير كالهَدْي، ولأنَّها أكثرُ ثَمَنًا ولَجْمًا، وأَنْفَعُ للفُقَرَاء، ولأنَّ النبيَّ عَلِيَّتُهُ سُئِلَ: أَيُّ الرِّقابِ أَفْضَلُ ؟ فقال: « أَغْلَاهَا ثَمَنًا ، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا »(''). والإِبِلُ أَغْلَى ثَمَنًا وأَنْفَسُ مِن الغَنَمِ . فأمَّا التَّضْحِيَةُ بالكَبْش ، فلأنَّه أَفْضَلُ أَجْنَاسِ الغَنَمِ ، وكذلك حُصُولُ الفِداءِ به أَفْضَلُ ، والشَّاةُ أَفْضَلُ مِن شِرْكٍ في بَدَنَةٍ ؟ لأنَّ إِراقَةَ الدَّم ِ مَقْصُودٌ في الأَضْحِيَةِ ، والمُنْفَرِدُ يَتَقَرَّبُ بإِرَاقَتِه کلّٰه .

فصل : والذُّكُرُ والأُنْثَى سَواءٌ ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال : ﴿ لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ اللهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ﴾(") . وقال : ﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ ٱللهِ ﴾" . و لم يَقُلْ : ذَكَرًا ولا أَنْثَنَى . ومِمَّن أَجَازَ ذُكْرانَ الإبل في الهَدْي ابنُ المُسَيَّبِ ، وعُمَرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ ، ومالكٌ ، وعَطاءٌ ، والشافعيُّ . وعن ابن عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : ما رَأَيْتُ أَحَدًا فاعِلَّا ذِلك ، وأن أَنْحَرَ أَنْثَى أَحَبُّ إِلَىَّ . والأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِمَا ذَكَرْنا مِن النَّصِّ ،

الإنصاف

قوله : والذَّكَرُ والأُنْفَى سَوَاءٌ . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الخُلاصةِ » وغيرِها . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » ، [ ٢/ ١٣ ظ] و « المُغْنِى » ، و « الشَّـرْحِ ِ » ، و « البُلْغَـةِ » ، و « التَّلْخــيصِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفَائقِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم . وقيل : الذُّكَرُ أَفْضَلُ . واخْتارَه ابنُ أبِي مُوسى ، وصاحِبُ « الحاوِيَيْن » . وقيل : الْأَنْتَى أَفْضَلُ . قدَّمه في « الفُصُولِ » . قلتُ : الأَسْمَنُ والأَنْفَعُ مِن ذلك كلِّه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٣٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ٣٦ .

وقد ثَبَت أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ أَهْدَى جَمَلًا لأبي جَهْل ، في أَنْفِه بُرَةٌ(١) مِن فِضَّةٍ . الشرح الكبير رَواه أبو داودَ ، وابنُ ماجَه(١) . ولأنَّه يَجُوزُ ذَبْحُ الذُّكَر مِن سائِر بَهيمَةِ الأَنْعام ، فكذلك مِن الإبل ، ولأنَّ القَصْدَ اللَّحْمُ ، ولَحْمُ الذَّكَرِ أَوْفَر ، ولَحْمُ الْأَنْثَى أَرْطَبُ ، فَتَسَاوَيَا . قال أحمدُ : الخَصِيُّ أَحَبُ إِلَيْنا مِن النَّعْجَة ؛ لأنَّ لَحْمَه أَوْفَرُ وأطْيَبُ . قال شيخُنا " : والكَّبْشُ في الأَضْحِيَةِ أَفْضَلُ النَّعَمِ ؛ لأنَّها أُصْحِيَةُ النبيِّ عَلَيْكُم . وذَكَرَه ابنُ أبي مُوسَى . والضَّأْنُ أَفْضَلُ مِن المَعْزِ ؛ لأَنَّه أَطْيَبُ لَحْمًا . وقال القاضي : جَذَعُ الضَّأْذِ أَفْضَلُ مِن ثَنِيِّ المَعْزِ ؛ لذلك ، ولِما رُوىَ أنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ قال : « نِعْمَ الْأَصْحِيَةُ الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ »(١) . حَدِيثٌ غَرِيبٌ . قال شيخُنا(٥) رَحِمَه اللهُ : ويَحْتَمِلُ أَنَّ الثَّنِيَّ مِن المَعْزِ أَفْضَلُ مِن الجَذَعِ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيُّكُم ، قال : « لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً ، فإنْ عَسُرَ عَلَيْكُمْ ، فَاذْبَحُوا الجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ » رَواه مسلمٌ(١) . وهذا يَدُلُّ على فَضْلِ الثَّنِيِّ على الجَذَعِ ، لكُوْنِه جَعَل

أَفْضَلُ ، ذكرًا كان أو أَنْثَى ، فإنِ اسْتَوَيا ، فقدِ اسْتَوَيا في الفَضْلِ . قال في الإنصاف « الفائقِ » : والخَصِيُّ راجِعٌ على النَّعْجَةِ . نصَّ عليه . قال الإمامُ أحمدُ : الخَصِيُّ

<sup>(</sup>١) البرة: الحلقة تجعل في أنف البعير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في الهدي ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢٠٥/١ . وابن ماجه في : باب الهدى من الإناث والذكور ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر المغنى ٣٦٦/١٣ . ولفظه : والكبش أفضل الغنم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في الجذع من الضأن ... ، من أبواب الأضاحي . عارضة الأحوذي ٢ / ٢٩٨ ، ٢٩٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢/٥٤٠ .

<sup>(</sup>٥) في : المغنى ٣٦٧/١٣ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في ٤٤٧/٨ .

الشرح الكبير الثَّنِيُّ أصْلًا ، والجَذَعَ بَدَلًا ، لا يُنتَقَلُ إليه إلَّا عندَ عَدَم الثَّنِيِّ .

فصل : ويُسنَنُّ اسْتِسْمَانُها واسْتِحْسَانُها ؛ لقَوْلِ الله ِتعالى : ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظُّمْ شَعَلِّكِر ٱللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾(١) . قال ابنُ عباسِ : تَعْظِيمُها اسْتِسْمانُها واسْتِعْظَامُها واسْتِحْسَانُها(٢) . ولأنَّ ذلك أعْظَمُ لأَجْرِها ، وأَعْظَمُ لِنَفْعِها . والأَفْضَلُ في لَوْنِ الغَنَمِ البَيَاضُ ؛ لِما رُويَ عن مَوْلَاةِ أَبِي ورقَةَ بن سعيدٍ ، قالت : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « دَمُ عَفْرَاءَأَزْكَي . عِنْدَ اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْن » . رَواه أَحْمَدُ بِمَعْنَاه (٣) . وقال أبو هُرَيْرَةَ : دَمُ بَيْضَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ دَم ِ سَوْدَاوَيْن<sup>(ئ)</sup> . ولأنَّه لَوْنُ أَضْحِيَةِ النبيِّ عَلِيْكُم ، ثم ما كان أحْسَنَ لَوْنًا فهو أَفْضَلَ .

١٣٤٢ – مسألة : ( ولا يُجْزِئُ إِلَّا الجَذَعُ مِن الضَّأْنِ ؛ وهو ما له

الإنصاف أَحَبُّ إليْنا مِنَ النَّعْجَةِ . قال المُصَنِّفُ : والكَّبشُ في الْأَضْحِيَةِ أَفْضَلُ الغَنَم (٥) ؟

قوله : ولا يُجْزِئُ إِلَّا الجَذَءُ مِنَ الضَّأْنِ . هذا المذهبُ مُطْلَقًا . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : يجوزُ التَّضْحِيَةُ بما كان أَصْغَرَ مِنَ الجَذَعِ

لأَنُّها أُصْحِيَةُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ . وذكرَه ابنُ أَبِي مُوسى .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرى ، ف : تفسيره ١٥٦/١٧ .

<sup>(</sup>٣) عزاه الهيثمي للطبراني في الكبير ، وقال : فيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف .

وأخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : ﴿ دَمَ عَفَرَاءَ أَحِبَ إِلَى مِن سُودَاوِينَ ﴾ . المسند ٤١٧/٢ . وقال الهيثمي : وفيه أبو ثفال ، قال البخاري : فيه نظر . مجمع الزوائد ١٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق، في: باب فضل الضحايا والهدى، ...، من كتاب المناسك. المصنف ٣٨٧/٤ ، ٣٨٨.

<sup>(°)</sup> في النسخ : « من الغنم » والتصويب من المغنى ٣٦٦/١٣ .

الشرح الكبير

سِتَّةُ [ ١٢٠/٢ ، و ] أَشْهُو ، و النَّيْقُ مِمّا سِوَاه ) وهو قولُ مالكِ ، و النَّشْ ، و الشافعيّ ، و أَبِي عُبَيْدٍ ، و أصحابِ الرَّأْي . و قال ابنُ عُمَر ، و الزُّهْرِيُ : لا يُجْزِئُ الجَذَعُ ؛ لأَنَّه لا يُجْزِئُ مِن غيرِ الضَّأْنِ ، فلا يُجْزِئُ منه ، كالحَمَلِ . وعن عطاءٍ ، و الأوْزَاعِيِّ ، أَنَّهُما قالا : يُجْزِئُ الجَذَعُ مِن كالحَمَلِ . وعن عطاءٍ ، و الأوْزَاعِيِّ ، أَنَّهُما قالا : يُجْزِئُ الجَذَعُ مِن كالحَمَلِ . وعن عطاءٍ ، و الأوْزَاعِيِّ ، أَنَّهُما قالا : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ جَمِيعِ الأَجْنَاسِ ؛ لِما روى مُجَاشِعُ بنُ سُلَيْمٍ ، قال : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُمْ ، يقول : ﴿ إِنَّ الجَذَعَ يُوفِي بِمَا يُوفِي بِهِ الثَّيْنِيُ » . رَواه أبو داودَ ، والنَّسائِيُّ ، وابنُ ماجه (۱) . ولأنَّه يُجْزِئُ مِن بَعْضِ الأَجْنَاسِ ، فأَجْزَأُ مِن جَمِيعِها ، كالنَّيِّ . ولَنَا على إجْزَاءِ الجَذَع مِن الضَّأْنِ ، حَدِيثُ مُجاشِعٍ ، وأَلى هُرَيْرَةَ ، وعلى أَنَّ الجَذَعةَ مِن غيرِها لا تُجْزِئُ ، قولُ النبيِّ عَيَالِيْكُ : وَلَى النبيِّ عَيَالِيْكُ . وَلَى الْمَانِيَّ ، فإنْ عَسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبُحُوا الجَذَعَ مِن الضَّأْنِ » . وقال أبو بُرْدَة بنُ نِيَارٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه : عِنْدِى جَذَعة مِن المَعْزِ أَحَبُ إِلَى مُن الضَّأْنِ » . مِن شَاتَيْن ، فهل تُجْزِئُ عَنِي ؟ قال : ﴿ نَعَمْ ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ مِن الضَّأْنِ ؛ مِن شَاتَيْن ، فهل تُجْزِئُ عَنِي ؟ قال : ﴿ نَعَمْ ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ مِن الضَّأْنِ ؛ مَنْهُمْ عَلَى الجَذَع ِ مِن الضَّأْنِ ؛ مِن شَاتَيْن ، فهل تُجْزِئُ عَنِي ؟ قال : ﴿ نَعَمْ ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحِهِ ، وَلَا يَجْوَلُ عَنْ الضَّأَنِ ؛ وَعَدِيثُهُم مَحْمُولٌ على الجَذَع ِ مِن الضَّأْنِ ؛

مِنَ الضَّأْنِ ، لَمَن ذَبَح قبلَ صلاةِ العيدِ جاهِلًا بالحُكْمِ ، إذا لم يكُنْ عندَه ما يُعْتَدُّ الإنصاف به فى الأُضْحِيَةِ وغيرِها ؛ لقِصَّةِ أَبِى بُرْدَةَ . ويُحْمَلُ قوْلُه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ : « وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ » . أَىْ بعدَ حالِكَ .

قوله : وهو ماله سِتَّةُ أَشْهُرٍ . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَعُوا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٤٤٧/٨ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢/٤٤٤ .

الشرح الكبير لِما ذَكُرْنا . قال إبراهيمُ الحَرْبِيُّ : إِنَّما يُجْزِئُ الجَذَعُ مِن الضَّأْنِ ؟ لأنَّه يَنْزُو فَيَلْقَحُ ، فإذا كان مِن المَعْزِ لم يَلْقَحْ حتى يكونَ ثَنِيًّا .

فصل: ولا يُجْزئُ في الأُضْحِيَةِ غيرُ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ، وإن كان أَحَدُ أَبُوَيْهِ وَحْشِيًّا . وحُكِيَ عن الحسنِ بنِ صالِحٍ ، أَنَّ بَقَرَةَ الوَحْشِ تُحْزِئُ عن سَبْعَةٍ ، والظُّبْيَ عن واحِدٍ . وقال أصحابُ الرَّأَى : يُجْزِئُ وَلَدُ البَقَرَةِ الْإِنْسِيَّةِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ وَحْشِيًّا . وقال أَبُو ثَوْرٍ : يُجْزِئُ إِذَا كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ . ولَنا ، قَوْلُه سبحانه : ﴿ لِّيَذْكُرُواْ آسْمَ ٱللهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ﴾(١) . وهي الإبلُ والبَقَرُ والغَنَمُ . وعلى أصحاب الرَّأْيِ ، أَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ بينَ ما يُجْزِئُ وبينَ ما لَا يُجْزِئُ ، أَشْبَهَ ما لو كانَتِ الأُمُّ وَحْشِيَّةً . والجَذَءُ مِن الضَّأْنِ ما له سِتَّةُ أَشْهُرٍ . قال وَكِيعٌ : الجَذَءُ مِن الضَّأْنِ يكونُ ابنَ سَبْعَةِ أَشْهُر ، أو سِتَّةِ أَشْهُرٍ . قال الخِرَقِيُّ : وسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَأَلُّتُ بَعْضَ أَهْلِ البَادِيَةِ : كَيْفَ تَعْرِفُونَ الضَّأَنَ إِذَا أَجْذَعَ ؟ قَالُوا : لا تَتِوالُ الصُّوفَةُ قائِمَةً على ظَهْرِه ما دامَ حَمَلًا ، فإذا نامَتِ الصُّوفَةُ على ظَهْرِه عُلِمَ أَنَّه قد أَجْذَعَ . وفيه قولٌ ، أنَّ الجَذَعَ مِن الضَّأْنِ ما له ثَمانِيَةُ أَشْهُرٍ . ذَكَره ابنُ أَبَّى مُوسَى .

٣٤٣ –مسألة : ( وثَنِيُّ الإِبلِ ما كَمَلَ له خَمْسُ سِنِينَ ، ومِن البَقَرِ

الإنصاف به . وقال في ﴿ الإرْشادِ ﴾ : وللجَذَعِ ثَمَانِ شُهورٍ .

قوله : وثَنِيُّ الْإِبْلِ مَا كَمَلَ له خَمْسُ سِنِين ، ومِنَ البَقَرِ ماله سَنتان . هذا

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٣٤.

ما له سَنَتَانِ ، ومِن المَعْزِ ما له سَنَةٌ ) قال الأصْمَعِيُّ ، وأبو زيادٍ الكِلابِيُّ ، الشرح الكبير وأبو زيدٍ الأنصارِيُّ : إذا مَضَتِ السنةُ الخامسةُ على البَعِيرِ ، ودَخَل في السادسةِ ، وأَلْقَى ثَنِيَّتُه ، فهو حِينئِذٍ ثَنِيٌّ . ويُرْوَى أَنَّه يُسَمَّى ثَنِيًّا لأَنَّه ٱلْقَى ثَنِيَّتُه . وأمَّا البَقَرَةُ ، فهي التي لها سَنَتان . وقد قال النبيُّ عَلِيُّكُم : « لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً ﴾ . ومُسِنَّةُ البَقَر التي لها سَنَتَان ، على ما ذَكَرْنا في الزكاةِ<' . وثَنِيُّ المَعْزِ ما له سَنَةٌ . [ ١٢٠/٣ ظ ] وقال ابنُ أبى مُوسَى : فيه قَوْلُ ، أنَّ ثَنِيَّ البَقَرِ مَا دَخَلَ فِي السُّنَةِ الرَّابِعَةِ . والأوَّلُ المَشْهُورُ فِي المَذْهَبِ .

المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقال في « الإِرْشادِ » : لِتَنِيِّ الإِبلِ سِتُّ سِنِين الإنصاف كَامِلَةً ، وَلَتَنِيُّ الْبَقَرِ ثَلَاثُ سِنِينَ كَامِلَةً . وجزَم به في ﴿ الْجَامِعِ ِ الصَّغِيرِ ﴾ .

> فائدتان ؛ إحْداهما ، يُجْزِئُ أَعْلَى سِنَّا ممَّا تقدُّم . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : ويُجْزِئُ أَعْلَى سِنًّا . وفي « التَّنبِيهِ » ، وبِنْتُ المَخاضِ عن واحدٍ . وحُكِيَ روايةً . ونَقَل أبو طالِبٍ ، جَذَعُ إِبِلِ أو بَقَرٍ عن واحدٍ . اخْتارَه الخَلَّالُ . وسألُه حَرْبٌ ، أَتُجْزِئُ عن ثَلاثٍ ؟ قال : يُرْوَى عن الحسَن . وكأنَّه سهَّل فيه . انتهي . وقال في « الرِّعايَةِ » : وقيل : تُجْزِئُ بِنْتُ مَخاضٍ عن واحدٍ . قال أبو بَكْرٍ في « التَّنبيهِ » : تُجْزِئُ بِنْتُ المَخاضِ عن واحدٍ . الثَّانيةُ ، لا يُجْزِئُ بقَرُ الوَّحْشِ فِي الأَضْحِيَةِ ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، كالزُّكاةِ . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : لا يُجْزِئُ في هَدْي ولا أُضْحِيَةٍ في أَشْهَرِ الوَجْهَيْنِ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، وغيرهما . وقيل : يُجْزَئُ .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في ٢/٣٦٦ .

المتنع وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ ، وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، سَوَاءٌ أَرَادَ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، سَوَاءٌ أَرَادَ وَالْبَاقُونَ اللَّحْمَ . وَالْبَاقُونَ اللَّحْمَ .

الشرح الكبير

١٣٤٤ – مسألة : (وتُجْزِئُ الشاةُ عن واحِدٍ ، والبَدَنَةُ والبَقَرةُ عن سَبْعَةٍ ، سَواءٌ أرادَ جَمِيعُهم القُرْبَةَ ، أو بَعْضُهم والباقُون اللَّحْمَ ) أمَّا إجْزاءُ الشَّاةِ عن واحِدٍ ، فلا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ، وقد روَى أبو أَيُّوبَ ، رَضِى اللهُ عنه ، قال : كان الرجلُ في عَهْدِ رسولِ اللهِ عَيْلَةُ يُضَحِّى بالشَّاةِ عنه وعن أهْلِ بَيْتِه ، فَيَأْكُلُونَ ويُطْعِمُونَ (١) . حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وتُجْزِئُ البَدَنَةُ والبَقَرةُ عن سَبْعَةٍ . وهذا قولُ أَكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ . رُوِى ذلك عن على ، وابنِ عباس ، وعائِشةَ ، رَضِى اللهُ عنهم . وبه قال عَطاءً ، وطاؤسٌ ، وسالِمٌ ، والحسنُ ، وعمرُ و بنُ دِينارٍ ، والثَّوْرِئُ ، والأوْزَاعِيُ ، وطاؤسٌ ، وسالِمٌ ، والحَسنُ ، وعمرُ و بنُ دِينارٍ ، والثَّوْرِئُ ، والأوْزَاعِيُ ،

الإنصاف

قوله: وتُجْزِئُ الشَّاةُ عن واحِدٍ. بلا نِزاعٍ ، وتُجْزِئُ عن أَهْلِ بَيْتِه وعِيالِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرً منهم. وقيل: لاتُجْزِئُ . وقدَّمه في « الرَّعايَةِ الكُبْرَى » . وقال: وقيل: في النَّوابِ لا في الإُجْزاءِ .

قوله: والبَدَنَةُ والبَقَرَةُ عن سَبْعَةٍ ، سَوَاءٌ أَرادَ جَمِيعُهم القُرْبَةَ ، أو بعضُهم والباقُون اللَّحْمَ . وهذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ؛ لأنَّ القِسْمَةَ إِفْرازٌ . نصَّ عليه . قال في « الفُروعِ »: ولو كان بَعضُهم ذِمِّيًّا في قِياسِ قَوْلِه . قالَه القاضي . وقيل للقاضي : الشَّرِكَةُ في الثَّمَن توجِبُ لكُلِّ واحدٍ قِسْطًا مِنَ اللَّحْمِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت ، من أبواب الأضاحى . عارضة الأحوذى ٣٠٤/٦ . وابن ماجه ، فى : باب من ضحى بشاة عن أهله ، من كتاب الأضاحى . سنن ابن ماجه ١/٢٥٠١ . والإمام مالك ، فى : باب الشركة فى الضحايا ... ، من كتاب الضحايا . الموطأ ٤٨٦/٢ .

والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرُّأَى . وعن ابن عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ الشرح الكبير عنهما ، أنَّه قال : لا تُجْزِئُ نَفْسٌ واحِدَةٌ عِن سَبْعَةٍ . ونَحْوُه قولُ مالكٍ ، إِلَّا أَن يَذْبَحَ عنه وعن أَهْلِ بَيْتِه . قال أَحمدُ : ما عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا لا يُرَخِّصُ في ذلك إلَّا ابنَ عُمَرَ . وعن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، أنَّ الجَزُورَ عن عَشَرَةٍ ، والبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ . وبه قال إسحاقُ ؛ لِما روَى رافِعٌ ، أنَّ النبيُّ عَلِيْكُ قَسَم فَعَدَلُ عَنْ عَشَرَةٍ مِن الغَنَمِ بَبَعِيرٍ . مُتَّفَقٌ عليه (١) . وعن ابن عباس ، قال : كُنَّا مع رسولِ الله عَلَيْكُم في سَفَرٍ ، فَحَضَرَ الأَضْحَى ، فَاشْتَرَكْنَا في الجَزُورِ عن عَشَرَةٍ ، والبَقَرَةِ عن سَبْعَةٍ . رَواه ابنُ ماجه(٢) . ولَنا ، ما

والقِسْمَةُ بَيْعٌ ؟ فأجابَ بأنَّها إفْرازٌ . قال في « الفُروع ِ » : فدَلَّ على المَنْع ِ ، إنْ الإنصاف قُلْنا : هي بَيْعٌ . انتهي . قال في « الرِّعايَةِ » : ولهم قِسْمَتُها إنْ جازَ إبْدالُها . وقيل : أَو حَرُمَ · وقُلْنا : هي إِفْرازُ حَقٍّ . وإلَّامَلَّكَه رَبُّه للفُقَراء المُسْتَحِقِّين ، فبَاعُوه<sup>(٣)</sup> إِنْ

> (١)أخرجه البخاري ، في : بابقسمة الغنيمة ، وباب من عدل عشرا ، من كتاب الشركة ، وفي : باب من قسم الغنيمة فى غزوه وسفره ، وباب ما يكره من ذبح الإبل والغنم ، من كتاب الجهاد ، وفي : باب التسمية على الذبيحة ... ، من كتاب الذبائح . صحيح البخاري ١٨١/٣ ، ١٨٥ ، ٨٩/٤ ، ٩١ ، ١١٨/٧ . ومسلم ، في : باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ، من كتاب الأضاحي . صحيح مسلم ٩/٣ ٥٥٥ .

كَاأْخَرِجُهُ أَبُو دَاوِد ، في : باب في الذبيحة بالمروة ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٩٢/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية النهبة ، من أبواب السير . عارضة الأحوذي ١٠١/٧ . والنسائي ، في : باب الإنسية تستوحش ، من كتاب الصيد والذبائح . المجتبي ١٦٩/٧ . وابن ماجه ، في : باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة ، من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه ١٠٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) في : باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة ؟ من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه ٢٠٤٧/٢ .

كَاأُخرِجه أبو داود ، في : باب في البقر والجزور ، عن كم تجزئ ؟ ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٨٩/٢ . والترمذي ، في: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ١٣٨/٤ . (٣) في الأصل ، ط: ( فأباعوه ) .

الشرح الكبير رؤى جابِرٌ ، قال : نَحَرْنَا بالحُدَيْبِيَةِ مع النبيِّ عَلَيْكُ البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ ، والبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ(') . وقال أيضًا : كُنَّا نَتَمَتَّعُ مع رسولِ الله عَلَيْكُم ، فَنَذْبَحُ البَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ ، نَشْتَرِكُ فيها . رَواه مسلمٌ (٢) . وهذا أَصَحُّ مِن حَدِيثِهم . وأمّا حَدِيثُ رَافعٍ ، فهو في القِسْمَةِ ، لا في الأَضْحِيَةِ . إذا ثَبَت هذا ، فسَواءٌ كان المُشْتَرِكُونَ مِن أَهْلِ بَيْتٍ ، أو لم يَكُونُوا ، مُتَطَوِّعِينَ أو مُفْتَرضِينَ ، أُو كَانَ بَعْضُهُم يُرِيدُ القُرْبَةَ ، وبعضُهم يُرِيدُ اللَّحْمَ . وقال أبو حنيفةَ : يَجُوزُ إِذَا كَانُوا كُلُّهِم مُتَقَرِّبِينَ ، ولا يَجُوزُ إِذَا لم يُردْ بعضُهِم القُرْبَةَ . ولَنا ، أنَّ الجُزْءَ المُجْزِئَ لا يَنْقُصُ بإِرَادَةِ الشَّرِيكِ غيرَ القُرْبَةِ ، فجازَ ، كَالُو اخْتَلَفَتْ جِهاتُ القُرَبِ ، فأرادَ بَعْضُهم المُتْعَةَ ، والآخَرُ القِرانَ ، ولأنَّ كُلُّ إِنْسَانِ إِنَّمَا يُجْزِئُ عنه نَصِيبُه ، فلا يَضُرُّه نِيَّةُ غَيْرِه في نَصِيبِه . ويَجُوزُ أَن يَقْتَسِمُوا

الإنصاف شاءُوا . انتهى .

فوائد ؛ الأولَى ، نقَل أحمدُ ، في ثَلاثَةٍ اشْتَركُوا في بدَنَةٍ أُضْحِيَةً ، وقالوا : مَن جاءَنا يُريدُ أُضْحِيَةً شارَكْنَاه . فجاءَ قَوْمٌ فشارَكُوهم ، قال : لا تُجْزِئُ إلَّا عن ِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، في : باب الاشتراك في الهدى ، ... . من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٥٥/٢ . وأبو داود ، في : باب في البقر والجزور ، عن كم تجزئ؟؟ ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٨٩/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة ، من أبواب الحج ، وفي : باب ما جاء في الاشتراك في الضحية ، من أبواب الأضاحي . عارضة الأحوذي ١٣٦/٤ ، ١٣٧ ، ٣٠٢/٦ . وابن ماجه ، في : باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة ، من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه ١٠٤٧/٢ . والدارمي ، في : باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ، من كتاب الأضاحي . سنن الدارمي ٧٨/٢ . والإمام مالك ، في : باب الشركة في الضحايا ، ... ، من كتاب الضحايا . الموطأ ٢/٦٨٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٩٣/٣ ، ٢٩٤ ، ۳۱۳ ، ۳۵۳ ، ۳۹۳ . (۲) في : الباب السابق . صحيح مسلم ۹۰٦/۲ .

اللُّحْمَ ؛ لأنَّ القِسْمَةَ إفْرازُ(١) حَقٌّ ، وليست بَيْعًا . ومَنَعَ منه أصْحابُ الشرح الكبير الشافعيِّ في وَجْهٍ ، بناءً على أنَّ القِسْمَةَ بَيْعٌ ، وبَيْعُ لَحْمِ الهَدْي والأَصْحِيَةِ غيرُ جائِز . وَلَنَا ، أَنَّ أَمْرَ النبيِّ عَلِيلَةٍ بِالْاشْتِراكِ ، مع أَنَّ سُنَّةَ الهَدْي والأَضْحِيَةِ الأَكْلُ منها ، دَلِيلٌ على تَجْوِيزِ القِسْمَةِ ، إذ به يُتَمَكَّنُ مِن الأَكْلُ ، وكذلك الصَّدَقَةُ والهَدِيَّةُ .

> فصل : ولا بَأْسَ أَن يَذْبَحَ الرجلُ عن أَهْل بَيْتِه شاةً واحِدَةً ، أو بَدَنَةً ، أُو بَقَرَةً ، يُضَحِّى بها . نَصَّ عليه [ ١٢١/٣ و ] أحمدُ . وبه قال مالكٌ ، واللَّيْثُ، والأَوْزَاعِيُّ، وإسحاقُ. ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمَرَ، وأبي هُرَيْرَةَ. قال صالِحٌ : قُلْتُ لأبي : يُضَحِّي بالشَّاةِ عن أَهْلِ البَيْتِ ؟ قال : نعم ، لا بَأْسَ ، قد ذَبَحَ النبي عَلَيْكُ كَبْشَيْن ، قال : ﴿ بِسْمِ اللهِ ، هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِه » . وقَرَّبَ الآخَرَ ، وقال : « اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، عَمَّنْ وَحَّدَكَ مِنْ أُمَّتِي »(٢) . وحُكِيَ سَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه كان يُضَحِّي

النَّالِائَةِ ؛ لأَنَّهم أَوْجَبُوها عَى أَنْفُسِهم . قال في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ : مِنَ الأصحابِ الإنصاف مَن جعَل المُسْأَلَةَ على روايتَيْن ، ومنهم مَن جعَلَها على اخْتِلافِ حالَيْن ، فجوَّز الشَّركَةَ قبلَ الإيجابِ ، ومنَع منها بعا. الإيجاب . قلتُ : وهذا اخْتِيارُ الشيرَازِيُّ . واقْتَصَرَ عليه الزَّرْكَشِيُّ ؛ فقال : الاعْتِبارُ أَنْ يَشْتَرِكَ الجميعُ دَفْعَةً واحدةً ، فلو اشْتَركَ ثلاثَةً

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ إِقِرَارِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب ما بستحب من الضحايا ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٨٦/٢ . وابن ماجه ، في : باب أضاحي رسول الله عليه ، من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه ٢٠٤٣/٢ . والدارمي ، في : باب السنة في الأضحية ، من كتاب الأضاحي . سنن الدارمي ٧٥/٢ ، ٧٦٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣/٥٧٣ .

الشرح الكبير بالشَّاةِ ، فتَجِيءُ ابْنَتُه ، فتَقُولُ : عَنِّي ؟ فيقُولُ : وعنك . وكَرة ذلك الثُّورِيُّ ، وأبو حنيفة ؛ لأنَّ الشاةَ لا تُجْزِئُ عن أَكْثَرَ مِن واحِدٍ ، فإذا اسْتَرَكَ فيها اثْنَانِ لم تُجْزِئُ عنهما ، كالأَجْنَبيُّين . ولَنا ، الحَدِيثُ الذي ذَكَره أَحمدُ ، وروَى جابرٌ ، قال : ذَبَح رسولُ اللهِ عَيْقِ لِهِ مَ الذُّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْن (١) ، فلَمَّا وَجَّهَهُما ، قال : ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ، عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لللهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، لَا شَريكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ، وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، عَن مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِه ، بَسْمُ اللهِ ، واللهُ أَكْبَرُ ﴾ . ثم ذَبَح . رَواه أبو داودَ (٢) . وقد ذَكُرْنا حَدِيثَ أبي أيُّوبَ في أوَّلِ المسألةِ .

الإنصاف في بقَرَةٍ ، وذكر معْنَى النَّصِّ ، لم يَجُزْ إِلَّا عَنِ الثَّلاثَةِ . قالَه الشِّيرَازِيُّ . انتهى . الثَّانيةُ ، لو اشْترَكَ جماعةً في بدَنَةٍ أو بقَرَةٍ للتَّضْحِيَةِ ، فذَبَحُوها على أنَّهم سَبْعَةً ، فَبِانُوا ثَمَانِيَةً ، ذَبَحُوا شاةً وأَجْزَأْتُهم . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . نقَلَه ابنُ القاسِم ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، في مَوْضِع ۗ : قالَه أصحابُنا . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ ، وغيرِهم . ونقَل مُهَنَّا ، تُجْزِئُ عن سَبْعَةٍ ، ويُرْضُون الثَّامِنَ ويُضَحِّى . وهو قوْلٌ في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . قال الشِّيرَازِيُّ : وقال بعضُ أصحابِنا : لا تُجْزِئُ عن ِ الثَّامِن ِ ، ويُعِيدُ عن الأَصْحِيَةِ . [ ١٤/٢ ] الثَّالثةُ ، لو اشْتَركَ اثْنان في شاتَيْن على الشُّيوعِ ، أَجْزَأً على الصَّحيح ِ . قال في « التَّلْخيص » : أَشْبَهُ الوَجْهَيْنِ الإِجْزاءُ . فقاسَه على

<sup>(</sup>١) موجوءين : خصيين .

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

وَلَا يُجْزِئُ فِيهِمَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ؛ وَهِيَ الَّتِي انْخَسَفَتْ عَيْنُهَا ، المنع وَلَا الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي ؛ وَهِيَ الْهَزِيلَةُ الَّتِي لَا مُخَّ فِيهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، فَلَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ مَعَ الْغَنَمِ ، وَالْمَرِيضَةَ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَصْبَاءُ ؛ وَهِيَ الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أَذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا .

 ١٣٤٥ – مسألة : ( ولا يُجْزئُ فيهما(١) العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها ؟ وهي التي انْخَسَفَتْ عَيْنُها ، ولا العَجْفَاءُ التي لا تُنْقِي ؛ وهي الهَزيلَةُ التي لا مُخَّ فيها ، ولا العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا ، فلا تَقْدِرُ على المَشْي مع الغَنَم ، ولا المَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها ، ولا العَضْبَاءُ ؛ وهي التي ذَهَبَ أَكْثُرُ أُذُنِها أو قَرْنِها ) أمَّا العُيُوبُ الأرْبَعَةُ الأُولُ ، فلا نَعْلَمُ بينَ أهْل العِلْم خِلافًا في أَنَّهَا تَمْنَعُ الإِجْزاءَ فِي الهَدْي وِالأَضْحِيَةِ ؛ لِما روَى البَراءُ بنُ عازِبٍ ، رَضِي

قُولِ الأصحابِ في التي قبلَها . وقيل : لا يُجْزِئُ . الرَّابعةُ ، لو اشْتَرَى رَجُلٌ سُبْعَ الإنصاف بَقَرَةٍ ذُبِحَتْ للَّحْمَ ، على أَنْ يُضَحِّيَ به ، لم يُجْزِئُه . قال الإمامُ أحمدُ : هو لَحْمَّ اشْتَراه ، وليس بأُضْحِيَةٍ . ذكرَه في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ وغيره .

> قوله : ولا يُجْزِئُ فيهما العَوْراءُ البِّينُ عَوَرُها . بلا نِزاع . قال الأصحابُ : هي التي انْخَسفَتْ عيْنُها وذَهبَتْ ، فإنْ كان بها بَياضٌ لا يَمْنَعُ النَّظَرَ ، أَجْزَأَتْ ، وإنْ أَذْهَبَ الضُّوْءَ ، كالعَيْنِ القائمةِ ، ففي الإجْزاء بها روايتَان في الخِلافِ . وقيل : وجْهَان . وأَطْلَقهما في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و ﴿ الفَروعِ ﴾ ؛ إحْداهما ، لاتَّجْزِئُ . قال في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ : أَصَحُّهما لا تُجْزِئُ عندى . ('وجزَم به في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ' . وَالثَّانَى ، تُجْزِئُ .

<sup>(</sup>١) في م: و فيها ٥.

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : ۱ .

الشرح الكبير اللهُ عنه ، قال : قامَ فِينَا رسولُ الله عَلِيلَةِ ، فقال : ﴿ أَرْبَعُ لَا تَجُوزُ فِي، الأَضَاحِي ؛ العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا ، والعَجْفَاءُ التي لا تُنْقِي » . رَواه أبو داودَ ، والنَّسَائِيُّ(١) . نَصَّ على الأَضَاحِي ، والهَدْئُ في مَعْنَاهَا . ومَعْنَى العَوْرَاءِ البِّينِ عَوَرُها : التي قد انْخَسَفَتْ عَيْنُها ، والعَيْنُ عُضْوٌ مُسْتَطَابٌ ، فإن كان على عَيْنِها بَيَاضٌ ، ولم تَذْهَبْ ، جازَتِ التَّضْحِيَةُ بها ؛ لأنَّ عَوَرَها ليس ببَيِّن ، ولا يَنْقُصُ ذلك لَحْمَها . والعَجْفَاءُ : المَهْزُولَةُ ، والتي لا تُنْقِي ، هي التي لا مُخَّ فيها في عِظَامِها ؛ لهُزالِها ، والنُّقْيُ : المُخُّ . قال الشاعِرُ ('' : لا يَشْتَكِينَ عملًا ما أَنْقَينْ مَا دَامَ مُخَّ في سُلامَي أو عَيْنْ<sup>٣)</sup>

قال الزَّرْكَشِيُّ : أَشْهَرُ الوَجْهَيْنِ الإجْزاءُ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ : ونصُّ أحمدَ ، تُجْزِئ . قلتُ : وهذا المذهبُ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : فإنْ كان على عَيْنِها بِيَاضٌ و لم يُذْهِب الضَّوْءَ ، جازَتِ التَّضْحِيَةُ بها ؛ لأنَّ عَوَرَها ليس بَبيِّن ِ . وهو ظاهِرُ كلام كثير مِنَ الأصحاب .

تنبيه : مفْهُومُ كلامِه مِن طَريقٍ أُوْلَى ، أَنَّ العَمْياءَ لاَتُجْزِئُ . وهو صحيحٌ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب ما يكره من الضحايا ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٨٧/٢ ، ٨٨ . والنسائي ، في : باب العرجاء ، من كتاب الأضاحي . المجتبى ١٨٩/٧ .

كم أخرجه ابن ماجه ، في : باب ما يكره أن يضحي به ، من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه . 1.01 , 1.0./7

<sup>(</sup>٢) هو النضر بن سلمة العجلي .

<sup>(</sup>٣) الرجز في : مقاييس اللغة ٢٠٦/١ ، واللسان والتاج (م خ خ ) ، واللسان ( س ل م ) .

فهذه لا تُجْزِئُ ؛ لأنَّه لا مُخَّ<sup>(١)</sup> فيها ، إنَّما هي عِظامٌ مُجْتَمِعَةٌ . وأمَّا الشرح الكبير العَرْجَاءُ البِّينُ عَرَجُها ، فهي التي بها عَرَجٌ فاحِشٌ ، وذلك يَمْنَعُها مِن اللَّحاقِ بالغَنَم ، فَيَسْبقْنَها إلى الكَلاّ ، فيرْعَيْنَه ، لا تُدْركُهُنَّ ، فَيَنْقُصُ لَحْمُها ، فإن كان عَرَجًا يَسِيرًا لا يُفْضِي بها إلى ذلك ، أَجْزَأَتْ . وأمَّا المَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها ، فقال الخِرَقِيُّ : هي التي [ ١٢١/٣ ٤] لا يُرْجَى بُرْؤُها ؛ لأنَّ ذلك يَنْقُصُ قِيمَتَها وَلَحْمَها نَقْصًا كَثِيرًا . وقال القاضي : هي الجَرْباءُ ؛ لأنَّ الجَرَبَ إذا كَثُرَ يُهْزِلُ ويُفْسِدُ اللَّحْمَ . وهذا قولُ أصحاب الشافعيِّ . قال شيخُنا(١): والذي في الحَدِيثِ: ﴿ المَرِيضَةُ البِّينُ مَرَضُهَا ﴾ . وهو الذي يبينُ أثرُه عليها ، لأنَّ ذلك يَنْقُصُ لَحْمَها ويُفْسِدُه . وهذا أَوْلَى مِمَّا ذَكَرَه الْخِرَقِيُّ ، والقاضي ؛ لأنَّه تَقْبِيدُ للمُطْلَقِ ، وتَخْصِيصٌ للعُمُومِ بلا دَلِيلِ ،

وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . قلتُ : لو نُقِلَ الخِلافُ الذي في العَوْراءِ ، التي الإنصاف عليها بَياضٌ أَذْهَبَ الضُّوءَ فقط ، إلى العَمْياءِ ، لَكَانُ مُتَّجَهًا .

> قوله : ولا تُجْزئُ العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها ، فلا تَقْدِرُ على المشي مع الغَنَم . لا تُجْزِئُ العَرْجاءُ ، قُوْلًا واحدًا في الجُمْلَةِ . ثم اخْتَلَفُوا في مِقْدارِ ما يَمْنَعُ مِنَ الإِجْزاءِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، ما قالَه المُصَنِّفُ ، وهي التي لا تَقْدِرُ على المَشْي مع الغَنَم ، ومُشارَكَتِهم في العَلَف ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجزَم به المُصَنَّفُ ، والشَّارحُ وغيرُهما . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه . وقيل : هي التي لا تَقْدِرُ أَنْ تَتْبَعَ الغَنَمَ إلى المَنْحَرِ . قال أبو بَكْر ، والقاضي : هي التي لا تُطِيقُ أَنْ تَبْلُغَ المَنْسَكَ ، فإنْ كانت تقدرُ على المَشْي إلى مَوْضِع ِ الذُّبِح ِ ، أَجْزَأَتْ . وقال في « المُسْتَوْعِب » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ لَحْم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ١٣/ ٣٧٠ .

الشرح الكبير والمَعْنَى يَقْتَضِي العُمُومَ ، كما يَقْتَضِيه اللَّفْظُ "'فإن كان المرضُ الظاهرُ يُفسِدُ اللَّحمَ ويَنْقُصُه ، فلا مَعْنَى للخُصُوصِ مع عُمُومِ اللَّفْظِ ١٠ والمَعْنَى . وأمَّا العَضَبُ فهو ذَهابُ أكْثرَ مِن نِصْفِ القَرْنِ أو الأَّذُنِ ، وذلك يَمْنَعُ الإِجْزاءَ أَيْضًا . وبه قال النَّخَعِيُّ ، وأبو يُوسُفَ ، ومحمدٌ . وقال أَبُو حَنِيفَةً ، والشَّافِعِيُّ : تُجْزِئُ مَكْسُورَةُ القَرْنِ . ورُوىَ نَحْوُ ذلك عن عليٌّ ، وعَمَّارٍ ، وابنِ المُسَيَّبِ ، والحسنِ . وقال مالكُّ : إن كان قَرْنُها يَدْمَى لَمْ تُجْزِئُ ، وإلَّا أَجْزَأَتْ . وعن أحمدَ : لا تُجْزِئُ مَا ذَهَب ثُلُثُ أَذُنِها . وهو قَوْلُ أبي حنيفةَ . وقال عَطاءً ، ومالكٌ : إذا ذَهَبَتِ الأَذُنُ كُلُّهَا لم تُجْزِئُ ، وإن ذَهَب يَسِيرٌ ، جازَ . واحْتَجُّوا بأنَّ قَوْلَ النبيِّ عَلِيلِّهُ : ﴿ أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي ﴾ . يَدُلُّ على أنَّ غَيْرَها يُجْزِئُ ، ولأنَّ في جَدِيثِ

الإنصاف و « التَّلْخِيصِ » ، و « التَّرْغيب » : هي التي لا تقْدِرُ على المَشْي مع جنسِها . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : فدَلُّ على أنَّ الكبيرَةَ لاتُجْزِئُ . وذكَرَه في ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ .

قوله : والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها . سواءٌ كانت بجَرَبٍ أو غيرِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما. وجزَم به في « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوِيُّين » ، و ( الفائق ) ، وغيرهم . قال في ( التَّلْخِيصِ ) ، و ( المُحَرَّرِ ) ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ : ومابه مَرَضٌ مُفْسِدٌ للَّحْم كَجَرْباءَ . وقال الخِرَقِيُّ ، والشِّيرَازِيُّ في ﴿ الْإِيضَاحِ ِ ﴾ : هي التي لا يُرْجَى بُرْؤُها . وقال القاضي ، وأبو الخَطَّابِ ، وابنُ البِّنَّا ، وغيرُهم : المريضَةُ هي الجَرْباءُ . ولعَلَّهم أرادُوا مَثَلًا مِنَ الأَمثِلَةِ ، لا أنَّ المرض

<sup>.</sup> ۱ – ۱) سقط من : م .

المقنع

البَراء ، عن عُبَيْدِ بن فَيْرُوزَ ، قال : قلت للبَرَاء : فإنِّي أُكْرَهُ النَّقْصَ مِن الشرح الكبير القَرْنِ والذُّنَبِ. قال: اكْرَهْ لِنَفْسِكَ ما شِئْتَ ، ولا تُضَيِّقْ على النَّاس. ولأنَّ المَقْصُودَ اللَّحْمُ ، وهذا لا يُؤَثَّرُ فيه . ولَنا ، ما رُوِيَ عن عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : نَهَى رسولُ اللهِ عَلَيْكُ أَن يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الأَذُنِ والقَرْنِ . قال قَتَادَةُ: فسأَلْتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ ، فقال : نعم ، العضبُ النِّصْفُ فَأَكْثُرُ مِن ذَلَكَ . رَواه النَّسائِيُّ ، وابنُ ماجه(١) . وعن عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : أَمَرَنا رسولُ اللهِ عَلِيلِيَّ أَن نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ والأَذُنَ . رَواه أبو داودَ ، والنَّسَائِيُّ(١) . وهذا مَنْطُوقٌ يُقَدَّمُ على المَفْهُوم .

فصل : ولا تُجْزِئُ العَمْيَاءُ ؛ لأنَّ النَّهْيَ عن العَوْراءِ تَنْبِيةٌ على العَمْيَاءِ ،

الإنصاف

مخْصُوصٌ بالجَرَبِ . وهو أَوْلَى ، فَيَكُونُ مُوافِقًا للأَوَّل .

قوله : والعَصْباءُ ؛ وهي التي ذهب أكثرُ أُذُنِها أو قَرْنِها . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وأشْهَرُ الرِّوايتَيْن . وجزَم به فى « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ،

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ، في : باب العضباء ، من كتاب الأضاحي . المجتبي ١٩١/٧ . ١٩٢ . وابن ماجه ، في : باب ما يكره أن يضحي به ، من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه ٢ . ٥٠٠ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب ما يكره من الضحايا ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٢ / ٨٨ والترمذي ، في : باب في الضحية بعضباء القرن والأذن ، من أبواب الأضاحي . عارضة الأحوذي ٣ / ٣ . ٣ \_ والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٨٠ ، ٨٣ ، ١٠٩ ، ١٢٧ ، ١٣٧ . ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب ما يكره من الضحايا ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٢ / ٨٨ . والنسائى ، في : باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها ، وباب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها ، وباب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها ، من كتاب الأضاحي . المجتبي ٧ / ١٩٠ ، ١٩١ .

كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما يكره من الأضاحي ، من أبواب الأضاحي . عارضة الأحوذي ٦ / ٢٩٦ ، ٢٩٧ . وابن ماجه ، في : باب ما يكره أن يضحي به ، من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه . 1.0. / 4

الشرح الكبير ولا تُجْزِئُ ، وإن لم يَكُنْ عَمَاهَا بَيُّنَا ؛ لأنَّ العَمَى يَمْنَعُ مَشْيَها مع الغَنَم ومُشارَكَتَها في العَلَفِ. ولا تُجْزِئُ ما قُطِعَ منها عُضْوٌ، كالأَلْيَةِ والأَطْبَاءِ(١)؛ لأَنَّ ابنَ عباسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، قال : لا تَجُوزُ العَجْفَاءُ ، ولا الجَدَّاءُ . قال أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ . هي التي قد يَبِسَ ضَرْعُها . ولأنَّه أَبْلَغُ في الإخْلَالِ بالمَقْصُودِ مِن ذَهابِ شَحْمَةِ العَيْنِ .

فصل: ﴿ وَتُكْرَهُ المَعِيبَةُ الأَذُنِ بِخَرْقٍ أَو شُقٍّ أَو قَطْعٍ لأَقَلُّ مِن النُّصْفِ ﴾ لِمَا روَى على ، رَضِيَ الله عنه ، قال : أَمَرَنا رسولُ الله عَلَيْكُم أَن نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ والأَّذُنَّ ، ولا نُضَحِّيَ بمقابَلَةٍ ، ولا مُدابَرَةٍ ، ولا شَرْقَاءَ ،

الإنصاف وغيرِهما . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، وغيرِهم . وعنه ، هي التي ذهَب ثُلُثُ قَرْنِها . اخْتارَه أبو بَكْرٍ . وأَطْلَقهما في « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » . ونقَل أبو طالِبِ ، النَّصْفُ فأكثرُ . وذكر الخَلَّالُ ، أَنَّهِم اتَّفَقُوا أَنَّ نِصْفَه أَو أَكثرَ لا يُجْزِئُ . وقيل : فوقَ الثُّلُثِ لايُجْزِئُ . قاله القاضي في ﴿ الجامِعِ ِ ﴾ . وذكرَه ابنُ عَقِيلٍ رِوايَةً . وكُوْنُ العَصْباءِ لا تُجْزِئُ ، مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ويتَوَجَّهُ احْتِمالٌ ؟ يجُوزُ أَعْضَبُ الْأُذُنِ والقَرْنِ مُطْلَقًا ؛ لأنَّ في صِحَّةِ الخبَرِ نظَرًا ، والمَعْنَى يَقْتَضِى ذلك ؛ لأنَّ القَرْنَ لا يُؤْكَلُ ، والأَذُنَ لا يُقْصَدُ أَكْلُها غالِبًا ، ثم هي كقَطْع ِ الذَّنَبِ ، وأَوْلَى بالإِجْزاءِ . قلتُ : هذا الاحتِمالُ هو الصَّوابُ .

قوله : وتُكْرَهُ المَعِيبَةُ الأَذُنِ بخَرْقٍ أَو شَقٌّ أَو قَطْعٍ لِأَقَلَّ مِنَ النَّصْفِ . وكذا

<sup>(</sup>١) الأطباء : حلمات الضرع .

..... المقنع

الأقلُّ مِنَ الثَّلُثِ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . ونقلَه الجماعَةُ في أقلَّ الإنصاف مِنَ الثُّلُثِ ، وفي الخَرْقِ والشَّقِ . وتقدَّم رِوايَةٌ بعدَم إِجْزاءِ ما ذَهَب ثُلُثُ أَذُنِها أو قرْنِها . وقَوْلٌ : لا يُجْزِئُ ما ذَهَب منه أكثرُ مِنَ الثُّلُثِ . واخْتارَ صاحِبُ (الإرْشادِ » ، أنَّه لا يُجْزِئُ ما ذَهَب منه أقلُّ مِن ثُلُثِ أَذُنِها أو قَرْنِها ، ولا المَعِيبَةُ بخَرْقٍ أو شَقِّ ؛ لقَوْلِ عليِّ رَضِيَ اللهُ عنه : لايضحَى بمُقابلَةٍ ؛ وهي ما قُطِعَ شيءٌ من مُقَدَّم أَذُنِها ، ولا بمُدابرَةٍ ؛ وهي ما كان ذلك مِن خَلْف أَذُنِها ، ولا شَرْفاءَ ؛ وهي ما شَقَّ الكَيُ أَذُنَها ، ولا خَرْقاءَ ؛ وهي ما ثقب الكَيُ أَذُنَها . وحمَلَه الأصحابُ على نَهْى الثَّنزيهِ .

فوائد ؛ الأولَى ، ذكر جماعة مِنَ الأصحابِ ، أنَّ الهَتْماءَ لا تُجْزِئ . قال فى « التَّلْخيصِ » : لم أعْثُرْ لأصحابِنا [ ٢/ ١/ ٤ ظ ] فيها بشيء ، وقِياسُ المذهبِ أنَّها لا تُجْزِئ . وجزَم بعَدَم الإجزاءِ في « الرِّعايتيْن » ، و « الحَاوِيَيْن » ، و « الفائقِ » ، و « النَّطْم » ، و « تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوس » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، وغيرِهم . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ِ: تُجْزِئ في أُصحِّ الوَجْهَيْن . إذا عَلِمْتَ ذلك ، فالهَتْماءُ ؛ هي الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ِ: تُجْزِئ في أُصحِّ الوَجْهَيْن . إذا عَلِمْتَ ذلك ، فالهَتْماءُ ؛ هي

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق .

<sup>(</sup>٢) في م : ( كالشتاخين ) والشاخت : الدقيق الضامر من غير هزال .

ولا يَكَادُ يُوجَدُ سالِمٌ مِن هذا كُلِّه . وذَكَر ابنُ أبي مُوسَى في « الإرْشادِ » الشرح الكبر أنَّها لا تُجْزِئُ ؛ لظاهِر الحَدِيثِ . والجُمْهُورُ على خِلافِ هذا ؛ للمَشَقَّةِ .

١٣٤٦ – مسألة : ( وتُجْزَئُ الجَمَّاءُ والبَثْرَاءُ والخَصِيُّ . وقال ابنُ حامِدٍ : لا تُجْزِئُ الجَمَّاءُ ) تُجْزِئُ الجَمَّاءُ ، وهي التي لم يُخْلَقْ لها

التي ذَهبَتْ ثَنايَاها مِن أَصْلِها . قالَه في « التَّرْغيب » ، و « التَّلْخِيصِ » ، الإنصاف و « البُلْغَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، وغيرِهم . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : هي التي سقط بعض أسنانِها . الثَّانية ، قال في « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » ، و « التَّرْغِيب ، ) و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » : لا تُجْزِئُ القَصْماءُ(١) ؛ وهي التي انْكَسرَ عِلافُ قَرْنِها . الثَّالثةُ ، لو قُطِعَ مِنَ الأُلَّيةِ دُونَ الثُّلُثِ ، فنقَل جَعْفَرٌ فيها ، لا بَأْسَ به . ونقَل هارُونُ ، كلُّ ما في الأُذُنِ وغيره مِنَ الِشَّاةِ دُونَ النَّصْفِ لا بَأْسَ به . قال الخَلَّالُ : روَى هارَونُ وحَنْبَلُّ في الأَلْيَةِ ، ما كان دُونَ النَّصْفِ أيضًا . قال : فهذه رُخْصَةً في العَيْن وغيرِها ، واخْتِيارُ أبي عَبْدِ اللهِ ، لا بأَسَ بِكُلِّ نَقْصِ دُونَ النَّصْفِ ، وعليه أَعْتَمِدُ . قال : ورَوَى الجماعةُ التَّشْديدَ في العَيْنِ ، وأنْ تكونَ سَلِيمَةً . الرَّابعةُ ، الجَدَّاءُ ، والجَدْباءُ ؛ وهي التي شابَ ونَشِفَ ضَرْعُها وجَفُّ ، لاتُجْزِئ . قالَه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفَائــقِ » ، وغيرهم .

قوله : وتُجْزئُ الجَمَّاءُ والبَتْرَاءُ والحَصِيُّ . أمَّا الجَمَّاءُ ؟ وهي التي لا قَرْنَ لها ، على الصَّحيح ِ . وقيل : هي التي انْكَسَرَ كُلُّ قَرْنِها . قالَه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . وقال

<sup>(</sup>١) في النسخ : « العصماء » . وللصواب ما أثبتناه ، لأن « العصماء ، بالعين هي بيضاء اليدين .

قَرْنٌ ، والصَّمْعَاءُ ، وهي الصَّغِيرَةُ الأُّذُنِ ، والبَتْرَاءُ ، وهي التي لا ذَنَبَ الشرح الكبير لها ، سَواءٌ كان خِلْقَةً أو مَقْطُوعًا . ومَن لم يَرَ بالبَتْرَاء بَأْسًا ابنُ عُمَرَ ، وسعيدُ ابنُ المُسَيَّبِ ، والحسنُ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، والنَّخَعِيُّ . وكَرة اللَّيْثُ أن يُضَحَّى بالبَتْرَاءِ ما فوقَ القَبْضَةِ . وقال ابنُ حامِدٍ : لا تُجْزِئُ الجَمَّاءُ ؛ لأنَّ ذَهابَ أَكْثَرَ مِن نِصْفِ القَرْنِ يَمْنَعُ ، فذَهابُ جَمِيعِه أُولَى ، ولأنَّ ما مَنَع منه العَوْرُ مَنَع منه العَمَى ، فكذلك ما مَنَعَ منه العَضَبُ يَمْنَعُ منه كُونُه أَجَمَّ . ولَنا ، أَنَّ هذا نَقْصٌ لا يَنْقُصُ اللَّحْمَ ، ولا يُخِلُّ بالمَقْصُودِ ، و لم يَردْ به نَهْيٌ ، فَوَجَبَ أَن يُجْزِئ ؟ وفارَقَ العَضَبَ ؟ فإنَّه قد نُهي عنه ، وهو عَيْبٌ ، فَإِنَّهُ رُبُّما دَمِيَ وَآلَمَ الشَّاةَ ، فيكونُ كمَرضِها ، ويُقَبِّحُ مَنْظَرَها ، بخِلافِ الأَجَمِّ ، فإنَّه ليس بمَرَضٍ ولا عَيْبٍ . وما كان كامِلَ الخِلْقَةِ فهو أَفْضَلُ ؟

ابنُ البُّنَّا: هي التي لم يُخْلَقُ لها قَرْنٌ ولا أُذُنَّ ، فتُجْزِئ ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . الإنصاف اخْتَارَه القاضي . وصحَّحَه ابنُ البَّنَّا في ﴿ خِصَالِهِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ العُمْدَةِ ﴾ ، و ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ المُنوِّرِ ﴾ ، و ﴿ المُنتَخَبِ ﴾ ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » . وقال ابنُ حامدٍ : لا تُجْزِئُ الجَمَّاءُ. وقدَّمه في « الهدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » . وأَظْلَقهما في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « التَّلْخيص » ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْسَن ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْسَن ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وغيرِهم .

> فائدة : لو خُلِقَتْ بلا أُذُن ، فهي كالجَمَّاء . قالَه في ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ . وقطَع في « الرُّعايَةِ ﴾ بالإِجْزاءِ . وأمَّا البَتْراءُ ، وهي التي لاذَنَبَ لها ، فتُجْزِئُ ، على الصَّحيحِ

الشرح الكبير فإنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ ضَحَّى بكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحيلِ(١) ، وقال : ﴿ خَيْرُ الْأَصْحِيَةِ الكَبْشُ الأَقْرَنُ »(١).

فصل: ويُجْزِئُ الخَصِيُّ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيْكُ ضَحَّى بكَبْشَيْن مَوْجُوءَيْنِ") . والوَجْأُ رَضُّ الخُصْيَتَيْنِ ، وما قُطِعَتْ نُحصْيَتَاهُ أو سُلَّتَا في

الإنصاف مِنَ المذهب . جزَم به في ﴿ العُمْدَةِ ﴾ ، و ﴿ الوَجيز ﴾ . وقدُّمه في ﴿ الكافِي ﴾ ، و ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ . وقيل : لا تُجْزِئُ . نقَل حَنْبَلٌ ، لا يُضَحُّى بأَبْتَرَ ، ولا بنَاقِصَةِ الخَلْقِ . وقطَع به في « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » . وأطْلَقهما في «الفُروع »، و «الرُّعايتَيْن »، و «الحاويَيْن »، و «الفائسق »، و « النَّظْمِ » ، وألْحَقَ المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ بالبَّثراءِ ، ما قُطِعَ ذَنَبُها . ويَحْتَمِلُه كلامُه في « التَّلْخيص ، ؟ فإنَّه قال : هي المَبْتُورَةُ الذَّنَبِ . قال في « الرِّعايَةِ » : والبَثْراءُ ، المَقْطوعَةُ الذَّنَب . وقيل : هي التي لا ذَنَبَ لها خِلْقَةً . وأمَّا الخَصِيُّ ؛ وهو الذي قُطِعَتْ خُصْيَتاه ، أو سُلَّتا فقط ، فجزَم المُصَنِّفُ ، أنَّه يُجْزِئ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « العُمْدَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفُـروع ِ » ، وغيرهم . وكذلك الحُكْمُ لو رُضَّتْ خُصْيَتاه أيضًا . ولو كان خَصِيًّا مَجْبُوبًا ،

<sup>(</sup>١) في م: « كحيل ».

وأخرجه أبو داود ، في : باب ما يستحب من الضحايا ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٨٦/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي ، من أبو اب الأضاحي . عارضة الأحو ذي ٢٩٣/٦ . والنسائي ، في : باب الكبش ، من كتاب الضحايا . المجتبي ١٩٥/٧ . وابن ماجه ، في : باب ما يستحب من الأضاحي ، من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه ١٠٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، في : باب حدثنا سلمة بن شبيب ... ، من أبواب الأضحية . عارضة الأحوذي ٣١٧/٦ . وابن ماجه ، في : باب ما يستحب من الأضاحي ، من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه ٢٠٤٦ . ١ . ١

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٣١ .

وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى ، فَيَطْعَنُهَا بِالْحَرْبَةِ فِي النَّع الْوَهْدَةِ الَّتِي بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ ، وَيَذْبَحُ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ .

مَعْنَاه ، ولأنَّ الخَصْيَ إِذْهابُ عُضْوِ غير مُسْتَطَابٍ ، يَطِيبُ اللَّحْمُ بذَهابِه الشرح الكبير ويَسْمَنُ . قال الشُّعْبِيُّ : مَا زَادَ فِي لَحْمِهِ وَشَحْمِهِ أَكْثُرُ مِمَّا ذَهَب منه . وبهذا قال الحسنُ ، وعَطاءٌ ، والشُّعْبيُّ ، والنَّخَعِيُّ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأَى . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا .

> ١٣٤٧ - مسألة : ( والسُّنَّةُ نَحْرُ الإبل قائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى ، فَيَطْعَنُها بِالحَرْبَةِ فِي الوَهْدَةِ التي بينَ أَصْلِ العُنُقِ والصَّدْرِ ، ويَذْبَحُ البَقَرَ والغَنَمَ) السُّنَّةُ نَحْرُ الإبل كما ذَكَر. ومِمَّن اسْتَحَبَّ ذلك مالكِّ، والشافعيُّ، وإسحاقُ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال عَطاءٌ : يُسْتَحَبُّ وهي بارِكَةٌ . وجَوَّزَ

فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا يُجْزِئ ، نصَّ عليه . وجزَم به في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . قال في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الحاويَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرِي ﴾ ، وغيرِهم : ويُجْزِئُ الخَصِيُّ غيرُ المَجْبوبِ . وقيلَ : يُجْزِئُ . جزَم به ابنُ البُّنَّا في ﴿ الخِصَالِ ﴾ ، وفسَّرَ الخَصِيُّ بمَقْطوعِ ِ الذُّكَرِ . وأطْلَقهما في ﴿ الفُّروعِ ۗ ﴾ .

فائدة : قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : ظاهِرُ كلام ِ الإمام أحمدَ والأصحابِ ، أنَّ الحَمْلَ لا يَمْنَعُ الإِجْزاءَ . وقيل للقاضي في ﴿ الخِلافِ ﴾ : الحامِلُ لا تُجْزِئُ في الأُضْحِيَةِ ، فَكَذَلُكُ فِي الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : القَصْدُ مِنَ الْأَضْحِيَةِ اللَّحْمُ ، والحمْلُ ينْقُصُ اللَّحْمَ ، والقَصْدُ مِنَ الزَّكَاةِ الدَّرُّ والنَّسْلُ ، والحامِلُ أَقْرِبُ إلى ذلك مِنَ الحائلِ ، فأَجْزأْتْ . قوله : والسُّنَّةُ نَحْرُ الإبل قائمةً مَعْقُولَةً يَدُها اليُّسْرَى . هذا المذهبُ ، وعليه

الإنصاف

الشرح الكبير الثُّوريُّ ، وأصحابُ الرُّأَى كِلَا الأَمْرَيْنِ . ولَنا ، ما روَى زيادُ بنُ جُبَيْرٍ ، قال : رَأَيْتُ ابنَ عُمَرَ أَتَى على رجلِ أَناخَ بَدَنَتُه لَيْنْحَرَها ، فقال : ابْعَثْهَا قِيامًا مُقَيَّدَةً ، سُنَّةً مُحَمَّدٍ عَلِيلَةٍ . مُتَّفَقٌ عليه (١). وروَى أبو داودَ (٢)، بإِسْنادِه [١٢٢/٣] عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابطٍ (١) ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ وأصحابَه كانُوا يَنْحَرُونَ البَدَنَةَ مَعْقُولَةَ اليُسْرَى ، قائِمَةً على ما بَقِيَ مِن قَوائِمِها . وفي قُولِ اللهِ تعالى : ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ ('' . دَلِيلٌ على أَنَّهَا تُنْحَرُ قَائِمَةً . وقِيلَ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ﴾('') أي قِيامًا. وكَيْفَما نَحَر أَجْزَأُه. قال أحمدُ: ويَنْحَرُ الإبلَ مَعْقُولَةً على ثَلاثِ قُوائِمَ ، فإن خَشِيئَ عَلَيْها أَن تَنْفِرَ أَنَاخَها . ويَذْبَحُ البَقَرَ والغَنَمَ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾(° . وروَى أنسٌ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ النبيَّ عَلِيُّكُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ ، ذَبَحَهُما بيَدِه' ، فإن ذَبَح مَا يُنْحَرُ ، أَو نَحَر مَا يُذْبَحُ ، جَاز ، وأُبِيحَ ؛ لأَنَّه لَم يَتَجَاوَزْ مَحِلَّ

الأصحابُ . ونقل حَنْبَلٌ ، يفْعَلُ كيفَ شاءَ ، باركةً وقائمةً .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، في : باب نحر الإبل مقيدة ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ٢١٠ . ومسلم ، في : باب نحر البدن قيامًا مقيدة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٥٦ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب كيف تنحر البدن ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٠٩ . والدارمي ، في : باب في نحر البدن قياما ، من كتاب الأضاحي . سنن الدارمي ٢ / ٦٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٣ ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) في : باب كيف تنحر البدن ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١٩/١ .

<sup>(</sup>٣) في م : « ساباط » .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في صفحة ٣٣١ .

## وَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ : بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ . اللَّهُم

الذَّبْحِ ، ولأنَّ النبيَّ عَلِيْكُ قال : « مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله(') عَلَيْهِ الشرح الكبير فَكُلْ »(') . وقد رُوِىَ عن أحمدَ أنَّه تَوَقَّفَ في أكْلِ البَعِيرِ إذا ذُبِحَ . والأوَّلُ أَوْلَ أُوْلَى أَوْلَى الْبَعِيرِ إذا ذُبِحَ . والأوَّلُ أَوْلَى الْبَعِيرِ إذا ذُبِحَ . والأوَّلُ

۱۳٤٨ – مسألة : ( ويقولُ عندَ ذلك : بسم الله واللهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ هذا مِنْكَ وَلَكَ ) يُسْتَحَبُّ تَوْجِيهُ النَّبِيحَةِ إلى القِبْلَةِ ، وأن يقولَ : بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ . قال ابنُ المُنْذِرِ : ثَبَت أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ كان إذا ذَبَح يقولُ : « بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ » . وإن قال ما وَرَدَ عن النبيِّ عَلَيْكُ مِمّا زَادَ على ذلك فحَسَنٌ ، فقد روَى ابنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّ النبيَّ عَيْكِهُ

فَائدة : قُولُه : ويقُولُ عَندَ ذلك : بِسْمِ اللهِ وِاللهُ أَكبرُ ، اللَّهُمَّ هذا منك ولك . الإنصاف يعْنِي ، يُسْتَحَبُّ ذلك ، ويُسْتَحَبُّ أيضًا أَنْ يُوجِّهَها إلى القِبْلَةِ . قال في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، وابنُ أبى المَجْدِ في « مُصَنَّفِه » : على جَنْبِها الأَيْسَرِ . قال الإمامُ أَحمدُ : يُسَمِّى ، ويُكَبِّرُ حينَ يُحَرِّكُ يدَه بالقَطْع ِ . ونصَّ أَحمدُ ، أَنَّه يقولُ : أَنَّه لا بأُسَ أَنْ يقُولَ : اللَّهُمَّ تقبَلْ مِن فُلانٍ . وذكر بعضُ الأصحابِ ، أنَّه يقولُ :

<sup>(</sup>١) سقط من : م

الشرح الكبر ذَبَح يومَ العِيدِ كَبْشَيْنِ ، ثم قال حينَ وَجَّهَهُما : ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِ كِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ . بسْم اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ » . رَواه أبو داودَ(١). فإنِ اقْتَصَر على التَّسْمِيَةِ ، أو وَجَّهَ الذَّبيحَةَ إلى غير القِبْلَةِ، تَرَكَ الأَفْضَلَ ، وأَجْزَأُه . هذا قولُ القاسِم ، والنَّخَعِيِّ ، والنَّوْرِيِّ ، والشافعيُّ ، وابنِ المُنْذِرِ . وكَرِهَ ابنُ عُمَرَ ، وابنُ سِيرِينَ الأَكْلَ مِن الذَّبيحَةِ إِذَا وُجِّهَتْ إِلَى غيرِ القِبْلَةِ . والصَّحِيحُ أنَّه غيرُ واجِبٍ ؛ لأنَّه لم يَقُمْ عليه دَلياً .

فصل : إذا قال : اللَّهُمَّ تَقَبُّل مِنِّي ومِن فُلانٍ . بعدَ قَوْلِه : اللَّهُمَّ هذا مِنْكَ ولكَ . فَحَسَنٌ . وهو قَوْلُ الأَكْثَرِينَ . وقال أَبو حنيفةَ : يُكْرَهُ أَن يَذْكُرَ اسمَ غير اللهِ ؛ لقَوْلِ اللهِ تعالى : ﴿ وَمَآ أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللهِ ﴾(٢) . ولَنا ، أنَّ النبيَّ عَيِّلِيِّهِ قال : « اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلِيْكُمُ ﴾ . رَواه مسلمٌ (٣) . وهذا نَصُّ لا يُعَرَّ جُ على خِلافِه ، وليس عليه أن يقولَ عمَّن ، فإنَّ النِّيَّةَ تُجْزِئُ بغيرِ خِلافٍ .

الإنصاف اللَّهُمَّ تقَبَّلْ مِنِّي كما تقَبَّلْتَ مِن إِبْراهِيمَ خَلِيلِك . وقالَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . ويقولُ إذا ذَبَحَ : ﴿ وَجُّهْتُ وَجْهِيَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) في : باب استحباب الضحية ... ، من كتاب الأضاحي . صحيح مسلم ١٥٥٧/٣ . وانظر تخريج=

وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَهَا إِلَّا مُسْلِمٌ ، فَإِنْ ذَبَحَهَا بِيَدِهِ كَانَ أَفْضَلَ ، اللَّهَ فَإِنْ ذَبَحَهَا بِيَدِهِ كَانَ أَفْضَلَ ، اللَّهَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، اسْتُحِبَّ أَنْ يَشْهَدَهَا .

النح الكبير كانَ أَفْضَلَ ، فإن لَم يَفْعَلْ ، اسْتُحِبُّ أَن يَذْبَحَهَا إِلَّا مُسْلِمٌ ، وإن ذَبَحَهَا النرح الكبير يَدِه كَانَ أَفْضَلَ ، فإن لَم يَفْعَلْ ، اسْتُحِبُّ أَن يَشْهَدَهَا ) يُسْتَحَبُّ أَن لا يَذْبَحَ الْأَضْحِيَةَ إِلَّا مُسْلِمٌ ؛ لأَنَّهَا قُرْبَةٌ ، فلا يَلِيها غيرُ أَهْلِ القُرْبَةِ . فإنِ اسْتَنَابَ ذِمِّيًا في ذَبْحِها ، أَخْزَأَتْ مع الكَرَاهَةِ . وهو قَوْلُ الشافعيّ ، اسْتَنَابَ ذِمِّيًا في ذَبْحِها ، أَخْزَأَتْ مع الكَرَاهَةِ . وهو قَوْلُ الشافعيّ ، وأبي المُنْذِرِ . وعن أحمد ، لا يَجُوزُ أَن يَذْبَحَها إلَّا مُسْلِمٌ . وعن أحمد ، لا يَجُوزُ أَن يَذْبَحَها إلَّا مُسْلِمٌ . وعن أحمد ، لا يَجُوزُ ان يَذْبَحَها إلَّا مُسْلِمٌ . لا يَجُوزُ ان يَذْبَحُها إلَّا مُسْلِمٌ . لأَنَّ في حَدِيثِ ابنِ عباسٍ الطَّوِيلِ عن النبيّ لا يَذْبَحُ النَّسُكَ إلَّا مُسْلِمٌ . لأَنَّ في حَدِيثِ ابنِ عباسٍ الطَّوِيلِ عن النبيّ عباسٍ الطَّويلِ عن النبيّ عباسٍ الطَّويلِ عن النبيّ عباسٍ أَنْ مَن عباسٍ الطَّويلِ عن النبيّ عباسٍ أَنْ مَن عباسٍ الطَّويلِ عن النبيّ مِمّا يَذْبَحُونَه ، على رِوايَةٍ ، فيكونُ ذلك بمَنْزِلَةٍ إثْلافِه . وحَكَى ابنُ مُمّا يَذْبَحُونَه ، على رِوايَةٍ ، فيكونُ ذلك بمَنْزِلَةٍ إثْلافِه . وحَكَى ابنُ أَنْ مَن جاز له ذَبْحُ غيرِ الأَضْحِيَةِ ، جازَ له ذَبْحُ اللهُ فَيْحُونُ أَن يَتَولَى الكَافِرُ ما كان قُرْبَةً للمُسْلِم ، ويَجُوزُ أَن يَتَولًى الكَافِرُ ما كان قُرْبَةً للمُسْلِم ، ويَجُوزُ أَن يَتَولًى الكَافِرُ ما كان قُرْبَةً للمُسْلِم ، ويَجُوزُ أَن يَتَولًى الكَافِرُ ما كان قُرْبَةً للمُسْلِم ،

تنبيه : أفادَنا المُصَنِّفُ ، رَحَمِه اللهُ ، بقولِه : ويُسْتَحَبُّ أَنْ لايذْبَحَها إِلَّا مُسْلِمٌ . الإنصاف جَوازَ ذَبْحِ الكِتابِيِّ لها . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ مُطْلَقًا . وجزَم به في « المُنوِّرِ » . قال الزَّرْكَشِيُّ : اخْتارَه الخِرَقِيُّ ، وعامَّةُ الأصحاب . وقدَّمه في

<sup>=</sup> الحديث السابق .

<sup>(</sup>١) لم نجده .

الشرح الكبير كبِناءِ المَسَاجِدِ والقَناطِرِ ، ولا نُسَلِّمُ تَحْرِيمَ الشُّحُوم علينا بذَبْحِهم ، والحدِيثُ مَحْمُولٌ على الاسْتِحْباب، والأوْلَى أَن يَذْبَحَها المُسْلِمُ ؛ ليَخْرُجَ مِن الخِلافِ . وذَبْحُها بيَدِه أَفْضَلُ ؛ لأنَّ النبيَّ عَيْكُ ضَحَّى بكَبْشَيْن أَقْرَنَيْن أَمْلَحَيْن ، ذَبَحَهُما بيَدِه ، وسَمَّى ، وَوَضَع رِجْلَه على صِفاحِهِما(١) . ونَحَرَ البَدَناتِ السِّتُّ بيَدِه (٢) . (٣ونَحَر في البُدْنِ٣) التي ساقَها في حَجَّتِه

الإنصاف ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، [ ٢/ ١٥و ] و ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، و « الفائق » . وصحَّحه في « المُذْهَب » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَب » . و « التَّلْخيصِ » ، و « الخُلاصةِ » ، و « المُسْتَـوْعِبِ » . و ﴿ الرِّعايَةِ الصُّعْرِي ﴾ ، في غيرِ الإبلِ . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وعنه ، لا يُجْزِئُ ذَبْحُه . وعنه ، لا يُجْزِئُ ذَبْحُه للإبل خاصَّةً . جزَم به في « الوَجيز » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغرى » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الإِرْشادِ » . واخْتارَه الشَّيرَازِيُّ ، وصحَّحه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ . وقال الشَّريفُ ، وأبو الخَطَّابِ ، ف « خِلافَيْهما » : جَوازُ ذَبْح ِ الكِتابِيِّ على الرِّوايَةِ التي تقولُ : الشُّحُومُ المُحَرَّمَةُ على اليَهودِ لا تُحَرَّمُ علينا . زادَ الشُّريفُ ، أو على كِتابِيٌّ نَصْرانِيٌّ . قال الزُّرْكَشِيُّ : ومُقْتَضَى هذا أنَّ محَلِّ الرِّوايتَيْن على القَوْلِ بحِلِّ الشَّحومِ ، وأمَّا إنْ قُلْنا بتَحْريم الشَّحوم ، فلا يَلِي اليَهودُ . بلا نزاع .

قوله : وإنْ ذَبَحَها بيَدِه ، كان أَفْضَلَ . بلا نِزاعٍ ، ونصَّ عليه . فإنْ لم يفْعَلْ ، اسْتُحِبُّ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الذُّبْحِ ، ويَشْهَدَه . نصَّ عليه . وقال بعضُ الأصحابِ : إنْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ ، وأثبتناها من المغنى ٣٨٩/١٣ .

وَوَقْتُ الذُّبْحِ ِ يَوْمُ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ قَدْرِهَا ، إِلَى آخِرِ يَوْمَيْنِ اللَّهَ ر ٧٧٤ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .

الشرح الكبير

ثلاثًا و سِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِه (١) . و لأنَّ فِعْلَه قُرْبَةً ، وتَوَلِّي القُرْبَةِ بِنَفْسِه أوْلَي مِن الاسْتِنَابَةِ فيها ، والاسْتِنَابَةُ جائِزَةٌ ؛ فإنَّ النبيَّ عَلَيْكُ اسْتَنَابَ مَن نَحَر ما بَقِي مِن بُدْنِه . وهذا لا خِلافَ فيه . وإن لم يَذْبَحْها بيَدِه ، اسْتُحِبُّ أَن يَحْضُرُ ذَبْحَها ؛ لأَنَّ في حَدِيثِ ابن عباسِ الطُّويل : « وَاحْضُرُوهَا إِذَا ذَبَحْتُمْ ، فَإِنَّه يُغْفَرُ لَكُمْ عِنْدَ أُوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا » . ورُوىَ أَنَّ النبيَّ عَيْكِيُّ قال لْفَاطِمَةَ: « احْضُرى أُضْحِيَتَكِ يُغْفَرْ لَكِ بأُوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا "(٢).

• ١٣٥ - مسألة : ﴿ وَوَقْتُ الذُّبْحِ بِومُ العِيدِ بعدَ الصَّلَاةِ أَو قدرِها ، إِلَى آخِرِ يَوْمَيْنِ مِن أَيَامِ التَّشْرِيقِ ) الكَلامُ في وَقْتِ الذَّبْحِ فِي ثلاثةِ أَشْياءَ ؟

عجز عن الذُّبْحِ ، أمْسَك بيَدِه السِّكِّينَ حالَ الإمْرار ، فإنْ عجز ، فَلْيَشْهَدْها . الإنصاف وجزَم به الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه . وإذا وَكَّلَ في الذَّبْحِ ِ ، اعْتُبرَتِ النِّيَّةُ مِنَ المُوَكَّلِ إذَنْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُعَيَّنَةً ، لا تَسْمِيَةُ المُضَحَّى عنه . وقال في ﴿ المُفْرَداتِ ﴾ : تُعْتَبرُ فيها النُّيَّةُ . قالَه في « الفُروع ِ » . قال في « الرِّعايَةِ » : وإنْ وَكُلِّ في الذَّكاةِ مَن يصِحُّ منه ، نوَى عندَها أو عندَ الدُّفْع ِ إليه ، وإنْ فَوَّضَ إليه ، احْتَمَلَ وَجْهَيْن ، وتَكَفِى نِيَّةُ الوَكيلِ وحدَه ، فمَن أرادَ الذَّكاةَ ، نوَى إذَنْ . انتهى .

قوله : ووَقْتُ الذَّبْحِ يومُ العيدِ بعدَ الصَّلاةِ أو قَدْرِها . ظاهِرُ هذا أنَّه إذا دخَل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه من حديث جابر الطويل في ٣٦٣/٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب فضل الضحايا ... ، من كتاب المناسك . المصنف ٣٨٨/٤ . والبيهقي ، فى : باب ما يستحب من ذبح النسيكة ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٧٣٩/٥ .

الشرح الكبير أوَّلِه ، وآخِرِه ، وعُمُوم وقتِه أو تُحصُوصِه . أمَّا أوَّلُه ، فظاهِرُ كلامِه هـ لهُنا إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةِ العِيدِ ومَضَى قَدْرُ الصَلَاةِ التَّامَّةِ ، فقد دَخَلَ وَقْتُ الذُّبْحِ ، ولا يُعْتَبَرُ نَفْسُ الصلاةِ ، لا فَرْقَ في هذا بينَ أَهْلِ الأُمْصَارِ والقُرَى مِمَّن يُصَلِّي العِيدَوغيرِهم . وهذا قولُ الخِرَقِيِّ ، إِلَّا أَنَّه قال : مِقْدارُ الصلاةِ والخُطْبَةِ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لأنَّها عِبادَةٌ يَتَعَلَّقُ آخِرُها بالوَقْتِ ، فَتَعَلَّقَ أُوَّلُها به ، كالصِّيام . وظاهِرُ كَلام أحمدَ ، أنَّه مِن شَرْطِ جَوازِ التَّضْحِيَةِ في حَقِّ أَهْلِ المِصْرِ صلاةُ الإِمامِ وخُطْبَتُه . وعلى قِياسِ قَوْلِه كُلُّ مَوْضِعٍ يُصلِّي فيه العِيدُ . رُوِي نَحْوُ هذا عن الحسنِ ، والأوْزَاعِيِّ ، ومالكِ ، وأبي حنيفةَ ، وإسحاقَ ؛ لِمَا روَى جُنْدَبُ بنُ عبدِ اللهِ البَّجَلِيُّ ،

الإنصاف وقْتُ صلاةِ العيدِ ، ومضَى قَدْرُ الصَّلاةِ ، فقد دخَل وَقْتُ الذُّبْحِ ، ولا يُعْتَبرُ فِعْلُ ذلك ، ولا فَرْقَ في هذا بينَ أهل الأمصار والقُرَى ممَّن يُصَلِّي العيدَ وغيرِهم . قالَه الشَّارِ حُ . وقال ابنُ مُنجَّى ، في « شَرْحِه » : أمَّا وَقْتُ الذَّبْحِ ، فظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ هنا ، إذا مضَى أحَدُ أمْرَيْن ؛ مِن صَلاةِ العيدِ ، أو قَدْرِها ؛ لأنَّه ذكر ذلك بَلَفْظِ « أَو » وهي للتَّخْيِيرِ ، و لم يُفَرِّقْ بينَ مَن تُقامُ صلاةُ العيدِ في مَوْضِع ِ ذَبْجِه ، أو لم تُقَمْ . انتهى . واعلمْ أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ ، أنَّ وَقْتَ الذُّبْحِ بعدَ صلاةِ العيدِ فقط ، في حَقِّ أهْلِ الأمْصارِ والقُرَى ممَّن يُصَلِّي . وعليه جماهيرُ الأصحابِ ؟ منهم القاضي ، وعامَّةُ أصحابه ، كالشَّريفِ أبى جَعْفَرٍ ، وأبى الخَطَّابِ في ﴿ خِلاَفَيْهِما ﴾ ، وابن ِ عَقِيل ٍ في ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ ، والشِّيرَازِيِّ ، وابن ِ البُّنَّا في « الخِصَالِ » ، والمُصَنِّفِ ، والشَّارِحِ ، وابنِ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْسن » ،

الشرح الكبير

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قال : ﴿ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أَخْرَى ﴾ (١) . وعن البَراءِ ، رَضِى اللهُ عنه ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ النَّسُكَ ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ انْ يُصَلِّى مَ لَاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ النَّسُكَ ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصِلِّى ، فَلْيُعِدْ مَكَانَها أُخْرَى ﴾ . مُتَّفَق عليه (١) . وظاهِرُ هذا اعْتِبارُ نَفْسِ الصلاةِ . فإن ذَبَحَ بعدَ الصلاةِ [ ١٢٣/٣ ط] وقبلَ الخُطْبَةِ ، أَجْزَأ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ عَلَى المَنْعَ على فِعْلِ الصلاةِ ، فلا يَتَعَلَّقُ بغيرِه ، ولأنَّ الخُطْبَة غيرُ واجِبَةٍ ، فلا تكونُ شَرْطًا . وهذا قولُ الثَّوْرِيِّ . وهو الصَّجِيحُ إن شاءَ عَيْرُ واجِبَةٍ ، فلا تكونُ شَرْطًا . وهذا قولُ الثَّوْرِيِّ . وهو الصَّجِيحُ إن شاءَ اللهُ تَعَالَى ؛ لمُوافَقَةِ ظاهِرِ الحَدِيثِ . فأمَّا غيرُ أهلِ الأَمْصَارِ والقُرَى ، فأولُ الخِرَقِيِّ . الوَقْتِ في حَقِّهم قَدْرُ الصلاةِ والخُطْبَةِ بعدَ حِلِّ الصلاةِ ، في قولِ الخِرَقِيِّ . الوَقِيِّ .

و « النَّظْمِ » ، و « الفائقِ » وغيرِهم . فلو سبَقَتْ صَلاةُ إمام فى البَلَدِ ، جازَ الإنصاف الذَّبْحُ . وعنه ، وَقْتُه بعدَ صلاةِ العيدِ والخُطْبَةِ . اخْتارَه المُصَنِّفُ فى « الكافِى » . وقال الخِرَقِىُّ وغيرُه : وَقْتُه قَدْرُ صلاةِ العيدِ والخُطْبَةِ . فلم يَشْتَرِطِ الفِعْلَ . وجزَم به فى « الإيضَاحِ » . وهو رِوايَةً عن أحمدَ ، ذكرَها فى « الرَّوْضَةِ » . وقيل : لا

(۱) أخرجه البخارى ، فى : باب قول النبى عليه : فليذبح على اسم الله ، من كتاب الذبائح والصيد . صحيح البخارى ١٥٥٢/٣ . ومسلم ، فى : باب ذبح البناس بالمصلى ، من كتاب الذبائح والصيد . المجتبى ١٨٨/٧ . وابن ماجه ، فى : باب النبى عن ذبح الأضحية قبل الصلاة ، من كتاب الأضاحي ٢٠٥٣/ .

(٢) أخرجه البخارى ، في : باب الأكل يوم النحر ، وباب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد ، وباب كلام الإمام الناس ... ، من كتاب العيدين ، وفي : باب من ذبح قبل الصلاة أعاد ، من كتاب الأضاحي . صحيح البخارى ١٢/٢ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ١٣٢/٧ ، ١٣٣ . ومسلم ، في : باب وقتها ، من كتاب الأضاحي . صحيح مسلم ١٥٥٣/٣

كاأخرجهالنسائى ، فى : بابالخطبة يوم العيد ، وبابحث الإمام الناس على الصدقة ، من كتاب العيدين ، وفى : باب ذبح الضحية قبل الإمام ، من كتاب الذبائح والصيد . المجتبى ١٤٨/٣ ، ١٤٩ ، ١٥٥ ، ١٩٦/٧ .

الشرح الكبير وظاهِرُ ما ذَكَره شيخُنا في كتابِ « المُقْنِعِ ِ » أَنَّ أُوَّلَ الوَقْتِ في حَقِّهِم قَدْرُ الصلاة بعدَ حِلِّ الصلاةِ ؛ لأنَّه لا صلاةً في حَقِّهم تُعْتَبَرُ ، فوجَبَ الاعْتِبارُ بِقَدْرِهَا . وقال عَطاءٌ : وَقْتُهَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ . وقال أبو حنيفةَ : أُوَّلُ وَقْتِهَا فِي حَقِّهِم إِذَا طَلَعِ الفَجْرُ الثانِي ؛ لأنَّه مِن يومِ النَّحْرِ ، فكانَ وَقْتًا لها ، كسائِر اليَوْم . ولَنا ، أنَّها عِبادَةٌ وَقْتُها في حَقِّ أَهْل المِصْر بعدَ إشراقِ الشمسِ ، فلا يَتَقَدَّمُ وَثْتُها في حَقِّ غَيْرِهم ، كصلاةِ العِيدِ . وما ذَكُرُوه يَبْطُلُ بِأَهْلِ المِصْر ، فإن لم يُصلِّ الإمامُ في المِصْر ، لم يَجُز الذَّبْحُ حتى تُزُولَ الشمسُ عندَ مَن اعْتَبَرَ نَفْسَ الصلاةِ ؛ لأَنَّها حِينَئِذٍ تَسْقُطُ ، فكَأنَّه قد صَلَّى . وسَواءٌ تَرَك الصلاةَ عَمْدًا أُو خَطأً ، لعُذْرٍ أُو غيرٍ عُذْرٍ . فأمَّا الذُّبْحُ في اليوم الثانِي والثالِثِ ، فيَجُوزُ في أُوَّلِ النَّهارِ ؛ لأنَّ الصلاةَ فيه غيرُ واجِبَةٍ ، ولأنَّ الوَقْتَ قد دَخَل في اليُّوم الأُوَّلِ ، وهذا مِن أثنائِه ، فلم تُعْتَبُرْ فيه صلاةً ولا غيرُها . فإن صَلَّى الإمامُ في المُصَلَّى ، واسْتَخْلَفَ مَن

الإنصاف يُجْزِئُ الذَّبْحُ قبلَ الإمام . اخْتَارَه ابنُ أبي مُوسى . وقيل : ذلك مَخْصُوصٌ ببَلَدِ الإمام . وجزَم به في « عُيُونِ المَسائل » ، وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الرِّعايَةِ » ؛ فقال : وعنه ، إذا ضَحَّى الإمامُ في بَلَدِه ضَحُّوا . انتهي.قلتُ: وهذا مُتَعَيِّنٌ .

تنبيه: تابَعَ المُصَنِّفُ، رَحِمَه الله ، في عِبارَتِه هنا أبا الخَطَّابِ في ﴿ الهدايَةِ ﴾ ، وعِبارَتُه في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ تَجْريدِ العِنايَةِ » ، وغيرهم ، كذلك . فالذي يظْهَرُ أَنَّ كلامَ المُصَنِّفِ هنا ومَن تابَعَه المُصَنِّفَ وِتَابَعَ المُصَنِّفَ مُوافِقٌ للمذهب ، وأنَّ قوْلَه : بعدَ الصَّلاةِ . يعْنِي في حَقِّ مَن يُصَلِّيها . وقوْلَه : أو قَدْرِها . في حَقِّ مَن لم يُصَلِّ . وتكونُ « أو » في كلامِه ..... المقنع

صَلَّى فى المَسْجِدِ ، فمتى صَلَّى فى أَحَدِ المَوْضِعَيْن جازَ الذَّبْحُ ؛ لُوجُودِ الشرح الكبر الصلاةِ التي يَسْقُطُ بها الفَرْضُ عن سائِرِ الناسِ . ولا يُسْتَحَبُّ أن يَذْبَحَ

للتَّقْسيم ، لا للتَّخْيير ، ولهذا ، والله أعلم ، لم يحْكِ صاحِبُ « الفُروع » هذا الإنصاف القَوْلَ ، ولم يُعَرِّجْ عليه . وقد قال في النَّظْم : وبعدَ صلاةِ العيدِ ، أو بعدَ قَدْرِها لمَن لم يُصَلْ . وكذا قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « الحاوِى » ، وغيرِهما . فغايَة كلام المُصنَف ، أنْ يكونَ فيه إضمارٌ معلومٌ ، وهو كثيرٌ مُسْتَعْمَلٌ ؛ إذْ ينعُدُ جِدًّا أَنْ يَكُونَ فيه إضمارٌ معلومٌ ، وهو كثيرٌ مُسْتَعْمَلٌ ؛ إذْ ينعُدُ جِدًّا أَنْ يَكُونَ فيه إضمارٌ معلومٌ ، وهو كثيرٌ مُسْتَعْمَلٌ ؛ إذْ ينعُدُ جِدًّا أَنْ يَكُونَ فيه إلى خَلامَ الأصحابِ . لكِنَّ صاحِبَ « الرِّعايَةِ » حَكاه قَوْلًا ، والظَّاهِرُ أنَّه تَوهَمَ ذلك ، فحكاه قَوْلًا .

فائدة : حُكْمُ أَهْلِ الْقُرَى ، الذين لا صَلاةَ عليهم ، ومَن ف حُكْمِهم ، كأصحابِ الطُّنُبِ والخَرْكَاوَاتِ وَنحوِهم ، في وَقْتِ الذَّبْحِ ، حُكْمُ أَهْلِ القُرَى والأَمْصارِ الذين يُصَلُّونَ . على الصَّحيحِ مِنَ المَدْهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . فإنْ قُلْنا : وَقَتُه بعدَ صلاةِ العيدِ في حَقِّهم . فقَدْرُها في حَقِّهم . وإنْ قُلْنا مع ذلك . وإنْ قلنا : بعدَ الصَّلاةِ والخُطْبَةِ . فقَدْرُها كذلك في حَقِّهم . وإنْ قُلْنا مع ذلك : ذَبْحُ الإمام . اعْتَبِرَ قَدْرُ ذلك أيضًا ، وقد عَلِمْتَ المذهب في ذلك ، فكذا المذهب في الصَّعيحُ مِنَ المذهب في وقد عَلِمْتَ المذهب في ذلك ، فكذا المذهب هنا . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب . وجزَم به كثيرٌ مِنَ الأصحاب ؛ منهم صاحِبُ المُسْتَوْعِبِ » ، و الحاوى الكَبِيرِ » . وقدَّمه في « الفُروع ي » قال الزَّرْكَشِي : عامَّةُ أصحاب القاضى على ذلك . وقال في « التَّرْغيب » : هو كغيره في الأصحِ . وقال في « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَة » : فأمَّا أَهْلُ القُرَى ، الَّذِين لا صَلاةَ عليهم لقِلَّتِهم ، ومَن في حُكْمِهم ، فأوَّلُ وَقْتِهم ذلك الوَقْتُ ، في أَكْدِ الوَجْهَيْن . وقال في « الفَاتي » ، ومَن في حُكْمِهم ، فأوَّلُ وَقْتِهم ذلك الوَقْتُ ، في أَكْدِ الوَجْهَيْن . وقال في « القَرْد في أَمْل القَرَى ، النَّاتِ » ، ومَن في حُكْمِهم ، فأوَّلُ وَقْتِهم ذلك الوَقْتُ ، في أَكْد بعد أَنْ حكى الخِلاف في أَهْلِ الأَمْصارِ ومَن في حُكْمِهم مِن أَهْلِ القَرَى : وهو بعد أَنْ حكى الخِلاف في أَهْلِ الأَمْصارِ ومَن في حُكْمِهم مِن أَهْلِ القَرَى : وهو بعد أَنْ حكى الخِلاف في أَهْلِ الأَمْصارِ ومَن في حُكْمِهم مِن أَهْلِ القَرَى : وهو

الشرح الكبير قبلَ الإِمام ، فإن فَعَل أَجْزَأَه . وقال ابنُ أبى موسى : لا تُجْزِئُه . ويُرْوَى عن مالكِ . والصَّحِيحُ أنَّها تُجْزِئُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِن الأَحَادِيثِ .

الإنصاف

وَقْتُ لأَهْلِ البَرِّ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ. والثَّاني ، مِقدارُه . وقال في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » : وَقْتُ الذَّبْحِ بعدَ صلاةِ العيدِ . وقيل : أو قَدْرِها لأَهْلِ البَرِّ . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » : وَقْتُه بعدَ الصَّلاةِ ، أو قَدْرِها لأَهْلِ البَرِّ . وقيل : وغيرِهم . وقال في « الجامِع الصَّغِيرِ » : لا يجوزُ إلَّا بعدَ صَلاةِ الإُمام و خُطْبَتِه . قال الزَّرْ كَشِيُّ : وهو ظاهِرُ كلام أبي محمد . يعْنِي به المُصَنِّف في « الكافِي » . قلت : قطع به في « الكافِي » .

تنبيه : أَطْلَقَ المُصَنِّفُ ، وأكثرُ الأصحابِ ، قَدْرَ الصلاةِ والخُطْبَةِ . فقالَ الزَّرْكَشِىُّ : يَحْتَمِلُ أَنْ يُعْتَبَرَ ذلك بمُتَوَسِّطِ النَّاسِ . وأبو محمدٍ اعْتبرَ قَدْرَ صَلاةٍ ونُحطْبَةٍ تِامَّتَيْن في أَخَفِّ ما يكونُ .

فواقد ؛ منها ، إذا لم يُصَلِّ الإمامُ في المِصْرِ ، لم يَجُزِ الذَّبْحُ حتى تزُولَ الشَّمْسُ ، عندَ مَن اغتبرَ نفسَ الصَّلاةِ ، فإذا زالَتْ جازَ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقطع به في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وقال ابنُ عَقِيل : الذَّبْحُ يتبَعُ الصَّلاةَ قَضاءً ، كما يتبَعُها أداءً ، ما لم يُوَّخُرُ عن أيَّامِ الذَّبْحِ ، فيتبَعُ الوَقْتَ صَرُورَةً . ومنها ، حُكْمُ الهَدْيِ المَنْدورِ في وَقَدَّ مَوْقَتُ ذَبْحِ فِدْيَةِ الأَذْي واللَّبْسِ في وَقَدَّ اللَّهُ عَلَى المَنْدورِ وَعَدَّ مَ وَقَدَّ ذَبْحِ فِدْيَةِ الأَذْي واللَّبْسِ في وَقَدَّ اللَّهُ عَلَى المُتَمتِّعِ والقرانِ ، في بابِ وغيرِها ، في أواخر بابِ الفِدْيَةِ ، وتقدَّ مَ وَقْتُ ذَبْحِ دَمِ التَّمتُّعِ والقرانِ ، في بابِ الإحرام ، بعد قولِه : ويجِبُ على المُتَمتِّعِ والقارِنِ دَمُ نُسُكٍ . ومنها ، لو ذبَح قبلَ وقيل : هو كالأَضْحِيةِ ، وله أَنْ يفْعَلَ به ما شاءَ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . وقيل : هو كالأَضْحِيةِ ، وعليه بدَلُ الواجِب .

لشرح الكبير

فصل: الثاني في آخِرِ وَقْتِ الذَّبْحِ ، وآخِرُه آخِرُ اليَوْمِ الثانِي مِن أَيَّامِ التَّسْرِيقِ ، فَتَكُونُ أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةً ؛ يَوْمُ النَّحْرِ ويَوْمانِ بَعْدَه . وهذا قولُ عُمَرَ ، وعلى "، وابنِ عباسٍ ، وأبي هُرَيْرَةَ ، وأنسٍ ، رَضِي عَمَرَ ، وعلى "، وابنِ عباسٍ ، وأبي هُرَيْرَةَ ، وأنسٍ ، رَضِي اللهِ عَلَيْكِهُ . وفي رِوَايَةٍ قال : خَمْسَةٌ مِن أصحاب رسولِ اللهِ عَلَيْكَ . ولم الله عَلَيْكُ . ولم يذكُرُ أَنسًا . وإليه ذَهَب مالك ، والنَّوْرِي "، وأبو حنيفة . ورُوِي عن على "، يَذْكُرُ أَنسًا . وإليه ذَهَب مالك ، والنَّوْرِي "، وأبو حنيفة . ورُوِي عن على "، والشافعي "؛ لأنَّه رُوي عن جُبَيْرِ بنِ مُطْعَم ، أنَّ النبي عَلِيْكِ قال : « أَيَّامُ والشَّوْرِي "، ولا نَها أيّامُ تَكْبِيرِ وإفْطارٍ ، فكانت مَجِلًا للنَّحْرِ ، واللهُ وَلِيفَةُ عِيدٍ، فاخْتَصَّتْ بيوم العِيدِ، كالصلاة وأداء الفِطْرة يومَ الفِطْر. وقال وظيفة عيدٍ، فاخْتَصَّتْ بيوم العِيدِ، كالصلاة وأداء الفِطْرة يومَ الفِطْر. وقال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، وجابِرُ بنُ زَيْدٍ كَقَوْلِ ابنِ سِيرِينَ في أَهْلِ الأَمْصارِ ، وكَقَوْلِنا في أَهْلِ مِنْ يَسْارٍ : تَجُوزُ في أَهْلِ مِنْ يَسارٍ : تَجُوزُ في أَهْلِ مِنْ يَسَارٍ : تَجُوزُ في أَهْلِ مِنْ يَسارٍ : تَجُوزُ في أَهْلِ مِنْ يَسارٍ : تَجُوزُ في أَهْلِ مِنْ يَسارٍ : تَجُوزُ

قوله: إلى آخِرِ يومَيْن مِن أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه الإنصاف جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقال فى « الإيضَاحِ » : آخِرُه آخِرُ يوْم مِ مِن أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . واخْتارَ ابنُ عَبْدُوسِ فى « تَذْكِرَتِه » ، أنَّ آخِرَه آخِرُ اليَوْمِ الثَّالثِ مِن أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قالَه فى « الاخْتِياراتِ » ، وجزَم به ابنُ رَزِينٍ فى « نِهائِتِه » . والظَّاهِرُ أَنَّه مُرادُ صَاحِب « الإيضاح ِ » ، فإنَّ كلامَه به ابنُ رَزِينٍ فى « نِهائِتِه » . والظَّاهِرُ أَنَّه مُرادُ صَاحِب « الإيضاح ِ » ، فإنَّ كلامَه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٩٤/٨ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( الأوليين ١ .

الشرح الكبير التَّضْحِيَةُ إلى هِلالِ المُحَرَّم ؛ لِمَا روَى أبو أَمامَةَ سَهْلُ بنُ حُنيفٍ ، رَضِي اللهُ عنه ، قال : كان الرجلُ مِن المسلمين [ ١٢٤/٣ و ] يَشْتَرِي أَضْحِيَتُه ، فَيُسَمِّنُها ، حتى يكونَ آخِرُ ذِي الحِجَّةِ ، فَيُضَحِّي بها . رَواه الإمامُ أحمدُ بإسْنادِه(١) . وقال : هذا حدِيثٌ عَجيبٌ . وقال : أَيَّامُ الأَضْحَى التي أُجْمِعَ عليها ثَلاثَةُ أَيَّامٍ . ولَنا ، أنَّ النبيُّ عَيْلِكُ نَهَى عن ادِّخَارِ لُحُومٍ الأَضَاحِي فوقَ ثَلاثٍ(٢) . .ولا يَجُوزُ الذَّبْحُ في وَقْتٍ لا يَجُوزُ ادِّخَارُ الْأَصْحِيَةِ إليه ، ولأنَّ اليومَ الرَّابِعَ لا يَجِبُ الرَّمْيُ فيه ، فلم تَجُزِ التَّصْحِيَةُ فيه ، كاليوم الذي بعدَه ، ولأنَّه قولُ مَن سَمَّيْنا مِن الصحابةِ ، ولا مُخَالِفَ لهم إلَّا رِوَايَةً عن على ، وقد رُوِيَ عنه مثلُ مَذْهَبِنا ، وحَدِيثُهم إنَّما هو : « وَمِنَّى كُلُّها مَنْحَرٌ » . وليس فيه ذِكْرُ الأَيَّامِ ، والتَّكْبِيرُ أَعَمُّ مِن الذَّبْحِ ، وكذلك الإِفْطارُ ، بدَلِيلِ أُوَّلِ يَوْمِ النَّحْرِ .

الإنصاف مُحتَمل .

فائدة : أَفْضَلُ وَقْتِ الذَّبْحِ ، أَوَّلُ يَوْمِ مِن وَقْتِه ، ثم ما يَلِيه . قلتُ : وأَفَضِّلُ

(١) لم نجده في : ٥ مسنده ، ، وأخرجه البخاري ، في : باب في أضحية النبي عَلَيْكُم بكبشين ... ، من كتاب الأضاحي . صحيح البخاري ١٣٠/٧ . وعزاه في الفتح ١٠/١٠ إلى أبي نعيم في المستخرج من طريق أحمد . (٢) أخرجه البخارى ، في : باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ... ، من كتاب الأضاحي . صحيح البخارى ٧ / ١٣٤ . ومسلم ، في : باب بيان ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي ... ، من كتاب الأضاحي . صحيح مسلم ٣ / ١٥٦٠ . وأبو داود ، ف : باب في حبس لحوم الأضاحي ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٢ / ٩٠ . والترمذي ، ف : باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية ، من أبواب الأضاحي . عارضة الأحوذي 7 / ٣٠٨ . والنسائي ، في : باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي ... ، من كتاب الأضاحي . المجتبى ٧ / ٢٠٥ . والدارمي ، في : باب في لحوم الأضاحي ، من كتاب الأضاحي . سنن الدارمي ٢ / ٧٨ . والإمام مالك ، في : باب ادخار لحوم الأضاحي ، من كتاب الأضاحي . الموطأ ٢ / ٤٨٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٩ ، ١٦ ، ٣٤ ، ٣٧ . \_\_\_\_\_

الإنصاف

اليَوْمَ الأَوُّلَ ، عَقِيبَ الصَّلاةِ والخُطْبَةِ وذَبْحِ ِ الإِمامِ ، إنْ كان .

قوله: ولا يُجْزِئُ في ليلَتِهما ، في قولِ الْخِرَقِيِّ . وهو رِوايَةٌ عن أَحمدَ . نصَّ عليه في رِوايَةٍ الأَثْرَمِ . واختارَها جماعَةٌ ، منهمُ الخَلَّالُ . قال : وهي رِوايَةُ الجماعَةِ . وجزَم به في « الإيضاحِ » ، و « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « المُغْنِي » . وقال غيرُه : يُجْزِئُ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، منهم القاضي وأصحابُه . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : اختارَه أصحابُنا

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٨.

<sup>(</sup>٢) عزاه الهيشمي إلى الطبراني في الكبير ، من حديث ابن عباس . مجمع الزوائد ٢٣/٤ ، وقال : فيه سليمان بن أبي سلمة الخبائري وهو متروك .

الشرح الكبير المُتَأَخِّرُونَ . وبه قال الشافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وأبو حنيفةَ ، وأصحابُه ؛ لأنَّ اللَّيْلَ زَمَنَّ يَصِحُّ فيه الرَّمْيُ ، فأشْبَهَ النَّهارَ ، ولأنَّ اللَّيْلَ داخِلٌ في مُدَّةٍ الذُّبْحِ ِ ، فجازَ الذُّبْحُ فيه ، كالأيَّام .

١٣٥٢ –مسألة : ( فإن فات الوَقْتُ ، ذَبَح الواجبَ قَضاءً ، وسَقَط التَّطَوُّ عُ ) إذا فاتَ وَقْتُ الذَّبْحِ ، ذَبَح الواجبَ قضاءً ، وصَنَع به ما يَصْنَعُ بالمَذْبُوحِ فِي وَقْتِه ، لأنَّ حُكْمَ القَضاء حُكْمُ الأَدَاء . فأمَّا التَّطَوُّ عُ ، فهو مُخَيَّرٌ فيه ، فإن فَرَّقَ لَحْمَها كانتِ القُرْبَةُ بذلك دُونَ الذَّبْحِ ِ ؛ لأنَّها شاةُ لحْم وليست أَضْحِيَةً . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : يُسَلِّمُها إلى الفُقَراء ولا يَذْبَحُها ، فإن ذَبَحَها فَرَّقَ لَحْمَها ، وعليه أرْشُ ما نَقَصَها الذُّبْحُ ؛ لأنَّ الذُّبْحَ قد سَقَط بفَواتِ وَقْتِه ، كالوُقُوفِ والرَّمْي . ولَنا ، أنَّ الذُّبْحَ أَحَدُ مَقْصُودَى الْأَضْحِيَةِ ، فلم يَسْقُطْ بفواتِ وَقْتِه ، كَتَفْرقَةِ اللُّحْم ، ولأنَّه لو ذَبَحَها في الوَقْتِ ، ثم خَرَج قبلَ تَفْرِقَتِها ، فَرَّقَها بعدَ

الإنصاف المُتَأخِّرون . وصحَّحه في « التَّلْخيص ِ » وغيرِه . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وأطْلَقهما في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ،

فَائِدَةً : قَالَ ابْنُ الْبَنَّا فِي ﴿ خِصَالِهِ ﴾ : يُكْرَهُ ذَبْحُ الهَدايا والضَّحايَا لَيْلًا فِي أُوَّلِ يَوْمٍ ، ولا يُكْرَهُ ذلك في اليَوْمَيْنِ الأَخِيرَيْنِ . قلتُ : الأَوْلَى الكراهةُ ليْلًا مُطْلَقًا .

قوله : فإِنْ فاتَ الوَقْتُ ، ذَبَح الواجِبَ قَضاةً ، وسقَط التَّطَوُّعُ . فإذا ذَبَح الواجبَ ، كان حُكْمُه حُكْمَ أَصْلِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ

ذلك . وبهذا فارَقَ الوُقُوفَ والرَّمْيَ ، ولأنَّ الأُضْحِيَةَ لا تَسْقُطُ بِفَواتِها ، الشرح الكبير بخِلافِ ذلك . فإن ضَلَّتِ الأُضْحِيَةُ التي وَجَبَتْ بإيجَابِه لها ، أو سُرِقَتْ بغيرِ تَفْرِيطٍ منه ، فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنَّها أمانَةٌ في يَدِه ، فإن عادَتْ بعدَ الوَقْتِ ذَبَحَها ، على ما ذَكْرِنَاه .

> فصل : فإن ذَبَحَها قبلَ وَقْتِها ، لم تُجْزِئُه ، وعليه بَدَلُها إن كانت واجبَةً بَنَدْرِ أُو تَعْيِينِ ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَيِّلِكَ : ﴿ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى ٓ ، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى »(١) . ولأنَّها نَسِيكَةٌ واجبَةٌ ذَبَحَها قبلَ وَقْتِها ، فَلَزِمَه بَدَلُها ، كالهَدْي إذا ذَبَحه قبلَ مَحِلُّه . ويَجبُ أن يكونَ بَدَلُها مِثلَها أو خَيْرًا منها ؟ لأَنَّه أَتْلَفَها ، فإن كانت غيرَ واجبَةٍ ، فهي شاةُ لَحْمٍ ، ولا بَدَلَ عليه ، إِلَّا أَن يَشاءَ ؛ لأَنَّه قَصَد التَّطَوُّ عَ فأَفْسَدَه ، فلم يَجِبْ عليه بَدَلُه ، كما لو خَرَج بصَدَقَةِ تَطَوُّعٍ فَدَفَعَها إلى غيرِ مُسْتَحِقُّها . فعلى هذا ، يُحْمَلُ الحَدِيثُ على النَّدْب ، أو على ما إذا كانتْ واجبَةً . والشَّاةُ المَذْبُوحَةُ شاةُ لَحْمِ كَمْ وَصَفَهَا النبيُّ عَلِيْكُمْ ، ومَعْناه : يَصْنَعُ بها ما شاءَ ، كشاةٍ ذَبَحَها للَحْمِها ، لا لغير ذلك ؛ لأنَّها إن كانت واجبَةً فقد لَزِمَه إبْدَالُها وذَبْحُ مِا يَقُومُ مَقامَها ، فَخَرَجَتْ هذه عن كَوْنِها واجبَةً ، كالهَدْي الواجب إذا عَطِبَ دُونَ مَحِلَّه ، وإن كانت تَطَوُّعًا فقد أُخْرَجَها بذَبْحِه إِيَّاهَا عن القُرْبَةِ ، فَبَقِيَتْ مُجَرَّدَ شَاةِ لَحْمٍ . ويَحْتَمِلُ أَن يكونَ حُكْمُها حُكْمَ الْأَضْحِيَةِ ،

الأصحاب . وقال في « التَّبْصِرَةِ » : يكونُ لَحْمًا يتَصَدَّقُ به ، لا أَضْحِيَةً في الأصحِّ . الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٦٣.

المقنع

وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْىُ بِقَوْلِهِ : هَذَا هَدْىٌ . أَوْ تَقْلِيدِهِ وَإِشْعَارِهِ مَعَ النِّيَّةِ . وَالْأَضْحِيَةُ . وَلَوْ نَوَى حَالَ الشَّرَاءِ ، لَمْ تَتَعَيَّنْ بَذَلِكَ . فَلَوْ نَوَى حَالَ الشَّرَاءِ ، لَمْ تَتَعَيَّنْ بَذَلِكَ .

الشرح الكبير

كَالْهَدْيِ إِذَا عَطِبٍ ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ حُكْمِ الْهَدْيِ عَلَى رِوايَةٍ ، ويكُونُ مَعْنَى قَوْلِه : ﴿ شَاةُ لَحْمٍ ﴿ . يَعْنِى أَنَّهَا تُفَارِقُها فَى فَضْلِها وَتَوَابِها خَاصَّةً دُونَ مَا يُصْنَعُ بِهَا .

١٣٥٣ – مسألة: (ويَتَعَيَّنُ الهَدَى بِقَوْلِه: هذا هَدْى . أو تَقْلِيدِه، أو إِشْعارِه مع النِّيَّةِ . والأَضْحِيَةُ بِقَوْلِه: هذه أَضْحِيةٌ . ولو نَوَى حالَ الشِّراءِ ، لم تَتَعَيَّنُ بذلك ) يَتَعَيَّنُ الهَدْى أَبقَوْلِه: هذا هَدْى . أو تَقْلِيدِه ، أو إِشْعارِه مع النِّيَّةِ . وبهذا قال الثَّوْرِى ، وإسحاق ؛ لأنَّ الفِعْلَ مع النِّيَةِ يَقُومُ مَقامَ اللَّهْظِ ، إذا كان الفِعْلُ يَدُلُ على المَقْصُودِ ، كَمَن بَني مَسْجِدًا وأذِنَ في الصلاةِ فيه ، وكذلك الأَضْحِيَةُ تَتَعَيَّنُ بقَوْلِه: هذه أَضْحِيَةً . ولا يَتَعَيَّنُ بقَوْلِه : هذه أَضْحِيَةً . ولا يَتَعَيَّنُ بقَوْلِه : هذا حُرِّ . ولا يَتَعَيَّنُ باللَّيةِ . هذا مَقْصُودُ الشافعي . وقال مالك ، وأبو حنيفة : إذا اشْتَرَاها بالنَّيةِ الأَضْحِيَةِ مارَتْ أَضْحِيَةً ؛ لأَنَّه مَأْمُورٌ بشِراءِ أَصْحِيَةٍ ، فإذا اشْتَرَاها بالنَّيةِ الأَضْحِيَةِ مارَتْ أَصْحِيَةً ؛ لأَنَّه مَأْمُورٌ بشِراءِ أَصْحِيَةٍ ، فإذا اشْتَرَاها بالنَّية

الإنصاف

قوله: ويتَعَيَّنُ الهَدْئُ بقولِه: هذا هَدْئٌ. أو بتَقْلِيدِه وإشْعارِه مع النَّيَّةِ. والْأَضْحِيَةُ بقولِه: هذه أُضْحِيَةٌ. وكذلك قولُه: هذا الله و بحُوه مِن أَلْفاظِ النَّذْرِ. هذا المله هبُ . جزَم به في « النَّظْمِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهما . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، و « الشَّرْحِ » ، وغيرِهما . واختارَه المُصَنِّفُ وغيرُه . وقال في « الفُروعِ » ، و « الشَّرْحِ » ، وجَب ، كما لو بنَى مَسْجِدًا وأَذْنَ للصَّلاةِ فيه . و لم يذْكُرِ النَّيَّةَ . قال في « الفُروعِ » : وهو أَظْهَرُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : خالَفَ أبو

وَقَعَتْ عنه ، كالوَكِيلِ . قال صاحِبُ « المُحَرَّرِ » : وهو ظاهِرُ كَلام الشرح الكبير أَحْمَدُ ، رَحِمَه اللَّهُ ، فيما نَقَلَه عنه الحسنُ بنُ ثُوابٍ ، وأبو الحارِثِ ، كما يَتَعَيَّنُ الهَدْئُ بالإشْعار . ولَنا ، أنَّه إزَالَةُ مِلْكِ على وَجْهِ القُرْبَةِ ، فلم تُؤَثُّرُ فيه النِّيَّةُ المُقارِنَةُ للشِّراءِ ، كالعِتْقِ [ ١٢٥/٣ ر ] والوَقْفِ ، ويُفارِقُ البَّيْعَ ، فإنَّه لا يُمْكِنُه جَعْلُه لمُوَكِّلِه بعدَ إيقاعِه ، وهـٰهُنا بعدَ الشِّراءِ يُمْكِنُه جَعْلَها أَضْحَنَةً .

> فصل : فإن عَيَّنَها وهي ناقِصَةٌ نَقْصًا يَمْنَعُ الإِجْزاءَ ، وَجَب عليه ذَبْحُها ، كما لو نَذَر ذَبْحَها ، ولأنَّ إيجابَها كنَذْرِ هَدْي مِن غيرِ بَهِيمَةِ الأَنْعامِ ، يَلْزَمُه الوَفاءُ به ، ولا يُجْزِئُه عن الأَضْحِيَةِ الشُّرْعِيَّةِ ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلِيْكُ : « أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي »(١) . الحَدِيث . ولكنَّه يَذْبَحُها

محمدٍ الأصحابَ ؛ فقال بوُجُوبِه جازِمًا به . <sup>(٢</sup>وقال : لا يُتابَعُ المُصَنَّفُ على كوْنِ الإنصاف ذلك المذهبَ ٢ . وقطَع في « المُحَرَّر » ، أنَّه لا يتَعَيَّنُ ذلك إلَّا بالقَوْل . وجزَم به في ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفَائقِ » . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المذهبُ المَشْهُورُ المَعْرُوفُ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ : وقيلَ : أو بالنِّيَّةِ فقط . وقيلَ : مِع تَقْلِيدٍ وإشْعارٍ . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : وهو سَهْوٌ . يغْنِي قَوْلُه : وقيلَ : أو بالنِّيَّةِ فقط . إذْ ظاهِرُ ذلك أنَّه لا يتَعيَّنُ إلَّا بالنَّيَّةِ ، فلا [ ١٦/٢ و ] يتَعَيَّنُ بالتَّقْلِيدِ والإِشْعارِ مع النُّيَّةِ ، على هذا القَوْل ، ولا بِقَوْلهِ : هذا هَدْئُ وأُضْحِيَةٌ . وهو كما قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ ؛ فإنَّ هذا القَوْلَ هو احْتِمالٌ لأبى الخَطَّاب ، ويأْتِي قريبًا ، و لم يذْكُرْ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : ١ .

الشرح الكبير ويُثابُ على ما يَتَصَدَّقُ به منها ، كما يُثابُ على الصَّدَقَةِ بما لا يَصْلُحُ أن يكونَ هَدْيًا ، و كما لو أَعْتَقَ عن كَفَّارَتِه عَبْدًا لا يُجْزئُ في الكَفَّارَةِ ، إِلَّا أَنَّهِ هِلْهُنا لا يَلْزَمُه بَدَلُها ؛ لأنَّ الأُضْحِيَةَ في الأصْل غيرُ واجبَةٍ ، و لم يُوجَدْ منه ما يُوجِبُها ، فإن زَالَ عَيْبُها المانِعُ مِن الإِجْزاءِ ، كَبْرْءِ المَرِيضَةِ والعَرْجَاءِ ، وزَوالِ الهُزالِ ، فقال القاضِي : تُجْزِئُ في قِياسِ المَذْهَبِ . وقال أصحابُ الشافعيِّ : لا تُجْزِئُ ؛ لأنَّ الاعْتِبارَ بحالِ إيجابها ، ولأنَّ الزِّيَادَةَ فيها كانت للمَسَاكِين ، كَمْ أَنُّها لو نَقَصَتْ بعدَ إيجابها ، كان عليهم ، ولا يَمْنَعُ كُونَها أَضْحِيَةً . وَلَنَا ، أَنَّهَا أَضْحِيَةً يُجْزِئُ مِثْلُهَا ، فَأَجْزَأَتْ ، كَا لُو لَم يُوجِبُهَا إِلَّا بَعْدَ زُوالِ عَيْبِهَا .

١٣٥٤ –مسألة : ﴿ وَإِذَا تَعَيَّنَتْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَاهِبَتُهَا ، إِلَّا أَن يُبْدِلَهَا

الإنصاف لفُظَةَ « فقط » في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، ولا في غيرِها . وقال في « المُوجَزِ » ، و ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ : إذا أَوْجَبَها بَلَفْظِ الذَّبْحِ ِ ، نحو : لله عليَّ ذَبْحُها . لَزِمَه ذَبْحُها وتَفْريقُها على الفُقراءِ . وهو مَعْنَى قوْلِه فى « عُيُونِ المَسائلِ » : لو قال : لله ِعَليَّ ذَبْحُ هذه الشَّاةِ ، ثم أَتْلَفَها ، ضَمِنَها ؛ لبَقاء المُسْتَحِقِّ لها .

قوله : ولو نَوَى حالَ الشِّراء ، لم يتَعَيَّنْ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يتَعَيَّنُ بالشِّراءِ مع النِّيَّةِ . اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين . قالَه في ﴿ الفائِق ﴾ . وقال أبو الخَطَّابِ في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ : ويَحْتَمِلُ أَنْ يتَعَيَّنَ الهَدْئُ والأَضْحِيَةُ بالنَّيَّةِ . كا تقدُّم .

قوله : وإذا تعَيَّنْتُ ، لم يَجُزْ بَيْعُها ولا هِبَتُها ، إِلَّا أَنْ يُبْدِلَها بخَيْر مِنها . قدَّم

بِخَيْرِ منها . وقال أبو الخَطَّابِ : لا يَجُوزُ أَيْضًا ﴾ إِذَا تَعَيَّنَتْ لم يَجُزْ بَيْعُها الشرح الكبير ولا هِبَتُها . وقال القاضي : يَجُوزُ أَن يَبيعَها ويَشْتَرِيَ خَيْرًا منها . نَصَّ عليه أَحْمُدُ . وهو قولُ عَطاءِ ، ومُجاهِدٍ ، وأبى حنيفةَ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُمُ ساقَ في حَجَّتِه مَائَةَ بَدَنَةٍ ، وقَدِمَ على مِن اليَمَنِ فأشْرَكَهُ في بُدْنِه . رَواه مسلمِّ(١). والاشْتِرَاكُ نَوْعٌ مِن البَيْعِ أو الهبَةِ ، ولأنَّه يَجُوزُ إِبْدَالُها بِخَيْر منها ، والإبدَالُ نَوْعٌ مِن البَيْعِ . ولَنا ، أنَّه قد تَعَيَّنَ ذَبْحُها ، فلم يَجُزْ بَيْعُها ، كما لو نَذَر ذَبْحَها بِعَيْنِها ، ولأنَّه جَعَلَها لله ِ ، فلم يَجُزْ بَيْعُها ، كالوَقْفِ ، وإنَّما جَازَ إِبْدَالُهَا بِجِنْسِهَا ؛ لأَنَّه لم يَزُلِ الحَقُّ فيها عن جِنْسِهَا ، وإنَّمَا انْتَقَلَ إلى خَيْرٍ

المُصَنِّفُ ، رَحِمَه اللهُ ، أنَّ الهَدْيَ والْأَضْحِيَةَ إذا تَعَيَّنا ، لم يَجُزْ بَيْعُهما ولا هِبَتُهما ، الإنصاف ولا إبْدالُهما إلَّا بخَيْرِ منهما . وهو أحَدُ الأَقُوالِ . اخْتارَه الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ « المُنتَخَب » ، والمُصَنّفُ ، والشّارِ حُ ، وابنُ عَبْدُوسِ ف « تَذْكِرَتِه » ، وغيرُهم . قال في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ : فإنْ نذَرَها ابْتِداءً بعَيْنِها ، لم يَجُزْ إبْدالُها إلَّا بخُيْر منها . انتهى . وقطَع في ﴿ القَواعِدِ الفِقْهيَّةِ ﴾ بجَواز إبْدالِها بخَيْر منها . وقال : نصُّ عليه . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه يجوزُ له نَقْلُ المِلْكِ فيه وشِراءُ خَيْرٍ منه . نقَلَه الجماعَةُ عن أحمدَ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . قال في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ : اخْتَارَه عامَّةُ أصحابنا . قال في « الفُروع ِ » : اخْتَارَه الأكثرُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : عليه عامَّةُ الأصحاب . قال في « المُذْهَب » ، و « مَسْبوكِ الذُّهَب » : هذا المذهبُ . وجزَم به في ﴿ الوَّجِيزِ ﴾ وغيره . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه . وعنه ، يجوزُ ذلك لمَن يُضَحِّي دُونَ غيرِه . قال ابن أبي مُوسى في ﴿ الإِرْشادِ ﴾ : إِنْ باعَها بشَرْطِ أَنْ يُضَحِّي

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في حديث جابر الطويل في ٣٦٣/٨.

الشرح الكبير منها ، فكان في المَعْنَى ضَمُّ زِيَادَةٍ إليها ، وقد جازَ إبْدَالُ المُصْحَفِ ، و لم يَجُزْ بَيْعُه . وأمَّا الحَدِيثُ فيَحْتَمِلُ أنَّه أشْرَكَ عَلِيًّا فيها قبلَ إيجابِها ، ويَحْتَمِلُ أَنَّ إِشْرَاكَه فيها بمَعْنَى أَنَّ عَلِيًّا جاءَ ببُدْنٍ ، فاشْتَرَكَا في الجَمِيعِ ، فكان بِمَعْنَى الإِبْدَالِ ، لا بِمَعْنَى البَيْعِ . ويَجُوزُ أَن تَكُونَ الشَّركَةُ في ثَوابها وأَجْرِها . فأمَّا إبْدَالُها بخَيْرِ منها ، فقد نَصَّ أحمدُ على جَوازِه . وهو اختِيارُ الخِرَقِيِّ . وبه قال عَطاءٌ ، ومُجاهِدٌ ، وعِكْرمَةُ ، وأبو حنيفةَ ، ومالكٌ ، ومحمدُ بنُ الحسنِ . واخْتَارَ أبو الخَطَّابِ أَنَّه لا يَجُوزُ ؛ لأنَّ أَحْمَدَ نَصَّ في الهَدْيِ إِذَا عَطِبَ ، أَنَّه يُجْزِئُ عنه ، وفي الأَضْحِيَةِ إِذَا هَلَكَت ، أُو (١) ذَبَحَها فَسُرِقَتْ ، لا بَدَلَ عليه ، ولو [ ١٢٥/٣ ظ ] كان مِلْكُه ما زالَ عنها ، لَزِمَه بَدَلُها في هذه المَسائِلِ ، ولِما ذَكَرْنا في عَدَم ِ جَوازِ بَيْعِها . وهذا

الإنصاف بها، صحَّ بَيْعُه، قوْلًا واحدًا، وإلَّا فروايَتان. انتهى. وعنه، أنَّ مِلْكَه يزُولُ بالتَّعْيينِ مُطْلَقًا، فلا يجوزُ إِبْدالُها ولا غيرُه . اخْتارَه أبو الخَطَّابِ في « الهدايَةِ » ، و « خِلافِه الصَّغِير » . واسْتَشْهَدَ في « الهداية ، بمسائِلَ كثيرة تَشْهَدُ لذلك . فعلى هذا ، لو عَيَّنَه ثم عَلِمَ عَيْبَه ، لم يَمْلِكِ الرَّدَّ ، ويَمْلِكُه على الأُوَّلِ . وعليهما ، إِنْ أَخَذَ أَرْشَه ، فهل هو له ، أو هو كزائدٍ عن ِ القِيمَةِ ؟ فيه وَجْهان . وأَطْلَقهما في ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ . وقدَّم في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ ، أنَّ حُكْمَه حُكمُ الزَّائدِ عن قِيمَةِ الْأَضْحِيَةِ . وقدُّم في « الرُّعايَةِ » ، أنَّه له . وقيلَ : بل للفُقَراءِ . وقيل : بل يَشْتَرِي لهم به شاةً ، فإن عجَز ، فَسَهْمًا مِن بَدَنَةٍ ، فإنْ عَجَزَ ، فَلَحْمًا . قال في ﴿ الفُّرُوعِ ۗ ﴾ : وذكر في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» وَجْهًا، أنَّ التَّصَرُّفَ في أَضْحِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَهَدْي. قال: وهو سَهْوً.

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ و ﴾ .

مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ ، والشافعيِّ ، وأبي ثَوْر . ولأنَّه زالَ مِلْكُه عنها لله تِعالى ، الشرح الكبر فلم يَجُزْ إِبْدَالُها ، كَالْوَقْفِ . وَلَنا ، مَا ذَكَرْنَا مِن حَدِيثِ عَلَى " ، رَضِيَ اللهُ عنه ، وقد تَأوُّلْنَاه على مَعْنَى الإبْدَالِ ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُه عليه ؛ لاتِّفاقِنا على تَحْرِيم بَيْعِها وهِبَتِها ، ولأنَّه عَدَل عن العَيْن إلى خَيْر منها مِن جنْسِها ، فجازَ ، كما لو أَخْرَجَ عن بنْتِ لَبُونٍ حِقَّةً في الزكاةِ ، ولأنَّ النُّذُورَ مَحْمُولَةٌ على أَصُولِها في الفُرُوضِ ، وفي الفُرُوضِ يَجُوزُ إِخْرَاجُ البَدَلِ في الزكاةِ ، فكذلك في النُّذُورِ . وقولُه : قد زال مِلْكُه . مَمْنُوعٌ ، بل تَعَلَّقَ بها حَقُّ الله تعالى مع بَقاء مِلْكِه عليها ، بدَلِيل أنَّه لو غَيَّرَ الواجبَ في ذِمَّتِه ، فعَطِبَ أُو تَعَيَّبَ ، كان له اسْتِرْ جَاعُه ، ولو زَالَ مِلْكُه عنه لم يَعُدْ إليه ، كالوَقْفِ ، والفَرْقُ بينَ الإبْدَالِ والبَيْعِرِ ، أنَّ الإبْدَالَ لا يُزيلُ الحَقُّ المُتَعَلِّقَ بها مِن جنْسِها ، والبدَلُ قائِمٌ مَقامَها ، فكَأَنُّها لم تَزُلْ في المَعْنَى . وقولُه : إلَّا أن يُبْدِلَها بِخَيْرِ منها . يَدُلُّ على أنَّه لا يجوزُ بدُونِها ؛ لأنَّه تَفْويتُ جُزْءِ منها ، فلم يَجُزْ ، كَإِثْلَافِه . وهذا لا خِلافَ فيه ، ويَدُلُّ على أنَّه لا يَجُوزُ إبْدالُها بِمِثْلِها ، لعَدَم الفائِدَةِ فيه . وقال القاضي : في إبدالِها بمِثْلِها احْتِمالانِ ؟

**فواثل** ؛ إحْداها ، لو بانَ مُسْتَحَقًّا بعدَ تعَيُّنه ، لَزِمَه بدَلُه . نقَلَه على بنُ سعيْد ِ . الإنصاف قال في « الفُروع ِ » : ويتَوَجَّهُ فيه كأَرْش . الثَّانيةُ ، قال في « الفائق » : يجوزُ إبْدالُ اللُّحْم بِخَيْر منه . نصَّ عليه ، وذكرَه القاضي . الثَّالثةُ ، لو أَتْلَفَ الأُضْحِيَةَ مُثْلِفٌ ، وأُخِذَتْ منه القِيمَةُ ، أو باعَها مَن أَوْجَبَها ، ثُمَّ اشْترَى بالقِيمَةِ أو الثَّمَن مِثْلَها ، فهل تَصِيرُ مُتَعَيِّنَةً بمُجَرَّدِ الشِّراءِ ؟ يُخَرَّجُ على وَجْهَيْن . قالَه في « القاعِدَةِ الحادِيةِ والأَرْبَعِين ﴾ . ويأتِي نظيرُ ذلك في آخِرِ الرَّهْنِ والوَقْفِ .

الشرح الكبير أَحَدُهما ، لا يَجُوزُ ؛ لذلك . والثاني ، يَجُوزُ ؛ لأنَّه لا يَنْقُصُ مِمَّا وَجَب عليه شيءٌ . ولَنا ، أنَّه يُغَيِّرُ (١) ما وَجَب عليه لغير فائِدَةٍ ، فلم يَجُزْ ، كإبْدالِها بدُونِها.

فصل : وإذا عَيَّنَها ثم ماتَ وعليه دَيْنٌ ، لم يَجُزْ بَيْعُها فيه ، سَواءٌ كان له وَفاءٌ أو لم يَكُنْ . وبه قال أبو ثَوْرٍ . ويُشْبهُ مَذْهَبَ الشافعيِّ . وقال الأُوْزَاعِيُّ : تُباعُ إذا لم يَكُنْ لدَيْنِه وُفاءٌ إِلَّا منها . وقال مالكٌ : إن تَشاجَرَ الوَرَثَةُ فيها باعُوها . ولَنا ، أنَّه تَعَيَّنَ ذَبْحُها ، فلم تُبَعْ في دَيْنِه ، كما لو كان حَيًّا . إذا ثُبَت هذا ، فإنَّ وَرَثَتَه يَقُومُونَ مَقامَه في الأكِّل والصدقةِ والهَدِيَّةِ ؟ لأنَّهُم يَقُومُونَ مَقامَ مَوْرُوثِهم فيما له وعليه .

١٣٥٥ – مسألة : ( وله رُكُوبُها عندَ الحاجَةِ ، ما لم يَضُرُّ بها ) قال

تنبيهان ؛ أحدُهما ، ظاهِرُ قَوْلِه : إلَّا بخَيْرٍ منه . أنَّه لا يجوزُ بمِثْلِه . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، سواءً كان في الهَدْي أو الأُضْحِيَةِ ، وسَواءً كان في الإبدال أو الشِّراء . نصٌّ عليه . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، و ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ ، ونَصَراه ، و « الفائق » ، و « الفَروع ِ » . وقيل : يَجُوزُ بمِثْلِه . نصَّ عليه . قال الإمامُ أحمدُ: ما لم يَكُنْ أَهْزَلَ . وهما احْتِمالَان للقاضي . وأَطْلَقهما في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرِي » ، و « الحاويَيْن » ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ . الثَّاني ، مفْهومُ قولِه : وله رُكوبُها عندَ الحاجَةِ . أنَّه لا يجوزُ عندَ عَدَمِها . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في ﴿ الرِّعايَةِ

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ يَعْتَبُرُ ﴾ .

الشرح الكبير

أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : لا يَرْكُهُها إِلَّا عندَ الضَّرُورَةِ . وهو قولُ الشافعيّ ، وابنِ المُنْذِرِ ، وأصحابِ الرَّأْي ؛ لأنَّ النبيَّ عَيِّالِيَّهُ قال : « ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِئْتَ إِلَيْهَا ، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا » . رَواه أبو داودَ ( ) . بالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِئْتَ إِلَيْهَا ، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا » . رَواه أبو داودَ ( ) . ولأَنَّه تَعَلَّقَ بها حَثَّ للمَساكِينِ ، فلم يَجُوْ رُكُوبُها مِن غيرِ ضَرُورَةٍ ، لكَمِلْكِهم . وإنَّما جَوَّ زُنَاه عندَ الضَّرُورَةِ ؛ للحَدِيثِ . فإن نَقَصَها الرُّكُوبُ ، ضَمِنَ النَّقْصَ ؛ لأَنَّه تَعَلَّقَ بها حَتَّى غيرِه . فأمَّا رُكُوبُها مع عَدَم الحاجَةِ ، ففيه رِوَايَتَان ؛ إحداهما ، لا يَجُوزُ ؛ لِما ذَكُونا . والثانيةُ ، يَجُوزُ ؛ لِما فَعَي رَوى أبو هُرَيْرَةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَيْقِيلَةٍ رَأَى رجلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فقال : « ارْكُبُها » . فقال : يا رسولَ الله عَيْقِ عليه ( ) . فقال : « ارْكُبُها ، فقال : « فقال : « ارْكُبُها ، فقال : « فقال : « ارْكُبُها ، فقال : « فقال : « فقال : « ارْكُبُها ، فقال : « فقال نَهُ ويُلْكَ » . في الثانِيَةِ أو في الثالِئَةِ . مُتَّفَقً عليه ( ) .

الكُبْرَى » . وقدَّمه فى « الفُروع ِ » . وعنه ، يجُوزُ مِن غيرِ ضَرَرٍ بها . جزَم به فى الإنصاف « المُسْتَوعِبِ » ، و « التَّرْغيبِ » . قلتُ : وهو ظاهِرُ الأحاديثِ . وأطْلَقهما فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْح ِ » .

فوائد ؛ إحْداها ، يضْمَنُ نَقْصَها . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وظاهِرُ

<sup>(</sup>١) في : باب في ركوب البدن ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٠٨ .

كما أخرجه مسلم ، في : باب جواز ركوب البدنة المهداة ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٦١ . والنسائل ، المجتبى ٥ / ١٣٩ . (٢٧ أخرجه الخاري ، في : باب ركوب البدنة بالمعروف ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، ف : باب ركوب البدن ... ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ٢٠٥ . ومسلم ، ف : باب جواز ركوب البدنة ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٦٠ .

كما أخرجه أبو داود ، فى : باب فى ركوب البدن ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ١ / ١٠٤ . والإمام والترمذى ، فى : باب ما جاء فى ركوب البدنة ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ٤ / ١٤٥ . والإمام مالك ، فى : باب ما يجوز من الهدى ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٧٧ .

المنع وَإِنْ وَلَدَتْ ، ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا . وَلَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا .

١٣٥٦ – مسألة : ﴿ وَإِنْ وَلَدَتْ ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعُهَا ، وَلَا يَشْرُبُ مِن لَبَنِهَا إِلَّا مَا [ ١٢٦/٣ و ] فَضَلَ عَن وَلَدِهَا ﴾ إذا عَيَّنَ أَضْحِيَةً ، فَوَلَدَتْ ، فَحُكْمُ وَلَدِهَا حُكْمُهَا ، سَواءٌ كان حَمْلًا حالَ التَّعْيين ، أو حَدَثَ بعدَه . وبهذا قال الشافعيُّ . وعن أبي حنيفةَ : لا يَذْبَحُه ، ويَدْفَعُه إلى المساكين حيًّا ، فإن ذَبَحَه دَفَعَه إليهم مَذْبُوحًا ، وأَرْشَ ما نَقَصَهُ الذَّبْحُ ؛ لأنَّه مِن نَمائِها ، فَيَلْزَمُه دَفْعُه إليهم على صِفَتِه ، كَصُوفِها وشُعَرِها . ولَنا ، أنَّ اسْتِحْقَاقَ وَلَدِها حُكْمٌ ثَبَتَ للوَلَدِ بطريق السِّرايَةِ مِن الأُمِّ ، فَثَبَتَ له ما ثَبَت لها ، كُولَدِ أُمِّ الوَلَدِ ، والمُدَبَّرَةِ . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّه يَذْبَحُه كما ذَبَحَها ؟ لأنَّه صارَ أَضْحِيَةً على وَجْهِ التَّبَعِ لأُمِّه ، ولا يَجُوزُ ذَبْحُه قبلَ وَقْتِ ذَبْحِ أُمِّه ، ولا تَأْخِيرُه عن آخِرِ الوَقْتِ ، كَأْمِّه . وقد رُوِىَ عن عليٌّ ، رَضِيَ الله عنه ، أنَّ رَجُلًا سَأَلُه ، فقال : يا أُمِيرَ المُؤْمِنين ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ هذه البَقَرَةَ لأَضَحِّيَ بَهَا ، وإنَّهَا وَضَعَتْ هذا العِجْلَ ؟ فقال عليٌّ : لا تَحْلِبْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عن تَيْسِير وَلَدِها ، فإذا كان يومُ الأَضْحَى ، فاذْبَحْها ووَلَدَها عن سَبْعَةٍ . رَواه سعيدٌ ، والأثْرَمُ(') .

الإنصاف ﴿ الفُصولِ ﴾ وغيرِه ، يَضْمَنُ إِنْ رَكِبَها بعدَ الضَّرُورَةِ ونقَص . الثَّانيةُ ، قوْلُه : وإِنْ وَلَدَتْ ذَبَحِ وَلَدَها معها . بلا نِزاعٍ . وسواءٌ عَيَّنَها حامِلًا ، أو حدَث الحَمْلُ

<sup>(</sup>١) وأخرجه البيهقي ، في : باب ما جاء في ولد الأضحية ولبنها ، من كتاب الضحايا . السنن الكبرى . ۲۸۸/۹

فصل: ووَلَدُ الهَدْيَةِ بِمَنْزِلَتِها أيضًا ، كَوَلَدِ الْأَضْحِيَةِ إِنْ أَمْكَنَ سَوْقُه ، الشرح الكبير وإلَّا حَمَلُه على ظَهْرِها ، وسَقَاهُ مِن لَبَنِها ، فإن لم يُمْكِنْه سَوْقُه ولا حَمْلُه ، صَنَع به ما يَصْنَعُ بالهَدى إذا عَطِبَ ، ولا فَرْقَ في ذلك بينَ ما عَيَّنَه البِّداء ، وبينَ ما عَيَّنه عن الواجب في ذِمَّتِه . وقال القاضِي في المُعَيَّن بَدَلًا عن الواجب : يَحْتَمِلُ أَن لا يَتْبَعَها وَلَدُها ؛ لأنَّ ما في الذُّمَّةِ واحِدٌ ، فلا يَلْزَمُه اثْنَانِ . والصَّحِيحُ أَنَّه يَتْبَعُ أُمَّه في الوُجُوبِ ؛ فإنَّه وَلَدُ هَدْي واجب ، فتَبعَه ، كَالْمُعَيَّنِ الْبِداءُ ، ولِمَا ذُكِرَ مِن حَدِيثِ عليٌّ . فإن تَعَيَّبتِ المُعَيَّنةُ عن واجبُ في الذُّمَّةِ ، وقُلْنا : يَذْبَحُها . ذَبَح وَلَدَها معها ؛ لأنَّه تَبَعَّ لَهَا . وإن قُلْنَا : يَبْطُلُ تَعْيِينُها ، وتُرَدُّ إلى مالِكِها . احْتَمَلَ أن يَبْطُلَ التَّعْيِينُ في وَلَدِها تَبَعًا ، كَمَا ثَبَتَ تَبَعًا ، قِياسًا على نَمائِها المُتَّصِل بها ، واحْتَمَلَ أن لا يَبْطُلَ ، ويَكُونَ للفُقَرَاء ؛ لأنَّه تَبعَها في الوُجُوبِ حالَ اتِّصَالِه بها ، و لم يَتْبَعْها في زَوَالِه ؛ لأنَّه صارَ مُنْفَصِلًا عنها ، فهو كولِّدِ المبيع ِ المَعِيبِ إِذا وَلَدَ عندَ المُشْتَرى ، ثم رَدُّه ، لا يَبْطُلُ البَيْعُ في وَلَدِها ، والمُدَبَّرَةُ إِذا قَتَلَتْ سَيِّدَهَا ، فَبَطَلَ تَدْبِيرُها ، لا يَبْطُلُ في وَلَدِها . وحُكْمُ الأَضْحِيَةِ المُعَيَّنَةِ عَمَّا في الذِّمَّةِ إذا تَعَيَّبُتْ (١) وَوَلَدَت ، كذلك ، على قِياسِ الهَدْيَةِ ؛ لأنَّها في مَعْنَاهَا .

> فصل : ولا يَشْرَبُ مِن لَبَنِها إلَّا الفاضِلَ عن وَلَدِها ، فإن لم يَفْضُلْ عنه شيءٌ ، أو كان الحَلْبُ يَضُرُّ بها ('أو يَنْقُصُ') لَحْمَها ، لم يَكُنْ له

بعدَه ،،فلو تعَذَّرَ حَمْلُ وَلَدِها وسَوْقُه ، فهو كالهَدْي إذا عطِب ، على ما يأتِي . الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : « تعينت » .

<sup>(</sup>۲ – ۲) في م : « وينقص » .

الشرح الكبير أَخْذُه ، وإلَّا فله أَخْذُه والانْتِفاعُ به . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : لا يَحْلِبُها ، وَيَرُشُّ على الضَّرْعِ الماءَ حتى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ ، فإنِ احْتَلَبَها ، تَصَدَّقَ به ؛ لأنَّ اللَّبَنَ مُتَوَلِّدٌ مِن الأَضْحِيَةِ الوَاجِبَةِ ، فلم يَجُزْ للمُضَحِّي الانْتِفاعُ به ، كالوَلَدِ . ولَنا ، قَوْلُ عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه : لا يَحْلِبُها إِلَّا فَضَّلًا عن [ ١٢٦/٣ ظ ] تَيْسِير وَلَدِها . ولأنَّه انْتِفاعٌ لا يَضُرُّ بها ولا بوَلدِها ، فأشْبَهَ الرُّكُوبَ ، ويُفارقُ الوَلَدَ ، فإنَّه يُمْكِنُ إيصالُه إلى مَحِلُّه ، أمَّا اللَّبَنُ ، فإن حَلَبَه وتَرَكَه فَسَد ، وإن لم يَحْلِبْه تَعَقَّدَ الضَّرُّ عُ وأَضَرَّ بها ، فَجُوِّزَ له شُرْبُه ، وإن تَصَدَّقَ به كان أَفْضَلَ ؛ لأنَّ فيه تُحرُوجًا مِن الخِلافِ . وإنِ احْتَلَبَ(١) ما يَضُرُّ بِها أُو بِوَلَدِها ، لم يَجُزْ له ، وعليه الصَّدَقَةُ به ، وإن شَرِبَه ضَمِنَه ؛ لأنَّه تَعَدَّى بأَخْذِه . وهكذا الحُكْمُ في الهَدْيَةِ . فإن قيلَ : فصُوفُها وشَعَرُها إِذَا جَزَّه تَصَدَّقَ به ، و لم يَنْتَفِعْ به ، فلِمَ جَوَّرْتُم له الانْتِفَاعَ باللَّبَن ؟ قُلْنَا: الفَرْقُ بينَهما مِن وَجْهَيْن ؛ أحدُهما ، أنَّ لَبَنَها يَتَوَلَّدُ مِن غِذائِها وعَلَفِها ، وهو القائِمُ به ، فجازَ صَرْفُه إليه ، كما أنَّ المُرْتَهنَ إذا عَلَف الرَّهْنَ ، كان له أن يَرْكَبَ ويَحْلِبَ ، وليس له أن يأْمُحذَ الصُّوفَ ولا الشُّعَرَ . الثاني ، أَنَّ الصُّوفَ والشَّعَرَ يُنْتَفَعُ به على الدُّوام ، فجَرَى مَجْرَى جلْدِها وأجْزائِها ، واللَّبَنُ يُشْرَبُ ويُؤْ خَذَ شيئًا فشيئًا ، فَجَرَى مَجْرَى مَنافِعِها ورُكُوبِها ، ولأنَّ اللَّبَنَ يَتَجَدَّدُ كُلُّ يوم ، والصُّوفَ والشَّعَرَ عَيْنٌ مَوْجُودَةٌ دَائِمَةٌ في جَمِيعٍ الحَوْلِ .

الإنصاف الثَّالثةُ ، قولُه : ولا يشْرَبُ مِن لَبَنِها إِلَّا ما فضَل عن وَلَدِها . بلا نِزاعٍ . فلو خالَف

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَحلب ، .

وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَوَبَرَهَا ، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا . وَلَا اللَّهُ عَلَمُا . وَلَا اللَّهُ عَلِمُ النَّا اللَّهُ الْجَازِرَ بِأَجْرَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا .

۱۳۵۷ – مسألة : ( و ) له أن ( يَجُزَّ صُوفَها ووَبَرَها ، إذا كان أَنْفَعَ الشرح الكبير لها ) مثلَ أن تَكُونَ في زَمَن تَخِفُ بجَزِّه وتَسْمَنُ ، ويَتَصَدَّقُ به ، وإن كان لا يَضُرُّ بها لقُرْبِ مُدَّةِ الذَّبْحِ ، أو كان بَقاؤُه أَنْفَعَ لها ؛ لكُوْنِه يَقِيها الحَرَّ والبَرْدَ ، لم يَجُوْ له جَزُّه ، كما لا يَجُوزُ أَخْذُ بعض أعْضائِها .

۱۳۵۸ – مسألة : ( ولا يُعْطِى الجازِرَ بأُجْرَتِه شَيئًا منها ) وبه قال مالك ، والشافعى ، وأصحابُ الرَّأْي . ورَخَّصَ الحسنُ ، وعبدُ اللهِ بنُ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ (' ) ، فى إعْطائِه الجلْدَ . ولَنا ، ما روَى على ، رَضِىَ اللهُ عنه ، قال : أَمَرَنِى رسولُ اللهِ عَيْقِالِهُ أَن أَقُومَ على بُدْنِه ، وأن أَقْسِمَ جُلُودَها

وفعَل، حَرُمَ وضَمِنَه. الرَّابِعةُ، قُولُه: ويَجُزُّ صُوفَها وَوَبَرَها ، ويتَصَدَّقُ بِه، إِنْ كَانَ الإنصاف أَنْفَعَ لها . بلا نِزاعٍ في الجُمْلَةِ . زادَ في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، يتَصَدَّقُ بِه نَدْبًا . وقال في ﴿ الرُّوْضَةِ ﴾ : يتَصَدَّقُ بِه إِن كَانتْ نَذْرًا . وقال القاضي في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ : يُستَحَبُّ له الصَّدَقَةُ بالشَّعَرِ ، وله الانْتِفاعُ . [ ١٦/٢ ط ] وذكر ابنُ الزَّاغُونِيِّ ، وله الأنتِفاعُ بهما إذا لم يَضُرَّ بالهَدْي . أَنَّ اللَّبَنَ والصَّوفَ لا يدْخُلان في الإيجابِ ، وله الانتِفاعُ بهما إذا لم يَضُرَّ بالهَدْي . وكذلك قال صاحِبُ ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ في اللَّبَنِ .

قوله: ولا يُعْطِى الجَازِرَ بأُجْرَتِه شَيْئًا منها. بلا نِزاعٍ . لكِنْ إِنْ دَفَع إليه على سَبيلِ الصَّدَقَةِ أَو الهَدِيَّةِ ، فلا بَأْسَ ؛ لأَنَّه مُسْتَحِقُّ للأَخْذِ ، فهو كغَيْرِه ، بل أَوْلَى ؛

<sup>(</sup>١) أبو هاشم ، كان من علماء المكيين ، روى عن عائشة وابن عباس وابن عمر . توفى سنة ثلاث عشرة وماثة مكة . سير أعلام النبلاء ١٥٧/٤ ، ١٥٨ .

الشرح الكبر وجلالَها ، وأن لا أُعْطِيَ الجازرَ منها شيئًا ، وقال : « نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا » . مُتَّفَقٌ عليه(١) . ولأنَّ ما يَدْفَعُه إلى الجَزَّار عِوَضٌ عن عَمَلِه و جزارَتِه ، ولا تَجُوزُ المُعاوَضَةُ بشيء منها . فأمَّا إن دَفَع إليه صَدَقَةً أو هِبَةً ، فلا بَأْسَ ؛ لأنَّه مُسْتَحِقُّ للأُخذِ ، فهو كغيره ، بل هو أوْلَى ؛ لأنَّه باشر هَا وتَاقَتْ نَفْسُه إليها .

١٣٥٩ – مسألة : ﴿ وَلَهُ أَنْ يُنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا وَجُلُّهَا ﴿ ) وَلَا يَبِيعُهُ ، ولا شَيْئًا منها ) لا خِلافَ في جَواز الانْتِفاع ِ بجُلُودِها وجلالِها ؛ لأنَّ الجلْدَ جُزْءٌ منها ، فجاز للمُضَحِّى الانْتِفاعُ به ، كاللَّحْم . وكان عَلْقَمَةُ ، ومَسْرُوقٌ يَدْبُغان جلْدَ أُضْحِيَتِهما ، ويُصَلِّيان عليه . وعن عائشةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : قُلْتُ : يا رسولَ الله ِ ، قد كانُوا يَنْتَفِعُونَ مِن ضَحايَاهُم ، يَحْمِلُونَ منها الوَدَكَ (٣) ، ويَتَّخِذُونَ منها الأَسْقِيَةَ . قال : « وَمَا ذَاكَ ؟ » قالت : نَهَيْتَ عن إمْساكِ لُحُوم الأضاحِي بعدَ ثَلاثٍ . فقال : ﴿ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ [ ١٢٧/٣ و ] لِللَّدَافَّةِ ( ٤) الَّتِي دَفَّتْ ، فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَتَصَدَّقُوا » .

الإنصاف لأنَّه باشَرَها ، وتاقَتْ نفْسُه إليها . قالَه المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ .

قوله : وله أَنْ يَنْتَفِعَ بجِلْدِها وجُلُّها . هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: لا خِلافَ في الانْتِفاعِ بجُلُودِها

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) جُل الدابة: ما تلبسه لتصان به .

<sup>(</sup>٣) الودك : الشحم .

<sup>(</sup>٤) الدافة : قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا . والمراد : جموع الأعراب التي وفدت .

الشرح الكبير

حديثٌ صحيحٌ (١) . ولأنَّه انْتِفاعٌ به ، فجازَ ، كلَحْمِها .

فصل : ولا يَجُوزُ بَيْعُ شيءِ مِن الأَضْحِيَةِ ، واجبَةً كانت أو تَطَوُّعًا ؟ لأَنُّهَا تَعَيَّنَتْ بالذُّبْحِ ِ . قال أحمدُ : لا يَبيعُها ، ولا يَبيعُ شَيْئًا منها . وقال : سبحان الله ِ، كيف يَبيعُها ، وقد جَعَلَها لله تِبارَكَ وتعالى ! قال المَيْمُونِيُّ : قَالُوا لَأَبِي عَبِدِ اللهِ : فَجَلْدُ الْأَضْحِيَةِ ، نُعْطِيهِ السَّلَّاخَ ؟ قال : لَا . وحَكَى قُولَ النبيِّ عَلَيْكُمْ : « لا يُعْطَ في جِزَارَتِها شيئًا منها »(٢) . ثم قال : إسْنادٌ جَيِّدٌ . وبه قال الشافعيُّ . ورُوِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ . ورَخَّصَ الحَسَنُ ،

وجِلَالِها . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . ونقَل الإنصاف جَمَاعَةً ،لاَ يَنْتَفِعُ بما كَانُ وَاجَبًا . قَالَ في ﴿ الفُرُوعِ ۚ ﴾ : ويتَوَجُّهُ أَنَّه المذهبُ ، فيَتَصدُّقُ به . ونقَل الأَثْرَمُ ، وحَنْبَلٌ ، وغيرُهما ، ويتَصَدَّقُ بَنْمَنِه . وجزَم في « الفُصولِ » ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، وغيرهما ، يتَصَدَّقُ بجميع ِ الهَدايَا الواجبَةِ ، ولا يُتْقِى منها لَحْمًا ولاجِلْدًا ولاغيرَه . وقال في « المُسْتَوْعِبِ » وغيرِه : وتُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ بِجُلَالِها .

> قوله : ولا يَبيعُه ولا شَيْئًا منها . يَحْرُمُ بَيْعُ الجِلْدِ والجُلِّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، وعليه الأكثرُ . قال في « المُذْهَب » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَب » : هذا المَشْهُورُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المذهبُ بلا ريْبِ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ الهدايَةِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، وغيرِهم . وقدُّمه في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ ، و « الشَّرْحرِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُحَرَّر » ، وغيرهم . وعنه ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، في: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، من كتاب الأضاحي. صحيح مسلم ٣/ ١٥ ٦١ . والنسائي ، في : باب الادخار في الأضاحي ، من كتاب الضحايا . المجتبي ٢٠٨٠ ، ٢٠٨٠ . والإمام مالك ، في : باب ادخار لحوم الأضاحي ، من كتاب الضحايا . الموطأ ٢/٥٨٥ .

<sup>(</sup>٢) هو الذي تقدم في أول صفحة ٣٨٣.

النسر الكبير والنَّخَعِيُّ في الجِلْدِ أَن يَبِيعَه ويَشْتَرِيَ به الغِرْبَالَ والمُنْخُلَ وآلةَ البَيْتِ . ورُوِيَ نَحْوُ ذلك عن الأَوْزاعِيِّ ؛ لأَنَّه يَنْتَفِعُ به هو وغيرُه ، فَجَرَى مَجْرَى تَفْرِيقِ لَحْمِها . وقال أبو حنيفةَ : يَبِيعُ ما شاءَ منها ، ويَتَصَدَّقُ بثَمَنِه . ورُوىَ عن ابن عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّه يبيعُ الجلْدَ ، ويَتَصَدَّقُ بثَمَنِه . وحَكاهُ ابنُ المُنْذِرِ عن أَحمدَ وإسحاقَ . ولَنا ، أمْرُ النبيِّ عَلِيُّكُ بِقَسْم جُلُودِها وجلالِها ، وأن لا يُعْطَى الجازرُ شَيْئًا منها ، وفيه دَلِيلٌ على وُجُوبِ الصَّدَقَةِ بالجِلالِ ، وعلى تَسْوِيَتِها بالجُلُودِ . ولأنَّه جَعَلَه لللهِ تَعالَى ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، كَالْوَقْفِ ، ومَا ذَكَرُوه في شِراءِ آلَةِ البَيْتِ يَبْطُلُ بِاللَّحْمِ ، لا يَجُوزُ بَيْعُه لشِراء الآلَةِ ، وإن كان يَنْتَفِعُ به .

• ١٣٦٠ - مسألة : ( فَإِنْ ذَبَحَهَا فَسُرِقَتْ ، فلا شيءَ عليه ) لأنَّهَا

الإنصاف يجُوزُ ، ويَشْتَرى به آلَةَ البَيْتِ ، لا مأْكولًا . قال في « التَّرْغيب » ، و « التَّلْخيص » : وعنه ، يجوزُ بَيْعُهما بمَتاع ِ البَّيْتِ ؛ كالغِرْبال ، والمُنْخُل ، ونحوهما ، فيكونُ إبْدالًا بما يحْصُلُ منه مقْصُودُها ، كما أَجَزْنا إبْدالَ الأَضْحِيَةِ . انتهى . وقطَع به في ﴿ القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ ﴾ . وقال : نصَّ عليه . وعنه ، يجُوزُ بَيْعُها ، ويتَصَدَّقُ بَثَمَنِه . وعنه ، يجُوزُ ، ويَشْتَرِى بَثَمَنِه أُضْحِيَةً . وعنه ، يُكْرَهُ . وعنه ، يجوزُ بَيْعُهما مِنَ البَدَنَةِ والبَقَرَةِ ، ويتَصدَّقُ بِثَمَنِه دُونَ الشَّاةِ . اخْتارَه الخَلَّالُ . وقال في « الرِّعايَةِ » : وقيلَ : لَه بَيْعُ سَواقِطِ الْأُضْحِيَةِ ، والصَّدَقَةُ بالثَّمَنِ . قال : قلتُ : وكذا الهَدْئ . انتهى .

قوله : وإنْ ذَبَحَها فَسُرقَتْ ، فلا شَيءَ عليه فيها . ولو كانتْ واجِبَةً . هذا المذهبُ . نقَلَه ابنُ مَنْصُورٍ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، وَإِنْ ذَبَحَهَا ذَابِحٌ فِي وَقْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ ، أَجْزَأَتْ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه ذابحِهَا .

الشرح الكبير

أمانَةٌ في يَدِه ، فإذا تَلِفَتْ بغيرِ تَفْرِيطِه لم يَضْمَنْها ، كالوَدِيعَةِ .

١٣٦١ – مسألة : ﴿ وَإِن ذَبَحَهَا ذَابِحٌ فِي وَقْتِهَا بَغِيرِ إِذْنٍ ، أَجْزَأَتْ ، ولا ضَمانَ عَلَى ذابحِها ﴾ وبهذا قال أبو حنيفةَ . وقال مالكٌ : هي شاةُ لَحْمِ ، لمالِكِها أَرْشُها ، وعليه بَدَلُها ؛ لأنَّ الذُّبْحَ عِبادَةٌ ، فإذَا فَعَلَها غيرُ صاحِبِها عنه بغيرِ إِذْنِه ، لم تَقَع ِ المَوْقِعَ ، كالزَّكاةِ . وقال الشافعيُّ : يُجْزِئُ ، وله على ذابِحِها أرْشُ ما بينَ قِيمَتِها صَحِيحَةً ومَذْبُوحَةً ؟ لأنَّ الذُّبْحَ أَحَدُ مَقْصُودَى الهَدى ، فإذا فَعَلَه فاعِلّ بغير إذْنِ المُضَحِّى ضَمِنَه ، كَتَفْر قَةِ اللُّحْمَ . وَلَنَا ، على مالكِ ، أَنَّه فِعْلَ لا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ ، فإذا فَعَلَه غيرُ الصاحِبِ أَجْزَأُ عنه ، كغَسْلِ ثَوْبِه مِن النَّجَاسَةِ . وعلى الشافعيِّ ، أنَّها

و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . وقدُّمه في « الفُروعِ ِ » . (اوقبلَ الإنصاف ذَبْحِه لَمْ يَتَعَيَّنْ ' ؛ بدَليلِ أَنَّ له بَيْعَه عندَنا . وتقدَّم قوْلُ أبى الخَطَّابِ ، أنَّه يزُولُ مِلْكُه عنه ، كما لو نَحَرَه وقبَضَه .

> قوله : وإن ذَبَحَها ذابحٌ في وَقْتِها بغير إِذْنٍ ، أَجْزَأَتْ ، ولا ضمانَ على ذابحِها . <sup>(٢</sup>وإذا ذبَحَها غيرُ رَبِّها ، فَتارَةً ينْوِيها عن صاحِبِها ، وتارةً يُطْلِقُ ، وتارةً ينْوِيها عن نَفْسِه ؛ فإنْ نوَى ذَبْحَها عن صاحِبِها ، أَجْزَأْتْ عنه ، ولا ضَمانَ على ذابحِها " . وهذا المذهبُ ، وَعليه الأُصحابُ . وجزَم به في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ وغيرِه . وقال في

<sup>(</sup>١ – ١) في ١ : ﴿ وقيل : ذبحه لم يعينه ﴾ . وانظر : الفروع ٣ / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : ش .

الشرح الكبير أُضْحِيَةٌ أَجْزَأَتْ عن صاحِبها ، ووَقَعَتْ مَوْقِعَها ، فلم يَضْمَنْ ذابحُها ، كما لُو كَانَ بَإِذْنٍ ، وَلَأَنَّهُ إِرَاقَةُ دَمِ تَعَيَّنَتْ إِرَاقَتُهُ لَحَقِّ اللهِ تَعَالَى ، فلم يَضْمَنْ مُرِيقُه ، كَقَاتِلِ المُرْتَدِّ بغيرِ إِذْنِ الإمام ، ولأنَّ الأَرْشَ لو وَجَب فإنَّما يَجبُ ما بينَ كَوْنِها مُسْتَحِقَّةَ الذَّبْحِ فِي هذه الأيَّامِ ، مُتَعَيِّنَةً له ، وما بينَها مَذْبُوحَةً ، ولا قِيمَةَ لهذه الحَياةِ ، ولا تَفَاوُتَ بينَ القِيمَتَيْن ، فَتَعَذَّرَ وُجُودُ الأَّرْش ووُجُوبُه ، ولأنَّه لو وَجَب الأرْشُ لم يَخْلُ ؛ إمَّا أن [ ١٢٧/٣ ظ ] يَجِبَ للمُضَحِّي ، أو للفُقَراءِ ، لا جائِزٌ أن يَجبَ للفُقَراء ؛ لأنَّهُم إنَّما يَسْتَحِقُّونَها مَذْبُوحَةً ، ولو دَفَعها إليهم في الحياةِ لم يَجُزْ ، ولا جائِزٌ أن يَجِبَ له ؛ لأنَّه بَدَلُ شيءِ منها ، فلم يَجُزْ أن يَأْخُذَه ، كَبَدَلِ عُضْو مِن أَعْضَائِها ، ولأَنَّهُم وافَقُونَا في أَنَّ الأَرْشَ لا يُدْفَعُ إليه ، فتَعَذَّرَ إيجابُه ؛ لعَدَم ِ مُسْتَحِقُّه .

« الفائقِ » : والمُخْتارُ ، لُزُومُه أَرْشُما بينَ قِيمَتِها صَحِيحةً ومَذْبُوحَةً . وإنْ ذَبَحها وأطْلَقَ النِّيَّةَ ، فظاهِرُ كلام المُصَنِّف هنا الإجزاءُ وعدَمُ الضَّمانِ ، وهو ظاهِرُ كلامِه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفائــقِ ﴾ ، و ﴿ الشَّــرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ المُغْنِـــي ﴾ ، و ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ ، وغيرِهم ؛ لإطْلاقِهم . وقالَه في « التَّرْغيبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، وغيرِهما . وجزَم به في « عُيونِ المَسَائلِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، عدَمُ الإجْزاءِ ووُجوبُ الضَّمانِ . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . وإنْ ذَبَحَها ونوَى عن نَفْسِه ، ففي الإِجْزاءِ عن صاحِبِها والضَّمانِ رِوايَتان . ذكرَهما القاضي . وأطْلَقهما في « المُسْتَوْعِبِ ، ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرى ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْن ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ ، و ﴿ الْفَائِقِ ﴾ ؟ إحْداهما ، لا تُجْزِئُ ويَضْمَنُها . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، تُجْزِئُ مُطْلَقًا ، ولا ضَمانَ عليه . قدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، وصحَّحه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ . قال

فصل: وإنِ اشْتَرَى أُضْحِيَةً ، فلم يُوجبْها حتى عَلِمَ بها عَيْبًا ، فإن شاء الشرح الكبير رَدَّهَا ، وإن شاء أُخَذَ أَرْشُها ، ثم إن كان عَيْبُها يَمْنَعُ الإِجْزاءَ ، لم يَكُنْ له التَّضْحِيَةُ بها ، وإن لم يَمْنَعْ ، فله ذلك ، والأرْشُ له . فإن أوْجَبَها ، ثم عَلِم أَنَّهَا مَعِيبَةٌ ، فَذَكُر القاضِي ، أَنَّه مُخَيَّرٌ بينَ رَدِّها ، وأَخْذِ أَرْشِها ، فإن أَخَذَ أَرْشَهَا ، فَحُكْمُه حُكْمُ الزَّائِدِ عن قِيمَةِ الْأَضْحِيَةِ ، على ما نَذْكُرُه . ويَحْتَمِلُ أن يكونَ الأَرْشُ له ؛ لأنَّ الإيجابَ إنَّما صادَفَها بدُونِ الذي أخَذَ أَرْشَه ، فلم يَتَعَلَّق الإيجابُ بالأَّرْش ، ولا بمُبْدَلِه ، فأشْبَهَ ما لو تَصَدَّقَ بها ، ثم أَخَذَ أَرْشَهَا . وعلى قولِ أبى الخَطَّابِ ، لا يَمْلِكُ رَدُّها ؛ لأنَّه قد زالَ مِلْكُه عنها بإيجابِها ، فأشْبَهَ مالو اشْتَرَى عَبْدًا مَعِيبًا ، فأعْتَقَه ، ثم عَلِم عَيْبَه .

ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » : لا أَثَرَ لِنيَّةِ فَضُولِيٌّ . قال في « القاعِدَةِ السَّادسَةِ والتُّسْعِين ﴾ : حكَى القاضي في الأُضْحِيَةِ رِوايتَيْن . والصُّوابُ ، أنَّ الرِّوايتَيْن تَنْزِلان على اختلاف حالين ، لا على اختِلاف قولين ؛ فإنْ نوى الذَّابِحُ بالذَّبح عن نَفْسِه ، مع عِلْمِه بأنُّها أَضْحِيَةُ الغيرِ ، لم يُجْزِئُه ؛ لغَصْبِه واسْتِيلائِه على مالِ الغيرِ ، وإتلافِه له عُدُوانًا ، وإنْ كان الذَّابِحُ يظُنُّ أَنَّهَا أُضْحِيَتُه ، لاشْتِباهِها عليه ، أَجْزَأْتْ عن المالكِ . وقد نصَّ أحمدُ على الصُّورَتيْن في روايَةِ ابن القاسِم ِ ، وسِنْدِيٌّ ، مُفَرِّقًا بينَهما ، مُصَرِّحًا بالتَّعْليلِ المذْكُورِ . وكذلك الخَلَّالُ فرَّقَ بينَهما ، وعقد لهما بابّين مُفْرِدَيْن . فلا تَصِحُّ التَّسْوِيَةُ بينَهما . انتهى . وقيلَ : يُعْتَبَرُ على هذه الرِّوايَةِ أَنْ يَلِيَ رَبُّها تَفْرِقَتَها . وقال في القاعِدَةِ المذْكُورةِ : وأمَّا إذا فرَّقَ الأَجْنَبِيُّ اللَّحْمَ ، فقال الأصحابُ : لا يُجْزِئُ . وأَبْدَى ابنُ عَقِيلٍ في ﴿ فُنُونِهِ ﴾ احْتِمالًا بالإِجْزاءِ ، ومالَ إليه ابنُ رَجَبٍ وقَوَّاه ، وإنْ لم يُفَرِّقُها ، ضَمِنَ الذَّابِحُ قِيمَةَ اللَّحْمِ . وإنْ كان على رِوايَةِ عَدَمِ الإِجْزاءِ ، يَعُودُ مِلْكًا . قال في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ : وقد ذكر الأصحابُ في

المنع وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبيٌّ ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا ، وَإِنْ أَتْلَفَهَا صَاحِبُهَا ، ضَمِنَهَا بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مِثْلِهَا [٧٨، ] أَوْ قِيمَتِهَا . فَإِنْ ضَمِنَهَا بِمِثْلِهَا وَأَخْرَجَ فَضْلَ الْقِيمَةِ ، جَازَ ، وَيَشْتَرِى بِهِ شَاةً أَوْ سُبْعَ بَدَنَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ ، اشْتَرَى بِهِ لَحْمًا فَتَصَدَّقَ بِهِ ، أَوْ يَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ .

الشرح الكبير وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ . فعلى هذا يَتَعَيَّنُ أُخْذُ الأَرْش . وفي كَوْنِ الأَرْش للمُشْتَرِي ، ووُجُوبِه في التَّضْحِيَةِ ، وَجْهان . ثم يُنظَرُ ، فإن كان عَيْبُها لا يَمْنَعُ إِجْزِاءَها ، فقد صَحَّ إيجابُها والتَّضْحِيَةُ بها ، وإن كان يَمْنَعُ إجْزاءَها ، فَحُكْمُه حُكْمُ ما لو أَوْجَبَها عالِمًا بعَيْبها ، على ما ذَكَرْناه .

١٣٦٢ - مسألة : ﴿ وَإِن أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ ، ضَمِنها بقِيمَتِهَا ، وَإِن أَتْلَفَهَا صاحِبُها ، ضَمِنَها بأكثر الأمْرَيْن مِن قِيمَتِها أو مثلِها . فإن ضَمِنَها بمثلِها وأَخْرَجَ فَضْلَ القِيمَةِ ، جازَ ، ويَشْتَرِى به شاةً أو سُبْعَ بَدَنَةٍ ، فإن لم يَبْلُغ ،

الإنصاف كلُّ تَصَرُّفِ غاصِب حُكْمِيٌّ ؛ عِبادَةٍ وعقْدٍ ، الرُّوايَاتِ . انتهى [ ١٧/٢ ] . قال في « القاعِدَةِ السَّادِسَةِ والتِّسْعِينِ » : إذا عيَّنَ أُضْجِيَةً ، وذَبَحَها غيرُه بغير إذْنِه ، أَجْزَأْتْ عن صاحِبِها ، و لم يَضْمَنِ الذَّابِحُ شيئًا . نصَّ عليه . ولا فَرْقَ عندَ الأَكْثرِين بينَ أَنْ تَكُونَ مُعَيَّنَةً ابْتِداءً ، أو عن واجِب في الذُّمَّةِ . وفرَّقَ صاحِبُ ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ بينَ ما وجَب في الذُّمَّةِ وغيرِه . وقال : المُعَيَّنَةُ عمَّا في الذِّمَّةِ يُشْترَ طُ لها نِيَّةُ المالِكِ عندَ الذُّبْحِ ، فلا يُجْزِئُ ذَبْحُ غيرِه بغيرِ إِذْنِه ، فيَضْمَنُ . انتهى . فعلى القَوْلِ بالضَّمانِ ، يضْمَنُ ما بينَ كُوْنِها حَيَّةً إلى مذَّبُوحَةٍ . ذكَرَه في ﴿ عُيُونِ المَسائلِ ﴾ . واقْتَصرَ عليه في ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ .

قوله : وإنْ أَتْلْفَها أَجْنَبيُّ ، فعليه قيمَتُها . بلا نِزاعٍ . ويكونُ ضَمانُ قِيمَتِها يومَ

اشْتَرَى به لَحْمًا فتَصَدَّقَ به ، أو يَتَصَدَّقُ بالفَضْل ) إذا أَتْلَفَ الْأَضْحِيَةَ الشرح الكبير الواجبة صاحِبُها ، فعليه قِيمَتُها ؛ لأنَّها مِن المُتَقَوَّماتِ ، وتُعتَبُرُ القِيمَةُ يومَ أَتَّلَفَها ، فإن غَلَتِ الغَنَمُ بعدَ ذلك ، فصارَ مِثلُها خيرًا مِن قِيمَتِها ، فقال أبو الخَطَّابِ : يَلْزَمُه مثلُها ؛ لأَنَّها أَكْثَرُ الأَمْرَيْنِ ، ولأَنَّه يَتَعَلَّقُ بها حَقُّ اللهِ تَعالَى في ذَبْحِها ، فَوَجَبَ عليه مثلُها ؛ ليُوفِيَ بحَقِّ الله تِعالَى ، بخِلافِ

تَلَفِها . قال الشَّارِحُ : وَجْهًا واحدًا . فإنْ زادَتْ قِيمَتُها على ثَمَن مِثْلِها ، فحُكْمُها الإنصاف حُكُمُ مالو أَتْلَفَها صاحِبُها ، على ما يأتِي . فإنْ لم تبْلُغ ِ القِيمَةُ ثَمَنَ الأُصْحِيَةِ ، فالحُكْمُ فيه على ما يأْتِي فيما إذا أَتْلَفَها رَبُّها . وقال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : ضَمِنَ ما بينَ كَوْنِهَا حَيَّةً إِلَى مَذَّبُوحَةٍ . ذَكَرَه في ﴿ عُيُونِ المسائلِ ﴾ كما تقدُّم .

> قوله : وإنْ أَتْلَفَها صاحِبُها ، ضَمِنَها بأكْثَرِ الأَمْرَيْن مِن مثلِها أو قِيمَتِها . ولا خِلافَ في ضَمانِ صاحبها إذا أَتْلَفَها مُفَرِّطًا . ثم اخْتَلَفُوا في مِقْدار الضَّمانِ ؟ فجزَم المُصَنِّفُ هنا ، أنَّه يضْمَنُها بأَكْتَرِ الأَمْرَيْنِ مِن مِثْلِها أَو قِيمَتِها . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « الخُلاصةِ » ، و ﴿ الْكَافِي ﴾ ، و ﴿ الْهَادِي ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ ﴾ ، وغيرِهم . وقدُّمه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و ﴿ القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ ﴾ ، وغيرِهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو قوْلُ أكثر الأصحاب . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه يضْمَنُها بالقِيمَةِ يومَ التَّلَفِ ، فيصْرِفُ في مِثْلِها ، كَالْأَجْنَبِيِّ . اخْتَارَه القاضي في ﴿ الجَامِعِ الصَّغِيرِ ﴾ ، وأبو الخَطَّابِ في ﴿ خِلافِه ﴾ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الفَائقِ » . وأَطْلَقهما في « التَّلْخيصِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . فعلي الأوَّلِ . يكونُ أكثرَ القِيمَتيْن ، مِنَ الإيجابِ إلى التَّلَفِ . وهو الصَّحيحُ على هذا القَوْلِ . جزَم

الشرح الكبير الأَجْنَبِيِّ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ . وظاهِرُ قولِ القاضِي ، أنَّه لا يَلْزَمُه إلَّا القِيمَةُ يومَ الإثلافِ . وهو قولُ أبي حنيفةَ ؛ لأنَّه إتلافٌ أو جبَ القِيمَةَ ، فلم يَجِبْ به أكثرُ مِن القيمةِ يومَ الإتلافِ ، كما لو أَتْلَفَها أَجْنَبيٌّ ، وكسائِر المَضْمُونَاتِ . فإن رَنحصتِ الغَنمُ ، فزَادَتْ قِيمتُها على مِثلها ، مثلَ أن كانت قِيمَتُها عندَ إِثْلافِها عَشَرَةً ، فصارَتْ قِيمَةُ مثلِها خَمْسَةً ، فعليه عَشَرَةٌ ، وَجْهًا واحِدًا ، فإن شاءاشْتَرَى بها أُضْحِيَةً واحِدَةً تُسَاوى عشَرَةً ، وإن شاءَ اشْتَرَى اثْنَتَيْن ، فإنِ اشْتَرَى واحِدَةً وفَضَل مِن العَشَرةِ ما لا يَجيءُ به أَضْحِيَةٌ ، اشْتَرَى به شِرْكًا في بَدَئةٍ ، فإن لم يَتَّسِعْ لذلك ، أو لم تُمْكِنْه المُشَارَكَةُ ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهُما ، يَشْتَرى لَحْمًا ، ويَتَصَدَّقُ [ ١٢٨/٣ ر ] به ؛ لأنَّ الذُّبْحَ وتَفْرِقَةَ اللُّحْمِ مَقْصُودان ، فإن تَعَذَّرَ أَحَدُهما وَجَب الآخرُ .

الإنصاف به في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيص ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِيِّين ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ . وقال في « التَّبْصِرَةِ » : مِنَ الإيجابِ إلى النَّحْرِ . وقيل : مِنَ التَّلَفِ إلى وُجوبِ النَّحْرِ . وجزَم به الحَلْوَانِيُّ . قال في « القَواعِدِ » : فعليه ضَمانُه بأكثر القِيمَتَيْن ، مِن يوم الإِتْلافِ إلى (١) يوم النَّحْرِ . وقال الزَّرْكَشِيُّ : أو مِن حين التَّلَفِ إلى جَواز الذَّبْحِ ، عندَ الشُّرِيفِ ، وأبي الخَطَّابِ في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، والشِّيرَازِيِّ ، والشَّيخَيْن ، وغيرِهم . انتهى . و لم أرَ ذلك عن مَن ذكَر .

قوله : فإنْ ضَمِنَها بمثلِها وأُخْرَجَ فَضْلَ القِيمَةِ ، جازَ ، ويشْتَرِي به شاةً أو سُبْعَ بَدَنَةٍ . بلا نِزاعٍ . لكنْ قال في « المُسْتَوعِبِ » ، و « الرَّعايتَيْن » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: « أو ، .

الشرح الكبير

والثانى ، يَتَصَدَّقُ بِالفَضْلِ ؛ لأنَّه إذا لم يَحْصُلْ له التَّقَرُّبُ بِالإِرَاقَةِ ، كان اللَّحْمُ وثَمَنُه سَواءً . وإن أَتْلَفَها أَجْنَبِيُّ ، فعليه قِيمَتُها يومَ تَلفِها ، وَجْهًا واحِدًا ، ويَلْزَمُه دَفْعُها إلى صاحِبِها ، فإن زادَ على ثَمَنِ مِثْلِها ، فحُكْمُه حُكْمُ ما لو أَتْلَفَها صاحِبُها ، وإن لم تَبْلُغ القِيمَةُ ثَمَنَ أَضْحِيَةٍ ، فالحُكْمُ فيه على ما مَضَى فيما إذا زادَ على ثَمَنِ الأَضْحِيَةِ في حَقِّ (١) المُضَحِّى .

١٣٦٣ – مسألة: (فإن تَلْفَتْ بغيرِ تَفْرِيطِه) أو سُرِقَتْ ، أو ضَلَّتْ ، فلا شيءَ عليه ؛ لأنَّها أمانَةٌ في يَدِه ( فلم يَضْمَنْها ) إذا لم يُفَرِّطْ ، كالوَدِيعَةِ .

و « الحاوِيْن » ، وغيرِهم : يَشْتَرِى به شاةً ، فإنْ عَجَز ، فسَهْمَا مِن بَدَنَةً . انتهى . الإنصاف وقال في « المُحَرَّرِ » ، كالمُصَنِّفِ : فإنْ لم يَبْلُغُ ثَمَنَ شاةٍ ، ولا سُبْعَ بَدَنَةً أُو بَقَرَةٍ ، اشْترَى به لَحْمًا فتَصَدَّقَ به ، أو تصَدَّقَ بالفَضْلِ . فخيَّرَه المُصَنِّفُ ، إذا لم يَبْلُغِ الفَضِلُ ما يُشْتَرَى به دَمِّ ، بينَ أَنْ يَشْتَرِى به لَحْمًا يتَصدَّقُ به ، وبينَ أَنْ يَتَصدَّقَ الفَاضِلُ ما يُشْتَرَى به دَمِّ ، بينَ أَنْ يَشْتَرِى به لَحْمًا يتَصدَّقُ به ، وبينَ أَنْ يتَصدَّقَ بالفَضْلِ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المُذهبِ والوَجْهَيْن . جزَم به في « المُحَرَّرِ » . وقدَّمه في « الفَوْوعِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، يَلْزَمُه شِراءُ لَحْمٍ يتَصَدَّقُ به . وقدَّمه في « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . وأطْلَقهما في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » . وقال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . ومازادَ منهما اشْتَرى بالفَضْلَةِ شاةً ، فإنْ

فوائد ؟ منها ، قوْلُه : وإنْ تَلِفَتْ بغيرِ تَفْرِيطِه ، لم يَضْمَنْها . بلا نِزاع ، وعندَ

عَجَز ، فَسَهْمًا مِن بَدَنَةٍ ، فإنْ عَجَز ، فَلَحْمًا يَتَصَدَّقُ به . وقيل : بل يَتَصَدَّقُ

بالفَضْلَة .

<sup>(</sup>١) في م : د حج ، .

المتنع وَإِنْ عَطِبَ الْهَدْئُ فِي الطَّريقِ ، نَحَرَهُ مَوْضِعَهُ ، وَصَبَغَ نَعْلَهُ الَّتِي فِي عُنُقِهِ فِي دَمِهِ ، وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَتَهُ ؛ لِيَعْرِفَهُ الْفُقَرَاءُ فَيَأْخُذُوهُ . وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ هُوَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِهِ .

الشرح الكبير

١٣٦٤ - مسألة : ( وإن عَطِبَ الهَدْئُ في الطّريق ، نَحَرَه في مَوْضِعِه ، وصَبَغ نَعْلَه التي في عُنْقِه في دَمِه ، وضَرَب بها صَفْحَةَ سَنامِه ؟ ليعْرَفَه الفُقَراءُ ، فيَأْخُذُوه . ولا يَأْكُلُ منه هو ، ولَا أَحَدٌ مِن أَهْل رُفْقَتِه )

الإنصاف الأكثر ، سواءٌ تَلِفَتْ قبلَ ذَبْحِه أو بعدَه . نصَّ عليه . ونقَلَه القاضي في « خِلافِه » ، وأبو الخَطَّابِ ، في « انْتِصارِه » ، وُجوبَ الضَّمانِ كالزَّكاةِ . قال في « القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والثَّلاثِين بعدَ المِائَةِ » : وهو بعيدٌ . وقال في « القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ » : إذا نذَر أُضْحِيَةً ، أو الصَّدقَةَ بدَراهِمَ مُعَيَّنَةٍ ، فَتَلِفَتْ ، فهل يَضْمَنُها ؟ على رِوايتَيْن . وقال جماعةٌ ، منهم القاضي ، وأبو الخَطَّابِ : ولو تمَكُّنَ مِنَ الفِعْلِ ، نظَرًا إلى عدَم تَعْيين مُسْتَحِقٌّ ، كالزَّكاةِ ، وإلى تعَلُّق الحَقِّ بعَيْن مُعَيَّنةٍ ، كالعَبْدِ الجانِي . وقال أبو المعالِي : إِنْ تَلِفَتْ قبلَ التَّمَكُّنِ ، فلا ضَمانَ ، وإلَّا فَوَجْهان ؛ إِنْ قُلْنا : يَسْلُكُ بالنَّذْرِ مَسْلَكَ الواجِب شَرْعًا . ضَمِنَ ، وإنْ قُلْنا : مَسْلَكَ التَّبَرُّعِ . لم يَضْمَنْ . انتهى . ومنها ، لو فَقَأَ عَيْنَهَا ، تَصدَّقَ بالأَرْشِ . ومنها ، لو مَرِضَتْ ، فخافَ عليها ، فذَبَحَهَا ، لَزَمَه بدَلُها ، ولو تركها فماتَتْ ، فلاشيءَ عليه . قالَه الإمامُ أحمدُ . ومنها ، لو ضحّى [ ٢/ ١٧ ظ ] كلُّ واحدٍ منهما عن نَفْسِه بأُضْحِيَةِ الآخر غلَطًا ، كفَتْهُما ولا ضَمانَ ؛ اسْتِحْسانًا . قالَه في « الفُروعِ » . وقال القاضي وغيرُه : القِياسُ ضِدُّهما . ونقَل الأثْرَمُ وغيرُه ، في اثْنَيْن ضَجّى هذا بأَضْحِيَةِ هذا ، يَتَرادَّان اللَّحْمَ ويُجْزئ .

قوله : وإنْ عَطِبَ الهَدْئُ في الطَّريق نحَرَه في مَوْضِعِه . وهذا بلا نِزاعٍ . ولكنْ

وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ مَن تَطَوَّعَ بهَدْي غيرِ واجِبٍ ، لم يَخْلُ مِن حالَيْن ؛ الشرح الكبير أَحَدُهُما ، أَن يَنْوِيَه هَدْيًا ، ولا يُوجبَه بلِسانِه ولا تَقْلِيدِه وإشعاره ، فهذا لا يَلْزَمُه إمْضاؤُه ، وله أولادُه ونماؤُه ، والرُّجُوعُ فيه متى شاءَ ، ما لم يَذْبَحْه ؛ لأنَّه نَوَى الصَّدَقَةَ بشيءِ مِن مالِه ، أشْبَهَ ما لو نَوَى الصَّدَقَةَ بدِرْهَمِ . الثاني ، أن يُوجبَه بلِسَانِه أو يُقَلِّدَه ويُشْعِرَه مع النِّيَّةِ ، فيَصِيرَ واجبًا مُعَيَّنًا ، يَتَعَلَّقُ الوُّجُوبُ بِعَيْنِه دُونَ ذِمَّةِ صاحِبه ، ويكونُ في يَدِ صاحِبه كَالُودِيعَةِ ، يَلْزَمُه حِفْظُه وإيصالُه إلى مَحِلُّه ، فإن تَلِفَ بغير تَفْريطِ منه ، أو سُرقَ، أو ضَلَّ، فلا ضَمانَ عليه، كالوَدِيعَةِ؛ لأنَّ الحَقَّ إنَّما تَعَلَّقَ بالعَيْن، فَسَقَطَ بِتَلَفِهِا. وقد رؤى الدَّارَقُطْنِيُّ (١)، بإسْنادهِ، عن ابن عُمَرَ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلِيلَةِ يقولُ: ﴿ مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ ، فليْسَ عَلَيْهِ البَدَلُ ، إِلَّا أَنْ يَشاءَ ، فإنْ كَانَ نَذْرًا فَعَلَيْهِ البَدَلُ » . فأمَّا إِن أَتْلَفَها ، أو تَلِفَتْ بَتَفريطِه ، فعليه ضَمانُه ؛ لأنَّه أَتْلَفَ واجبًا لغيره ، فضَمِنَه ، كَالُودِيعَةِ . وإن خافَ عَطَبَه ، أو عَجْزَه عن المَشْي وصُحْبَةِ الرِّفاقِ ، نَحَرَه مَوْضِعَه ، وخَلَّى بينَهِ وبينَ المساكِين ، ولم يُبَحْ له أَكْلُ شيءِ منه ، ولا لأَحَدٍ مِن صبحابتهِ ، وإن كانُوا فُقَراءَ . ويُسْتَحَبُّ له أن يَصْبُغَ نَعْلَ الهَدْي المُقَلَّدِ في عُنُقِه ، ثم يَضْربَ بها صَفْحَتَه ؛ ليَعْرفَه الفُقَراءُ ، فيَعْلَمُوا أَنَّه هَدْيٌ ،

قال جماعةٌ مِنَ الأصحاب : لو خافَ أنْ يَعْطَبَ ، ذَبَحَه ، وفعَل به كذلك . الإنصاف قوله : ولا يأْكُلُ منه هو ولا أَحَدُّ مِن رُفْقَتِه . يعني ، يحْرُمُ عليه الأَكْلُ هو ورُفْقَتِه

<sup>(</sup>١) في : باب المواقيت ، من كتاب الحج . سنن الدار قطني ٢٤٢/٢ .

الشرح الكبير فَيَأْخُذُوه . وبهذا قال الشافعيُّ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ . ورُوِيَ عن ابنِ عُمَر ، أنَّه أَكَلَ مِن هَدْيِه الذي عَطِبَ ، و لم يَقْضِ مَكانَه ('). وقال مالكِّ: يُباحُ َ لرُ فَقَتِه ولسائِرِ النَّاسِ، غيرَ صاحِبه أو سائِقِه ، ولا يَأْمُرُ أَحَدًا يَأْكُلُ منه ، فإن أكل ، أو أمَرَ مَن أكلَ ، أو ادَّخَرَ شَيْئًا مِن لَحْمِه ، ضَمِنَه ؛ لِما روَى هِشَامُ بنُ عُرْوَةً ، عن أبيه ، عن ناجيةً بن كَعْبِ(٢) صاحِب بُدْنِ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، أَنَّه قال: يا رسولَ الله ِ، كيفَ أَصْنَعُ بما عَطِبَ مِن الهَدِّي ؟ م ١٢٨/٣ على قال : « انْحَرْهُ ، ثُمَّ اغْمِسْ قَلَائِكَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهَا صَفْحَةَ عُنُقِهِ، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ﴾(٣). فيَدْنُحُلُ في عُمُومِ قولِه : « خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ » . رُفْقَتُه وغيرُهم . ولَنا ، ما روَى ابنُ عباسِ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّ ذُؤيبًا أبا قَبِيصَةَ ( ُ حَدَّثَه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ كان

الإنصاف مِنَ الهَدْي إذا عَطِبَ . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ »

١١) في الأصل: ﴿ ضمانه ، .

<sup>(</sup>٢) هو ناجية بن كعب بن جندب الخزاعي ، روى عن رسول الله عليه وكان صاحب بدنه . انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ٣٩٩/١٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في : باب في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٠٨ . والترمذي ، في : باب ما جاء إذا عطب الهدى ما يصنع به ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٤٤ . وابن ماجه ، في : باب في الهدى إذا عطب ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٣٦ . والدارمي ، في : باب سنة البدنة إذا عطبت ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٦٥ . والإمام مالك ، ف : باب العمل في الهدى إذا عطب أو ضل ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٨٠ . والإمام أحمد ، في : المسند . 771 / 2

<sup>(</sup>٤) هـ و ذؤيب بن حلحلة ، وقيل : ابن حبيب بن حلحلة ، كان يسكن قُدَيْدًا ، وهو موضع قرب مكة ، وله دار بالمدينة ، شهد الفتح ، وعاش إلى زمن معاوية . أسد الغابة ٢ / ١٨٢ .

يَبْعَثُ معه بالبُدْنِ ، ثم يقولُ : « إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيءٌ فخشِيتَ عَلَيْهَا ، فَانْحُرْهَا ، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَها فِي دَمِهَا ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا ، ولَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ » . رَواه مسلمٌ (١٠ . وفي لَفْظِ : « ويُخَلِّيها وَالنَّاسَ ، وَلَا يَطْعَمُ مِنْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ » . رَواه الإمامُ أَحْمُدُ (٢) . وهذا صَحِيحٌ مُتَضَمِّنٌ للزِّيادَةِ ومَعْنَى خاصٍّ ، فيَجبُ تَقْدِيمُه على عُمُومِ ما خالَفَه ، ولا يَصِحُّ قِياسُ رُفْقَتِه على غيرهم ؛ لأنَّ الإنْسانَ يُشْفِقُ على رُفْقَتِه ، ويُحِبُّ التَّوْسِعَةَ عليهم ، ورُبَّما وَسَّعَ عليهم مِن مُؤْنَتِه . وإِنَّما مُنِعَ السَّائِقُ ورُفْقَتُه مِن الأَكْلِ منها ؟ لئلَّا يُقَصِّرُ في حِفْظِها ، فيُعْطِبَها ، ليَأْكُلَ هُو ورُفْقَتُه منها ، فتَلْحَقَه التُّهْمَةُ في عَطَبِها لنَفْسِهِ ورُفْقَتِه ، فحُرمُوها لذلك . فإن أكَلَ منها ، أو باعَ ، أو أَطْعَمَ غَنِيًّا ، أو رُفْقَتَه ، ضَمِنَه بمثلِه لَحْمًا . وإن أَتْلَفَهَا ، أو تَلِفَتْ بتَفْريطِه ، أو خافَ عَطَبَها ، فلم يَنْحَرْها حتى هَلَكَتْ ، فعليه ضَمانُها يُوصِلُه إلى فُقَراء الحَرَم ؛ لأنَّه لا يَتَعَذَّرُ عليه إيصالَ الضَّمانِ إليهم ، بخِلافِ العاطِبِ . وإن أطْعَمَ منها فَقِيرًا ، أو أمَرَه

وغيرِه . وأباحَ الأَكْلَ منه القاضي ، وأبو الخَطَّابِ في ﴿ الانْتِصارِ ﴾ ، مع فقرِه . الإنصاف واخْتَارَ في ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ إباحَتَه لرفيقِه الفَقير . وقوْلُه : ولا أحدُّ مِن رُفْقَتِه . قال في « الوَجيزِ » : ولا يأْكُلُ هو ولا خاصَّتُه منه . قلتُ : وهو مُرادُ غيرِه . وقد صرَّح الأُصحابُ بأنَّ الرُّفْقَةَ الَّذِينِ معه ، ممَّن تَلْزَمُه مُؤْنَتُه في السَّفَر .

<sup>(</sup>١) في : باب ما يفعل بالهدى إذا عطب في الطريق ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٦٣ . كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب في الهدى إذا عطب ، من كتاب المناسك . سنن آبن ماجه ٢ / ١٠٣٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) في : المسند ٢٢٥/٤ . ولفظه عنده : ﴿ وَيُخْلِيهِمَا لَلنَّاسَ ﴾ . في حديثه عن بدنتين .

المنع وَإِنْ تَعَيَّبُتْ ، ذَبَحَهَا ، وَأَجْزَأَتْهُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجَبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيينِ ، كَالْفِدْيَةِ وَالْمَنْذُورِ فِي الذِّمَّةِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَلَهَا .

الشرح الكبير بالأُكْل منها ، فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنَّه أوْصَلُه إلى مُسْتَحِقُّه ، فأشْبَهَ ما لو فَعَلَ ذلك بعدَ بُلُوغِ الهَدْي مَحِلَّه ، وإن تَعَيَّبَ ذَبَحَه ، وأَجْزَأُه . وقال أبو حنيفة : لا يُجْزئُه . ولَنا ، أنَّه لو عَطِبَ لم يَلْزَمْه شيءٌ ، فالعَيْبُ أَوْلَى ؛ لأنَّه أَقَلُّ ، وكما لو حَدَث به العَيْبُ حالَ إضجاعِه ، فإنَّه قد سَلَّمَه . وإن تَعَيَّبَ بِفِعْلِ آدَمِيٍّ ، فعليه ما نَقَصَه مِن القِيمَةِ ، يَتَصَدَّقُ به . وقال أبو حنيفة : يُباعُ جَمِيعُه ، ويُشْتَرَى بالجميع ِ هَدْيٌ . وبَنَى ذلك على أنَّه لا يُجْزِئُ ، وقد بَيَّنَّا أَنَّه يُجْزِئُ .

١٣٦٥ – مسألة : ﴿ وَإِن تَعَيَّبُتْ ، ذَبَحَها ، وَأَجْزَأَتُه ، إِلَّا أَن تَكُونَ واجِبَةً في ذِمَّتِه قبلَ التَّعْبِينِ ، كالفِدْيَةِ وَالمَنْذُورِ في الذِّمَّةِ ، فعليه بَدَلُها ﴾ إِذا أَوْجَبَ أَضْحِيَةً سَلِيمَةً ، ثم حَدَث بها عَيْبٌ يَمْنَعُ الإِجْزاءَ ، ذَبَحَها ، وأَجْزَأَتُه . رُوِىَ هذا عن عَطاءٍ ، والحسنِ ، والنَّخَعِيِّ ، والزُّهْرِيِّ ،

قوله : فإنْ تَعَيَّبُتْ ، ذَبَحَها وأَجْزَأَتُه ، إلَّا أَنْ تكونَ واجبةً قبلَ التَّعْيين ، كالفِدْيةِ والمُنْذُورَةِ في الذِّمَّةِ ، فإنَّ عليه بَدَلَها(١) . اعلمْ أنَّه إذا تعَيَّبَ ماعَيَّنه ، فتارةً يكونُ قد عيَّنه عن واجِبٍ في ذِمَّتِه ، كَهَدْي التَّمَتُّع ِ والقِرانِ ، والدِّماءِ الواجِبَةِ في النُّسُك بِتَرْكِ واجبِ أو بفعل مَحْظُورٍ ، أو وجَب بالنَّذْرِ ، وتارةً يكونُ واجِبًا بنَفْسِ التَّعْيِين ِ ؟ فإنْ كان واجِبًا بنَفْسِ التَّعْيِين ِ ، مثْلَ مالو وجَّب أَضْحِيَةً سَليمَةً ، ثم حدَث بها عَيْبٌ يَمْنَعُ الإِجْزاءَ مِن غيرِ فِعْلِه ، فهنا عليه ذَبْحُه ، وقد أُجْزَأُ عنه ، كما جزَم

<sup>(</sup>١) في ط: وبذلها ، .

والنَّوْرِيِّ ، ومالكٍ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ . وقال أصحابُ الرَّأْى : لا تُجْزِئُ . لأنَّ الأَضْحِيَةَ عندَهم واجبَةٌ ، فلا يَسْرَأُ منها إلَّا بإراقَةِ دَمِها سَلِيمَةً ، كَالُو أُوْجَبُهَا فِي ذِمَّتِهِ ، ثُمْ عَيَّنُهَا ، فعابَتْ . ولَنا ، ماروَى أبو سعيدٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّى به ، فأصابَ الذِّنْبُ مِن ألْيَتِه ، فسَأَلْنَا النبيُّ عَلِيْكُ ، فأَمَرَنَا أَن نُضَحِّي به . رَواه ابنُ ماجَه (١) . ولأنَّه عَيْبٌ حَدَث في الأَضْحِيَةِ الواجبَةِ ، فلم يَمْنَع ِ الإِجْزاءَ ، كما لو حَدَث بها عَيْبٌ بمُعالَجَةِ الذُّبْحِ ِ ، ولا نُسَلِّمُ [ ١٢٩/٣ و ] أنَّها واجبَةٌ في الذِّمَّةِ ، وإنَّما تَعَلَّقَ الوُجُوبُ بعَيْنِها . فأمَّا إن تَعَيَّبَتْ بفِعْلِه ، فعليه بَدَلُها . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : إذا عالَجَ ذَبْحَها ، فقَلَعَتِ السِّكِّينُ عَيْنَها ، أَجْزَأَتِ ، اسْتِحْسَانًا . وَلَنَا ، أَنَّهُ عَيْبٌ أَحْدَثُهُ قَبَلَ ذَبْحِها(٢) ، فلم يُجْزِئُه ، كَالُو كَان قبلَ مُعالَجَةِ الذُّبْحِ ِ .

به المُصَنِّفُ هنا . وهو المذهبُ ، ونصَّ عليه في مَن جرَّها بقَرْنِها إلى المَنْحَر فانْقَلَعَ . الإنصاف وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الوَجيز » ، و « الخِرَقِيِّ » ، و ﴿ الزُّرْكَشِيُّ ﴾ ، وغيرهم . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه . وقال القاضي : القِياسُ لا يُجْزِئُه . فعلى المذهب ، تخْرُجُ بالعَيْب عن كُونِها أَضْحِيَةً . قالَه في « القاعِدَةِ الأَرْبَعِين » ، فإذا زالَ العَيْبُ عادَتْ أَضْحِيَةً كَمَا كانت . ذكرَه ابنُ عَقِيل ، ف « عُمْدَةِ الأدِلَّة » . فلو تَعَيَّبَتْ هذه بفِعْلِه ، فله بدَلُها . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الفُروع ِ » . وإنْ كان مُعَيَّنًا عن واجب

<sup>(</sup>١) في : باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء ، من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه ١٠٥١/٢ . كاأخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ ذبحه ﴾ .

فصل : والواجبُ في الذِّمَّةِ مِن الهَدِّي قِسْمان ؟ أَحَدُهما ، وَجَب بالنَّذْر فى ذِمَّتِه . والثاني ، وَجَب بغيرِه ، كَهَدْى المُتْعَةِ والقِرانِ ، والدِّماء الواجبَةِ في النُّسُكِ بَتْرُكِ واجِبٍ ، أو فِعْلِ مَحْظُورٍ . فمتَى عَيَّنَ عمَّا في ذِمَّتِه شيئًا ، فقال : هذا الواجبُ علىَّ . فإنَّه يَتَعَيَّنُ الوُجُوبُ فيه مِن غيرِ (١) أن تَبْرَأ الذُّمَّةُ ؟ لأنَّه لو أوْجَبَ هَدْيًا ولا هَدْيَ عليه لَتَعَيَّنَ ، فكذلك إذا كان واجبًا فَعَيَّنَه ، إِلَّا أَنَّه مَضْمُونٌ عليه . فإن عَطِبَ ، أو سُرقَ ، أو نَحْوُ ذلك ، لم يُجْزِئُه ، وعاد الوُجُوبُ إلى ذِمَّتِه ، كما لو كان لرجل عليه دَيْنٌ ، فاشْتَرَى به مَكِيلًا ، فَتَلِفَ قَبَلَ قَبْضِه ، انْفَسَخَ البَيْعُ ، وعاد الدَّيْنُ إلى ذِمَّتِه ، ولأنَّ ذِمَّتُه لَم تَبْرأً مِن الواجِبِ بتَعْيِينِه ، وإنَّما تَعَلَّقَ الوُجُوبُ بمحِلِّ آخَرَ ، فصارَ كَالدَّيْنِ يَضْمَنُه ضامِنٌ ، أو يَرْهَنُ به رَهْنًا ، فإنَّه يَتَعَلَّقُ الحَقُّ بالضَّامِن والرَّهْن مع بَقائِه في ذِمَّةِ المَدِينِ ، فمتَى تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُه مِن الضَّامِنِ ، أو تَلِفَ الرَّهْنُ ، بَقِيَ الحَقُّ فِي الذِّمَّةِ بحالِه . فأمَّا إن ساقَ الهَدْيَ يَنْوِي بِهِ الواجِبَ الذي في ذِمَّتِه ، و لم يُعَيِّنُه بالقَوْلِ ، فهذا لا يَزُولُ مِلْكُه عنه إِلَّا بِذَبْحِه و دَفْعِه إلى أهْلِه ،

الإنصاف في الذِّمَّةِ وتعَيَّبَ ، أو تَلِفَ أو صَلَّ أو عَطِبَ أو سُرِقَ أو نحو ذلك ، لم يُجْزِئُه ، ولَزِمَه بِدَلُه ، ويَلزَمُ أَفْضَلُ ممَّا في الذُّمَّةِ إِنْ كَان تَلَفُه بِتَفْرِيطِه . قال الإمامُ أحمدُ : مَن ساقَ هَدْيًا واجبًا فَعَطِب أو ماتَ ، فعليه بدُّلُه ، وإنْ شاءَ باعَه ، وإنْ نحَرَه جازَ أكْلُه منه ويُطْعِمُ ؛ لأنَّ عليه البَدَلَ . قالَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وقال : وكذا أَطْلَقَه في « الرَّوْضَةِ » ، أنَّ الواجبَ يفْعَلُ به ما شاءَ ، وعليه بدَلُه . انتهى . وفي بُطْلانِ تَعْيين الوَلَدِ وَجُهانِ . وأَطْلَقهما في « الفُروعِ » ، و « الزَّرْكَشِيٌّ » . وقال في

<sup>(</sup>١) بعده في م : و أي ) .

وله التَّصَرُّفُ فيه بما شاءَ مِن بَيْعِ وهِبَةٍ وأَكْلِ وغيرِ ذلك ؛ لأنَّه لم يَتَعَلَّقُ به مَقَّ لغيرِه ، وله نماؤه ، وإن عَطِبَ تَلِفَ مِن مالِه ، وإن تَعَيَّبَ لم يُجْزِئُه ذَبُحُه ، وعليه الهَدْىُ الذى كان واجِبًا ، ولا يُبْرَأُ إلَّا بإيصالِه إلى مُسْتَحِقِّه ، مَنْ رَالًا بإيصالِه إلى مُسْتَحِقِّه ، مَنْ شَا إلَّه مَنْ عليه دَيْنٌ ، فحَمَلَه إلى مُسْتَحِقِّه ، يَقْصِدُ دَفْعَه إليه ، فَتَلِفَ قبلَ أن يُوصِلَه إليه . ومتى عَيَّنه بالقَوْلِ تَعَيَّنَ ، فإن ذَبَحَه ، فسُرِقَ ، أو عَطِبَ ، فلا شيءَ عليه . قال أحمدُ ، رَحِمَه الله : إذا نَحَر فلم يُطْعِمْه حتى سُرِق ، فلا شيءَ عليه ، فإنَّه إذا نَحَر فقد فَرَغ . وبهذا قال الثَّوْرِيُّ ، وابنُ القاسِمِ صاحِبُ مالكِ ، وأصحابُ الرَّأي . وقال الشافعيُّ : عليه الإعادَة ؛ لأنَّه لم يُوصِلِ الحَقَّ إلى مُسْتَحِقِّه ، فأشبَهَ مالو لم يَذْبَحْه . ولَنا ، أنَّه أدَّى الواجِبَ ، أنَّه لم يَنْقَ إلَّا عليه ، فبَرِئً منه ، كما لو فرَّ قه . ودَلِيلُ أنَّه أدَّى الواجِبَ ، أنَّه لم يَنْقَ إلَّا التَّفْرِقَةُ ، وليست وَاجِبَةً ؛ لأنَّه لو خَلَّى بينَه وبينَ الفُقَرَاءِ أَجْرَأه ، ولذلك النَّه أَدَّى النبى عَلِيلَةُ البَدَناتِ ، قال : « مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ »(١) . وإذا عَطِبَ لَمَا المَالَحُ والنبى عَلِيلَةً البَدَناتِ ، قال : « مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ »(١) . وإذا عَطِبَ لَمَا لَمُ المَا نَحَر النبى عَلِيلَةً البَدَناتِ ، قال : « مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ »(١) . وإذا عَطِبَ

« الفُصولِ » : فى تَعْيِينِه هنا احْتِمالان . قال فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » : إذا الإنصاف قُلْنا : يَيْطُلُ تَعْيِينُها ، وتعودُ إلى مالِكِها . احْتَمَلَ أَنْ يَيْطُلَ التَّعْيِينُ فى وَلَدِها تَبَعًا ، كَا ثَبَت تَبَعًا ، قِياسًا على نَمائِها المُتَّصِل بها ، واحْتَمَلَ أَنْ لا يَبْطُلَ ، ويكونَ للفُقراءِ ؛ لأَنَّه تَبِعَها (٢) فى الوُجوبِ حالَ اتِّصالِه بها ، و لم يتْبَعْها فى زَوالِه ؛ لأَنَّه صارَ مُنْفَصِلًا عنها ، فهو كولَدِ المَبِيعِ المَعِيبِ إذا وَلَدَ عندَ المُشْتَرِى ثم رَدَّه ، لا يَبْطُلُ البَيْعُ فى

وَلَدِها ، والمُدَبَّرَةُ إِذا قَتَلَتْ سيِّدَها ، فَبَطَلَ تَدْبِيرُها ، لا يَبْطُلُ في وَلَدِها (٣٠٠ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: ﴿ تبعا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغنى ٥ / ٤٤٢ .

الشرح الكبير هذا المُعَيَّنُ ، أو تَعَيَّبَ عَيْبًا يَمْنَعُ الْإِجْزاءَ ، لم يُجْزِئُه ذَبْحُه عَمّا في الذِّمَّةِ ؛ لأنَّ عليه هَدْيًا سَلِيمًا ، ولم يُوجَدْ ، وكذلك إذا عَيَّنَ عن الأَضْحِيةِ التي في الذِّمَّةِ شاةً ، فهَلَكَتْ ، أو تَعَيَّبَتْ بما يَمْنَعُ الإِجْزاءَ ، لم تُجْزِئُ ؛ لأنَّ ذِمَّتُه لم تَبْرأُ إلَّا [ ١٢٩/٣ ظ] بذَبْح ِ شاةٍ سَلِيمَةٍ ، كما لو نَذَر عِتْقَ رَقَبَةٍ ، أو كان عليه عِتْقُ رَقَبَةٍ في كَفّارَةٍ ، فاشترَاها سَلِيمَةً ثم عابَتْ عندَه ، لم تُجْزِئُه عمّا في ذِمَّتِه ، بخِلافِ ما لو نَذَر عِتْقَ عَبْدٍ مُعَيَّن ، فعابَ ، فإنَّه يُجْزِئُه عمّا في ذِمَّتِه ، بخِلافِ ما لو نَذَر عِتْقَ عَبْدٍ مُعَيَّن ، فعابَ ، فإنَّه يُجْزِئُه عمّا في ذِمَّتِه ، بخِلافِ ما لو نَذَر عِتْقَ عَبْدٍ مُعَيَّن ، فعابَ ، فإنَّه يُجْزِئُه عَمّا في ذِمَّتِه ، بخِلافِ ما لو نَذَر عِتْقَ عَبْدٍ مُعَيَّن ، فعابَ ، فإنَّه يُجْزِئُ عنه .

؟ على المعلى المعلى الله المنترجاع هذا العاطِب والمَعِيب ؟ على روايَتَيْن ) إحداهُما ، له اسْتِر جاعُه إلى مِلْكِه ، فيَصْنَعُ به ما شاءَ . هذا ظاهِرُ كَلام الخِرَقِيِّ . ورَواه ابنُ المُنْذِرِ عن أحمدَ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وأبى ثَوْرٍ ، وأصحابِ الرَّأْي . ونَحْوُه عن عَطاءٍ ؛ لأنَّه إنَّما عَيَّنه عمّا في ذِمَّتِه ، فإذَا لم يَقَعْ عنه عادَ إلى صاحِبهِ ، كمَن أُخْرَجَ زَكاتَه ، فبانَ أنَّها غيرُ واجِبَةٍ . وقال مالكُ : يَأْكُلُ ، ويُطْعِمُ مَن أَحَبَّ مِن الأَغْنِياء والفُقَراءِ ، غيرُ واجِبَةٍ . وقال مالكُ : يَأْكُلُ ، ويُطْعِمُ مَن أَحَبَّ مِن الأَغْنِياء والفُقَراءِ ،

الإنصاف

انتهى . وقدَّم ابنُ رَزِينِ في « شَرْحِه » ، أنَّه يَتْبَعُها . قلتُ : الذي يظْهَرُ ، أنَّه لا يَيْطُلُ تَعْيِينُه ؛ لأنَّه بوُجُودِه قد صارَ حُكْمُه حكمَ أُمِّه . لكنْ تعَذَّرَ في الأُمِّ ، فَبَقِىَ حُكْمُ الوَلَدِ باقِيًا (١) .

قوله: وهل له اسْتِرْجاعُ هذا العاطِبِ والمَعِيبِ - أَى إِلَى مِلْكِه - عَلَى رِوايتَيْن. وأَطْلَقَهما في « المُحَرَّرِ » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الشَّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابن مُنَجَّى » ، و « الزَّرْكَشِىِّ » ؛ إحْداهما ، ليس له اسْتِرجاعُه إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط : ﴿ باق ، .

ولا يَبيعُ منه شَيْئًا . ولَنا ، ما رؤى سعيدٌ بإسْنادِه عن ابن عباس ، رَضِيَ الشرح الكبير الله عنهما ، أنَّه قال : إذا أهْدَيْتَ هَدْيًا واجبًا فعَطِبَ ، فانْحَرْه ، ثم كُلُّه إن شِئْتَ ، وأَهْدِه إِن شِئْتَ ، وبعْه إِن شِئْتَ وتَقَوَّمْ به في هَدْي آخَرَ . ولأَنَّه متى كان له أن يَأْكُلَ ويُطْعِمَ الأغْنِياءَ ، كان له بَيْعُه ؛ لأنَّه مِلْكُه . والثانيةُ ، لا يَرْجعُ المُعَيَّنُ إلى مِلْكِه ؟ لأنَّه قد تَعَلَّق به حَقُّ الفُقَراء بتَعْيينه ، فلَزمَ ذَبْحُه ، كَمَا لُو عَيَّنُه بِنَذْرِهِ ابْتَدَاءً .

> فصل : فإن عَيَّنَ مَعِيبًا عَمَّا في ذِمَّتِه ، لم يُجْزِئُه ، ويَلْزَمُه ذَبْحُه على قِياس قَوْلِه في الْأُصْحِيَةِ ، إذا عَيَّنَها مَعِيبَةً لَزِمَه ذَبْحُها ، و لم يُجْزِئُه . وإن عَيَّنَ صَحِيحًا فَهَلَكَ أُو تَعَيَّبَ بَغَيرِ تَفْرِيطِه ، لَم يَلْزَمْه أَكثرُ مِمَّا كَان واجِبًا فِ الذُّمَّةِ ؟ لأنَّ الزَّائِدَ لم يَجبُ في الذُّمَّةِ ، وإنَّما تَعَلَّقَ بالعَيْنِ ، فسَقَطَ بتَلفِها ، كَأُصْلِ الْهَدْيِ إِذَا لَمْ يَجِبْ بغيرِ التَّعْيينِ . وإذا أَتْلَفَه ، أو تَلِفَ بتَفْرِيطِه ، لَزِمَه مثلُ المُعَيَّنِ إِن كَانِ زَائِدًا عمَّا فِي الذِّمَّةِ ؛ لأنَّ الزَّائِدَ تَعَلَّقَ بِه حَقُّ اللهِ تَعالَى ، فإذا فَوَّتَه لَزِمه ضمانُه ، كالهَدْي المُعَيَّنِ البِّداء .

الإنصاف

مِلْكِه إذا كان مُعَيَّنًا ؛ لأنَّه قد تعَلَّقَ به حقُّ الفُقَراءِ . وهذا المذهبُ . قال في « الفُروع ِ » : ليس له اسْتِرْجاعُه على الأصحِّ . وصحَّحه في « النَّظْم ِ » ، (او « تَصْحيح المُحَرَّر ١٠) . والرُّوايةُ الثَّانيةُ ، له اسْتِرْجاعُه إلى مِلْكِه ، فيَصْنَعُ به ما شاءَ . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ . وصحَّحه في ( التَّصْحيح ِ ) ، و ( الفائِق ) . واخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ أَبى مُوسى . قالَه الزَّرْكَشِيُّ . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ ف ﴿ شَرْحِه ﴾ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ ٟ ﴾ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱)زیادة من: ش.

خَلَّ الْمُعَيَّنُ ، فَذَبَحَ غِيرَه ، ثم وَجَدَه ، أو عَيَّنَ غِيرَ الضَّالِ بَدَلًا عَمَّا في ضَلَّ الْمُعَيَّنُ ، فَذَبَحَ غِيرَه ، ثم وَجَدَه ، أو عَيَّنَ غيرَ الضَّالِ بَدَلًا عَمَّا في النِّمَةِ ، ثم وَجَد الضَّالُ ، ذَبَحَهما معًا . رُوِى ذلك عن عُمَر ، وابنه ، وابنِ عباسٍ . وبه قال مالكُ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ ؛ لِمَا رُوِى عن عائشةَ ، رَضِي اللهُ عنها ، أنَّها أهْدَتْ هَدْيَيْن ، فأضَلَّتُهُما ، فبَعَثَ إليها ابنُ الزُّبَيْرِ بهدْيَيْن ، فأضَلَّتُهُما ، ثم عادَ الضَّالَّانِ فنَحَرَتْهما ، وقالت : هذه ابنُ الزُّبَيْرِ بهدْيَيْن ، فنَحَرَتْهُما ، ثم عادَ الضَّالَّانِ فنَحَرَتْهما ، وقالت : هذه سَنَّةُ الهَدْي . رَواه الدّارَقُطْنِيُّ () . وهذا يَنْصَرِفُ إلى سُنَّة رسولِ اللهِ عَلَيْ ، ولأَنْه تَعَلَّى حَقُّ اللهِ تِعالَى بهِما ، بإيجابِهما ، أو ذَبْحِ أَحَدِهما وإيجابِ اللهَ عَلَى مَلْكِه أَحَدُهما ، بِناءً على المسألة التي قبلَها ، فيما إذا عَيَّن عَمّا في الذِّمَّة شاةً فعَطِبَتْ أو تَعَيَّبَتْ ، أَنَّها تُرْجِعُ إلى مِلْكِه ، فلم يَلْزَمْه شيءٌ آخَرُ ، كا لو عَطِبَ المُعَيَّنُ . فيما إذا قولُ أصحابِ [ ١٣٠/٣ و ] الرَّأْي .

فصل : إذا غَصَب شاةً ، فذَبَحَها عمّا في ذِمَّتِه ، لم يُجْزِئُه ، وإن رَضِي

الإنصاف و ( المُنتَخَبِ ) .

قوله: وكذلك إِنْ ضَلَّتْ فذَبَحَ بَدَلَها ثُم وجَدَها. يَعنِي ، أِنَّ في اسْتِرْجاعِ الضَّالِ إِلَى مِلْكِه ، إذا وَجدَه بعدَ ذَبْحِ بدَلِه ، الرِّوايتَيْن المُتقَدِّمتَيْن . وهذا هو الصَّحيحُ مِنَ المُدهبِ ، فالحُكْمان [ ١٨/٢ و ] واحِدٌ ، والمذهبُ هنا كالمَذهبِ هناك . وجزَم به في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، وغيرِهم . وأمَّا المُصَنِّفُ ،

<sup>(</sup>١) فى : باب المواقيت ، من كتاب الحج . سنن الدارقطنى ٢٤٢/٢ .

مالِكُها ، وسَواءٌ عَوَّضَه عنها أو لم يُعَوِّضْه . وقال أبو حنيفةَ : يُجْزِئُه إن السر الكبم رَضِيَ مالِكُها . ولَنا ، أنَّ هذا لم يَكُنْ قُرْبَةً في الْبَتدائِه ، فلم يَصِرْ قُرْبَةً في أثنائِه ، كما لو ذَبَحَها للأَّكْلِ ثم نَوَى بها التَّقَرُّبَ ، وكما لو أَعْتَقَ عَبْدًا ثم نَواه عن كَفّارَتِه .

فصل: ولا يَبْرُأُ مِن الهَدْي إِلَّا بَذَبْجِه أَو نَحْرِه ، لأَنَّ النبيَّ عَلِيلَةً نَحَر هَ هَدْيَهُ . فإن نَحَرَه بنَفْسِه ، أَو وَكَّلَ مَن نَحَرَه ، أَجْزَأُه ، وكذلك إِن نَحَره إنْسانَّ بغيرِ إِذْنِه في وَقْتِه ، وفيه الْحِتِلافُ ذَكَرْناه . وإن دَفَعه إلى الفُقراءِ سَلِيمًا فنَحَرُوه ، أَجْزَأُ عنه (١) ؛ لأنَّه حَصَل المَقْصُودُ بفِعْلِهِم ، فأجْزَأُه ، كما لو ذَبَحه غيرُهم ، وإِن لم يَنْحُرُوه ، فعليه أَن يَسْتَرِدَّه منهم ويَنْحَرَه ، فإِن لم يَفْعَلْ ، أَو لم يَقْدِرْ ، فعليه ضَمانُه ؛ لأنَّه فَوَّتَه بتَفْرِيطِه في دَفْعِه إليهم سَلِيمًا .

فصل: ويُباحُ للفُقَراء الأَخْذُ مِن الهَدْي إذا لَم يَدْفَعُه إليهم بأَحَدِ شَيْئَين ؟ أَحَدُهما ، الإِذْنُ فيه لَفْظًا ، كما قال النبيُّ عَلَيْكُهُ: « مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ » . والثانى ، دَلَالَةُ الحالِ على الإِذْنِ ، كالتَّخْلِيَةِ بينَهم وبينَه . وقال الشافعيُّ فى أَحَدِ قَوْلَيْه : لا يُباحُ إِلَّا باللَّفْظِ . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَلِيْكُهُ : « اصْبُعْ نَعْلَها فِي دَمِهَا وَاضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا »(٢) . دَلِيلٌ على أَنَّ ذلك وشِبْهَهُ كافٍ مِن فِي دَمِهَا وَاضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا »(٢) . دَلِيلٌ على أَنَّ ذلك وشِبْهَهُ كافٍ مِن

والشَّارِحُ ، فإنَّهما قطَعا بأنَّه يذْبَحُ البَدَلَ والمُبْدَلَ ، و لم يحْكِيَا خِلافًا ، ولكنْ خرَّجا الإنصاف تخْرِيجًا ، أنَّه كالمَسْأَلَةِ التى قبلَها . وقال ابنُ مُنَجَّى : ويُقَوِّى لزُومَ ذَبْحِه مع ذَبْحِرِ الواجبِ حديثٌ . ذكرَه . ففيه إيماءٌ إلى التَّفْرِقَةِ ؛ إمَّا لأَجْلِ الحديثِ ، أو لأنَّ

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ عنهم ﴾ . وانظر المغنى ٥/٤٤٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٩٧ .

المقنع

فَصْلٌ: سَوْقُ الْهَدْي مَسْنُونٌ، لَا يَجِبُ إِلَّا بِالنَّذْرِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَهُ بِعَرَفَةَ، وَيَجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَم ، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ.

الشرح الكبير غير لَفْظٍ ، ولولًا ذلك لم يَكُنْ هذا مُفِيدًا .

( فصل ) : قال ، رَحِمَه الله : ( سَوْقُ الهَدْى مَسْنُونٌ ، لا يَجِبُ إِلَّا بالنَّذْرِ ﴾ لأنَّ النبيُّ عَلِيْكُم فَعَلَه ، فساقَ في حَجَّتِه مائَةَ بَدِنَةٍ ، وكان يَبْعَثُ بهَدْيِه وهو بالمَدِينَةِ . وليس بواجبِ ؛ لأنَّ النبيُّ عَيِّكَ لِم يَأْمُرْ به ، والأصْلُ

عَدَمُ الوُجُوبِ ، فإن نَذَرَه ، وَجَبَ ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَيِّلِكُم : ﴿ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ »(١). ولأنَّه نَذْرُ طَاعَةٍ ، فَوَجَبَ الوَفاءُ به ، كُنُـــُدُور

١٣٦٨ - مسألة : ( ويُسْتَحَبُّ أَن يَقِفَه بِعَرَفَةَ ، ويَجْمَعَ فيه (٢) بينَ الحِلِّ والحَرَم ، ولا يَجِبُ ذلك ) رُوى اسْتِحْبابُ ذلك عن ابن عباس ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما . وبه قال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرِ ، وأصحابُ الرَّأي . وكان

الإنصاف العاطِبَ والمَعِيبَ قد تعَذَّرَ إجْزاؤُه عن الواجِبِ ، فخرَجَ حقُّ الفُقَراءِ من ذلك إلى ا بدَلِه . وأمَّا الضَّالُّ ، فحَقُّ الفُقَراءِ فيه باقٍ ، وإنَّما امْتنَعَ حقُّهم لتعَذُّرِه ، وهو فَقْدُه . وجزَم في « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » ، وغيرهم ، بأنَّه يذْبَحُ البَدَلَ والمُبْدَلَ ، كما قطَع به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ .

قوله : فَصْلٌ : سَوْقُ الهَدْى مَسْنُونٌ ، ولا يجبُ إلا بالنَّذْر ، ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَه بعَرَفَةَ ، ويَجْمعَ فيه بينَ الحِلُّ والحرَمِ . بلا نِزاعٍ ، فلو اشْترَاه في الحَرَمِ ، و لم

الطَّاعَات .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٥٦٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

وَ يُسنَنُّ إِشْعَارُ الْبَدَنَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَشُقُّ صَفْحَةَ سَنَامِهَا حَتَّى يَسِيلِ الدُّمُ ، المنع وَيُقَلِّدُهَا ، وَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ النَّعْلَ وَآذَانَ الْقِرَبِ والْعُرَى .

ابن عُمَرَ لا يَرَى الهَدْىَ إِلَّا ما عُرِفَ به . ونَحْوُه عن سعيدِ بن جُبَيْرٍ . وقال الشرح الكبير مالكُ : أُحِبُّ للقارنِ يَسُوقُ هَدْيَه مِن حَيْثُ يُحْرِمُ ، فإنِ ابْتَاعَه مِن دُونِ ذلك ، مِمَّا يَلِي مَكَّةَ ، بعدَ أَن يَقِفَه بعَرَفَةَ ، جازَ . وقال في هَدْي المجامعِ : إِن لِم يَكُنْ ساقَه فَلْيَشْتَرِه مِن مَكَّةَ ، ثم لْيُخْرِجْه إلى الحِلِّ ، ولْيَسُقُه إلى مَكَّةَ . ولَنا ، أنَّ المُرادَ مِن الهَدْي نَحْرُه وَنَفْعُ المَساكِينِ بلَحمِه ، وهذا لا يَقِفُ على شيءٍ مِمَّا ذَكَرُوه ، و لم يَرِدْ بما قالُوه دَلِيلٌ يُوجِبُه ، فَبَقِيَ على أَصْلِه .

> ١٣٦٩ - مسألة : ١٣٠/٣ ع ع ( ويُسَنُّ إشْعارُ البَدَنَةِ (١) ، وهو أن يَشُقُّ صَفْحَةَ سَنَامِها حتى يَسِيلَ الدُّمُ ، ويُقَلِّدُها ، ويُقَلِّدُ الغَنَمَ النَّعْلَ وآذانَ القِرَب والعُرَى ) يُسَنُّ تَقْلِيدُ الإِبلِ والبَقَرِ ، وإشْعارُها ، وهو أن يَشُقُّ صَفْحَةَ سَنَامِهِ الأَيْمَنَ حتى يُدْمِيَهَا ، في قُوْلِ أَهْلِ العِلْمِ . وقال أبو حنيفةَ :

الإنصاف

يُخْرِجُه إلى عرَفَةَ وذَبَحَه ، كفَّاه . نصَّ عليه .

قوله : ويُسَنُّ إِشْعَارُ البِّدَنَةِ ، فيَشُقُّ صَفْحَةَ سَنامِها حتى يسِيلَ الدُّمُ . وكذا مالا سَنَامَ له مِنَ الإبل . وهذا بلا نِزاع ، والأُوْلَى أَنْ يَكُونَ الشُّقُّ في صَفْحَة سَنامِها اليُمْنَى . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « المُعْنِي » ، و« الشُّرْح ِ » ، و ﴿ الفُروع ِ ﴾ ، و ﴿ الرُّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْن ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، وغيرِهم . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذُّهَبِ » ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، وغيرِهم . وعنه ، الشُّقُّ مِنَ الجانبِ الأيْسَرِ أَوْلَى . وعنه ،

<sup>(</sup>١) في م: والبدن ، .

الشرح الكبير هذا مُثْلَةٌ غيرُ جائِزٍ ؟ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكَ نَهَى عن تَعْذِيب الحَيَوانِ(١) . ولأنَّه إيلامٌ ، فهو كَقَطْع عُضْو منه . وقال مالكُ : إن كانتِ البَقَرَةُ ذاتَ سَنام ، فلا بَأْسَ بإشْعارِها ، وإلَّا فلا . ولَنا ، ما رَوَتْ عائِشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عنها ، قالت : فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْى رسولِ اللهِ عَلِيلَةِ ، ثم أَشْعَرَها وقَلَّدُها . مُتَّفَقّ عليه(٢) . وَفَعَلَه الصَّحَابَةُ ، فيَجِبُ تَقْدِيمُه على عُمُومِ ما احْتَجُوا به ، ولأنَّه إيلامٌ لغَرَضٍ صَحِيحٍ ، فجازَ ، كالكَيِّ ، والوَسْم ، والحِجامَةِ . و فائِدَتُه أن لا تَخْتَلِطَ بغيرها ، وأن يَتَوَقَّاهَا اللِّصُّ ، ولا يَحْصُلُ ذلك بالتَّقْلِيدِ بمُفْرَدِه ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أَن يَنْحَلَّ وَيَذْهَبَ . وقِياسُهم يَنْتَقِضُ بالكِّيِّ .

الإنصاف الخِيَرَةُ . وأَطْلَقَهُنَّ في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ . تنبيه : ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ ، أنَّه لا يُشْعِرُ غيرَ (٣) السَّنام ، وهو ظاهِرُ كلام

غيرِه . وقال في ﴿ الْكَافِي ﴾ : يَجُوزُ إِشْعَارُ غيرِ السَّنَامِ . وذَكَرَه في ﴿ الفُصولِ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب ما يكره من المثلة والمصبورة ، من كتاب الذبائح . صحيح البخاري ٧ / ١٢٢ . ومسلم ، في : باب النهي عن صبر البهائم ، من كتاب الصيد والذبائح . صحيح مسلم ٣ / ١٥٤٩ ، ١٥٥٠ . والنسائي ، في : باب النهي عن المجثمة ، من كتاب الضحايا . المجتبي ٧ / ٢١٠ . والدارمي ، في : باب النهي عن مثلة الحيوان ، من كتاب الأضاحي . سنن الدارمي ٢ / ٨٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٤٣ ، ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم ، وباب إشعار البدن ... ، من كتاب الحج ، وفي : باب الوكالة في البدن ... ، من كتاب الوكالة . صحيح البخاري ٢ / ٢٠٧ ، ٣ / ١٣٤ . ومسلم ، في : باب استحباب بعث الهدى ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٥٨ ، ٩٥٨ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب من بعث بهديه وأقام ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٢٠.٤ . والنسائي ، في : باب تقليد الإبل ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٣٥ . والإمام أحمد ، في : المسند . YTA . YYE . YA / 7

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط : ( عن ) .

ويُشْعِرُ البَقَرَةَ ، لأَنَّهَا مِن البُدْنِ ، فَتُشْعَرُ كذَاتِ السَّنَامِ . أمَّا الغَنَمُ فلا يُسَنُّ إِشْعارُهَا ؛ لأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ ، وصُوفُها وشَعَرُهَا يَسْتُرُ مَوْضِعَ إِشْعارِها . فِلنَّ أَشَعارُها ؛ لأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ ، وصُوفُها وشَعَرُها يَسْتُرُ مَوْضِعَ إِشْعارِها . إذا ثَبَت هذا ، فالسُّنَةُ الإِشْعارُ في صَفْحَتِها اليُمْنَى . وبهذا قال الشافعيُ ، وأبو تُوسفَ : بل يُشْعِرُها في صَفْحَتِها اليُسْرَى . وعن أحمدَ مثله ؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ فَعَلَه . ولَنا ، ما روَى ابنُ عباسٍ ، أنَّ النبيَّ عَلِيلًة صَلَّى بذِي الحُلَيْفَةِ ، ثم دَعَا ببَدَنَةٍ وأَشْعَرَها مِن صَفْحَةِ سَنَامِها الأَيْمَنِ ، وسَلَتَ الدَّمَ عنها بيدِه . رَواه مسلم (۱) . وأمَّا ابنُ عُمَرَ فقد رُوى عنه كمَذْهَبِنا . رَواه البخاريُ (۱) . ثم فِعْلُ النبيِّ عَلِيلِهِ أَوْلَى مِن فِعْلِ ابنِ عُمَرَ عنه كمَذْهَبِنا . رَواه البخاريُ (۱) . ثم فِعْلُ ابنِ عُمَرَ

عن أحمدَ . وظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ أيضًا ، أنَّه لا يُشْعِرُ غيرَ الإِبِلِ . وهو ظاهِرُ كلامِه الإنصاف في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، وغيرِهم . وقال في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « العَاوِيَيْن » ، و « الفَائقِ » ، و « الفَائقِ » ، وغيرِهم : ويُسَنُّ إِشْعارُ مَكانِ ذلك مِنَ البَقَرِ .

قوله: ويُقلِّدُها ويُقلِّدُ الغَنَمَ النَّعْلَ وآذانَ القِرَبِ والعُرَى . هذا المذهبُ . يعنى ، أنَّه يُسْتَحَبُّ تقْلِيدُ الهَدْي كلِّه ، مِنَ الإِبلِ والبَقَرِ والغَنَم . نصَّ عليه . وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى « النَّظْم ِ » ، و « الفائق ِ » ، وغيرِهما .

<sup>(</sup>١) في : باب تقليد الهدى ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩١٢ .

كما أخرجه أبو داود ، فى : باب فى الإشعار ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ١ / ٤٠٦ . والنسائى ، فى : باب أى الشقين يشعر ، وباب سلت الدم عن البدن ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٣٣ ، ١٣٣ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى إشعار البدن ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ٤ / ١٣٩ . وابن ماجه ، فى : باب إشعار البدن ، من كتاب المناسك ٢ / ١٠٣٤ . والدارمى ، فى : باب فى الإشعار كيف يشعر ، من كتاب المناسك ٢ / ١٠٣٤ .

<sup>(</sup>٢) في : باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ٢٠٦ .

الشرح الكبير بغيرِ خِلافٍ ، ولأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ كان يُعْجِبُه التَّيَمُّنُ في شَأْنِه كُلِّه(١) . وإذا ساقَ الهَدْىَ مِن قِبَلِ المِيقاتِ ، اسْتُحِبُّ إشعارُه وتَقْلِيدُه مِن المِيقاتِ ؟ لَحَدِيثِ ابنِ عباسٍ . وإن كانت غَنَمًا اسْتُحِبُّ أن يُقَلِّدها نَعْلًا ، أو آذانَ القِرَب ، أو عِلاقَةَ إداوَةٍ ، أو عُرْوَةً . وقال مالكٌ ، وأبو حنيفةَ : لا يُسَنُّ تَقْلِيدُ الغَنَم ؛ لأنَّه لو كان سُنَّةً لنُقِلَ كما نُقِلَ فى الإِبلِ . ولَنا ، ما رُوِىَ أنَّ عائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : كُنْتُ أَفْتِلُ الفَلائِدَ للنبيِّ عَلِيلِكُ ﴿ فَيُقَلِّدُ الغَنَمَ ويُقِيمُ في أَهْلِه حَلالًا . وفي لَفْظٍ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ الغَنَمِ للنبيِّ عَلِيْكُ ، رَواه البخاريُّ ، ولأنَّه إذا سُنَّ تَقْلِيدُ الإبل مع أنَّه يُمْكِنُ تَعْرِيفُها بالإشْعار ، فالغَنَمُ أُولَى . وإن تَرَك التَّقْلِيدَو الإشْعارَ فلا شيءَ عليه ؟ لأنَّه غيرُ واجِبٍ .

الإنصاف وقدُّمه في « الفُروع ِ » . وقال في « المُنْتَخَب » : يُقَلِّدُ الغنَمَ فقط . وهو ظاهِرُ كلامِه في « الهدايّة ِ » ، و « الخُلاصَة ِ » ، و « الكافِي » ، وغيرهم . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكَبْرَى » . وقال في « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّرْغِيب » ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٧٣/١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) إسقط من : م .

<sup>(</sup>٣) إفي : باب فتل القلائد للبدن والبقر ، وباب إشعار البدن وباب تقليد الغنم ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ۲ / ۲۰۸ ، ۲۰۸ .

كما أخرجه مسلم ، في : باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٥٨ ، ٩٥٨ . وأبو داود ، في : باب من بعث بهديه وأقام ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٠٧ . والنسائي ، في : باب فتل القلائد ، وباب هل يوجب تقليد الهدى إحراما ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٣٣ ، ١٣٧ . وابن ماجه ، في : باب تقليد البدن ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٣٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ١٩١ ، ٣٣٣ .

 ١٣٧٠ – مسألة : ( وإذا نَذَرَ هَدْيًا مُطْلَقًا ، فأقَلُّ ما يُجْزئُه شاةٌ ، الشرح الكبير أُو سُبْعُ بَدَنَةٍ ﴾ [ ١٣١/٣ و ] أُو بَقَرَةٍ ؛ لأنَّ المُطْلَقَ في النُّذُور يُحْمَلُ على المَعْهُودِ الشُّرْعِيِّ ، والهَدْيُ الواجِبُ في الشَّرْعِ إِنَّما هو مِن النَّعَمِ ، وأقَلُّه ما ذَكَرْناه ، فحُمِلَ عليه ؛ ولجذا لَمَّا قالَ اللهُ تَعالَى في المُتْعَةِ: ﴿ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ﴾(١) . حُمِلَ على ما قُلْنَا . فإنِ الْحتارَ إِخْراجَ بَدَنَةٍ كَامِلَةٍ فهو أَفْضَلُ ، وهل تكونُ كُلُّها واجِبَةً ؟ على وَجْهَيْن ، ذَكَرْنَاهُما في باب الفِدْيَة .

وَ « التَّلْخيص » : تَقْلِيدُ البُدْنِ جَائِزٌ : وقال الإمامُ أحمدُ : البُدْنُ تُشْعَرُ ، والغنَمُ الإنصاف تُقَلَّدُ . ونقَل حَنْبَلٌ ، لا يَنْبَغِي أَنْ يسُوقَه حتى يُشْعِرَه . ويُجَلِّلُه بَثُوْبِ أَبْيَضَ ، ويُقلِّدَه نعْلًا أو عِلاقَةَ قِرْبَةٍ .

> قوله : وإذا نذَر هَدْيًا مُطْلَقًا ، فأقلُّ ما يجْزِئُه شاةٌ ، أو سُبْعُ بَدَنَةٍ . وكذا سُبْعُ بقَرَةٍ . وهذا بلا نِزاعٍ ، لكنْ لو ذَبَح بَدَنَةً ، فالصَّحيحُ وُجوبُها كلُّها . قدَّمه في « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيص » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ . وقيل : الواجِبُ شَبْعُها فقط ، والباقِي له أَكْلُه والتَّصَرُّفُ فيه . وهما احْتِمالان مُطْلقان في « الهِدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » . وهما وَجْهان مُطْلَقان في « المُذْهَب » ، و « الفائق » . وتقدُّم نظِيرُها في آخِر باب الفِدْيَةِ ، عندَ قَوْلِه : وكلُّ هَدْي ذكرْناه يُجْزِئُ فيه شاةٌ ، أو سُبْعُ بدَنَةٍ . وذكرْنا فائدَةُ الخلاف هناك .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٦.

المتنع وَإِنْ نَذَرَ بَدَنَةً ، أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةً . فَإِنْ عَيَّنَ بِنَذْرِهِ ، أَجْزَأَهُ مَا عَيَّنَهُ ، صَغِيرًا كَانَأُوْ كَبِيرًا ، مِنَ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِه ، وَعَلَيْهِ إِيصَالُهُ إِلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ ، إِلَّا أَنْ يُعَيِّنُهُ بِمَوْضِع ٍ سِوَاهُ .

الشرح الكبير

١٣٧١ – مسألة : ( ومَن نَذَرَ بَدَنَةً ، أَجْزَأَتُه بَقَرَةٌ ) قد ذَكُرْنا ذلك
 ف باب الفِدْيَةِ .

۱۳۷۲ – مسألة : ( فإن عَيَّنَ بنَذْرِه ، أَجْزَأُه مَا عَيَّنَه ، صَغِيرًا كَانَ أُو كَبِيرًا ، مِن الحَيوانِ وغيرِه ، وعليه إيصالُه إلى فُقَراءِ الحَرَم ، إلَّا أَن يُعَيِّنُه بِمَوْضِعٍ سِواهُ ) إذا عَيَّنَ الهَدْىَ بشيء لَزِمَه مَا عَيَّنَه ، وأَجْزَأُه ، سَواءٌ

الإنصاف

قوله: وإذا نذر بدَنَةً ، أَجْزَأَتُه بقَرَةً . إذا نذر بدَنَةً ، فتارَةً يَنْوِى ، وتارةً يُطْلِقُ ، فإنْ نوَى ، فقال القاضى وأصحابه: يَلْزَمُه ما نوَاه . وجزَم به فى « التَّلْخيص » وغيره. وإنْ أَطْلَقَ ، ففى إِجْزاءِ البقَرةِ رِوايَتان . وأَطْلَقهما فى « الشَّرْح » ؛ إحْداهما ، تُجْزِئُ مُطْلَقًا . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّف هنا ، وظاهِرُ كلامِه فى « الوَجيز » وغيره . واختارَه المُصَنِّف . ونصَرَه القاضى وأصحابه . وقدَّمه فى « التَّلْخيص » . والرَّوايةُ الثَّانيةُ ، لا تُجْزِئُ البقرَةُ إلَّا عندَ تعَذَّرِ الإبل ؛ لأَنَّها بَدَلَّ عنه . وتقدَّم نِظيرُ ذلك ، عندَ قوْلِه : ومَن وَجَبَتْ عليه بَدَنَةٌ ، أَجْزَأَتُه بقَرَةً . في آخِر باب الفِدْيَةِ .

قوله : فإنْ عَيَّن بنَذْرِه ، أَجْزَأُه ما عَيَّنه ، صَغيرًا كان أو كَبِيرًا ، مِنَ الحيوانِ وغيرِه ، وعليه إيصالُه إلى فُقَراءِ الحَرَمِ ، إلَّا أَنْ يُعَيِّنه بموضِع سِواه . اعلمُ أَنّه إذا عَيَّنَ بنَذْرِه شيئًا إلى مَكَّة ، أو جعَل دَراهِمَ هَدْيًا ، فهو لأَهْلِ الحَرَمِ . نقلَه المَرَّوْذِيُ ، وابنُ هانِئُ . ويَبْعَثُ ثَمَنَ غيرِ المَنْقُولِ . قال الإمامُ أَحَمَدُ ، في مَن نذَر

كان مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ أَو مِن غيرِها ، وسَواةً كان حَيُوانًا أَو غيرَه ، مِمّا لا يُنقَلُ ، فإنَّ النبيَّ عَيَّالِكُمْ قال : ( مَنْ رَاحَ – يَعْنِي إِلَي الجُمُعَةِ – في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ ، فكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الجُمُعَةِ ، فكَأَنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً » (') . فذكرَ الدَّجَاجَةَ والبَيْضَةَ في الهَدي . الخَامِسَةِ ، فكَأَنَّما قَرَبَ بَيْضَةً » (') . فذكرَ الدَّجَاجَةَ والبَيْضَةَ في الهَدي . وعليه إيصاله إلى فُقراءِ الحَرَمِ ؛ لأَنّه سَمَّاه هَدْيًا وأطْلَقَ ، فيحملُ على مَحِلِّ الهَدْي المَشْرُوعِ ، وقد قال سبحانه : ﴿ ثُمَّ مَحِلُهُ آ إِلَى ٱلْبَيْتِ الْهَدْي المَشْرُوعِ ، وقد قال سبحانه : ﴿ ثُمَّ مَحِلُهُ آ إِلَى ٱلْبَيْتِ الْعَنِيقِ ﴾ (') . فإن كان مِمّا لا (") يُنْقَلُ ، كالعَقَارِ ، باعَه ، وبَعَث ثَمَنه إلى الحَرَمِ ، فيتَصَدَّقُ به فيه . وكذلك إذا نَذَر هَدْيًا مُطْلَقًا أَو مُعَيَّنًا وأطْلَقَ الحَرَمِ ، فيتَصَدَّقُ به فيه . وكذلك إذا نَذَر هَدْيًا مُطْلَقًا أَو مُعَيَّنًا وأطْلَقَ مَكَانَه ، وَجَب عليه إيصاله إلى فُقراءِ الحَرَمِ . وجَوَّزَ أَبُو حنيفة ذَبْحَه حيثُ مَكانَه ، وَجَب عليه إيصاله إلى فُقراءِ الحَرَمِ . وجَوَّزَ أَبُو حنيفة ذَبْحَه حيثُ الْعَتِيقِ ﴾ . ولأنَّ النَّذْرَ يُحْمَلُ على المَعْهُودِ شُرْعًا ، والمَعْهُودُ في الهَدْي الوَاجِب بالشَّرَعِ ، كَهَدْي المُتْعَةِ وشِبْهِه ، أَنَّ ذَبْحَه يكونُ في الحَرَمِ ، لَوَمَ ذَبْحُه فيه ، ويُفَرِّقُ كذا هـ أَهْنَا . فإن عَيَّنَ نَذَرَه بمَوْضِعِ غيرِ الحَرَمِ ، لَزِمَ ذَبْحُه فيه ، ويُفَرِّقُ

أَنْ يُلْقِىَ فِضَّةً فِى مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ : يُلْقِيه بِمَكَانِ نَذْرِه . واسْتَحَبَّه ابنُ عَقِيلٍ ، فَيُكَفِّرُ الإنصاف إِنْ لَم يُلْقِه ، وهو لفُقَرَاءِ الحَرَمِ . وقال القاضى فى ﴿ التَّعْلَيقِ ﴾ ، وابنُ عَقِيلٍ فى ﴿ المُفْرَدَاتِ ﴾ ، وهو ظاهِرُ كلامِه فى ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : له أَنْ يَبْعَثَ ثَمَنَ المَنْقُولِ . وقال [ ١٨/٢ ع ابنُ عَقِيلٍ : أو يُقَوِّمَه ، ويَبْعَثَ القِيمَة . وقال القاضى وأصحابُه : إِنْ نذَر بَدَنَةً ، فللحَرَمِ ، لا جَزُورًا ، وإِنْ نذَر جَذَعَةً ، كفَتْ ثَنِيَّةٌ ، وأَحْسَن ('' ) . ونقَل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٥/٦٧٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في ا : ﴿ وَاحْدَةُ ﴾ .

الشرح الكبير لَحْمَه على مَسَاكِينِه ، أو إطْلاقُه لهم ؛ لِما رُوىَ أَنَّ رجلًا أَتَى النبيُّ عَلَيْكُم ، فقال : إِنِّي نَذَرْتُ أَن أَنْحَرَ بِبُوانَةَ (١) . قال : « أَبِهَا صَنَمٌ ؟ » . قال : لَا . قال : « أَوْفِ بِنَذْرِكَ » . رَواه أَبُو داودَ (٢) . فإن نَذَر الذَّبْحَ بِمَوْضِعٍ فيه صَنَمٌ أو شيءٌ مِن الكُفْر أو المَعاصِي ، كبُيُوتِ النّارِ والكّنائِسِ والبِيَعِ ، وأَشْبَاهِ ذلك ، لم يَصِحَّ نَذْرُه ؛ لعُمُوم هذا الحَدِيثِ ، ولأنَّه نَذْرُ مَعْصِيَةٍ ، فلا يُوفَى به ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلِيْلَةٍ : « لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الله ِ »(٣) . ولقَوْلِه عليه السلام : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي َ اللهَ فَلَا يَعْصِه ِ "(٤) .

١٣٧٣ - مسألة : ( ويُسْتَحَبُّ أن يَأْكُلَ مِن هَدْيهِ ، ولا يَأْكُلُ مِن

الإنصاف يعقوبُ ، في مَن جعَل على نَفْسِه أَنْ يُضَحِّي كلُّ عام بشاتَيْن ، فأرادَ عامًا أَنْ يُضَحِّي بواحدَةٍ ، إِنْ كَانَ نَذْرٌ فَيُوفِي به ، وإلَّا فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ . وإنْ قال : إنْ لَبِسْتُ ثَوْبًا مِن غَزْلِكَ ، فهو هَدْىٌ . فلَبِسَه ، أهْدَاه أو ثَمَنَه . على الخِلافِ المُتقَدِّم ِ . قوله : ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِن هَدْيه . شَمِلَ مَسْأَلتَيْن ؛ إحْداهما ، أَنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) بوانة : هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر . معجم البلدان ٧٥٤/١ .

<sup>(</sup>٢) في : بناب ما يؤمر من الوفاء عن النذر ، من كتاب الأيمان . سنن أبي داود ٢ / ٢١٣ .

كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب الوفاء بالنذر ، من كتاب الكفارات . سنن ابن ماجه ١ / ٦٨٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٦٢ ، ٦ / ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، في : باب لا وفاء لنذر في معصية الله ... ، من كتاب النذر . صحيح مسلم ِ ٣ / ١٢٦٢ . وأبو داود ، في : باب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر ، وباب في النذر فيما لا يملك ، من كتاب الأيكان . سنن أبي داود ٢ / ٢١٣ ، ٢١٥ . والنسائي ، في : باب كفارة النذر ، من كتاب الأيمان . المجتبي ٧ / ٢٧ ، ٢٨ . والدارمي ، في : باب لا نذر في معصية الله ، من كتاب النذور . سنن الدارمي ٢ / ١٨٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٥٦٣/٥ .

واجبٍ ، إِلَّا مِن دَمِ المُتْعَةِ والقِرانِ ) يُسْتَحَبُّ أَن يَأْكُلَ مِن هَدْيهِ ، وسَواءٌ الشرح الكبير في ذلك ما أوْجَبَه بالتَّعْيينِ مِن غيرِ أن يكونَ واجِبًا في ذِمَّتِه ، وما نَحَرَه تَطَوُّعًا مِن غيرِ أَن يُوجِبه ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى : ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ (١). وأقلُّ [ ١٣١/٣ ظ] أَحْوَالِ الأَمْرِ الاسْتِحْبَابُ . ولأنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ أَكُلِّ مِن بُدْنِه . وقال جابرٌ : كُنَّا لا نَأْكُلُ مِن بُدْنِنَا فوقَ ثَلاثٍ ، فَرَخَّصَ لَنا رسولُ الله عَيْلِيَّة ، فقال: « كُلُوا وَتَزَوَّدُوا » . فأكلْنَا وتَزَوَّدْنَا . رَواه البخاريُ ١٠٠ . والمُسْتَحَبُّ أن يَأْكُلَ اليَسبِيرَ ، كما روَى جابِرٌ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ النبيُّ عَلِيلِكُ أَمَرَ مِن كُلِّ بَدَنَةٍ ببضْعَةٍ ، فجُعِلَتْ في قِدْرٍ ، فأكلَا منها ، وحَسَيَا مِن مَرَقِها(٣) . ولأنَّه نُسُكُّ ، فاسْتُحِبُّ الأَكْلُ منه ، كالأَضْحِيَةِ . وله التَّزَوُّدُ والأَكْلُ كَثِيرًا ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ . وتُجْزِئُه الصَّدَقَةُ بِاليَسِيرِ منها ، كَمَا فِي الْأَصْحِيَةِ .

تَطَوُّعًا ، فَيُسْتَحَبُّ الأَكْلُ منه ، بلا نِزاعٍ . وحُكْمُ الأَكْلِ هنا والتَّفْرِقَةِ ، الإنصاف كَالْأُضْحِيَةِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . اخْتَارَهُ ابنُ عَقِيلٍ ، وقدُّمه في « الفُروعِ » . وقيل : لا يأكُلُ هنا إلَّا اليَسِيرَ . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، ونَصَراه . وأطْلقَهما في ﴿ القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ ﴾ . والثَّانيةُ ، أنْ يكونَ واجِبًا بالتَّعْيِين ، مِن غيرِ أَنْ يكونَ واجبًا في ذِمَّتِه ، فيُسْتَحَبُّ الأَكْلُ منه أيضًا . اختارَه

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٨.

<sup>(</sup>٢) في : بـاب مـا يأكل من البدن وما يتصدق ... ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ٢١١ . كما أخرجه مسلم ، في : باب بيان ما كان من النبي ... ، من كتاب الأضاحي . صحيح مسلم ٣ / ١٥٦٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في حديث جابر الطويل في ٣٦٣/٨.

فإن أكلَها كُلَّها ضَمِنَ المَشْرُوعَ للصَّدَقَةِ منها ، كَا فَى الأَضْحِيَةِ . وقال ابنُ عَقِيلِ : حُكْمُه فى الأَكْلِ والتَّفْرِيقِ حُكْمُ الأَضْحِيَةِ . وحَدِيثُ جابِرٍ فَى أَنَّ النبَّ عَلَيْكَةً إِنَّما أَمَرَ مِن كُلِّ جَزُورٍ بِبِضْعَةٍ ، يَدُلُّ على خِلافِ قولِه ، ولأنَّ النبَّ عَلَيْكَةً إِنَّما أَمَرَ مِن كُلِّ جَزُورٍ بِبِضْعَةٍ ، يَدُلُّ على خِلافِ قولِه ، ولأنَّ الهَدْىَ يَكُثُرُ ، بِخِلافِ الأَضْحِيَةِ . وإن لم يَأْكُلُ فحَسَنَ ، فإنَّ النبيَّ ولأنَّ النبيَّ عَلَيْلِ لَمَّا نَحَرَ البَدَنَاتِ الخَمْسَ ، قال : « مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ »(١) . وظاهِرُه أَنَّهُ لم يَأْكُلُ منهُنَّ شَيْعًا . وقال بعضُ أَهْلِ العِلْمِ : يَجِبُ الأَكْلُ منها ؛ لظاهِرِ الأَمْرِ . ولنا ، الحَدِيثُ المَدْكُورُ ، ولأَنَّها ذَبِيحَةٌ يُتَقَرَّبُ إلى اللهِ بَعالَى بها ، الأَمْرِ . ولنا ، الحَدِيثُ المَدْكُورُ ، ولأَنَّها ذَبِيحَةٌ يُتَقَرَّبُ إلى اللهِ بَعالَى بها ، فلم يَجِبِ الأَكُلُ منها ، كالعَقِيقَةِ .

الإنصاف المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ . واقْتَصرَ عليه الزَّرْكَشِيُّ . وهو ظاهِرُ كلامِه في « الوَجيزِ »

وغيره . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لا يُسْتَحَبُّ الأَكُلُ منه . قدَّمه في « الفُروع ِ » . قوله : ولا يأكُلُ مِن وَاجِب ، إِلَّا مِن دَم ِ المُتْعَةِ والقِرَانِ . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيره . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره . وقال : اختارَه الأَكْثَرُ . قال الزَّرْكَشيُّ : وهو الأشهرُ . وظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ، أنَّه لا يأكُلُ إلَّا مِن دَم ِ المُتْعَة فقط . قالَه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلخيص » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرهم . لكنْ قال الزَّرْكَشِيُّ : كأنَّ الخِرَقِيُّ اسْتَغْنَى بَذِكْرِ التَّمَتُّع ِ عنِ القِرَانِ ؛ لأَنَّه نَوْعُ تَمَتُّع ِ ؛ لا يأكُلُ مِن هَدْى (٢) المُتَعَة لِ السَّفَرَيْن . انتهى . وقال الآجُرِّيُّ : لا يأكُلُ مِن هَدْى (٢) المُتَعَة والقِرَانِ أيضًا . وقدَّمه في « الرَّوْضَة ِ » . وعنه ، يأكُلُ مِنَ الكُلِّ ، إلَّا مِنَ النَّذرِ وجَزاءِ والقِرَانِ أيضًا . وقدَّمه في « الرَّوْضَة ِ » . وعنه ، يأكُلُ مِنَ الكُلِّ ، إلَّا مِنَ النَّذرِ وجَزاءِ والقِرَانِ أيضًا . وقدَّمه في « الرَّوْضَة ِ » . وعنه ، يأكُلُ مِنَ الكُلِّ ، إلَّا مِنَ النَّذرِ وجَزاءِ والقِرَانِ أيضًا . وقدَّمه في « الرَّوْضَة ِ » . وعنه ، يأكُلُ مِنَ الكُلِّ ، إلَّا مِنَ النَّذر وجَزاءِ والقِرَانِ أيضًا . وقدَّمه في « الرَّوْضَة » . وعنه ، يأكُلُ مِنَ الكُلِّ ، إلَّا مِنَ النَّذرِ وجَزاءِ والقِرَانِ أيضًا . وقدَّم في « الرَّوْضَة ِ » . وعنه ، يأكُلُ مِنَ الكُلُّ ، إلَّا مِنَ النَّذَة و المُؤْمِنَةُ والمِنْ الكُلُّ ، إلَّا مِنَ النَّهُ فَيْ المُؤْمِنِ الْكُلُّ ، إلَّا مِنَ النَّهُ الْمُؤْمِنَ الْكُلُّ ، إلَّا مِنْ الْكُلُّ ، إلَّا مِنْ الْكُلُّ ، والمُنْ المُؤْمِنِ القَرْانِ المُؤْمِنِ القَرْانِ النَّهُ الْعُرْانِ الْكُلُّ مِنْ المُؤْمِنَ الْكُلُّ ، والمُؤْمِنُ الْكُلُّ ، النَّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْكُلُّ مِنْ الْكُلُولُ مِنْ المُؤْمِنَ الْكُلُّ ، والمُؤْمِنُ المُؤْمِنَ المُؤْمِنُ الْكُلُولُ ، والمُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمُ المُؤْمِنُ المُؤْمِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل ، ط.

فصل : وَلَا يَأْكُلُ مِن واجب ، إلَّا دَمَ المُتْعَةِ والقِرانِ دُونَ ما سِواهُما . نَصَّ عليه أحمد ؛ لأنَّ سَبَبَهُما غيرُ مَحْظُورٍ ، فأشْبَهَا هَدْىَ التَّطَوُّ ع . وهذا قَوْلُ أصحاب الرَّأَى . وعن أحمدَ ، أنَّه يَحْرُمُ الأَكْلُ مِن النُّذُورِ وجَزاء الصُّيْدِ ، ويَأْكُلُ مِمَّا سِواهُما . وهو قَوْلُ ابن عَمرَ ، وعَطاءِ ، والحَسن ، وإسحاقَ ؛ لأنَّ جَزاءَ الصَّيْدِ بَدَلٌ ، والنَّذْرُ جَعَلَه لللهِ تَعالَى ، بخِلافِ غيرهما . وقال ابنُ أبى مُوسى : لا يَأْكُلُ أيضًا مِن الكَفَّارةِ ، ويَأْكُلُ مِمَّا سِوَى الثَّلاثَةِ . ونَحْوُه مَذْهَبُ مالكِ ؛ لأنَّ ما سِوَى الثَّلاثَةِ لم يُسَمِّه للمَسَاكِين ، ولا مَدْخَلَ للإطْعَام فيه ، فأشْبَهَ التَّطَوُّ عَ . وقال الشافعيُّ : لا يَأْكُلُ مِن واجِبِ ؛ لأنَّه هَدْئٌ وَجَب بالإخْرامِ ، فلم يَجُزِ الأَكْلُ منه ، كَدُم الكَفَّارَةِ. ولَنا ، أَنَّ أَزْوَاجَ النبيِّ عَلَيْكُ تَمَتَّعْنَ معه في حَجَّةِ الوَدَاعِ (١) . وأَدْخَلَتْ عائشةُ الحَجُّ على العُمْرَةِ ، فصارَتْ قارِنَةً(١) ، ثم

الصَّيْدِ. وأَلْحَقَ ابنُ أَبِي مُوسى بهما الكفَّارَةَ ، وجوَّزَ الأَكْلَ ممَّا عدَا ذلك . واختارَ الإنصاف أبو بَكْرٍ ، والقاضى ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفائقِ » ، جَوازَ الأَكُل مِنَ الْأَضْحِيَةِ المَنْذُورَةِ ، كَالْأَضْحِيَةِ ، عَلَى رِوايَةِ وُجوبِها ، في أَصحُّ الوَجْهَيْنِ ، لكِنَّ جُمْهُورَ الأصحابِ على خِلافِ ذلك .

> فوائد ؛ إحداها ، اسْتَحَبُّ القاضي الأَكْلَ مِن دَم ِ المُتْعَة ِ . الثَّانيةُ ، ما جازَ له أَكْلُه، جازَ له هَدِيَّتُه ، ومالا ، فلا ، فإنْ فعَل ، ضَمِنَه بِمِثْلِه لَحْمًا . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وقطَعوا به ، كَبَيْعِه وإتْلافِه . وقال في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٥٧/٨ .

<sup>(</sup>٢) تقلم تخريجه في صفحة ١٣٨.

الشرح الكبير ذَبَحَ عنهُنَّ النبيُّ عَيْضَةُ البَقَرَةَ ، فأكُلْنَ مِن لُحُومِها . قال أحمدُ : قد أكلَ مِن البَقَر أَزْوَاجُ النبيِّ عَلِيلِهُ ، في حَدِيثِ عائشةَ خاصَّةً (١) . وقالت عائشة : إِنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ أَمَرَ مَن لم يَكُنْ معه هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ ، أَن يَحِلُّ ، فَدُخِلَ علينا يومَ النَّحْرِ بلَحْم ِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : ما هذا ؟ فقِيلَ : ذَبَحَ النبيُّ عَلِيْكُم [ ١٣٢/٣ و ] عن أَزْوَاجِه (٢) . وقال ابنُ عُمَرَ : تَمَتَّعَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ ، فساقَ الهَدْيَ مِن ذِي الحُلَيْفَةِ . مُتَّفَقٌ عليه" . وقد ثَبَت أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ أَمَرَ مِن كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ فى قِدْرٍ ، فأكلَ هو وَعَلِيٌّ مِن لَحْمِها ، وشَرِبَا مِن مَرَقِها . رَواه مسلمٌ ( ا ) . ولأنَّهما دَمَا نُسُكِ ، أَشْبَهَا التَّطَوُّعَ . ولا يَجُوزُ الأَكْلُ مِن غيرِهِما ؛ لأنَّه وَجَب بفِعْلِ مَحْظُورٍ ، أَشْبَهُ جَزاءَ الصَّيْدِ.

فصل: فإن أكلَ مِمَّا مُنِعَ مِن أَكْلِه ، ضَمِنَه بمِثْلِه لَحْمًا ؛ لأَنَّ الجَمِيعَ مَضْمُونٌ عليه بمثلِه حَيَوانًا ، فكذلك أَبْعاضُه . وكذلك إن أعْطَى الجازِرَ

الإنصاف « النَّصِيحَةِ » : يضْمَنُه بقِيمَتِه ، كالأَّجْنَبِيِّ ، بلا نِزاعٍ فيه . الثَّالثةُ ، لو منَعَه الفُقَراءَ حتى أُنْتَنَ ، فقال في « الفُصولِ » : عليه قِيمَتُه . وقال في « الفُروعِ ِ » : ويتَوَجَّهُ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، في : باب ما يأكل من البدن ... ، من كتاب الحج ، وفي : باب الخروج آخر الشهر ... ، من كتاب الجهاد . صحيح البخارى ٢ / ٢١١ ، ٢ ٢ ، ٤ / ٥٩ ، ٦٠ . ومسلم ، في : باب بيان وجوه الإحرام ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٧٦ . وابن ماجه ، في : باب فسخ الحج ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٩٢ ، ٩٩٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ١٩٤ ،

۳) تقدم تخریجه فی ۱۵۷/۸ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في حديث جابر الطويل إفي ٣٦٣/٨.

المقنع

منها شَيْئًا ضَمِنَه بمثلِه . فإن أَطْعَمَ غَنِيًّا منها على سَبِيلِ الهَدِيَّةِ ، جازَ ، كما الشرح الكبير يَجُوزُ له ذلك في الأَضْحِيَةِ ؛ لأنَّ ما مَلَك أَكْلَه مَلَك هَدِيَّتُه . وإن باعَ شَيْئًا منها أو أَتْلَفَه ، ضَمِنَه بمثلِه ؛ لأنَّه مَمْنُوعٌ مِن ذلك ، فأشْبَهَ عَطِيَّتُه للجَازِرِ. وإِن أَتْلَفَ أَجْنَبِيٌّ منه شيئًا ، ضَمِنَه بقِيمَتِه ؛ لأَنَّه مِن غير ذَواتِ الأَمْثالِ ، فضَمِنَه بقِيمَتِه ، كما لو أَتْلَفَ لَحْمًا لآدَمِيٌّ مُعَيَّن .

> ( فصل ) : قال ، رَحِمَه الله : ( والْأَضْحِيَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، لا تَجبُ إِلَّا بِالنَّذْرِ ) أَكْثُرُ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ الْأَصْحِيَةَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً غيرَ واجبَةٍ . رُوى ذلك عن أبي بَكْر ، وعُمَر ، وابن مسعود ، رَضِيَ اللهُ عنهم . وبه قال سُوَيْدُ ابنُ غَفَلَةَ ، وسَعِيدُ بنُ المُسنَيَّبِ ، وعَلْقَمَةُ ، والأَسْوَدُ ، وعَطاءٌ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقَ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال رَبيعَةُ ، ومالكٌ ، والثَّوْرِيُّ ، واللَّيْثُ ، والأَوْزَاعِيُّ ، وأبو حنيفةَ : هي واجبَةً ؛ لِما روَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أنَّ رسولَ الله عَلِيْنَةٍ ، قال : « مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا »(١) . وعن مِخْنَفِ بن سُلَيْمِ ، أنَّ النبيَّ

يضْمَنُ نَقْصَه فقط . قلتُ : يتَوَجَّهُ أَنْ يَضْمَنَه بمثلِه حيًّا ، أَشْبَه المَعِيبَ الحَيُّ . الإنصاف قوله : والأُضْحيةُ سُنَّةٌ مُؤَّكَّدَةٌ . هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، ونصَّ عليه ، وقطَع به كثيرٌ منهم . قال في « الرُّعايَةِ » : ويُكْرَهُ تَرْكُها .

مع القُدْرَةِ . نصَّ عليه . وعنه ، أنَّها واجبَةٌ مع الغِنَي . ذكَرَه جماعةً ، وذكَرَه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ، في : باب الأضاحي واجبة هي أم لا ؟ ، من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه ١٠٤٤/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٢١/٢ .

الشرح الكبير عَلِيْكِ ، قال : « يَاأَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَام أُضْحَاةً وعَتِيرَةً ﴾(١) . ولَنا ، ما روَى الدَّارَقُطْنِي (١) ، بإسْنَادِه عن ابن عباسٍ ، عن النبيِّ عَلِيلَةٍ ، أنَّه قال : « ثَلَاثٌ كُتِبْنَ عَليَّ ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ » . وفي رُوايَةٍ : ﴿ الْوِتْرُ ، وَالنَّحْرُ ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ ﴾ . ولأنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ ، قال : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي فَدَخَلَ الْعَشْرُ ، فَلا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْعًا » . رَواه مسلمٌ(٣) . عَلَّقَه على الإرادَةِ . والواجبُ لا يُعَلَّقُ على الإرادَةِ ، ولأنَّها ذَبِيحَةً لم يَجِبْ تَفْرِيقُ لَحْمِها ، فلم تَكُنْ وَاجَبَةً ، كَالعَقِيقَةِ ، وحَدِيثُهم قد ضَعَّفَه أصحابُ الحَدِيثِ ، ثم نَحْمِلُه على الاسْتِحْبَابِ ، كما

الحَلْوَانِيُّ عن أَبِي بَكْرٍ . وخرَّجها أبو الخَطَّابِ ، وابنُ عَقِيلٍ مِنَ التَّضْحِيَةِ عن اليَتِيمِ . وعنه ، أنَّها واجِبَةٌ على الحاضِرِ الغَنِيِّ .

فائدة : يُشْترَطُ أَنْ يكونَ المُضَحِّى مُسْلِمًا ، تامَّ المِلْكِ ، فلا يُضَحِّى المُكاتَبُ مُطْلَقًا . في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . قدَّمه في « الرِّعايَةِ الصُّغْرِي » ، و « الفائق » . والوَجْهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب ما جاء في إيجاب الأضاحي ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٨٤/٢ . والترمذي ، في : باب حدثنا أحمد بن منيع ... ، من أبواب الأضحية . عارضة الأحوذي ٣١٧/٦ . والنسائي ، في : كتاب الفرع والعتيرة . المجتبي ١٤٨/٧ . وابن ماجه ، في : باب الأضاحي واجبة هي أم لا ؟ من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه ١٠٤٥/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٠٤٥/٢ ، ٧٦/٥ .

والعتيرة : هي ما يسميه الناس الرَّجبيَّة .

<sup>(</sup>٢) في : باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض ... ، من كتاب الوتر . سنن الدارقطني ٢١/٢ . كا أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢٣١/١ .

<sup>(</sup>٣) في : باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره ... ، من كتاب الأضاحي . صحيح مسلم ١٥٦٥/٣ .

كِالْخرجة أبو داود ، في : باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٨٥/٢ . والنسائي ، في : أول كتاب الضحايا . المجتبى ١٨٧/٧ .

قال : « غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ »(١) . وقال : « مَنْ أَكَلَ الشرح الكبير مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانًا »(٢) . وقد رُوِى عن أحمدَ ، في اليَّتِيمِ : يُضحِّى عنه وَلِيُّه إذا كان مُوسِرًا . قال أبو الخَطَّابِ : وهذا يَدُلُّ على اليَّتِيمِ على أَنَّها واجِبَةً . والصَّحِيخُ أَنَّ هذا على وَجْهِ التَّوْسِعَةِ عليه ، لا على سَبيلِ على الْإيجابِ . فإن نَذَرَها ، [ ١٣٢/٣ ط ] وَجَبَتْ ؛ لقَوْلِ النبيِّ عَلَيْكُ : « مَنْ لَا يَخْرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ »(٣) . وهذا نَذْرُ طاعَةٍ .

١٣٧٤ – مسألة : ( وذَبْحُها أَفْضَلُ مِن الصَّدَقَةِ بَثَمَنِها ) نَصَّ عليه . وبهذا قال رَبِيعَةُ ، وأبو الزِّنادِ (' ، ورُوِى عن بلالٍ أَنَّه قال : ما أُبالِي أَلَّا أَضَّحِي إِلَّا بِدِيكٍ ؛ ولأَنْ أَضَعَه في يَتِيمٍ قد تَرِبَ فُوهُ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِن أَن أَضَحِّي (' ) . وبهذا قال الشَّعْبِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ . وقالت عائشةُ : لأن أتَصَدَّقَ أَضَحِّي (' ) .

الثَّانى ، يُضَحِّى بإذْنِ سَيِّدِه كالرَّقيقِ . وهو المذهبُ . قطَع به فى « المُغْنِى » ، الإنصاف و « الشَّرْحِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ » . زادَ فى « الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، و لا يَتَبَرَّعُ منها بشيءٍ . وأطْلَقهما فى « التَّلْخيصِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرى » ، و « الفُروعِ » .

قُولُه : وذَبُّحُها أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِها . وكذا العَقِيقَةُ . وهذا المذهبُ ، نصَّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢٦٩/٥ .

۲) تقدم تخریجه فی ۱۱۰/۶

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٦٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن ذكوان ، الإمام الفقيه ، أبو عبد الرحمن القرشي المدنى ، من علماء التابعين وأثمة الاجتهاد ، توفى سنة ثلاثين وماثة . سير أعلام النبلاء ٥/٥٤ ع - ٤٥١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب الضحايا ، من كتاب المناسك ٣٨٥/٤ .

المنع وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلْتُهَا ، وَيُهْدِئَ ثُلْتُهَا ، وَيَتَصَدَّقَ بثُلْثِهَا ، فَإِنْ أَكَلَ أَكْثَرَ ، جَازَ .

الشرح الكبير بخاتَمِي هذا أُحَبُّ إِلَىَّ مِن أَنْ أُهْدِيَ إِلَى البَيْتِ أَلْفًا .ولَنا ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكُم ضَحَّى والخُلَفَاءُ بعدَه ، ولو عَلِمُوا أَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ لَعَدَلُوا إليها . ورَوَتْ عائشةُ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ النبيَّ عَلِيلِهُ ، قال : ﴿ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ إِرَاقَةِ دَمٍ ، وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بقُرُونِها وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا ، وَإِنَّ الدَّمَ لِيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا » . رَواه ابنُ ماجَه(١) . ولأنَّ إيثارَ الصَّدَقَةِ على الأُضْحِيَةِ يُفْضِي إِلَى تَرْكِ سُنَّةٍ سَنَّها رسولُ اللهِ عَلِيُّكُم . وقولُ عائشةَ في الهَدْي لا في الأَضْحِيَةِ.

١٣٧٥ - مسألة : ( ويُسْتَحَبُّ أَن يَأْكُلَ ثُلُثُهَا ، ويُهدىَ ثُلُثُها ، ويَتَصَدَّقَ بثُلُثِها ، وإن أكل أكثر ، جاز ) قال أحمدُ : نحن نَذْهَبُ إلى حَدِيثِ

الإنصاف عليهما ، وعليه الأصحابُ . وقال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : يتَوَجُّهُ تَعْيِينُ مَا تَقَدُّم في صَدَقَةٍ مع غَزُو وحَجٌّ .

قوله : والسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلُ ثُلُثُهَا ، ويُهْدِئ ثُلْثَهَا ، ويتَصَدقَ بثُلْثِها ، وإن أكل أكثر ، جَازَ . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقال أبو بَكْرٍ : يجبُ إِخْراجُ الثُّلُثِ هَدِيَّةً ، والثُّلُثِ الآخَرِ صَدَقَةً . نقَلَه عنه ابنُ الزَّاغُونِيِّ في ﴿ الواضِح ِ ﴾ وغيرِه . وأطْلَقهما فيه . قال أبو بَكْرٍ في ﴿ التَّنْبِيهِ ﴾ : لا

<sup>(</sup>١) في : باب ثواب الأضحية ، من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه ١٠٤٥/٢ .

كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في فضل الأضحية ، من أبواب الأضاحي . عارضة الأحوذي ٢٨٩/٦ .

عبدِ الله ِ؛ يَأْكُلُ هو الثُّلُثَ ، ويُطْعِمُ مَن أرادَ الثُّلُثَ ، ويَتَصَدَّقُ على الشرح الكبير المَسَاكِين بالثُّلُثِ . قال عَلْقَمَةُ : بَعَث معى عبدُ الله بِهَدْيه ، فأمرَنِي أن آكُلَ ثُلُثُهَا ، وأَن أُرْسِلَ إِلَى أَهْلِ أَخِيه بثُلُثٍ ، وأَن أَتَصَدَّقَ بثُلُثٍ . وعن ابنِ عُمَرَ ، قال : الضَّحَايَا والهَدَايَا ، ثُلُثَّ لَكَ ، وثُلُثٌ لأَهْلِكَ ، وثُلُثٌ للمَسَاكِين . وهذا قولُ إسْحاقَ ، وأَحَدُ قَوْلَى الشافعيِّ . وقال في الآخر: يَجْعَلُها نِصْفَيْن ؛ يَأْكُلُ نِصْفًا (١) ، ويَتَصَدَّقُ بِنِصْفٍ ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى : ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾(١) . وقال أصحابُ الرَّأي : ما كَثُرَ مِن الصَّدَقَةِ فهو أَفْضَلُ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ أَهْدَى مَائَةَ بَدَنَةٍ ، وأَمَرَ مِن كُلُّ بَدَنَةٍ بِبضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ ، فأكلَ هو وعَلِيٌّ مِن لَحْمِها ، وحَسَيَا مِن مَرَقِها(٣) . ونَحَرَ خَمْسَ بَدَناتٍ أو سِتُّ بَدَناتٍ ، وقال : « مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ » . و لم يَأْكُلْ مِنْهُنَّ شَيْئًا ( عُ) . ولَنا ، ما روَى ابنُ عباس في صِفَةِ

يدْفَعُ إلى المساكِينِ ما يَسْتَحْيي من تَوْجيهه به إلى خَلِيطِه . قال في ﴿ المُسْتَوْعِب ﴾ : الإنصاف فَيَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ ، لا يَتَصَدَّقُ بما دُونَها ؛ لأنَّه يَسْتَحْيِي مِن هَدِيَّةِ ذلك ، ويَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ ، أنْ لا يُجْزِئ في الصَّدَقَة إلَّا ما جرَتِ العادَةُ أَنْ يُتَهادَى بمِثْلِه . انتهى . قلتُ : حكَى هذا الأُخِيرَ قُولًا في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، وغيرِهما . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » ، وأنَّه لو تصَدَّقَ منها بأُوقِيَّةٍ ، كَفَى . وهو ظاهِرُ كلام الزُّرْكَشِيِّ . فالمذهبُ ، أنَّ الواجبَ أقَلْ ما يُجْزِئُ في الصَّدَقَةِ ، على ما يأتِي .

<sup>(</sup>١) في م: ( نصفها ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في حديث جابر الطويل في ٣٦٣/٨ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٥.

الشرح الكبير أُضْحِيَةِ النبيِّ عَلِيْكُ ، قال : ويُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِه الثَّلُثَ ، ويُطْعِمُ فُقَراءَ جِيرانِه الثُّلُثَ ، ويَتَصَدَّقُ على السُّؤَّالِ بالثُّلُثِ . رَواه الحافِظُ أبو مُوسَى(١) في « الوَظائِفِ » ، وقال : حَدِيثٌ حَسَنٌ . ولأنَّه قَوْلُ ابن مسعودٍ ، وابن عُمَرَ ، و لم يُعْرَفْ لهما مُخَالِفٌ في الصحابةِ . ولأنَّ اللهَ تَعالَى : قال ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ﴾(١) . والقَانِعُ : السَّائِلُ . يُقالُ : قَنَعَ قُنُوعًا . إذا سَأَلَ . والمُعْتَرُ : الذي يَعْتَرِيكَ . أَي يَتَعَرَّضُ لَكَ لَتُطْعِمَه ،

الإنصاف

تبيهان ؛ أحدُهما ، هذا الحُكْمُ إذا قُلْنا : هي سُنَّةً . وكذا الحُكْمُ إذا قُلْنا : إنَّها واجبَةً . فيَجُوزُ له الأَكْلُ منها على القوْلِ بوُجُوبِها . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . صحَّحه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، و « الفائقِ » ، [ ٢/ ١٩٠ ] وغيرهم . ونصَرَه المُصَنِّفُ ، والشَّارحُ ، وغيرُهما . وقيل : لا يجوزُ الأَكْلُ منها . قدَّمه في « الرِّعايتَيْن » . وأطلْقَهما في « الهدايّةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبوكِ الذُّهَبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الحاوِيِّين » ، و « الزُّرْكَشِيِّ » ، وغيرهم . فعلى المذهب ، له أكْلُ الثُّلُثِ . صرَّح به في « الرِّعايَةِ » . وهو ظاهِرُ كلامِ جماعَةٍ . وقطَع في « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ السَذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، وغيرِهم ، أنَّه يأْكُلُ كما يأْكُلُ مِن دَم التَّمَتُّع والقِرَانِ . ويأتي هذا أيضًا قريبًا . الثَّاني ، يُسْتَثْنَي مِن كلام المُصَنَّف وغيره ، ممَّن أَطْلَقَ الصدَقَة والهَديَّةَ ، أُضْحِيَةُ اليَتِيمِ ، إذا قُلْنا : يُضَحَّى عنه . على ما يأتِي في بابِ الحَجْرِ . فإنَّ الوَلِيَّ لا يتَصدَّقُ منها بشيءٍ ، ويُوَفِّرُها له ؛ لأنَّ الصَّدَقَةَ

<sup>(</sup>٤) محمد بن عمر بن أحمد أبو موسى ، ابن المديني ، الشافعي ، الحافظ ، صاحب التصانيف ، منها كتابه الوظائف ، ، توفى سنة إحدى وثمانين وخمسمائة . طبقات الشافعية الكبرى ٢-١٦٣ – ١٦٣ . (٢) سورة الحج ٣٦.

ولا يَسْأَلُ ، فَذَكَر ثَلاثَةَ أَصْنَافٍ ، فَيَنْبَغِي أَن يُقْسَمَ بينَهم [ ١٣٣/٣ ر ] أَثْلاثًا . وأمَّا الآيَةُ التي احْتَجَّ بها أصحابُ الشافعيِّ فإنَّ الله تَعالَى لم يُبيِّنْ قَدْرَ المَأْكُول منها والمُتَصَدَّقِ به ، وقد نَبَّهَ عليه في آيَتِنا ، وفَسَّرَه النبيُّ عَلِيلَةٍ بِفِعْلِه ، وابنُ عُمَرَ بِقَوْلِه . وأمَّا خَبَرُ أصحاب الرَّأَى ، فهو في الهَدْي ، والهَدْئُ يَكُثُرُ ، فلا يَتَمَكَّنُ الإنْسانُ مِن قَسْمِه و أَخْذِ ثُلْثِه ، فَتَتَعَيَّنُ الصَّدَقَةُ . والأَمْرُ في هذا واسِعٌ ، فلو تَصَدَّقَ بها كلِّها ، أو بأكْثَرها ، جَازَ ، وإن أكلَها كلُّها إِلَّا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بِها ، أَجْزَأَ ؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى أَمَرَ بالأَكْل والإطْعَام منها ، ولم يُقَيِّدُه بشَيءٍ ، فمتى أكلَ وأطْعَمَ ، فقد أتَى بما أُمِرَ . وقال أصحابُ الشافعيِّ: يَجُوزُ أَكْلُها كلِّها . ولَنا ، أنَّ الله تَعالَى قال : ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأُطْعِمُواْ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ . وظاهِرُ الأمْرِ الوُجُوبُ . وقال بعضُ أَهْلِ العِلْم : يَجِبُ الأَكْلُ منها ، ولا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِها ؛ للأمْر بالأكْل . وَلَنَا ، أَنَّ النبيُّ أَيْضَا لِمُ نَحَرَ خَمْسَ بَدَنَاتٍ ، وقال : « مَنْ شَاءَ فَلْيَقْتَطِعْ » .

لاتحِلُّ بشيءٍ من مالِه تطَوُّعًا . جزَم به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ « الفُروعِ ٣، - الإنصاف وغيرُهم . قلتُ : لو قيلَ بجَوازِ الصَّدَقَةِ والهَدِيَّةِ منها باليَسير عُرْفًا ، لَكانَ مُتَّجَهًا . ويُسْتَثْنَى أيضًا مِن ذلك ، المُكاتَبُ إذا ضحَّى ، على ما قطَع به في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، أنُّه لا يتَبَرَّعُ منها بشيءٍ .

> فوائل ؛ إحْداها ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يتَصَدَّقَ بأَفْضَلِها ، ويُهْدِيَ الوَسَطَ ، ويأْكُلَ الأَدْوَنَ . قالَه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيص » ، وغيرهما . وظاهِرُ كلام أكثر الأصحاب ، الإطلاق . وكان مِن شِعَارِ السَّلَفِ تَناوُلُ لُقْمَةٍ مِنَ الأَضْحِيَةِ ، من كَبدِها أو غيرِها تَبرُّكًا . قالَه في « التَّلْخيص » وغيرِه . النَّانيةُ ، يجوزُ أَنْ يُطْعِمَ

و لم يَأْكُلْ مِنْهُنَّ شَيْئًا(۱) . ولأنَّها ذَبِيحَةٌ يُتَقَرَّبُ بها إلى الله ِتَعالَى ، فلم يَجِبِ الأَكْلُ منها ، كالعَقِيقَةِ ، فيكونُ الأَمْرُ للاسْتِحْبابِ أو للإِباحَةِ ، كالأَمْرِ بالأَكْلِ مِن الثِّمارِ والزُّرُوعِ ، والنَّظَرِ إليها .

فصل: ويَجُوزُ أَن يُطْعِمَ منها كَافِرًا. وبهذا قال الحَسَنُ ، وأبو ثَوْرِ ، وأصحابُ الرَّأْي . وكَرِهَ مالك ، واللَّيثُ إعْطاءَ النَّصْرَانِيِّ جِلْدَ الأَضْحِية . وقال مالك : غيرُهم أحَبُّ إلينا. ولَنا ، أنَّه طَعامٌ له أكْلُه ، فجازَ إطْعامُه الذِّمِّيُّ، كسائِر طَعامِه ، ولأنَّه صَدَقَةُ تَطَوُّع ، فأشبَهَ سائِرَ صَدَقَةِ التَّطَوُّع . وأمّا الصَّدَقَةُ الواجِبَةُ منها ، فلا يُجْزِئُ دَفْعُها (٢) إلى كافِرٍ ؛ لأنّها واجِبَةٌ ، فأشبَهَ سائِرَ صَدَقَة الوَاجِبَةُ منها ، فلا يُجْزِئُ دَفْعُها (٢) إلى كافِرٍ ؛ لأنّها واجِبَةٌ ، فأشبَهَتِ الزَّكَاةَ وكَفَّارَةَ اليَمِين .

الانصاف

الكافِرَ منها ، إذا كانتْ تطُوَّعًا . قالَه الأصحابُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ . أمَّا الصَّدقَةُ الواجِبَةُ ، فلا يدْفَعُ إليه منها ، كالزَّكاةِ ، ولهذا قيلَ : لابُدَّ مِن دَفْعِ الواجِبِ إلى فَقيرِ وتَمْليكِه . وهذا بخِلافِ الإهْداءِ ، فإنَّه يجوزُ إلى غَنِيٍّ وإطْعامُه . انتهى . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » : وتجوزُ الهَدِيَّةُ مِن نَفْلِها إلى غَنِيٍّ . وقيلَ : مِن واجِبِها إنْ جازَ الأَكْلُ منها ، وإلَّا ، فلا . الثَّالثةُ ، يُعْتَبرُ تَمْلِيكُ الفَقيرِ ، وقيلَ : مِن واجِبِها إنْ جازَ الأَكْلُ منها ، وإلَّا ، فلا . الثَّالثةُ ، يُعْتَبرُ تَمْلِيكُ الفَقيرِ ، فلا يَكْفِي إطْعامُه . قالَه في « الفُروعِ » وغيرِه . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » : ويُسَنَّ أَنْ يُفَرِّقَ اللَّحْمَ رَبُّه بنَفْسِه ، وإنْ خَلَّى بينَه وبينَ الفُقَراءِ ، جازَ . الرابعةُ ، نَسْخُ تَحْريمِ الادِّخارِ مِنَ الأَضاحِي مُطْلَقًا . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الفُروعِ » : ويتَوَجَّهُ احْتِمالٌ ، لا في مَجاعَةٍ ؛ لأَنَّه سَبَبُ تَحْريمِ الادِّخارِ . في الدِّخارِ ، وهو ظاهِرٌ في القُوَّةِ . الخامسةُ ، لو مات قلتُ : اختارَ هذا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وهو ظاهِرٌ في القُوَّةِ . الخامسةُ ، لو مات قلتُ : اختارَ هذا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وهو ظاهِرٌ في القُوَّةِ . الخامسةُ ، لو مات

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « دفعه » وانظر : المغنى ٣٨١/١٣ .

## وَإِنْ أَكَلَهَا كُلُّهَا ، ضَمِنَ أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْهَا .

١٣٧٦ - مسألة : ( فإن أكلَها كُلُّها ، ضَمِنَ أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ في الشرح الكبير الصَّدَقَةِ منها ) لْقَوْلِ اللهِ تِعالَى : ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرِ ﴾ . والأَمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ . ولأنَّ ما أُبيحَ له أكْلُه لا يَلْزَمُه غَرامَتُه ، ويَلْزَمُ غُرْمُ ما وَجَبَتْ به الصَّدَقَةُ ؟ لأنَّه حَتَّى يَجِبُ عليه مع بَقَائِه ، فلَزِ مَنْه غَرَامَتُه إِذَا أَتَّلَفَه ، كَالُوَ دِيعَةِ ، و يَضْمَنُه بمثلِه لَحْمًا ؛ لأنَّ ما ضُمِنَ جَمِيعُه بحيوانٍ ، ضُمِنَ بَعْضُه بمثلِه . وفيه قولٌ آخَرُ ، أنَّه يَجبُ عليه ضَمانُ ثُلْثِها . ذَكَره صاحِبُ « المُحَرَّدِ » . والأُوَّلُ أَقْيَسُ وأَصَحُّ .

> فصل : وإذا نَذَر أَضْحِيَةً في ذِمَّتِه ، ثم ذَبَحَها ، فله أَن يَأْكُلَ منها . وقال القاضى : مِن أصحابِنا مَن (١) يَمْنَعُ مِن الأَكْلِ منها . و هو ظاهِرُ كَلامِ

بعدَ ذَبْحِها أَو تَعْيِينِها ، قامَ وارِثُه مَقامَه ، و لم تُبَعْ في دَيْنِه . قالَه الأصحابُ . وقال الإنصاف في ﴿ الرِّعِايَةِ ﴾ : وقلتُ : إنْ وجَب بنَذْر أو غيره . ولهم أكْلُ ما كان له أكْلُه مِنها ، ويَلْزَمُهم ذَكَاتُها إِنْ مَاتَ قَبْلَها . ثم قال : قلتُ : إِنْ كَانَ دَيْنُهُ مُسْتَغْرِقًا ، فإنْ كان قد ذكَّاها ، أو أَوْجَبَها في مرَض ِ مَوْتِه ، فهل تُباعُ كلُّها أو ثُلُثَاها ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن . انتهى . وتقدُّم قريبًا ، هل يجوزُ الأَكْلُ مِنَ الأَصْحِيَةِ المَنْذُورَةِ أم لا ؟

> قوله : وإن أَكَلَها كُلُّها ، ضَمِنَ أَقَلُّ ما يُجْزِئُ في الصَّدَقَةِ منها . وهذا مُفَرَّعٌ على المذهبِ مِن أَنَّها مُسْتَحَبَّةٌ . وهذا المذهبُ . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ . وجزَم به في ﴿ الْمُنَوِّرِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه . وصحَّحه في ﴿ الفائقِ ﴾ ، وغيرِه . وقيل : يَضْمَنُ الثُّلُثَ . جزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير أحمد ، وبناه على الهَدْى المَنْذُور . ولَنا ، أنَّ النَّذْرَ مَحْمُولٌ على المَعْهُودِ ، والمَعْهُودُ مِن الأَصْحِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ ذَبْحُها ، والأَكْلُ منها ، والنَّذْرُ لا يُغَيِّرُ مِن صِفَةِ المَنْذُورِ إِلَّا الإِيجابَ ، وفارَقَ الهَدْىَ ؛ فإنَّ الهَدْىَ الواجِبَ بأَصْلِ الشُّرُ عِ لا يَجُوزُ الْأَكْلُ منه ، فالمَنْذُورُ مَحْمُولٌ عليه .

فصل : ويَجُوزُ ادِّخارُ لُحوم الأضاحِي فوقَ ثَلاثٍ ، في قولِ عامَّةِ أَهْل العِلْمِ . و لم يُجِزْه على ، وابنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ نَهَى عن ادِّخارِ لُحُومِ الأضاحِي فوقَ ثلاثٍ(١) . ولَنا ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُم قال : ﴿ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ ، فأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ » . رَواه مسلمٌ (٢) . ورَوَتْ عائشةُ ، [ ١٣٣/٣ ظ ] رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ قال : ﴿ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِلدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ ، فَكُلُوا ، وتَزَوَّدُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَادَّخِرُوا ﴾٣٠ . قال أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : فيه

الإنصاف و ( المُنتَخَب ) . وقدُّمه في ( الهداية ي ) ، و ( المُستَوْعِب ) ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرَّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ . وأطْلَقهما في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الزُّرْكَشِيُّ ﴾ ، وغيرِهم . وقيل : يضْمَنُ ما جرَتِ العادَةُ بصَدقَتِه . وأمَّا على القَوْلِ بُوجوبِها ، فقال أكثرُ الأصحابِ : يأْكُلُ كما يأْكُلُ مِن دَمِ التَّمَتُّع ِ والقِرَانِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) في : باب استقذان النبي عَلِي ويعزوجل في زيارة قبر أمه ، من كتاب الجنائز ، وفي : باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ... ، من كتاب الأضاحي . صحيح مسلم ٦٧٢/١ ، ١٥٦٤/٣ .

كاأخرجهأبو داود ، في : باب في الأوعية ، من كتاب الأشربة . سنن أبي داود ٢٩٨/٢ . والنسائي ، في : باب الإذن فى ذلك ، من كتاب الضحايا . المجتبى ٢٠٧/٧ . والإمام أحمد ، في : المسنده/٣٥٠، ٣٥٥، ٣٥٥ ، ٣٥٩ . (٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٨٥ .

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ ، فَدَخَلَ الْعَشْرُ ، فَلَا يَأْنُحَذْ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرَتِهِ الفنع شَيْئًا . وَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

أَسَانِيدُ صِحاحٌ . فأمَّا على ، وابنُ عُمَرَ ، فلم تَبْلُغْهُما الرُّخْصَةُ ، وقد كانَا الشرح الكبير سَمِعَا النَّهْيَ ، فرَوَيَاه على ما سَمِعُوه .

فصل: ولا يُضَحِّى عَمَّا فى البَطْنِ. رُوِى ذلك عن ابنِ عُمَر. وبه قال الشافعي . ولا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا . وليس للعَبْدِ والمُدَبَّرِ والمُكاتَبِ وأُمِّ السَّافعي . ولا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا . وليس للعَبْدِ والمُدَبَّرِ والمُكاتَبِ وأُمِّ الوَلَدِ أَن يُضَحُّوا إلَّا بإذْنِ سادَتِهم ؛ لأنَّهُم مَمْنُوعُونَ مِن التَّصَرُّفِ بغيرِ إذْنِهِم ، والمُكاتَبُ مَمْنُوعٌ مِن التَّبرُّع ، والأضْحِيةُ تَبرُّع . فأمَّا مَن نِصْفُه وَذْنِهِم ، والمُكاتَبُ مَمْنُوعٌ مِن التَّبرُّع ، والأضْحِية تَبرُّع . فأمَّا مَن نِصْفُه حُرُّ إذا مَلَكَ بِجُزْئِه الحُرِّ ، فله أن يُضَحِّى بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه ؛ لأنَّ له التَّبرُ عَ بغيرِ إذْنِه (۱) .

١٣٧٧ – مسألة : ( ومَنأرادَأن يُضَحِّىَ ، فَدَخَلَ الْعَشْرُ ، فَلا يَأْخُذُ مِن شَعَرِه وَلا بَشَرَتِه شَيْئًا )حتى يُضَحِّى ( وهل ذلك حَرَامٌ ؟ على وَجْهَيْن )

وقال في « الرِّعايَةِ » : يأْكُلُ الثُّلُثَ . وتقدَّم قرِيبًا ، أنَّ خُكْمَ الهَدْيِ المُتَطَوَّعِ به الإنصاف حُكْمُ الأَضْحِيَةِ في هذه الأَحْكَامِ ، على الصَّحيحِ .

قوله: ومَن أَرَادَ أَنْ يُضَحِّى ، فَدَخَل الْعَشْرُ ، فلا يَأْخُذْ مِن شَعَرِه ولا بَشَرَتِه شَيًا . اخْتَلَفَتْ عِبَارَةُ الأصحابِ فى ذلك ، فقال فى « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الحَاوِيَيْن » ، وغيرِهم ، كما قال المُصَنِّفُ ، فظاهِرُه إِذْخالُ الظَّفْرِ وغيرِه مِنَ البَشَرَةِ . وصرَّح فى « الرِّعايتَيْن » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ، و غيرِهم ، بذِكْرِ الشَّعَرِ ، والظَّفْرِ ، والبَشَرَةِ . وقال فى « الهِدايَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، بذِكْرِ الشَّعَرِ ، والظَّفْرِ ، والبَشَرَةِ . وقال فى « الهِدايَةِ » ، و « الخُلاصَةِ » ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ إِذْنَ ﴾ .

الشرح الكبير لِما رَوَتْ أَمُّ سَلَمَةً ، رَضِيَ اللهُ عنها ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، أنَّه قال: ﴿ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّىَ ﴾ . رَواه مسلمٌ . وفي رِوايَةٍ : ﴿ وَلَا مِنْ بَشَرَتِهِ ﴾ . رَواه مسلمٌ (١) . ظاهِرُ هذا التَّحْرِيمُ . وهو قولُ بعضِ أصحابِنا . وحَكَاه ابنُ المُنْذِرِ عن أحمدَ ، وإسحاقَ ، وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ . وقال القاضي وجَماعَةً مِن أصحابنا: هو مَكْرُوهٌ غيرُ مُحَرَّم . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ ؛ لقولِ عائشةَ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، ثم يُقَلِّدُها بيَدِه ، ثم يَبْعَثُ بها ، ولا يَحْرُمُ عليه شيءٌ أَحَلُّهُ اللهُ له حتى يَنْحَرَ الهَدْيَ . مُتَّفَقٌ عليه(٢) . وقال أبو حنيفة : لا يُكْرَهُ ذلك ؛ لأنَّه لا يَحْرُمُ

و ﴿ التَّلْخيص ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ إِدْراكِ الغايَةِ ﴾ ، و ﴿ ابن رَجَبٍ ﴾ ، وغيرهم : لا يأخُذُ شَعَرًا ولا ظُفْرًا . فظاهِرُه الاقْتصِارُ على الشَّعَر والظُّفْر ، و لم أرَ في ذلك خِلافًا . فلعَلَّ مَن خَصَّ الشَّعَرَ والظُّفْرَ ، أرادَ ما في مَعْناهُما ، أو أنَّ الغالِبَ أنَّه لا يُؤْخَذُ غيرُهما ، واقْتَصرُوا على الغالِب .

قوله : وهل ذلك حَرَامٌ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقهما في « المُسْتَوْعِب » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « شَرْح ِ ابن ِ مُنَجَّي » ، و « الفائق ِ » ، و « شَرْحِ الزَّرْكَشِيِّ » ؛ أحدُهما ، هو حَرامٌ . وهو المذهبُ ، وهو ظَاهِرُ روايَةِ الأَثْرَم وغيره . وصحَّحه في « التَّصْحيح » . ونصَرَه المُصَنِّفَ ، والشَّارحُ ، والنَّاظِمُ . قال في « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » ، و « مُصَنَّفِ ابنِ أَبِي المَجْدِ » : ويَحْرُمُ في الأَظْهَرِ . قال في « الفائقِ » : [ ٢/ ١٩ظ ] والمَنْصُوصُ تَحْرِيمُه . وجزَم به في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٠.

عليه الوَطْءُ واللِّباسُ ، فلا يُكْرَهُ له حَلْقُ الشَّعَر وتَقْلِيمُ الأَظْفار ، كما لو لم الشرح الكبير يُردْ أَن يُضَحِّيَ . ولَنا ، الحَدِيثُ المَذْكُورُ ، وظاهِرُه التَّحْرِيمُ ، وهذا يَرُدُّ القِياسَ ، وحَدِيثُهم عامٌّ ، وهذا خاصٌّ يَجبُ تَقْدِيمُه ، وتَنْزِيلُ العامِّ على ما عَدا ما تَنَاوَلَه الحَدِيثُ الخاصُّ ، ولأنَّه يَجبُ حَمْلُ حَدِيثِهم على غير مَا تَنَاوَلَهُ مَحَلُّ النِّزاعِ ؛ لوُجُوهٍ ؛ منها ، أنَّ أقلُّ أحْوالِ النَّهْي الكَراهَةُ ، والنبيُّ عَلِيْكُمْ لم يَكُنْ ليَفْعَلَ ما نَهَى عنه وإن كان مَكْرُوهًا ، قال اللهُ تَعالَى إِخْبَارًا عَنْ شُعَيْبٍ ، عليه السلامُ : ﴿ وَمَاۤ أَرِيدُأَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَاۤ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾(١) . ومنها ، أنَّ عائشةَ إنَّما تَعْلَمُ ظاهِرًا ما يُباشِرُها به مِن المُباشَرَةِ ، أو ما يَفْعَلُه دائِمًا ، كاللِّباسِ والطِّيبِ ، أمَّا قَصُّ الشَّعَرِ وتَقْلِيمُ الأظْفَار مِمَّا لا يَفْعَلُه في الأيَّام ِ إِلَّا مَرَّةً ، فالظاهِرُ أنَّها لم تُرِدْه بخَبَرِها ، فإنِ احْتَمَلَ إِرَادَتُه ، فهو احْتِمالٌ بَعِيدٌ ، وما كان هكذا ، فاحْتِمالُ تَخْصِيصِه

« الوَجيزِ » ، و « المُنْتَخَبِ » ، و « نَظْمِ المُفْرَداتِ » ، ونَسبَه إلى الأصحابِ . الإنصاف وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ، وابن ِ أبى مُوسى ، والشِّيرَازِيِّ ، وغيرهم . وإليه مَيْلُ الزَّرْكَشِيِّ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . والوجه الثَّاني ، يُكْرَهُ . اخْتَارَه القاضي وجماعَةٌ . وجزَم به في « الجامِع ِ الصَّغِيرِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَب » ، و « البُلْغَةِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوسِ » ، و ﴿ الْمُنَوِّرِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و ﴿ تَبْصِرَةِ الوَعْظِ ﴾ لابنِ الجَوْزِيِّ ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْـن » ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ إِذْراكِ الغَايَةِ ﴾ ، و ﴿ ابنِ رَزِينٍ ﴾ ، وقال : إنَّه أَظْهَرُ .

<sup>(</sup>١) سورة هود ٨٨.

## فَصْلٌ : وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ .

الشرح الكبير قَرِيبٌ ، فيَكْفِي فيه أَدْنَى دَلِيلِ ، وخَبَرُنا دَلِيلٌ قَوِيٌّ ، فكانَ أَوْلَى بالتَّخْصِيص ، ولأنَّ عائشةَ تُخْبُرُ عن فِعْلِه ، وأُمَّ سَلَمَةَ تُخْبُرُ عن قَوْلِه ، والقَوْلُ يُقَدُّمُ على الفِعْلِ ؛ لاحْتِمالِ [ ١٣٤/٣ و ] أن يكونَ فِعْلُه خَاصًّا له . إِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يَتْرُكُ قَطْعَ الشَّعَرِ وتَقْلِيمَ الأَظْفَارِ ، فإن فَعَلِ اسْتَغْفَرَ الله . ولا فِدْيَةَ عليه إجْمَاعًا ، سَواءٌ فَعَلَه عَمْدًا أو ناسِيًا .

فصل : قال ابنُ أبي مُوسَى : يُسْتَحَبُّ أَن يَحْلِقَ رَأْسَه عَقِيبَ الذَّبْحِرِ . و لمَ يَذْكُرْ له وَجْهًا ، واللهُ أعْلَمُ ، ولَعَلَّه لَمَّا كان مَمْنُوعًا منه قبلَ الذَّبْحِ ۗ ، اسْتُحِبُّ له ذلك ، كالمُحْرم .

( فِصل ) : قال ، رَضِيَ اللهُ عنه : ( والعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مَؤَكَّدَةٌ ) العَقِيقَةُ : الذَّبِيحَةَ التي تُذْبَحُ عن المَوْلُودِ . وقيلَ : هي الطُّعامُ الذي يُصْنَعُ ويُدْعَى

الإنصاف قلتُ : وهو أَوْلَى . وأَطْلَقَ أحمدُ الكَراهَةَ . فعلى المذهبِ ، لو خالَفَ وفعَل ، فليس عليه إلَّا التَّوْبَةُ ، ولا فِدْيَةَ عليه إجْماعًا ، ويَنْتَهِى المَنْعُ بذَبْحِ ِ الْأَضْحِيَةِ . صرَّح به ابنُ أبى مُوسى ، والشِّيرَازِيُّ .

فائدة : يُسْتَحَبُّ الحَلْقُ بعدَ الذَّبْحِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المَدْهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال أحمدُ : هو ، على ما فعَلَ ابنُ عمرَ ، تعْظِيمٌ لذلك اليومِ . وجزَم به ِف « الرِّعايَةِ » وغيرِها . وقدُّمه في « الفُروعِ » . وعنه ، لا يُسْتَحَبُّ . اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين .

قوله: والعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةً. يعنِي، على الأب، وسواءٌ كان الوَلَدُ غَنِيًّا أو فَقِيرًا. وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ الْمُغْنِي ﴾ ، إليه مِن أَجْلِ المَوْلُودِ . قال أبو عُبَيْدِ (') : العَقيقةُ الشَّعُرُ الذي على السر الكبر المَوْلُودِ ، وجَمْعُها عَقَائِقُ ، ثم إِنَّ العَرَبَ سَمَّتِ الدَّبِيحَةَ عَندَ حَلْقِ شَعَرِ المَوْلُودِ عَقِيقَةً على عادَتِهم في تَسْمِيةِ الشيءِ باسْم سَبَيه أو ما يُجاوِرُه ، المَشْهِرَ ذلك حتى صارَ مِن الأسماءِ العُرْفِيَّةِ ، بحيثُ لا يُفْهَمُ مِن العَقِيقَةِ عندَ الإطلاقِ إلَّا الذَّبِيحَةُ . وقال ابنُ عبدِ البَرِّ : أَنْكَرَ أَحمدُ هذا التَّفْسِيرَ ، وقال : إنَّمَا العَقِيقَةُ الذَّبْحُ نَفْسُه . ووَجْهُه أَنَّ أَصْلَ العَقِّ القَطْعُ ، ومنه عَقَ وقال : إنَّمَا العَقِيقَةُ الذَّبْحُ نَفْسُه . ووَجْهُه أَنَّ أَصْلَ العَقِّ القَطْعُ ، ومنه عَقَ وقال : إنَّمَا العَقِيقَةُ الذَّبْحُ فَطْعُ الحُلْقُومِ والمَرِيءِ والوَدَجَيْنِ . وقال : إنَّمَا العَقِيقَةُ النَّابِينَ ، وأَيَّمَةُ الأَمْصَارِ . وقال أصحابُ الرَّأِي : وعائشةُ ، وهي مِن أَمْرِ الجاهِليَّةِ ؛ لِما رُويَ أَنَّ النبيَّ عَقِيلَةٍ سُئِلًا عن وعائشةُ ، وهي مِن أَمْرِ الجاهِليَّةِ ؛ لِما رُويَ أَنَّ النبيَّ عَقِللَةٍ سُئِلًا عن العقيقةِ ، فقال : ﴿ إِنَّ الللهَ لَا يُحِبُّ الْعَقُوقَ ﴾ ('') . فكائه كَرِهَ الاسْمَ ، وقال الحسنُ ، وداودُ : هي واجِبَةً . ورُويَ عن وأَوي عالى الحسنُ ، وداودُ : هي واجِبَةً . ورُويَ عن في ﴿ المُوطَا ﴾ ('' . وقال الحسنُ ، وداودُ : هي واجِبَةً . ورُويَ عن بُرَانُ الناسَ يُعْرَضُونَ عليها كا يُعْرَضُونَ على الصَّلُواتِ الخَمْس ؛ لِما أَوْنَ عَلَى الصَّلُواتِ الخَمْس ؛ لِما أَوْنَ عَلَى الصَّلُواتِ الخَمْس ؛ لِما أَنْ يَنْسُكَ عَلَى الصَّلُواتِ الخَمْس ؛ لِما أَنْ يَنْمُ رَضُونَ على الصَّلُواتِ الخَمْس ؛ لِما أَنْ يَعْرَضُونَ على الصَّلُواتِ الخَمْس ؛ لِما أَنْ يَنْ مُنْ عَلَى الْمُهُونَةُ على الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمَقْرَفُ مَنْ عَلَى الْمُؤْمُونَ على الصَالَةُ عَلَى الْمُؤْمُ مُنْ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ فَيْ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ عَلَى المَالِقُ اللهَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، وغيرهم . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه . وعنه ، إنَّها واجِبَةٌ . الإنصاف

<sup>(</sup>١) في : غريب الحديث ٢٨٤/٢ ، ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ١٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) افي : باب ما جاء في العقيقة ، من كتاب العقيقة . المُوطأ ٢/ ٥٠ .

كا أخرجه أبو داود ، فى : باب فى العقيقة ، من كتاب الأَضّاحى . سنن أبى داود ٩٦/٢ . والنسائى ، فى : باب أخبرنا أحمد بن سليمان ... ، من كتاب العقيقة . المجتبى ٧/٥٠١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١٨٣، ١٨٣، ، ٤٣٠ ، ٣٦٩/٥، ١٩٤ .

الشرح الكبير رَوَى سَمُرَةُ (١) بنُ جُنْدُبِ عن النبيِّ عَيَالِكُ ، أنَّه قال : « كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، ويُسَمَّى ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ »<sup>(۲)</sup> . وعن أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُه(٣) . قال أَحمدُ : إِسْنادُه جَيِّدٌ . وروَى حَدِيثَ سَمُرَةَ الأَثْرَهُ ، وأبو داود . وعن عائشة ، أنَّ النبيُّ عَيْدِ اللَّهُ أَمَرَهُم عن الغُلام بشَاتَيْن مَكَافِئَتَيْنَ ، وعن الجارِيَةِ بشاةٍ (١٠) . وظاهِرُ الأَمْرِ الوُجُوبُ . ولَنا على أنَّها مُسْتَحَبَّةٌ ، هذه الأحادِيثُ ، وعن أُمِّ كُرْزِ الكَعْبِيَّةِ ، قالت : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلِيْكُ يقولُ : ﴿ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ » . وفي لَفْظٍ : « عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ » . رَواه أبو داودَ(°) . وقد دَلُّ على اسْتِحْبابِها الإِجْماعُ . قال أبو الزِّنادِ : مِن

الإنصاف اخْتارَه أبو بَكْرٍ ، وأبو إسْحاقَ البَرْمَكِيُّ ، وأبو الوَفاء .

(١) في النسخ : ﴿ سلمة ﴾ خطأ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، ف : باب في العقيقة ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٩٥/٢ . والترمذي ، في : باب في العقيقة ، من أبواب الأضحية . عارضة الأحوذي ٣١٩/٦ . والنسائي ، في : باب متى يعق ؟ ، من كتاب العقيقة . المجتبي ١٤٧/٧ . وابن ماجه ، في : باب في العقيقة ، من كتاب الذبائح . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٥٧ . والدارمي ، في : باب السنة في العقيقة ، من كتاب الأضاحي . سنن الدارمي ٨١/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥/٥ ، ٨ ، ١٢ ،

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه البيهقي ، في : باب ما يعق عن الغلام وما يعق عن الجارية ، من كتاب الضحايا . السنن الكبرى ٣٠٢/٩ . وانظر: باب ما جاء في العقيقة ، من أبواب الأضحية . عارضة الأحوذي ٣١٤/٦ .

<sup>(</sup>٤) حديث عائشة ، أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في العقيقة ، من أبو اب الأضحية . عارضة الأحوذي ٣/٤/٦ . وابن ماجه ، في : باب العقيقة ، من كتاب الذبائح . سنن ابن ماجه ٢/٥٦/٢ . والإمام أحمد ، ف: المسند ٦/٦ ، ١٥٨ ، ٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) في : باب في العقيقة ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٩٥/٢ .

كَمْ أُخرِجه النسائي ، في : باب العقيقة عن الجارية ، وباب العقيقة عن الغلام ، من كتاب العقيقة . المجتبى =

أَمْرِ الناس كَانُوا يَكْرَهُونَ تَرْكَه . وقال أحمدُ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه : العَقِيقَةُ سُنَّةٌ عن رسولِ اللهِ عَلِيلَةِ ، قدعَقَّ عن الحَسن والحسين ، وفَعَلَه أصحابُه . وقال النبيُّ عَلَيْكُ : ﴿ الْغُلَامُ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ ﴾ . وهو إسْنادٌ جَيِّدٌ يَرْوِيه أبو هُرَيْرَةَ عن النبيُّ عَلِيلًهِ . ومَن جَعَلَها مِن أَمْرِ الجاهِلِيَّةِ ، فهو لأنَّ هذه الأخبارَ لم تَبْلُغُه . والدَّلِيلُ على عَدَم وُجُوبِها ، ما احْتَجَّ به أصحابُ الرَّأَى مِن الخَبَر ، وما رُويَ فيها مِن الأُخْبَارِ مَحْمُولَةً على تَأْكِيدِ [ ١٣٤/٣ ط ] الاسْتِحْبَابِ ، جَمْعًا بينَ الأَخْبَارِ ، فإنَّه أُوْلَى مِن التَّعَارُضِ ، ولأنَّها ذَبِيحَةً لسُّرُورِ حادِثٍ ، فلم تَكُنْ واجبَةً ، كالوَلِيمَةِ .

فصل: وهي أَفْضَلُ مِن الصَّدَقَةِ (١) بقِيمتِها. نَصَّ عليه أَحمدُ ، قال: إِذَا لِمَ يَكُنْ عَندَه مَا يَعُقُّ ، فَاسْتَقْرَضَ ، رَجَوْتُ أَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَلَيْه ، أَحْيَا سُنَّةً . قال (١١٣) المُنْذِرِ : صَدَقَ ٢) أَحمدُ ، إحْياءُ السُّنَنِ واتِّباعُها أَفْضَلُ . وقد وَرَد فيها مِن تَأْكِيدِ الأَحَادِيثِ التي رَوَيْناها ما لم يَردْ في غيرِها .

١٣٧٨ – مسألة : ( عن الغُلام شَاتان ، وعن الجارِيَةِ شَاةً ) يُرْوَى

فوائد ؛ الأُولَى ، قوله : والمَشْرُوعُ أَنْ يَذْبَحَ عنِ الغُلامِ شاتَيْن ، وعنِ الجاريَةِ الإنصاف شاةً . وهذا بلا نِزاعٍ ، مع الوِجْدانِ ، ويُسْتَحَبُّ أَنْ تكونَ الشَّاتَان مُتَقاربَتُيْن في

<sup>=</sup> ١٤٦/٧ . وابن ماجه ، في : باب العقيقة ، من كتاب الذبائح . سنن ابن ماجه ١٠٥٦/٢ . والدارمي ، في : باب السنة في العقيقة ، من كتاب الأضاحي . سنن الدارمي ٨١/٢ .

<sup>(</sup>١) في م : و التصدق ، .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

الشرح الكبير ذلك عن ابنِ عباسٍ ، وعائشةَ . وهو قولُ أَكْثَر القَائِلِينَ بها ؛ منهم الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرِ . وكان ابِنُ عُمَرَ يقولُ : شاةٌ شاةٌ عن الغُلام والجاريَةِ(١) . لِما رُويَ أَنَّ النبيَّ عَيِّلِكُمْ عَقَى عن الحَسنِ شاةً ، وعن الحسينِ شاةً . رَواه أبو داودَ(٢) . وكان الحسنُ ، وقَتَادَةُ ، لا يَرَيَان عن الجاريَةِ عَقِيقَةً ؛ لأنَّ العَقِيقَةَ شُكْرٌ للنَّعْمَةِ الحاصِلَةِ بالوَلَدِ ، والجاريةُ لا يَحْصُلُ بها سُرُورٌ ، فلا يُشْرَعُ لها عَقِيقَةٌ . ولَنا ، حَدِيثُ عائشةَ ، وأُمِّ كُرْز ، ومارَوَوْه مَحْمُولً على الجَواز . إذا ثَبَت هذا ، فيُسْتَحَبُّ أن تكونَ الشَّاتَانِ مُتَمَاثِلَتَيْنِ ؛ لَقُولِ النبيِّ عَلَيْكُم : « شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ » . وفي روَايَة : « مِثْلَانِ » . قال أحمدُ : يَعْنِي مُتَقَارِبَتَيْن ، أو مُتَسَاوِيَتَيْن ؛ لِما جاءَ مِن الحَدِيثِ فيه . ويَجُوزُ فيها الذَّكَرُ والأُنْثَى ؛ لأنَّه رُوىَ في حديثِ أُمِّ كُرْزٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ، يقولُ : ﴿ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ ، وَلَا بَأْسَ أَن تَكُونَ ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا » . رَواه سعيدٌ ، وأبو داودَ " . والذُّكُرُ أَفْضَلُ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلَةً عَقَّ عن الحسن والحسين

الإنصاف السِّنِّ والشَّبَهِ . نصَّ عليه . فإنْ عُدِمَ الشَّاتان ، فواحِدَةٌ ، فإنْ لم يكُنْ عندَه ما يَعُقُ ، فقال الإمامُ أحمدُ : يقْتَرِضُ ، وأرْجُو أنْ يُخْلِفَ اللهُ عليه . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين :

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب العقيقة ، من كتاب العقيقة . المصنف ٣٣١/٤ . وابن أبي شيبة ، في : باب من قال: يسوى بين الغلام والجارية ، من كتاب العقيقة . المصنف ٢٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٢) في : باب في العقيقة ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٢/٢ بلفظ : ﴿ كَبِشَا كَبِشًا ﴾ . كما أخرجه الترمذي ، في : باب العقيقة بشاة ، من أبواب الأضحية . عارضة الأحوذي ٣١٧/٦ . والنسائي ، في : باب أخبرنا الحسين بن حريث ...، من كتاب العقيقة . المجتبي ١٢٥/٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥/٥٥٥ ، ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٤٣٤ .

المقنع

بكُبْشِ كَبْشِ ، وضَحَّى بكَبْشَيْنِ . والعَقِيقَةُ تَجْرِى مَجْرَى الْأَضْحِيَةِ . الشرح الكبير والأَفْضَلُ في لَوْنِها البَياضُ. ويُسْتَحَبُّ اسْتِحْسانُها واسْتِسْمَانُها واسْتِعْظَامُها ؛ لِما ذَكَرْنا في الأُضْحِيَةِ ؛ لأنَّها تُشْبِهُهَا . فإن خالَفَ ذلك ، أو عَقَّ بكَبْشِ واحِدٍ ، أَجْزَأُ ؛ لِما رَوَيْنا مِن حَدِيثِ الحسنِ والحسينِ .

يْقْتَرِضُ مع وَفاءٍ ، ويَنْويها عَقِيقَةً . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : إِنْ خالَفَ وعَقَّ الإنصاف عن الذَّكر بكَبْش ، أَجْزَأً . الثَّانيةُ ، قوْلُه : يَوْمَ سابِعِه . قال في « الرَّوْضَةِ » : مِن مِيلادِ الوَلَدِ . وقال في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ عُيُونِ المَسَائلِ ِ ﴾ : يُسْتَحَبُّ ذَبُّحُ العَقِيقَةِ ضَحْوَةَ النَّهارِ . وجزَم به في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرِي ﴾ . وذكرَ ابنُ البَّنَّا ، أنَّه يذْبَحُ إِحْدَى الشَّاتَيْنِ يَوْمَ الوِلادَةِ ، والأُخْرَى يومَ سابِعِه . الثَّالثةُ ، ذَبْحُها يَوْمَ السَّابِع أَفْضَلُ ، ويجوزُ ذَبْحُها قبلَ ذلك ، ولا يجوزُ قبلَ الوِلادَةِ . الرَّابعةُ ، لو عَقَّ ببَدَنَةٍ أُو بَقَرَةٍ ، لم تُجْزِئُه إِلَّا كَامِلَةً . نصَّ عليه . قال في « النَّهايَةِ » : وأَفْضَلُه شَاةً . قال ف ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويتَوَجُّهُ مِثْلُه في أُضْحِيَةٍ . الخامسةُ ، يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ المَوْلودِ يَوْمَ السَّابِعِ . قدَّمه في « الفُروعِ » . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الحاوِيْيْن » ، و ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرِي ﴾ ، وغيرِهم . وقيل : أو قبلَه . جزَم به في ﴿ الرَّعايَةِ الكُبْرِي ﴾ . وجزَم في ﴿ آدَابِها ﴾ ، أنَّه يُسَنُّ يومَ الولادَةِ ، وهي حَقٌّ للأَّبِ لاِ للأُمُّ . السَّادِسةُ ، لو اجْتمَعَ عَقِيقَةٌ وأُضْحِيَةٌ ، فهل يُجْزِئُ عن ِ العَقِيقَةِ إِنْ لم يَعُقُّ ؟ رِوايَتان مَنْصُوصَتان . وأَطْلَقَهما في « الْفُروع ِ » ، و « تَجْريدِ العِنايَةِ » ، و « القَواعِدِ الفِقْهيَّةِ ﴾ . وظاهِرُ ما قدَّمه في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، الإجْزاءُ . قال في روايَةِ حَنْبَلِ : أَرْجُو أَنْ تُجْزِئَ الْأَضْحِيَةُ عن العَقِيقَةِ . قال في ﴿ القَواعِدِ ﴾ : وفي مَعْناه لو اجْتمَعَ هَدْىٌ وأَضْحِيَةٌ . واخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ ، أنَّه لا تَضْحِيَةَ بمَكَّةَ ، وإنَّما هو

المَسَم تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًا . فَإِنْ فَاتَ ، فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ . فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ .

الشرح الكبير

١٣٧٩ - مسألة : ( وتُذْبَحُ يومَ سابِعِه ، ويُحْلَقُ رَأْسُه ، ويُتَصَدَّقُ بَوْزِنِه وَرِقًا . فإن فاتَ ، ففي أَربَعَ عَشْرَةً ، فإن فاتَ ، ففي إحْدَى وعِشْرِينَ ) السُّنَّةُ أَن تُذْبَحَ العَقِيقَةُ يومَ السّابِع ؛ لِما ذَكْرْنا مِن حَدِيثِ سَمُرَةً . قال شيخُنا(۱) : ولا نَعْلَمُ خِلاقًا بينَ أَهْلِ العِلْمِ القَائِلِينَ سَمُرَةً . قال شيخُنا(۱) : ولا نَعْلَمُ خِلاقًا بينَ أَهْلِ العِلْمِ القَائِلِينَ بَمَشْرُوعِيَّتِها فِي اسْتِحْبابِ ذَبْحِها يومَ السابِع . ويُسْتَحَبُّ أَن يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ يَومَ السابِع ، ويُسمَّى ؛ لحَدِيثِ سَمُرَةً ، وأن يُتصَدَّقَ بوزْنِ شَعْرِه الطَّبِيِّ يَومَ السابِع ، ويُسمَّى ؛ لحَدِيثِ سَمُرَةً ، وأن يُتصَدَّقَ بوزْنِ شَعْرِه فِضَّةً عَلَى المَسَاكِينِ مِن الفِضَّةِ ؛ لِما رُوى أَنَّ النبيَّ عَلِيلِّهُ ، قال لفاطِمَة ، لَمّا وَلَدَتِ الحَسنَ : المَسَاكِينِ والأَوْفاضِ (۱) » . يَعْنِي أَهْلَ الصَّفَّةِ . رَواه الإمامُ أَحَدُ (۱) . وروى سعيد والأوفاضِ (۱) » . يَعْنِي أَهْلَ الصَّفَّةِ . رَواه الإمامُ أَحَدُ (۱) . وروى سعيد في «سُننِه »عن محمد بن على ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ عَقَّ عن الحسن والحسين في «سُننِه »عن محمد بن على ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ عَقَّ عن الحسن والحسين بكُبْشٍ كُبْشٍ ، وأنَّه تَصَدَّقَ بوزْنِ شُعُورِهُما وَرِقًا ، وأنَّ فاطِمَة ، رَضِي اللهُ عَمَا ، كانت إذا ولَدَتْ [ ١٣٥/ ١ ] ولَدًا حَلَقَتْ شَعَرَه ، وتَصَدَّقَتْ اللهُ عَمَا ، كانت إذا ولَدَتْ [ ١٣٥/ ١ ] ولَدًا حَلَقَتْ شَعَرَه ، وتَصَدَّقَتْ

الإنصاف الهَدْئ .

قوله: ويَحْلِقَ رَأْسَه ، ويتَصَدَّقَ بَوَزْنِه وَرِقًا . يَعْنِي ، يَوْمَ السَّابِعِ . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الرَّوْضَةِ » : ليس في حَلْقِ رأْسِه ووَزْدنِ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٣٩٦/١٣ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( الأوقاص ) .

<sup>(</sup>٣) في : المسند ٦/ ٣٩٠ ، ٣٩٢ .

كَمَا أُخرِجِهِ الترمذي ، في : بأب العقيقة بشاة ، من أبواب الأضاحي . عارضة الأحوذي ٣١٧/٦ .

المقنع

بَوَزْنِ شَعَرِه وَرِقًا<sup>(١)</sup> . وإن سَمَّاه قبلَ السّابع ِ ، فحَسنٌ ؛ لأنَّ النبيَّ عَ**يْلِيَّا** الشرح الكبير قال : « وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ وَلَدٌ ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ »(١) . والغُلامُ الذي جاءَ به أنسُ بنُ مالكٍ ، فحنَّكَه ، وسَمَّاه عبدَ الله (٢) . ويُسْتَحَبُّ أن يُحْسِنَ اسْمَه ؛ لأَنَّه رُوىَ عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أَنَّه قال : ﴿ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ » . رَواه أبو داودَ(''). وقال عليه الصلاةُ والسلامُ : « أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمن » . رَواه مسلمٌ (°) . وهو حَدِيثٌ صَحِيحٌ . ورُوِيَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، أنَّه قال : أَحَبُّ الأَسْمَاء إلى اللهِ أَسْمَاءُ

الإنصاف

شَعَرِه سُنَّةٌ وَكِيدَةٌ ، وإنْ فعَلَه فحَسَنٌ ، والعَقِيقَةُ هي السُّنَّةُ .

تنبيه : الظَّاهِرُ أَنَّ مُرادَه بالحَلْقِ الذَّكَرُ . وهو الصَّحيحُ ، وعليه الأكثرُ . وقدَّمه

<sup>(</sup>١)وأخرجه عبدالرزاق ، في : باب العق يوم سابعه ، من كتاب العقيقة . المصنف ٣٣٤، ٣٣٤، وابن أبي شيبة ، ف : باب في أي يوم تذبح العقيقة ، من كتاب العقيقة . المصنف ٢٤١/٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب رحمته علي الصبيان والعيال ... ، من كتاب الفضائل . صحيح مسلم ١٨٠٧/٤ . وأبو داود ، في : باب في البكاء على الميت ، من كتاب الجنائز . سنن أبي داود ١٧٢/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري ، في : بابوسم الإمام إبل الصدقة بيده ، من كتاب الزكاة ، وفي : باب تسمية المولود ، من كتاب العقيقة . صحيح البخاري ١٠٩/٧ ، ١٩٩٧ ، ومسلم ، في : باب استحباب تحنيك المولود ... ، من كتاب الآداب . صحيح مسلم ١٦٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) في : باب في تغيير الأسماء ، من كتاب الأدب . سنن أبي داود ٥٨٤/٢ . كما أخرجه الدارمي ، في : باب في حسن الأسماء ، من كتاب الاستئذان . سنن الدارمي ٢٩٤/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٩٤٥ . (٥) في : باب النهي عن التكني بأبي القاسم ، ... ، من كتاب الآداب . صحيح مسلم ١٦٨٢/٣ . كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء ما يستحب من الأسماء ، من أبواب الأدب . عارضة الأحوذي ٢٧٥/١٠ . وابن ماجه ، في : باب ما يستحب من الأسماء ، من كتاب الأدب . سنن ابن ماجه ١٢٢٩/٢ . والدارمي ، في : باب ما يستحب من الأسماء ، من كتاب الاستئذان . سنن الدارمي ٢٩٤/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٤/٢ . ١٢٨٠

الشرح الكبير الأنبياءِ . وقال النبي عَلَيْكُ : « تَسَمُّوا باسْمِي ، وَلَا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي »(١) . وفي روايَةٍ : ﴿ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي ﴾(٢) .

فصل : فإن فاتَ الذُّبْحُ في السابع ، ففي أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فإن فاتَ ، ففي إحْدَى وعِشْرينَ . وهذا قولُ إسحاقَ ؟ لأنَّه رُويَ عن عائشةَ ، رَضِيَ الله عنها . والظاهِرُ أنَّها لا تَقُولُه إلَّا تَوْقِيفًا . فإن ذَبَح قبلَ ذلك أو بعدَه ، أَجْزَأُ ؛ لحُصُولِ المَقْصُودِ بذلك . فإن تجاوَزَ إحْدَى وعشرين ، احْتَمَلَ أَن يُسْتَحَبُّ في كلِّ سابعٍ ، فيَجْعَلَه في ثمانٍ وعِشْرِينَ ، فإن لم يَكُنْ ، ففي خَمْسٍ وثَلاثِينَ ، وعلى هذا ، قِياسًا على ما قَبْلَه ، واحْتَمَلَ أن يَجُوزَ في كُلِّ وَقْتٍ ؛ لأنَّ هذا قَضاءُ فائِتٍ ، فلم يَتَوَقَّفْ ، كَقَضَاء الأَضْحِيَةِ وغيرِها . فإن لم يَعُقُّ أَصْلًا ، فَبَلَغَ الغُلامُ وكَسَب ، فقد سُئِلَ أحمدُ عن هذه المسألةِ ، فقال : ذلك على الوَالِدِ . يَعْنِي لا يَعُقُّ عن نَفْسِه ؛ لأنَّ السُّنَّةَ في حَقِّ غيره . وقال عَطاءٌ ، والحسنُ : يَعُقُّ عن نَفْسِه ؛ لأنَّها مَشْرُوعَةٌ

الإنصاف في « الفُروع ِ » . وقال الأزَجِيُّ في « نِهايَتِه » : لا فَرْقَ في اسْتِحْباب الحَلْق بينَ الذُّكورِ والإناثِ . قال : ولعَلَّه يخْتَصُّ بالذُّكورِ ؛ إذِ الإناثُ يُكْرَهُ في حَقِّهنَّ الحَلْقُ . قال ابنُ حَجَرٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : وعن بعض الحَنابِلَةِ ، يَحْلِقُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب إثم من كذب على النبي عَلَيْكُ ، من كتاب العلم ، وفي : باب كنية النبي عَلَيْكُ ، من كتاب المناقب ، وفي : باب قول النبي عَلِيُّ : سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ، وباب من سمي بأسماء الأنبياء ، من كتاب الأدب . صحيح البخاري ٣٨/١ ، ٢٢٦/٤ ، ٥٣/٨ ، ٥٥ . ومسلم ، في : باب النهي عن التكني بأبي القاسم ، ... ، من كتاب الأدب . صحيح مسلم ١٦٨٢/٣ ، ١٦٨٣٠ . وابن ماجه ، ف : باب الجمع بين اسم النبي وكنيته ، من كتاب الأدب . سنن ابن ماجه ٢ / ١٢٣٠ . والدارمي ، في : باب تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ، من كتاب الاستفذان . سنن الدارمي ٢٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٥/٣٦٤ .

عنه ، ولأنّه مُرْتَهَنَّ بها ، فَيَنْبَغِي أَن يُشْرَعَ له فِكَاكُ نَفْسِه . ولَنا ، أنّها مَشْرُوعَةٌ في حَقِّ الوَالِدِ ، فلا يَفْعَلُها غيرُه ، كالأَجْنَبِيِّ ، وكَصَدَقَةِ الفِطْرِ . فصل : يُكْرُهُ أَن يُلَطَّخَ رَأْسُ الصَّبِيِّ بدَم ، عند (االحسن ، والزَّهْرِيِّ ، ومالكِ ، والشافعيِّ ، وابنِ المُنْذِر . وحُكِي عن الحسن ، وقتادَة ، أنّه مُسْتَحَبُّ . وحكاه ابنُ أَبِي مُوسَى قَوْلًا في المَنْهَبِ ؛ لِما رُوى في حَدِيثِ مَسْمُرة ، عن النبيِّ عَلِيلِّهُ ، قال : « الْغُلَامُ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِع ، ويُدْمَى » (الله عَمَّامٌ ، عن قتادَة ، عن الحسن ، عن الحسن ، عن الحسن ، وقتادَة ، قال ابنُ عبدِ البَرِّ : لا أَعْلَمُ أَحَدًا قال هذا إلّا الحسن ، وقتادَة ، وأنكرَه سائِرُ أَهْلِ العِلْم ، وكَرِهُوه ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلِهُ قال : « مَعَ الْغُلَامِ الْعَقِيقَةُ ، فَهَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا ، وأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى » . رَواه أبو داودَ (اللهُ عَقِيقَةُ ، فَهَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا ، وأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى » . رَواه أبو داودَ (اللهُ عَقِيقَةُ ، فَهَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا ، وأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى » . رَواه أبو داودَ (اللهُ مُوتَقِقَةُ ، وَهُ وَالْهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ اللَّهُ عَنْهُ الأَذَى » . رَواه أبو داودَ (اللهُ عَلَمُ أَمْ يَقُولُ اللهُ وَلَا الْمُ دَا ، وأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى » . رَواه أبو داودَ (اللهُ عَلَيْهُ أَمْ وَالْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ المُؤْلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ المُؤْلِولَ اللهُ المُؤْلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فائدة : يُكْرَهُ لَطْخُ رَأْسِ ( ) المُولُودِ بدَمِ العَقِيقَةِ . على الصَّحيحِ مِنَ الإنصاف المُذهب . نصَّ عليه . وجزَم به ابنُ البَنَّا في « الخِصَالِ » . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الفائقِ » . ونقَل حَنْبَلَّ ، هو سُنَّةً . وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الحاوِيَيْن » . وقدَّمه في « الرِّعليَةِ الكُبْرِي » . وقيلَ :

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج حديث سمرة في صفحة ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) في : بـاب في العقيقة ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٩٥/٢ ، ٩٦ .

كم أخرجه البخارى ، ف : باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة ، من كتاب العقيقة . صحيح البخارى ٩/٧ . ١٤٦٠ . وابن ماجه ، ف : باب العقيقة عن الغلام ، من كتاب العقيقة . المجتبى ١٤٦٠ ، ١٤٦١ . وابن ماجه ، ف : باب العقيقة ، من كتاب العقيقة ، من كتاب المختلف المختلف المختلف ١٠٥٦/٢ . والدارمي ، في : باب السنة في العقيقة ، من كتاب الأضاحى . سنن الدارمي ، الإمام أحمد ، في : المسند ١٨/٤ ، ٢١٥ ، ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل ، ط . وانظر : المغنى ٣٩٨/١٣ .

الشرح الكبير وهذا يَقْتَضِي أن لا يُمَسَّ بدَم ؛ لأنَّه أذَّى . وروَى يَزيدُ بنُ عبدِ المُزَنِيُّ ، عن أبيه ، أنَّ النبيُّ عَلِيْتُهُ ، قال : ﴿ يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ ، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بدَم » -قال مُهَنّا: ذَكُرْتُ هذا الحَدِيثَ لأحمدَ ، فقال: ما أَظْرَفَه. رَواه ابنُ ماجه(١) . و لم يَقُلْ : عن أبيه . ولأنَّ هذا تَنْجيسٌ له ، فلا يُشْرَعُ ، كَلَطْخِه بغيره مِن النَّجَاسَاتِ . وقال بُريْدَةُ : كُنَّا ١٣٥/٣ لل في الجَاهِليَّةِ ، إذا وُلِدَ لأُحَدِنَا غُلامٌ ، ذَبَح شاةً ، ويُلَطِّخُ رَأْسَه بدَمِها ، فَلمَّا جاءَ الإسْلامُ ، كُنَّا نَذْبَحُ شاةً ، ونَحْلِقُ رَأْسَهُ ، ونُلَطِّخُه بزَعْفَران . رَواه أبو داودُ(١) . فأمَّا روايَةُ مَن روَى : ﴿ وَيُدْمَى ﴾ . فقال أبو داودَ(٦) :

الإنصاف بلْ يُلَطَّخُ بِخَلُوقٍ (1) . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : وهو أَوْلَى . قال ابنُ البَنَّا ، وأبو حَكيم ِ: هو أَفْضَلُ مِنَ الدُّم ِ .

تنبيه : مفْهُومُ قُوْلِه : فإنْ فاتَ ، ففي أَرْبَعَ عشْرَةَ ، فإنْ فَات ففي إحْدَى وعِشْرِين . أنَّه لا يُعْتَبَرُ الأسابيعُ بعدَ ذلك ، فيَعُقُّ بعدَ ذلك في أيِّ يَوْم أرادَ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ . وهو ظاهِرُ كلام كثير مِنَ الأصحاب ، وصحَّحه ابنُ رَزين في « شَرْحِه » . قلتُ : وهو الصُّوابُ . ٦ / ٢٠. و قال في « الرِّعايَة الكُدري » : فانْ فاتَ ، ففي إحدَى وعِشْرين أو ما بعدَه . قال في « الكافِي » : فإنْ أُخْرَها عن إحدَى وعِشْرِين ، ذَبِحَها بعدَه ؛ لأنَّه قد تحَقَّقَ سَبَبُها . والوَجْهُ الثَّاني ، يُسْتَحَبُّ اعْتِبارُها ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي الثَّامِنِ والعِشْرِينِ ، فإنْ فاتَ ، ففي الحَامِسِ والثَّلاثِينِ .

<sup>(</sup>١) في : باب في العقيقة ، من كتاب الذبائح . سنن ابن ماجه ١٠٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) في : باب في العقيقة ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: سنن أبي داو د ٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) الخلوق والجلاق: ضرب من الطيب ، أعظم أجزائه الزعفران.

« وَيُسَمَّى » أَصَحُّ . هكذا قال سَلَّامُ بنُ أَبَى مُطِيعٍ عن قَتادَةَ ، وإياسُ بنُ الشرح الكبير دَغْفَلٍ عن الحسنِ ، ووَهِمَ هَمَّامٌ ، وقال : « وَيُدْمَى » . قال أَحمدُ : قال فيه ابنُ أَبَى عَرُوبَةَ : « يُسَمَّى » . وقال هَمَّامٌ : « يُدْمَى » . وما أراه إلَّا خَطَأً . وقيلَ : هو تَصْحِيفٌ مِن الرَّاوِى .

١٣٨٠ - مسألة: (ويَنْزِعُها أَعْضاءً، ولا يَكْسِرُ عَظْمَها،
 وحُكْمُها حُكْمُ الأَضْحِيَةِ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْصِلَها أَعْضَاءً، ولا يَكْسِرَ

وعلى هذا فَقِسْ . وأطْلقَهما فى « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، الإنصاف و « الفُروعِ » ، و « تَجْريدِ العِنايَةِ » . وعنه ، تَخْتَصُّ العَقِيقَةُ بالصَّغِيرِ . بالصَّغِيرِ .

فائدة: لا يَعُقُّ غيرُ الأب . على الصَّحيح ِ مِنَ المَدهب ، ونصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « الفائقِ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال في « المُسْتَوْعِب » ، و « الرَّوْضَة ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِييْن » ، و « النَّظْم ِ » ، وغيرِهم : إذا بلَغ ، عَقَّ عن نَفْسِه . قال في « الرِّعاية ِ » : تأسِّيًا بالنَّبِيِّ عَيِّلِهُ . وأطْلقهما في « تَجْريدِ العِناية ِ » . قال الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في « شَرْحِه » : وعن الحَنابِلَة ِ ، يتَعَيَّنُ الأَبُ ، إلَّا إِنْ تَعَذَّرَ بمَوْتٍ أو امْتِناع ٍ .

قوله: وحُكْمُها حُكْمُ الْأَضْحِيَةِ. هكذا قال جماعَةٌ مِنَ الأصحابِ. واختارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنْتَخَبِ » ، و « تَجْريدِ العِنايَةِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، وقال: ذكرَه جماعَةٌ . ويُسْتَثْنَى مِن ذلك ، أَنَّه

الشرح الكبير عِظَامَها ؟ لِما رُوىَ عن عائشة ، رَضِي َ اللهُ عنها ، أنَّها قالت : السُّنَّةُ شَاتًان مُكافِئَتانِ عن الغُلامِ ، وعن الجارِيَةِ شَاةٌ ، تُطْبَخُ جُدُولًا ، لا يُكْسَرُ عَظْمٌ ، وَيَأْكُلُ ، ويُطْعِمُ ، ويَتَصَدَّقُ ، وذلك يومَ السَّابع (') . قال أبو عُبَيْدٍ الهَرَوِيُ (٢) في العَقِيقَةِ : تُطْبَخُ جُدُولًا ، لا يُكْسَرُ لها عَظْمٌ . أي عُضْوًا عُضْوًا ، وهو البَحَدْلُ بالدَّالِ غير المُعْجَمَةِ ، والإرْبُ ، والشِّلْوُ ، والعُضْوُ ، والوصْلُ ، كُلُّه واحِدٌ . إنَّما فُعِل بها ذلك ؛ لأنَّها أوَّلُ ذَبيحَةٍ ذُبحَتْ عن الغُلام ، فاسْتُحِبُّ ذلك تَفاؤُلًا بالسَّلامَةِ . كذلك قالت عائشةُ .. ورُوِى أيضًا عن عَطاءِ ، وابنِ جُرَيْجٍ . وبه قال الشافعيُّ .

فصل : وحُكْمُها حُكْمُ الأَضْحِيَةِ ، في سِنِّها ، وما يُجْزئ منها ، وما لا يُجْزِئُ ، ويُسْتَحَبُّ فيها مِن الصِّفَةِ ما يُسْتَحَبُّ فيها . وكانت عائشةُ تقولُ : ائْتُونِي به أَعْيَنَ أَقْرَنَ . قال عَطاءً : الذَّكَرُ أَحَبُّ إِلَّى مِن الأَنْتَى ، والضَّأْنُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنِ المَعْزِ . ويُكْرَهُ فيها ما يُكْرَهُ في الأَضْحِيَةِ ، وهي :

الإنصاف لا يُجْزِئُ فيها شِرْكٌ في بَدَنَةٍ ولا بقَرَةٍ ، كما تقدُّم ، وأنَّه ينْزعُها أعْضاءً ، ولا يَكْسِرُ لها عَظْمًا ، على القَوْلَيْنِ . والمنْصُوصُ عن الإمام أحمدَ ، أنَّه يُباعُ الجلْدُ والرَّأْسُ والسُّواقِطُ ، ويُتَصَدَّقُ بَثَمَنهِ . وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجزَم به في « المُسْتَوعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُنَوِّر » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبوكِ الذُّهَب » ، و « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيْيْن » ، و « الفائق » . وصحَّحه النَّاظِمُ . وحمَلَ ابنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ، في : باب طريق العقيقة وأيامها ، من كتاب الذبائح . المستدرك ٢٣٨/٤ ، ٢٣٩ . وابن أبي شيبة ، في : باب في العقيقة كم عن الغلام وكم عن الجارية ، من كتاب العقيقة . المصنف ٢٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٢))في : الغريبين ١/٣٣١ .

الشَّرُقاءُ ، والخُرْقاءُ ، والمُقابَلَةُ ، والمُدابَرَةُ . ويُسْتَحَبُّ اسْتشْرَافُ العَيْنِ والأَذُنِ ، كَا ذَكُرْنا في الأَضْحِيَةِ سَواءً ؛ لأنَّها تُشْبِهُهَا ، فَتُقاسُ عِليها . وحُكْمُها في الأَكْلِ والهَدِيَّةِ والصَّدَقَةِ حُكْمُ الأَصْحِيَةِ . وبهذا قال الشافعيُ . وقال ابنُ جُرَيْجٍ: تُطْبَخُ وقال ابنُ جُرَيْجٍ: تُطْبَخُ وقال ابنُ جُرَيْجٍ: تُطْبَخُ بِعاءِ ومِلْحٍ ، وتُهْدَى في الجيرانِ والصَّديقِ ، ولا يُتَصَدَّقُ منها بشيءٍ . وسئِلَ المَدُعنها ، فحكى قول ابنِ سِيرِينَ . وهذا يَدُلُّ على أنَّه ذَهَب إليه . وسئِلَ المَدُعنها ، فحكى قول ابنِ سِيرِينَ . وهذا يَدُلُّ على أنَّه ذَهَب إليه . وسئِلَ المَدْعنها ، فحكى قول ابنِ سِيرِينَ . وهذا يَدُلُّ على أنَّه ذَهَب إليه . وسئِلَ هل يَأْكُلُها كُلُها ولا يَتَصَدَّقُ منها بشيءٍ . والأَشْبَهُ قِياسُها على الأَضْحِيةَ ؛ لأنَّها نَسِيكَةٌ مَشْرُوعَةٌ غيرُ واجِبَةٍ ، أَشْبَهَتِ والأَشْبَهُ قِياسُها على الأَضْحِيةَ ؛ لأَنَّها نَسِيكَةٌ مَشْرُوعَةٌ غيرُ واجِبَةٍ ، أَشْبَهَتِ اللهَ مَصْرُفِها . وإن طَبَخَها و وعَا مَن أَكَلُها ، فحَسَنٌ .

مُنجَّى كلامَ المُصَنِّفِ على ذلك . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » : ويُشارِكُها في أكثرِ الإنصاف أحْكامِها ؛ كالأَكْلِ ، والهَدِيَّةِ ، والصَّدَقَةِ ، والضَّمانِ ، والوَلَدِ ، واللَّبَنِ ، والصَّوفِ ، والزَّكَاةِ ، والرَّكوبِ ، وغيرِ ذلك ، ويجوزُ بَيْعُ جِلْدِها وسَواقِطِها ورَأْسِها ، والصَّدَقَةُ بَثَمَنهِ . نصَّعليه . انتهى . وقال أبو الخَطَّابِ : يَحْتَمِلُ أَنْ يُنْقَلَ حُكْمُ إحْداهما إلى الأُخْرَى ، فيُخرَّجَ في المُسْالَةِ رِوايَتان . انتهى . قال في « المُسْتَوْعِبِ » : وحُكْمُها ، فيما يُجْزِئُ مِنَ الحَيوانِ ، وما يُجْتَنَبُ فيها مِنَ العُيوبِ وغيرِه ، حكمُ الأَصْحِيَةِ . قال الشَّارِحُ : ويَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ بينَهما ، مِن حيثُ إِنَّ الأَصْحِيَة . قال الشَّارِحُ : ويَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ بينَهما ، مِن حيثُ إِنَّ الأَصْحِيَة ذَبِيحَةً شُرِعَتْ يَومَ النَّحْرِ ، فأَشْبَهَتِ الهَدْى ، والعَقِيقَةَ شُرِعَتْ عَمْ النَّحْرِ ، فأَشْبَهَتِ الهَدْى ، والعَقِيقَةَ شُرِعَتْ عَمْ النَّحْرِ ، فأَشْبَهَتِ الهَدْى ، والعَقِيقَةَ شُرِعَتْ عَمْ النَّحْرِ ، فأَشْبَهَتِ الهَدْى ، والعَقِيقَةَ مُرعَتْ عَمْ النَّحْرِ ، فأَشْبَهَتِ الهَدْى ، ولأَنَّ الذَّبِيحَةَ لم تخرُجُ عندَ سُرورِ حادِثٍ وتَجَدَّدِ نِعْمَة مِ ، أَشْبَهَتِ الذَّبْحَ في الوَلِيمَةِ ، ولأَنَّ الذَّبِيحَةَ لم تخرُجُ

<sup>(</sup>١) في م : وألم ، .

فصل : قال أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : يُباعُ الجلْدُ والرَّأْسُ والسِّقْطُ ، ويُتَصَدَّقُ به . ونَصَّ في الأُضْحِيَةِ على خِلافِ هذا ، وهو أَقْيَسُ في مَذْهَبه ؟ لأنَّها ذَبِيحَةٌ لله مِ ، فلا يُباعُ منها شيءٌ ، كالهَدْى ، ولأنَّه يُمْكِنُ الصَّدَقَةُ به ، [ ١٣٦/٣ و ] فلا حاجَةَ إلى بَيْعِه . وقال أبو الخَطَّاب : يَحْتَمِلُ أَن يُنْقَلَ حُكُمُ إحْدَاهُمَا إِلَى الْأَخْرَى . فَيُخَرَّجُ فِي المَسْأَلَتِين رِوايَتَان ، ويَحْتَمِلُ أَن يُفَرَّقَ بينَهما مِن حيثُ إِنَّ الأَضْحِيَةَ ذَبيحةً شُرعَتْ يومَ النَّحْر ، فأَ شْبَهَتِ الهَدْي ، والعَقِيقَةُ شُرِعَتْ عندَ سُرُورِ حادِثٍ وتَجَدُّدِ نِعْمَةٍ ، أَشْبَهَتِ الذَّبْحَ في الوَلِيمَةِ ، ولأنَّ الذَّبِيحَةَ هـٰهُنا لم تَخْرُجْ عن مِلْكِه ، فكانَ له أن يَفْعَلَ بها ما شاء ، مِن بَيْع وغيره ، والصَّدَقَةُ بثَمَن ما يَبيعُ منها ، بمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ به في فَضْلِها وثَوابِها وحُصُولِ النَّفْعِ به ، فكانَ له ذلك .

فصل : قال بعضُ أَهْلِ العِلمِ : يُسْتَحَبُّ للوَالِدِ أَن يُؤَذِّنَ في أُذُنِ ابْنِه

الإنصاف عن مِلْكِه هنا ، فكانَ له أنْ يفْعَلَ فيها ما شاءَ مِن بَيْع وغيرِه . انتهى . قال في « الرِّعاية الكُبْرِي ﴾ : والتَّفْرِقَةُ أَشْهَرُ وأَظْهَرُ . و لم يَعْتَبِرِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ التَّمْلِيكَ . وقال المُصَنِّفُ ومَن تَبعَه : وإنْ طَبَخَها وَدعا إخوانَه ، فحَسَنٌّ .

فوائله ؛ إحْداها ، طَبْخُها أَفْضَلُ . نصَّ عليه . وقيلَ لأحمدَ : يشُقُ عليهم . قال : يتَحَمَّلُون ذلك . وقال في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطْبَخَ منها طَبِيخٌ حُلْوٌ ، تَفَاؤُلًا بِحَلاوَةِ أَخْلاقِه . وجزَم به في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ تَجْريكِ العِنايَةِ » . وقال أبو بَكْرٍ في « التَّنبِيهِ » : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْطِيَ القابِلَةَ منها فَخِدًا . الثَّانيةٌ ، يُؤَذَّنُ في أُذُنِ المَوْلُودِ حينَ يُولَدُ . قالَه في « الفُّروعِ » . وقال في « الرِّعايَةِ » : يُؤذُّنُ في اليُمْنَى ، ويُقامُ في اليُسْرَى . الثَّالثةُ ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحَنَّكَ

حينَ يُولدُ ؛ لِما روَى عبدُ الله ِبنُ رافِع ٍ ، عن أبيهِ ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ أَذَّنَ في أَذُنِ الحسنِ حينَ وَلَدَتْه فاطِمَةُ (١) . وعن عمَرَ بن عبدِ العَزِيزِ ، أنَّه كان إِذَا وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ أَخَذَه في خِرْقَةٍ ، فأذَّن في أُذُنِه اليُّمْنَى ، وأقامَ في اليُّسْرَى ، وسَمَّاهُ . ورُوِّينا أَنَّ رجلًا قال لرجلِ عندَ الحسنِ يُهَنِّئُه بابْنِ : لَيَهْنِكَ الفارِسُ . فقال الحسنُ : وما يُدْرِيكَ أفارِسٌ هو أو حِمارٌ ؟ فقال : كيف نقولُ ؟ قال : قُلْ : بُورِكَ لك في المَوْهُوبِ ، وشَكَرْتَ الواهِبَ ، وبَلَغَ أَشُدُّه ، ورُزِقْتَ بِرَّه . ورُوِيَ عن النبيِّ عَلِيْكُ أَنَّه كان يُحَنِّكُ أَوْلاَدَ الأَنْصار بالتُّمْرِ (). وروَى أنَسٌّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، قال : ذُهِبَ بعبدِ اللهِ بن أبى طَلْحَةَ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْظَةِ ، حينَ وُلِدَ ، قال : « هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ ؟ » . فَناوَلْتُه تَمَراتٍ ، فَلَاكَهُنَّ ، ثُمْ فَغَرَ فَاهُ ، ثُمْ مَجَّهُ فِيه ، فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُ . فقال رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ : ﴿ أَانْظُرُوا إِلَى ۚ حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ ﴾ . وسَمَّاه عبدَ اللهِ .

١٣٨١ – مسألة : ( ولا تُسَنُّ الفَرَعَةُ ؛ وهي ذَبْحُ أُوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ ،

بَتَمْرَةٍ. وقال في «الرِّعايَةِ»: بتَمْرٍ أَو حُلْوٍ وغيرِه. وتقدُّم متى يُخْتَنُ؟ في بابِ السُّواكِ. قُوله : ولا تُسَنُّ الفَرَعَةُ ؛ وهي ذَبْحُ أَوَّلِ ولَدِ النَّاقَةِ ، ولا العَتِيرَةُ ؛ وهي ذَبِيحَةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه ، من كتاب الأدب . سنن أبي داود ٦٢١/٢ . والترمذي ، في : باب الأذان في أذن المولود ، من أبواب الأضحية . عارضة الأحوذي ٦/٥ ٣١ . والإمام أحمد ، في :

<sup>(</sup>٢) تحنيك الأطفال بالتمر رواه مسلم ، ف : باب حكم بول الطفل الرضيع ... ، من كتاب الطهارة . صحيح مسلم ٢٣٧/١ . وأبو داود ، ف : باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه ، من كتاب الأدب . سنن أبي داود ٦٢٢/٢ و الإمام أحمد ، في : المسند ٢١٢/٦ . وانظر : حديث أنس التالي .

<sup>(</sup>٣-٣) غير موجود بمصادر التخريج. وانظر: شرح النووي لمسلم ١٣٣/١. وتقدم في صفحة ٤٣٩.

الشرح الكبير ولا العَتِيرَةُ ؛ وهي ذَبِيحَةُ رَجَبٍ ) هذا قولُ عُلماء الأَمْصار ، سِوَى ابن سِيرِينَ ، فإنَّه كان يَذْبَحُ العَتِيرَةَ في رَجَبِ ، ويَرْوى فيها شيئًا . والفَرَعَةُ والفَرَعُ ، بفَتْحِ الرَّاء : أوَّلُ وَلَدِ النَّاقَةِ . كَانُوا يَذْبَحُونَه لآلِهَتِهم في الجاهِليَّةِ ، فَنُهُوا عنها . قال ذلك أبو عَمْرِو الشَّيْبانِيُّ . وقال أبو عُبَيْدٍ : العَتِيرَةُ هي الرَّجَبيَّةُ ، كان أهْلُ الجاهِليَّةِ إذا طَلَبِ أَحَدُهم أمْرًا نَذَر أَن يَذْبَحَ مِن غَنَمِه شَاةً في رَجَبٍ ، وهي العَتائِرُ . والصَّحيحُ ، إن شاء اللهُ تعالى ، أنَّهم كانُوا يَذْبَحُونَها في رَجَبِ مِن غيرِ نَذْرٍ ، جَعَلُوا ذلك سُنَّةً فيما بينَهم ، كَالْأَضْحِيَةِ فِي الأَضْحَى ، وكان منهم مَن يَنْذُرُها كما قد يَنْذِرُ الأَضْحِيَةَ ، بَدَلِيلِ قُولِ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ : ﴿ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً ﴾(١) . وهذا الذي قالَه النبيُّ عَلِيْكُ في بَدْءِ الإسلامِ تَقْرِيرٌ لِما كان في الجَاهِليَّةِ ، وهو يَقْتَضِي ثُبُوتَها [ ١٣٦/٣ ظ ] بغيرِ نَذْرٍ ، ثم نُسِخَ بعدُ . ولأنَّ العَتِيرَةَ لو كَانَتْ هِي الْمَنْذُورَةَ ، لَم تَكُنْ مَنْسُوخَةً ، فإنَّ الإنْسانَ لُو نَذَر ذَبْحَ شاةٍ في أَيِّ وَقْتِ كَانَ ، لَزِمَه الوَفاءُ بِنَذْرِه . ورُوِيَ عن عائشةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : أَمَرَنَا رسولُ الله عَلَيْكُ بالفَرَعَةِ مِن كُلُّ خَمْسِينَ واحِدَةٌ (١) . قال

الإنصاف رَجَب. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال في « الرِّعايتَيْن » ، و «الحاوِيَيْن»، و «تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوس »، وغير هم: يُكْرَهُ ذلك. ولا يُنافيه ما تَقدُّم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي ، في ; باب ما جاء في الفرع والعتيزة ، من كتلب الضحايا . السنن الكبري ٣١٢/٩ .

ابنُ المُنْذِرِ : هذا حَدِيثٌ ثابِتٌ . ولَنا ، على أنَّها لا تُسَنُّ ، ما روَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أَنَّ النبيَّ عَلَيْكُ ، قال : ﴿ لَا فَرَ عَ وَلَا عَتِيرَةَ ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه (٢) . وهذا الحَدِيثُ مُتَأَخِّرٌ على الأُمْر بها ، فيكونُ ناسِخًا ، وَدَلِيلُ تَأْخُرِه أَمْرَانِ ؛ أَحَدُهُما ، أَنَّ رَاوِيَه أَبُو هُرَيْرَةَ ، وهو مُتَأْخُرُ الإسْلام ِ ، فإنَّ إسْلَامَه في سَنَةِ فَتْح ِ خَيْبَرَ ، وهي السُّنَةُ السابِعَةُ مِن الهِجْرَةِ . والثانِي ، أنَّ الفَرَعَ والعَتِيرَةَ كان فِعْلُها أَمْرًا مُتَقَدِّمًا على الإسْلام ، فالظَّاهِرُ بَقاؤُهم عليه إلى حين نَسْخِه ، واسْتِمْرارُ النَّسْخِ مِن غيرِ رَفْعٍ له ، ولو قَدَّرْنَا تَقَدُّمَ النَّهْيِ عن الأمْرِ بها ، لكانت قد نُسِخَتْ ، ثم نُسِخَ ناسِخُها ، وهذا خِلافُ الظاهِر . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّ المُرادَ بالخَبَرِ نَفْيُ كَوْنِها سُنَّةً ، لا تَحْرِيمُ فِعلِها ، ولا كَرَاهَتُه ، فلو ذَبَحَ إنْسانٌ ذَبيحَةً في رَجَبٍ ، أو ذَبَح وَلَدَ الناقةِ ؛ لحاجَتِه إلى ذلك ، أو للصَّدَقَةِ به وإطْعامِه ، لم يَكُنْ ذلك مَكْرُوهًا . واللهُ تعالى أعلمُ .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب الفرع والعتيرة ، من كتاب العقيقة . صحيح البخاري ١١٠/٧ . ومسلم ، في : باب الفرع والعتيرة ، من كتاب الأضاحي . صحيح مسلم ١٥٦٤/٣ .

كَا أَخرِجه أَبُو داود ، في : باب في العتيرة ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٩٤/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الفرع والعتيرة ، من أبواب الأضحية . عارضة الأحوذي ٣١٢/٦ . والنسائي ، في : باب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ... ، من كتاب الفرع . المجتبى ١٤٧/٧ . وابن ماجه ، في : باب الفرعة والعتيرة ، من كتاب الذبائع . سنن ابن ماجه ١٠٥٨/٢ . والدارمي ، في : باب الفرع والعتيرة ، من كتاب الأضاحي . سنن الدارمي ٢/٨٠٠ ، والإمام أحمد ، في : المسند ٢/٣٩/ ، ٢٧٩ ، ٤٩ .

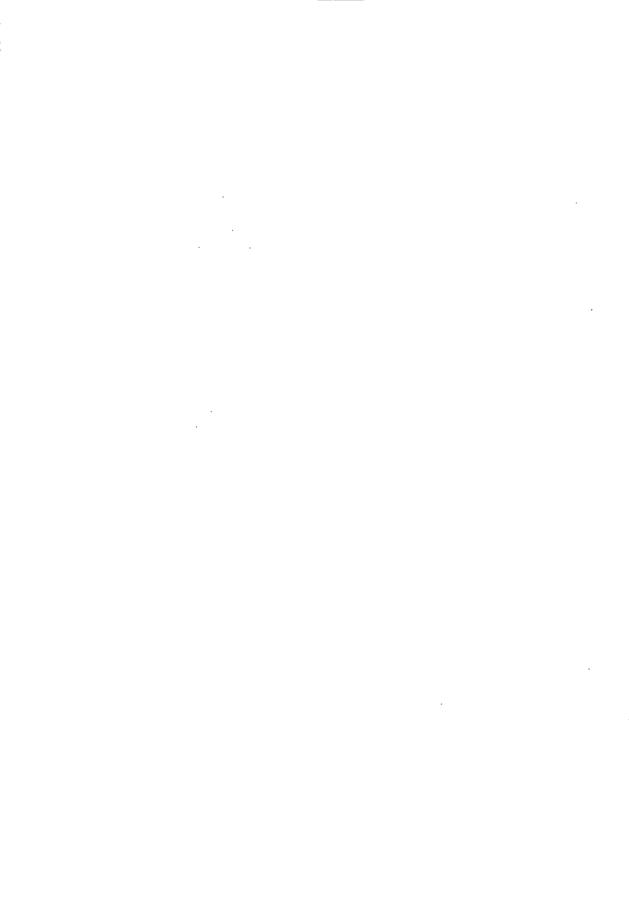

## فهرس الجزء التاسع من الشرح الكبير والإنصاف

| الصفحة    | باب جزاء الصيد                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
|           | (وهو ضربان؛ أحدهما ، له مثلٌ من النَّعم ،                                  |
|           | فيجب مثله . وهو نوعان ؛ أحدهما ،                                           |
| ٥         | قضت فيه الصحابة ، )                                                        |
|           | تنبيه : مفهوم قوله : وهو ضربان ؛ أحدهما ،                                  |
| ٥         | ما له مثل من النَّعِم                                                      |
| ٨         | فائدة : الأثِّل ، ذكر الأوعال                                              |
|           | تنبيه : ظاهر كلام المصنف هنا ، أنه سواءٌ                                   |
| ١.        | أبيح أكله أم لا ؟                                                          |
|           | ١٧٣٧ - مسألة: ( النوع الثاني ، مالم تقض فيه الصحابة ،                      |
|           | فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل                                             |
| 17-10     | الخبرة ، )                                                                 |
|           | فائدة : في سنور البر ، والهدهد ، والصرد                                    |
| ١٨        | حكومة إن أُلحِقَ                                                           |
|           | ١٢٣٨ – مسألة : ﴿ وَيَجِبُ فِي كُلُّ وَاحْدُمُنَ الصَّغَيْرُ وَالْكَبِيرِ ، |
|           | والصحيح والمعيب مثله ، إلا الماخض تفدي                                     |
| X / - · Y | بقيمة مثلها )                                                              |
|           | فائدتان ؛ إحداهما ، لو جنى على حامل ،                                      |
|           | فألقت جنينها ميتًا ،                                                       |

```
ضمن نقص الأم
                     فقط...
     19
           الثانية ، قوله : ويحوز فداء أعور
           من عين بأعور من
               أخرى ...
     11
           ١٢٣٩ - مسألة : ( ويجوز فداء أعور من عين بأعور من
أخرى ، وفداء الذكر بالأنثى ، ... ) ٢٢، ٢١

    ١٢٤ - مسألة : ( الضرب الثانى ، ما لامثل له ؛ وهو سائر

            ﺍﻟﻄﻴﺮ ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ، ﺇﻟَّﺎ ... )
     فصل: فأمَّا ما كان أكبر من الحمام ، ... ) ٢٣
           ١٢٤١ - مسألة : ( ومن أتلف جزءًا من صيد ، فعليه ما نقص
                             من قيمته ، أو ... )
YO . YE
      ١٢٤٢ – مسألة : ﴿ وَإِنْ نَفَّر صِيدًا ، فَتَلْفَ بِشَيء ، ضَمَنَه ﴾ ٢٦
           فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : لو نفَّر صيدًا ،
     فتلف بشيء، ضمنه... ٢٦
           الثانية ، لو رمى صيدًا فأصابه ،
           ثم سقط على آخر فماتا ،
            ضمنهما ، ...
      27
١٧٤٣ – مسألة : ﴿ وَإِنْ جَرَحَهُ فَعَابِ وَلَمْ يَعْلَمُ خَبَّرُهُ ، ... ) ٢٧ – ٣٠
           فائدة: لو جرحه جرحًا غير موح ، فوقع في
           ماء ،أو تردّى فمات ، ضمنه لتلفه
      49
            فصل: وإن اندمل الصيد غير ممتنع، ضمنه،
```

| ۲۹             | ٠٠٠ ( معيم                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                | فصل : وكل ما يضمن به الآدمي يضمن به                                         |
| 79             | الصيد ؛                                                                     |
| ۳۱، ۳.         | ٤ ٢ ٢ - مسألة : ﴿ وَإِنْ نَتْفُ رِيشُهُ فَعَادُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ﴾   |
|                | فائدة : لو صاد غير ممتنع بنتف ريشه أو                                       |
| ٣١             | شعره ،                                                                      |
| ٣٢             | ١٧٤٥–مسألة : ﴿ وَكُلُّمَا قُتُلُّ صَيْدًا حَكُمْ عَلَيْهُ ﴾                 |
|                | فصل: ويجوز إخراج جزاءالصيد بعد جرحه                                         |
| ٣٣             | وقبل موته                                                                   |
|                | ١٢٤٦ – مسألة : ﴿ وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةً فِي قَتَلَ صِيدٌ ، فَعَلَيْهُمْ |
| <b>77 – 77</b> | جزاء واحد )                                                                 |
|                | فصل : فاإن كان شريك المحرم حلالًا أو                                        |
| 40             | سبُعًا ، فالجزاء كله على المحرم                                             |
|                | فصل : وإن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد                                       |
| 40             | حرمي، فالجزاء بينهما نصفين ؟                                                |
|                | فصل : وإن قتل صيدًا مملوكا ، ضمنه بالقيمة                                   |
| ٣٦             | للكه ،                                                                      |
|                | فصل : وإذا قتل القارن صيدًا ، فعليه جزاء                                    |
| ٣٦             | واحد                                                                        |
|                |                                                                             |

## باب صيد الحرم ونباته

١٧٤٧ – مسألة : ( وهو حرام على الحلال والمحرم ، ... ) ٧٧ – ٤٠

|       | فائدتان ؛ إحداهما ، لو أتلف كافر صيدا في                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧    | الحرم ،                                                                        |
|       | الثانية ،لو دلَّ محل حلالاعلى صيد                                              |
| ٣٧    | في الحرم ، فقتله ،                                                             |
|       | فصل : وفيه الجزاء على من يقتله ، بمثل ما                                       |
| ٣٨    | يجزى به الصيد في الإحرام                                                       |
|       | فصل : للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم                                             |
| 49    | عند الأكثرين ،                                                                 |
| 49    | فصل : ويجب في حمام الحرم شاة                                                   |
|       | فصل : وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في                                           |
| 49    | الحرم ، إلَّا القمل ،                                                          |
|       | فصل: ويضمن صيد الحرم في حق المسلم                                              |
|       | والكافر ، والكبير والصغير ، والحر                                              |
| 44    | والعبد                                                                         |
|       | فصل: ويضمن صيد الحرم بالدلالة                                                  |
| 49    | والإشارة ،                                                                     |
|       | ١٢٤٨ – مسألة : ﴿ وَإِنْ رَمِّي الْحَلَالُ مِنَ الْحَلِّ صِيدًا فِي الْحَرِّمُ، |
| ٤٧-٤. | أو ، ضمن في أصح الروايتين )                                                    |
|       | فائدتان ؛ إحداهما ، لو رمي الحلال صيدًا ،                                      |
|       | ثم أحرم قبل أن يصيبه ،                                                         |
| ٤١    | ، ضمنه ،                                                                       |
|       | الثانية ، هل الاعتبار بحالة الرمى ،                                            |
| ٤٢    | أو بحالة الإصابة ؟                                                             |

|                  | ١٢٤٩ – مسألة : ﴿ وَإِنْ قَتْلُ مِنَ الْحُرِمُ صِيدًا فِي الْحُلِّ بِسَهْمِهُ ،                                                                                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23-33            | أو ، لم يضمن ، في أصح الروايتين ﴾                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | فصل : وإن كان الصيد والصَّائد في الحل ،                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | فرماه بسهمه ، أو ، فدخل                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | الحرم ، ثم خرج ، فقتل الصيد في                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٤               | الحلّ ، فلا جزآء فيه                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | فوائد ؛ منها ، لو فرَّخ الطير في مكان يحتاج                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٤               | إلى نقله عنه ، فنقله فهلك ،                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | ومنها ، لو كان بعض قوائم الصيد في                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٤               | الحلوبعضهافي الحرم ،                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | ومنها ،لوكانرأسهڧالحرموقوائمه                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٤               | الأربعة في الحل ،                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | ١٢٥٠ – مسألة : ﴿ وَإِنْ أَرْسُلُ كُلِّبُهُ مِنْ الْحُلِّ عَلَى صَيْدٌ فَى                                                                                                                                                                                     |
| 00-{{            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 00-{{            | • ١٢٥ – مسألة : ( وإن أرسل كلبه من الحل على صيد فى الحل ، فقتل صيدًا فى الحرم ، وإن فعل ذلك بسهمه ، ضمنه )                                                                                                                                                    |
| 00-{{            | • ١٢٥ - مسألة : ( وإن أرسل كلبه من الحل على صيد فى الحل ، فقتل صيدًا فى الحرم ، وإن فعل ذلك بسهمه ، ضمنه ) تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أن الصيد                                                                                                                |
| 00-{{<br>{\cup}} | • ١٢٥ – مسألة : ( وإن أرسل كلبه من الحل على صيد فى الحل ، فقتل صيدًا فى الحرم ، وإن فعل ذلك بسهمه ، ضمنه )                                                                                                                                                    |
|                  | • ١٢٥- مسألة: (وإن أرسل كلبه من الحل على صيد فى الحل ، فقتل صيدًا فى الحرم ، وإن فعل ذلك بسهمه ، ضمنه ) تنبيه: ظاهر كلام المصنف ، أن الصيد المقتول فى الحرم غير الصيدالذى أرسله عليه                                                                          |
|                  | الحل ، فقتل صيدًا في الحرم ، وإن فعل الحل على صيد في الحل ، فقتل صيدًا في الحرم ، وإن فعل ذلك بسهمه ، ضمنه ) تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أن الصيد المقتول في الحرم غير الصيد الذي أرسله عليه فصل : فإن رمى الحلال من الحل صيدًا فيه                            |
|                  | • ١٢٥- مسألة: (وإن أرسل كلبه من الحل على صيد فى الحل ، فقتل صيدًا فى الحرم ، وإن فعل ذلك بسهمه ، ضمنه ) تنبيه: ظاهر كلام المصنف ، أن الصيد المقتول فى الحرم غير الصيدالذى أرسله عليه                                                                          |
| ٤٦               | الحل ، فقتل صيدًا في الحرم ، وإن فعل ذلك بسهمه ، ضمنه ) تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أن الصيد المقتول في الحرم غير الصيد الذي أرسله عليه فصل : فإن رمى الحلال من الحل صيدًا فيه فجرحه ، حل أكله ، ولا جزاء فيه ،                                                |
| ٤٦               | الحل ، فقتل صيدًا في الحرم ، وإن فعل الحل على صيد في الحل ، فقتل صيدًا في الحرم ، وإن فعل ذلك بسهمه ، ضمنه ) تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أن الصيد المقتول في الحرم غير الصيد الذي أرسله عليه فصل : فإن رمى الحلال من الحل صيدًا فيه فجرحه ، حل أكله ، ولا جزاء |

| *  | فائدتان ؛ إحداهما ، لو دخل سهمه أو كلبه    |
|----|--------------------------------------------|
|    | الحرم ،ثم حرج فقتله في                     |
| ٤٧ | الحل ، لم يضمن ،                           |
|    | الثانية ، يحرم عليه الصيد في هذه           |
|    | المواضع ، سواء ضمنه                        |
| ٤٨ | أو لا ؛                                    |
|    | فصل : قال المصنف ، رحمه الله : ( ويحرم     |
|    | قطع شجر الحرم وحشيشه ، إلا                 |
| ٤٨ | اليابس والإذخر ، )                         |
|    | فائدتان ؛إحداهما ،لابأسبالانتفاع بمازال    |
| ٤٩ | بغير فعل آدميي                             |
|    | الثانية ، تباح الكَمْأَة والفقع            |
| ٤٩ | والثمرة كالإذخر .                          |
|    | تنبيه: يحتمل قول المصنف: وما زرعه          |
| 01 | الآدَمي                                    |
|    | تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه لا يباح إلا |
| 01 | ما استثناه ؛                               |
| 07 | فصل : ويحرم قطع الشوك والعوسج              |
|    | فصل: ولا بأس بقطع اليابس من الشجر          |
| ۲٥ | والحشيش ؛                                  |
| ٥٣ | فصل : وليس له أخذورق الشجر                 |
|    | فصل: ويحرم قطع حشيش الحرم ، إلا ما         |
| ٥٣ | استثناه الشرع من                           |
|    | تندين ظاه کلام الصنف بأنه لا محمن          |

الاحتشاش للبهائم ... 0 2 ١٢٥١ - مسألة : ( ومن قطعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ، والصغيرة بشاة ، والحشيش بقيمته ، والغصن بما نقص ... ) 09-00 فصل: ومن قلع شجرة من الحرم، فغرسها فى مكان آخر ، فيست ، ضمنها ؟... ٧٥ فائدة : تضمن الشجرة المتوسطة ببقرة ... ٥٧ فوائد ؛إحداها ، لايجوز الانتفاع بالمقطوع مطلقا ... 09 الثانية ، لو قلع شجرًا من الحرم ، فغرسه في الحل ، ... 09 الثالثة ، إذا لم يجد الجزاء ، قومه ثم صام ... 09 ١٢٥٢ – مسألة : ﴿ وَإِنْ قَطْعُ غُصِنًا فِي الْحُلُّ أَصِلُهُ فِي الْحُرْمُ ، ضمنه . وإن قطع غصنًا في الحرم أصله في الحل ، لم يضمنه ، ... ) 09 فائدة : قوله : ومن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ، ضمنه ... 09 فصل: يكره إخراج تراب الحرم و حصاه ؛ . . . ٦. فوائد ؟ منها ، قال الإمام أحمد : لا يخرج من تراب الحرم ، ولا يدخل إليه من الحل ، ولا ... ٦. ومنها ،لایکره إخراج ماءزمزم ... ٦١

ومنها ، حد الحرم من طريق المدينة ، ثلاثة أميال عند بيوت السقاء ... 15 فصل: قال، رحمه الله: (ويجرم صيد المدينة و شجرها و حشيشها ، إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجر ها للرحل و ... ، ومن حشيشها للعلف ... ، فصل: ويفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين ؛ أحدهما ، أنه يحوز أن يؤ حذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه ، ... ٦٣ ١٢٥٣ – مسألة : ﴿ وَلَاجْزَاءُ فِي صَيْدَاللَّهُ نَا وَعَنْهُ ، جَزَاؤُهُ سلب القاتل لمن أخذه 77-70 فائدتان ؛إحداهما ،سلب القاتل ؛ ثيابه ... ٢٧ الثانية ، إذا لم يسلبه أحد ، فإنه يتوب إلى الله ... ٦٧ ١٢٥٤ – مسألة : ﴿ وحد حرمها بين ثور إلى عَيْر . وجعل النبى ﷺ حول المدينة اثنى عشر ميلا حمّی) VT - TVفصل: ولا يحرم صيدوَ جُّ ولا شجره ، و هو واد بالطائف ... ٧. فوائد ؟ الأولى ، مكة أفضل من المدينة ... ٧١ الثانية ، تستحب المجاورة بمكة ، . . . ٧١

الثالثة ، تضاعف الحسنة والسيئة بمكان أو زمان فاضل ... ٧١ الرابعة ، لا يحرم صيد وج وشجره ، ....

## باب ذكر دخول مكة

١٢٥٥ - مسألة : ويستحبأنيدخلمكة من أعلاها ، من ثنية كداء ، ثم يدخل المسجد من باب

بنی شیبة ) ۷۳ – ۲۰

تنبيه : ظاهر قوله : يستحب أن يدخل

مکة ...

فصل : ويستحبأن يدخل المسجد من باب

بنی شیبة ؛ ...

فائدة : يستحب له إذا خرج من مكة ، أن

يخرج من الثنية السفلي من كُدَّى . ٧٤

تنبيه :ظاهرقوله :ثم يدخل المسجدمن باب

بنی شیبة ...

١٢٥٦-مسألة: ( فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ،

وقال : ... ) ٥٧ – ٨٧

فصل: ويستحب أن يدعو عند رؤية البيت

بالدعاء الذي ذكرناه ؟ ...

فصل: إذا دخل المسجد، فذكر صلاة

مفروضة أو فائتة ، أو أقيمت الصلاة

المكتوبة ، قدمهما على الطواف ؟... ٧٨

١٢٥٧ - مسألة : ( ثم يبتدئ بطواف العمرة ، إن كان معتمرًا ، وبطواف القدوم ، إن كان مفردًا أو قارنا ) ۸۰، ۷۹ فائدة: يسمى طواف القارن والمفرد طواف القدوم ، و طواف الورود . ۸. ١٢٥٨ – مسألة : ( ويضطبع بردائه ، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر ) ٨٠ - ٨٨ فصل: فإذا فرغ من الطواف سَوَّى , داءه ؛ ... ۸١ ١٢٥٩ - مسألة : ( ثم يبتدئ من الحجر الأسود ، فيحاذيه بجميع بدنه ، ... ثم يقول : ... )  $\lambda V - \lambda Y$ فصل: ثم يستلمه، ويقبله، ومعنى الاستلام المسح باليد ، ... ۸٣ فائدتان ؛ إحداهما ، يستحب استقبال الحجر بوجهه ... ٥٥ الثانية ، الاستلام ؛ هو مسح الحجر باليدأو بالقُبلة ، .. ٨٦ ١٢٦٠–مسألة : ( ثم يأخذ على يمينه ، ويجعل البيت على يساره) ۸۷ فائدة: قوله: ويجعل البيت عن يساره ... ۸٧ ١٢٦١ – مسألة: (فإذا أتى على الركن اليماني استلمه وقبَّل 9.- AVیده ) فصل: وأما العراق والشامي، ... فلايُسرُّ

| ٠ ٨٩    | استلامهما                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|         | ١٢٦٢ – مسألة : ﴿ وَيَطُوفُ سَبِّعًا ، يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةُ الْأُولُ |
| 97-9.   | منها ؛)                                                                  |
|         | فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : يرمل في الثلاثة                               |
| ٩.      | الأول منها                                                               |
|         | الثانية ، لو طاف راكبا ، لم                                              |
| 91      | يرمل                                                                     |
|         | فصل: ولا يسن الرمل في الأشواط الثلاثة                                    |
| 9 £     | الأوّل من طواف القدوم ، أو                                               |
|         | فصل : وإن نسى الرمل ، فليس عليه                                          |
| 9       | إعادة ؛                                                                  |
|         | فصل: ويستحب الدنو من البيت في                                            |
| 90      | الطواف ؛                                                                 |
|         | ١٢٦٣-مسألة : ( وكلما حاذى الحجر والركن اليمانى ،                         |
|         | استلمهما أو أشار إليهما ، ويقول كلما                                     |
| 91 - 97 | حاذی الحجر:)                                                             |
|         | فصل: ويكبر كلما حاذى الحجـر                                              |
| 9 ٧     | الأسود ؛                                                                 |
|         | تنبيه : ظاهر قوله : ويقول كلما حاذى                                      |
| ٩٨      | الحجر                                                                    |
|         | ١٢٦٤–مسألة : ﴿ وَ ﴾يقول﴿ بينالركنين :﴿ ربناءاتنافى                       |
|         | الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب                                    |
| 99691   | النار 🏇 )                                                                |

| 1.7-99  | ١٢٦٥ –مسألة : ﴿ وَ ﴾ يقول ﴿ في سائر طوافه : ﴾                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
|         | فصل : ولا بأس بقراءة القرآن في                                       |
| ١٠١     | الطواف                                                               |
|         | فصل : والمرأة كالرجل في البداية بالطواف ،                            |
| 1 • 1   | وفيما ذكرنا ،                                                        |
| 1.1     | فائدة : تجوز القراءة للطائف                                          |
|         | ١٢٦٦ - مسألة : ﴿ وليس على النساء ولا أهل مكة رمل ولا                 |
| 1.7.1.7 | اضطباع )                                                             |
| 1.7     | فصل : وليس على أهل مكة رمل                                           |
|         | فصل : وليس في غير هذا الطواف رمل ولا                                 |
| ١٠٣     | اضطباع ؛                                                             |
|         | فائدة : لا يسنُّ الرمل والاضطباع للحامل                              |
| ١٠٣     | المعذور                                                              |
|         | ١٢٦٧ –مسألة : ﴿ وَمَنْ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مُحْمُولًا ، أَجْزَأُهُ . |
| 111.5   | وعنه ، )                                                             |
|         | فصل: فإن فعل ذلك لغير عذر فعن أحمد فيه                               |
| 1.0     | ثلاث روايات ؛                                                        |
|         | فصل : والطواف راجلا أفضل ، بغير                                      |
| ١٠٦     | خلاف ؛                                                               |
| ١٠٧     | فائدة : السعى راكبا كالطواف راكبا                                    |
|         | فصل : وإذاطَّافراكباأو محمولًا ؛ فلارمل                              |
| ١٠٨     | ف <b>يه</b>                                                          |
|         | فصل : فأماالسعى محمولاوراكبا ،فيجزئه                                 |
| ۱۰۸     |                                                                      |
| 1 - 7   | لعذر ولغير عذر ؟                                                     |

```
فصل : ومن طِيفَ به محمولًا ، لم يخل من
                ثلاثة أحوال ؛ ...
             فائدة : إذا طِيفَ به محمولًا ، لم يخل من
                             أحوال ؛ ...
      ۱۰۸
             ١٢٦٨–مسألة : ( وإن طاف منكسا ، أو على جدارُ
                      الحجر ، أو ... ، لم يجزئه )
111-311
              فصل: ويطوف من وراء الحيجر ؛ ...
       111
             فوائد ؟الأولى ، لو طاف في المسجد من وراء
                   حائل، ...
       117
              الثانية ، لو طاف حول المسجد ، لم
                        يحز ئە ...
       115
             الثالثة ، إذا طاف على سطح
                المسجد ، . . .
       115
      الرابعة ، لو قصد بطو افه غريما ، ... ١١٣
             فصل: ولو طاف على جدار الحِجْر،
                    أو ... ، لم يجز ؛ ...
       115
              فصل: والنية شرط في الطواف ، إن تركها
                            لم يصح ؟ ...
       115
              ١٢٦٩ - مسألة : ﴿ وَإِنْ طَافْ مُحَدَثًا ، أُو نَجِسًا ، أُو عَرِيانًا ،
                                        لم يجزئه
117-118
              فصل: وإذا شك في الطهارة وهو في
      الطواف ، لم يصح طوافه ؟ ... ١١٥
             فصل : إذا فرغ المتمتع ، ثم علم أنه كان على
```

```
غير طهارة في أحد الطوافين ، لا
       117
              فوائد ؟إحداها ، يلزم الناس انتظار الحائض
              لأجل الحيض فقط ، حتى
       تطوف إن أمكن ... ١١٦
              الثانية ، لو طاف فيما لا يجوز له
              لبسه ، صح ، ولزمته
       117
                          الفدية ...
              الثالثة ، النجس و العريان كالمحدث ،
       فيما تقدم من أحكامه . ١١٦
             • ١٢٧ - مسألة : ( وإن أحدث في بعض طوافه ، أو قطعه
                            بفصل طویل ، ابتدأه )
1146114
       فصل: والموالاة شرط في الطواف ، ... ١١٧
              ١٢٧١ – مسألة: ( ولو كان يسيرًا ، أو أقيمت الصلاة ، أو
              حضرت جنازة ، صلى ، وبني . ويتخرج
                                  أن الموالاة سنة )
17.-111
             فائدة: لو شكَّ في عدد الأشواط في نفس
                             الطواف ، . . .
       119
             ١٢٧٢ – مسألة : ﴿ ثُم يصلي ركعتين ، والأفضل أن تكون
                    خلف المقام ، يقرأ فيهما : ... )
175-17.
             فصل: والركعتان فيه سنة مؤكدة غير
                                 واجبة ...
       171
```

```
الصفحة
```

فصل: فإن صلى المكتوبة بعد طوافه ، أجزأته عَن ركعتي الطواف . . . 177 فائدة : لو صلى المكتوبة بعد الطواف ، أجزأ عنهما ... 177 فائدة أخرى : لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه ... فصل: ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع ، فإذا 177 فرغمنهار كعلكل أسبوع ركعتين... ١٢٣ فصل: والمشترط لصحة الطواف تسعة 174 ١٢٧٣ - مسألة : (ثم يعود إلى الركن فيستلمه ) 170,178 فوائد ؛الأولى ، يجوز جمع أسابيع ، ثم يصلي لكل أسبوع منها ركعتين ... ١٢٤ الثانية ، يجوز له تأخير سعيه عن طوافه ، . . . 172 الثالثة ، إذا فرغ المتمتع ، ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين ، وجهله ، لزمه الأشد؛ ... 371 الرابعة ، يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء ... 170 ١٢٧٤ - مسألة : ( ثم يخرج إلى الصفا من بابه ، ويسعى سبعًا ، يبدأ بالصفا ، ... ) 171-170 فصل : فإن لم يرق على الصفا ، فلا شيء عليه ... 111

```
١٢٧٥ – مسألة : (ثم ينزل ، فيمشى حتى يأتى العلم ،
             فيسعى سعيًا شديدًا إلى العلم ) الآخر ( ثم
                      يمشى حتى يأتي المروقي، ...)
177-179
       فصل :ويفتتح بالصفا ،ويختم بالمروة ؛ ... ١٣١
                  فصل: والرمل في السعى سنة ؟ ...
       127
       فائدة : لا يجزئ السعى قبل الطواف ... ١٣٢
             ١٢٧٦ – مسألة : ﴿ ويستحب أن يسعى طاهرًا مستترًا
                                     متواليا ...
140-141
              فصل: والموالاة في السعى غير مشترطة في
                       ظاهر كلام أحمد ، ...
       172
              تنبيه: ظاهر كلام المصنف ، أن النية ليست
                         شرطًا في السعي ، ...
       145
                         ١٢٧٧ – مسألة: (والمرأة لا ترمل ولا ترقى)
177, 170
              فصل: والسعى تبع للطواف ، لا يصح إلا
                          بعد الطواف ، ...
       140
              ١٢٧٨ - مسألة : ( فإذافر غمن السعى ، فإذا كان معتمرًا ،
              قصَّر من شعره ، وتحلل ، إلا أن يكون قد
ساق ) معه ( هديًا ، فلا يحل حتى يحج ) ١٣٦ – ١٤١
              فصل: فأما من معه الهدى ، فليس له أن
                               يتحلُّل، ...
       ١٣٧
              فصل: فأما المعتمر غير المتمتع، فإنه
                                 یحل ، ...
       189
              تنبيهان ؛ أحدهما ، أما المعتمر غير المتمتع ،
```

الصفحة

189 فارنه يحل ، .... الثاني ، ظاهر كلام المصنف ، أنه إذا لم يسق الهدى، يحل، ... 139 فصل : وقول المصنف ، رحمه الله : قصر من شعره ... 12. فصل: فإن ترك التقصير أو الحلق، وقلنا: 1 2 1 هو نسك ... ١٢٧٩ –مسألة : ( ومن كان متمتعا ، قطع التلبية إذا وصل البيت ) 121-331 فائدة: لا يأس بالتلبية في طواف القدوم ... ١٤٣ تنبيه : وأما وقت قطع التلبية في الحج ، ... ١٤٣ باب صفة الحج ٠ ١ ٢٨ - مسألة : ( يستحب للمتمتع الذي حل ، وغيره من المحلين بمكة ، الإحرام بالحجيوم التروية -.... - من مكة ، .... ) 131-161 فائدتان ؛ إحداهما ، يستحب أن يفعل عند إحرامه هذاما يفعله عند الإحرام من الميقات؛... ١٤٩ الثانية ، إذا أحرم بالحج ، لا يطوف بعده قبل خروجه ليوداع البت ... 129

| ١٥.      | فصل : والأفضل أن يحرم من مكة ؛                    |
|----------|---------------------------------------------------|
|          | تنبيه : ظاهر كلامه ، أنه لو أحرم به من            |
| 101      | الحل ، لايجوز ،                                   |
| 107, 107 | ١٢٨١–مسألة : ( ثم يخرج إلى منى ، فيبيت فيها )     |
|          | تنبيهان ؛ أحدهما ، قوله : ثم يخرج إلى             |
| 107      | منی                                               |
|          | الثاني ، ظاهر كلام المصنف ،أنه                    |
|          | لا يخطب يوم السابع بعد                            |
| 104      | صلاة الظهر بمكة                                   |
|          | فصل : فإن صادف يوم التروية يوم                    |
| 104      | ٠٠٠ ، جمعة                                        |
|          | ١٢٨٢ - مسألة : ( فإذا طلعت الشمس ، سار إلى عرفة ، |
| 108      | فأقام بنمرة حتى تزول الشمس )                      |
|          | ١٢٨٣ - مسألة : ( ثم يخطب الإمام خطبة يعلّمهم فيها |
| 101-100  | الوقوف ووقته ، و )                                |
| 100      | فصل : والأَوْلَى أن يؤذِّنِ للأُولَى ، …          |
|          | فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : ثم يخطب الإمام         |
|          | خطبة يعلمهم فيها                                  |
| 100      | الوقوفووقته ، و                                   |
|          | الثانية ، قوله : ثم ينزل فيصلي بهم                |
| 104      | الظهر والعصر ،                                    |
|          | فصل : والسُّنة تعجيل الصلاة حين تزول              |
| 107      | الشمس ،                                           |

| الصفحة  | •                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|
|         | فصل : ويجوز الجمع لمن بعرفة من مكيٌّ                           |
| , 104   | وغيره                                                          |
|         | ١٧٨٤ – مسألة : ﴿ ثُم يروح إلى المُوقف ، وعرفة كلهاموقف         |
| 101-171 | إلَّا بطن عرنة ، )                                             |
| 109     | فصل : وعرفة كلها موقف ؛                                        |
| 17.     | فصل : وليس وادى عُرنة من الموقف ،                              |
|         | ١٧٨٥ - مسألة : ﴿ ويستحبأن يقف عندالصخرات وجبل                  |
| 171617. | الرحمة راكبًا )                                                |
|         | فائدة :قال فى الفروع ، : فيتوجه تخريج                          |
| ١٦١     | الحج عليها                                                     |
| -       | تنبيه : قوله : عند الصخرات ، وجبل                              |
| 171     | الرحمة                                                         |
| 17 177  | ١٢٨٦ – مسألة : ﴿ وَيَكْثُرُ مِنَ الدَّعَاءُ ، وَمِنْ قُولَ : ﴾ |
|         | فصل: ( ووقت الوقوف من طلوع الفجر                               |
|         | يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم                                    |
| ١٦٧     | النحر ، )                                                      |
| •       | فصل : وكيفما حصل بعرفة وهو عاقل                                |
| ١٦٨     | أجزأه ؛                                                        |
|         | تنبيه : مفهوم قوله : فمن حصل بعرفة في                          |
|         | شيء من هذا الوقت و هو عاقل ، تمَّ                              |
| ٨٢١     | حجه )                                                          |
| 179     | فصل : وتسنّ له الطهارة                                         |

```
١٢٨٧ –مسألة : ( ومن فاته ذلك ، فاته الحج )
       11.
              ١٢٨٨ –مسألة : ﴿ وَمَنْ وَقَفْ بِهَا نَهَارًا ، وَدَفْعَ قَبَلُ غُرُوبِ
                               الشمس ، فعليه دم )
174-17.
              تنبيه : محل وجوب الدم ، إذا لم يعد إلى
                      الموقف قبل الغروب ...
       177
              فصل: فإن دفع قبل الغروب ، ثم عادنهارًا ،
              فوقف حتى غربت الشمس فلا دم
                                   علىه ...
       175
              فائدتان ؛ إحداهما ، يستحب الدفع مع
              الإمام ، فلو دفع قبله ،
             ترك السنة ، ولا شيء
                    عليه ...
       177 .
             الثانية ، لو خاف فو ت الوقو فإن
       صلِّي صلاة آمن ، ... ١٧٣
١٧٤، ١٧٣ ( ومن وافاها ليلافوقف بها ، فلادم عليه ) ١٧٤، ١٧٣
              • ١٢٩ - مسألة : ( ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مز دلفة ،
              وعليه السكينة ) والوقار ( فإذا وجد
                                    فجوة أسرع )
177-175
              فصل : ويستحبأن يكون دفعه مع الإمام ،
              أو الوالى الذى إليه أمر الحج من
       140
              فصل: ويكون ملبيا ذاكرًا لله عن
                                و جل ؛ ...
       140
```

```
١٢٩١ – مسألة : ( فإذا وصل مزدلفة ، صلى المغرب
                         والعشاء قبل حطّ الرّحال )
171-171
              فصل: ويستحب أن يجمع قبل حطّ
                              الرِّحال ، ...
       177
               فصل: والسُّنة أن لا يتطوع بينهما ...
       144
              ١٢٩٢ – مسألة : ( وإن صلى المغرب في الطريق ، ترك
                                  السنة ، وأجزأه )
1796 174
              ١٢٩٣ –مسألة : ﴿ وَمَنْ فَاتِنَهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامُ بَعْرُفَةُ أُو
                              عزدلفة ، جمع وحده )
11.6 179
              ١٢٩٤ - مسألة: (ثم ييت بها، فإن دفع قبل نصف
             الليل ، ... ، وإن دفع بعده ،... ، وإن
             وافاها بعد نصف الليل، ... وإن جاء بعد
                     الفجر ، ... وحد المزدلفة ... )
111-11.
              فصل: وليسله الدفع قبل نصف الليل، فإن
                                 فعل، ...
       111 -
             فصل: ويجب الدم على من دفع قبل نصف
             الليل ولم يرجع في الليل ، وعلى
       111
                                    مَن ...
             تنبيه: وجوب الدم هنا مقيد بما إذا لم يعد إليها
                           لللا ، فان عاد ...
       111
              فصل: فإن وافاها بعد نصف الليل، فلا
                            شيء عليه ؛ ...
       ۱۸۳
                  فصل: وللمز دلفة ثلاثة أسماء ؟ ...
      ١٨٣
```

```
١٢٩٥ - مسألة : ( فإذا أصبح بها ، صلى الصبح ، ثم يأتى
                            المشعر الحرّام ...)
 1106118
                      ١٢٩٦ - مسألة : ( ثم يدفع قبل طلوع الشمس )
٥٨١ ، ٢٨١ .
        ١٢٩٧ - مسألة : ( فإذا بلغ محسِّرًا ، أسرع قدر رمية بحجر ) ١٨٧
              ١٢٩٨ - مسألة : ( ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه ، أو من
 مزدلفة ، ومن حيث أخذه ، جاز ... ) ١٩٠ – ١٩٠
               فصل: واختلفت الرواية عن أحمد .في
                        استحباب غُسْله ، ...
        1 1 9
                           ١٢٩٩ - مسألة : ( وعدده سبعون حصاة )
 197-19.
               تنبيه : ظاهر قوله : بدأ بجمر ة العقبة ، فر ماها
               بسبع حصیات ، واحدة بعد
                                   واحدة ...
        191
              فوائد ؛ منها ، يشترط أن يعلم حصول
                   الحصى في المرمى ...
         191
         ومنها ،لو وضعها بيده في المرمي،... ١٩١
               ومنها ، لو رمي حصاة ، فالتقطها
         طائر قبل وصولها ،... ۱۹۲
                ومنها ، لو رماها ، فوقعت على
                موضع صلب في غير
              المرمى ، ثم تدحرجت إلى
                     المرمى ، أو ...
         197
                ومنها ، لو نفضها مَن وقعت على
                ثوبه ، فوقعت في المرمى ،
```

| 194      | أجزأته                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
|          | فصل : ويرميها راجلًا وراكبًا، وكيفما                                 |
| 198      | شاء ؛                                                                |
|          | فصل : ولا يجزئه الرمي إلا أنه يقع الحصي في                           |
| 190      | المرمى ،                                                             |
|          | فائدتان ؛ إحداهما ، يستحب أن يستبطن                                  |
|          | الوادى ، فيستقبل                                                     |
| 190      | القبلة ،                                                             |
|          | الثانية ، يستحب أن يرميها وهو                                        |
| 190      | ماش                                                                  |
| 197, 197 | <ul> <li>١٣٠٠ - مسألة : ( ويقطع التلبية مع ابتداء الرمى )</li> </ul> |
|          | ١٣٠١–مسألة : ﴿ وَإِنْ رَمَى بِذَهِبِ ، أَوْ فَضَةً ، أَوْ غَيْرِ     |
|          | الحصى ، أو ) رَمَى ( بحجر رُمِيَ به مرة ،                            |
| 1.1      | لم يجزئه )                                                           |
|          | فصل : وإن رمي بحجر أْخِذَ من المرمَى لم                              |
| 199      | يجزئه                                                                |
|          | تنبيه : شمل ِقوله : الحصى . الحصى الأبيض                             |
| 199      | والأسود ،                                                            |
|          | فوائد ؛ الأولى ، لا يجزئ الرمى بحصًى                                 |
| ۲.,      | نجس                                                                  |
|          | الثانية ، لو رمى بخاتم فضة فيه                                       |
| ۲.,      | حجر ،                                                                |
| L.       | الثالثة، لا يستحب غسل                                                |
| ۲.,      | الحصى                                                                |

|         | ١٣٠٢ - مسألة : ( ويرمى بعد طلوع الشمس ، فإن رمي                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7-7.1 | بعد نصف الليل ، أُجزأه )                                                            |
|         | فصل : وإن أُخَّر الرمي إلى آخر النهار ،                                             |
| 7.7     | جاز                                                                                 |
| 7 • 7   | فائدة : إذا لم يرم حتى غربت الشمس ،                                                 |
|         | ١٣٠٣ –مسألة : ﴿ ثَمْ يَنْحُرُ هَدَّيَّا إِنْ كَانَّمُعُهُ ، وَيَحْلَقُ أُو يَقْصُرُ |
| 7.9-7.7 | من جميع شعره )                                                                      |
|         | فصل : وإذا نحر الهدى فرَّقه على مساكين                                              |
| 7 . £   | الحرم ،                                                                             |
|         | فصل : يلزمه الحلق أو التقصير من جميع                                                |
| 7.0     | شعره ، وكذلك المرأة …                                                               |
|         | فائدة : الأُوْلَى أن لا يشارط الحلاق على                                            |
| 7.7     | أجرته ؛                                                                             |
| ۲.۷     | فصل : وهو مخير بين الحلق والتقصير ،                                                 |
|         | تنبيه : شمل كلام المصنف الشعر المضفور                                               |
| ۲.٧     | والمعقوص والملبد وغيرها …                                                           |
| 711-7.9 | ١٣٠٤–مسألة : ﴿ وَالمَرَأَةُ تَقْصُرُ مِنْ شَعْرُهَا قَدْرُ الأَنْمَلَةُ ﴾           |
|         | فصل : والأصلع الذي ليس على رأسه                                                     |
| ۲۱.     | شعر ،                                                                               |
|         | فصل :ويستحب تقليم أظفاره ،والأحذمن                                                  |
| ۲1.     | شاربه                                                                               |
|         | فائدتان ؛ إحداهما ، يستحب له أيضًا أخذ                                              |
| ٧١.     | أظفاره مشاريه                                                                       |

```
الثانية ، لو عدم الشعر ، استحب
       له إمرار الموسى .... ٢١١
١٣٠٥ – مسألة: ( ثم قد حل له كل شيء إلَّا النساء ...) ٢١١ – ٢١٣
              ١٣٠٦ - مسألة : ( والحلاق والتقصير نسك ، إن أخره عن
                    أيام منى ، فهل يلز مه دم ؟ ... )
717-117
                      فصل: فإذا قلنا: إنه نسك ...
       717
       تنبيه: قوله: وإن أخره عن أيام مني ... ٢١٦
              تنبيه: قوله بعد الرواية: ويحصل التحلل
                            بالرمي وحده ...
       717
              ١٣٠٧–مسألة : ﴿ وَإِنْ قَدُّم الْحَلَقُ عَلَى الرَّمِي وَالنَّحْرِ ،
              جاهلا أو ناسيًا ، فلاشيء عليه . وإن كان
                        عالما ، فهل يلزمه دم ؟ ...)
XIY - YYY
              فصل: فإن قدَّم الإفاضة على الرمي، أجزأ
                               طوافه ...
       777
              ١٣٠٨ - مسألة : ( ثم يخطب الإمام خطبة ، يعلّمهم فيها
                          النحر والإفاضة والرمي )
770-775
              فصل: يوم الحج الأكبريوم النحر؛ ...
       377
              فائدة: قال في « الرعاية »: يفتتحها
                                   بالتكبير .
       377
              فائدة أخرى : إذا أتى المتمتع مكة ، طاف
                            للقدوم ...
       772
               ١٣٠٩ - مسألة: ( ثم يفيض إلى مكة ، ويطوف للزيارة ،
                                ويعينه بالنية ، ... )
777-770
```

```
١٣١٠ - مسألة : ( وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة
النحر ، والأفضل فعله يوم النحر ، ... ) ٢٢٨ ، ٢٢٧
      فائدة : لو أُخَّر السعي عن أيام مني ، جاز ... ٢٢٨
             ١٣١١ - مسألة : ( ثم يسعى بين الصفا والمروة ، إن كان
             متمتعًا ، أو لم يكن سعى مع طواف
القدوم ، وإن كان قد سعى ، لم يسع ) ٢٢٩ ، ٢٢٨
             فائدتان ؛إحداهما ،إذاقلنا :السعى في الحج
             رکن ...
      779
             الثانية ، قوله : ثم قد حل له كل
              شے ہو ...
      74.
                         ١٣١٠٢ – مسألة : (ثم قد حل له كل شيء )
775-77.
             فصل: قال الخرق: يستحب للمتمتع إذا
      دخل مكة لطواف الزيارة ، ...
            فصل: والأطوفة المشروعة في الحج
                            ثلاثة ؛ ...
      747
             فصل: ويستحب أن يدخل البيت ، فيكبر
             في نواحيه ، ويصلي فيه ركعتين ،
                    ويدعو الله عز و جل …
      744
             ١٣١٣ – مسألة : ويستحبأن (يأتى زمزم، فيشرب من
               مائها لما أحب ، ويتضلع منه )
777-770
            فصل: قال الشيخ ، رحمه الله : ( ثم يرجع
      إلى منَّى ، ولا يبيت بمكة ليالي منى ) ٢٣٦
```

```
١٣١٤ - مسألة : ( ويرمى الجمرات بها في أيام التشريق بعد
الزوال ، كل جمرة بسبع حصيات ، ... ) ٢٤٧ – ٢٤٦
              فصل: ولا يرمي إلَّا بعد الزوال ، فإن رمي
                             قبل الزوال أعاد
       Y 2 .
              فائدة : آخر وقت رمى كل يـوم ،
                                 المغرب ...
       Y 2 .
               فصل: فإن ترك الوقوف عندها والدعاء،
                 ترك السنة ، ولا شيء عليه ...
       721
               ١٣١٥-مسألة : ( والترتيب شرط في الرمي . وفي عدد
                            الحصمي رو ايتان ؛ ... )
755-757
               فصل : والأُوْلَى في الرمي أن لا ينقص عن
                          سبع حصیات ؛ ...
        727
               ١٣١٦-مسألة : ( فإن أخلُّ بحصاة واجْبة من الأولى ،
                                 لم يصح رمي الثانية)
        7 2 2
               ١٣١٧-مسألة : ( وإن أخر الرمي كله ، فرماه في آخر أيام
               التشريق ، أجزأه ، ويرتبه بنيته . وإن أخره
                             عن أيام التشريق ، ... )
 7 2 1 - 7 20
               فائدة : قوله : وإن أخر الرمي كله – أي مع
               رمي يوم النحر - فرماه في آخر أيام
                                التشريق ، ...
        720
                فصل : فإن أخره عن أيام التشريق ، فعليه
                                    دم ؛ ...
         727
```

```
فائدة : لو ترك حصاتين ، فإن قلنا : في
                   الحصاة ما في حلق شعرة ...
       Y 2 Y
              ١٣١٨ - مسألة: ( وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاء
              مبيت بمنى ، فإن غربت الشمس ، وهم
137 - 76X
                                      عنی ، ... )
              فائدة: قوله: وليس على أهل سقاية الحاج
                       و الرعاء مبيت بمني ...
       Y £ A
              تنبيه : مفهوم قول المصنف : وليس على أهل
       سقاية الحاج و الرعاء مبيت بمنى ...
              فصل : ومن كان مريضًا ، أو محبوسًا ، أو له
                                 عذر، منه
       Yo.
              فصل: ومن ترك الرمى من غير عذر، فعليه
       Yo.
              فصل: ويستحب أن لا يدع الصلاة مع
       101
                   الإمام في مسجد مني ؟ ...
              ١٣١٩ - مسألة : ( ويخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام
              التشريق ، خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل
                           والتأخير ، وتوديعهم )
       707

    ١٣٢ - مسألة : ( فمن أحب أن يتعجل في يومين ، خرج

              قبل غروب الشمس ، فإن غربت
                          الشمس ، وهو بمني ... )
707, 707
              فائدة : قوله : .فمن أحب أن يتعجل في
       707
                               يومين ، . . .
```

تنبيه: شمل كلام المصنف مريد الإقامة مکة ... 40 % فصل: قال بعض أصحابنا: يستحب لمن نفر أن يأتى المحصب ، ... 400 فصل: ويستحب لمن حج أن يدخل البيت ، ... 707 فائدة: ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل ؛ ... 707 فصل: قال أحمد ، رضى الله عنه: كيف لنا بالجوار بمكة!... 404 ١٣٢١-مسألة : ( فإذا أتى مكة ، لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف ، إذا فرغ من جميع أموره ) ٢٥٧ - ٢٦٠ تنبيه :قول المصنف : فإذاأتي مكة ، لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف ، ... ٢٥٧ فصل: ولاو داع على من منزله بالحرم، ... فإن كان منزله خارج الحرم ... ٢٥٩ ١٣٢٢ – مسألة : ﴿ فَإِنْ وَدَّعَ ثُمَّ اشْتَعْلَ فَى تَجَارَةً ، أَوْ أَقَامُ ، أعاد الوداع) 771 C 77. فوائد ؟ منها ، يستحب أن يصلي بعد طواف الوداع ركعتين ، ويقبل الحجر . **۲7.** ومنها ، يستحب دخول الست -والجِجْرُ منه – ويكون

حافيا ،بلاخفولانعلولا ٢٦١ سلاح ... ومنها ، ما قاله في « الفنون » : تعظم دخول البيت فوق الطواف ، يدل على قلة العلم ... 177 ومنها ، النظر إلى البيت عبادة ... ٢٦١ ١٣٢٣ - مسألة : ( فإن أخر طواف الزيارة ، فطافه عند الخروج ، أجزأه عن طواف الوداع ) 177,777 فائدة: لو أخر طواف القدوم، فطافه عند 777 الخروج، ... ١٣٢٤ – مسألة : ( فإن خرج قبل الوداع ، رجع إليه . فإن لم يمكنه ، ... ) 777 - 777 فصل : وإذا رجع البعيد ، فينبغي أن لا يجوز له تجاوز الميقات إن كان تجاوزه ، إلَّا محامًا ؛ ... 778 فائدة : قال في « الفروع » : لوودً عثم أقام بمنی ، و لم یدخل مکة ، ... 772 فصل: والحائض والنفساء لاو داع عليهما، 770 ولا فدية كذلك ... تنبيه : شمل كلام المصنف ، ... كل حاج ، سوى الحائض و النفساء ... 770 فصل: إذا نفرت الحائض بغير وداع، فطهرت قبل مفارقة البنيان ، ... ٢٦٦

```
١٣٢٥ – مسألة : ( فإذا فرغ من الوداع ، وقف في الملتزم بين
                                  الوكن والباب
777-777
             فصل: قال أحمد: إذا ودَّع البيت، يقوم
              عند الباب إذا خرج ويدعو ، ...
             فصل : فإن خرج قبل طواف الزيارة ، رجع
       حرامًا حتى يطوف بالبيت ، ... ٢٧١
             فصل : وترك بعض الطواف كترك الجميع
                       فيما ذكرنا ...
        777
              فصل : فإن ترك طواف الزيارة بعد رمي
                       جمرة العقبة ، ...
        777
              ١٣٢٦ – مسألة : ( فإذا فرغ من الحج ، استحب زيارة قبر
 النبي عَلِيْكُ وقبر صاحبيه، رضي الله عنهما ) ٢٧٣ – ٢٧٩
               فائدتان ؛ إحداهما ، يستحب استقبال
              الحجرة النبوية ، ... ،
        حال زيارته ، ... ۲۷٤
               الثانية ، لا يستحب تمسيحه بقه ه
               عليه أفضل الصلاة
                      والسلام ...
        777
               فصل : ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي
                 عَلَيْتُهُ ، ولا تقبيله ....
        777
               فصل : ويستحب لمن رجع من الحج أن
                             يقول ...
         777
               ( فصل في صفة العمرة ) قال الشيخ ، رحمه
                الله : ( من كان في الحرم ، خرج إلى
                               ٤٨١
( المقنع والشرح والإنصاف ٩/ ٣١)
```

```
الحل ، فأحرم منه )
      YVX
             تنبيه: قوله: والأفضل أن يحرم من
                   التنعيم ...
       ۲۸.
             ١٣٢٧ – مسألة : ( فإن أحرم من الحرم ، لم يجز ، وينعقد ،
                                       وعليه دم )
177 177
             ١٣٢٨ - مسألة : ( ثم يطوف ويسعى ، ثم يحلق أو يقصر ، ثم
             قد حل ) ... ( وهل يحل قبل الحلق
                          والتقصير ؟ على دوايتين )
117 2717
              ١٣٢٩–مِسألة : ( وتجزئ عمرة القارن ، والعمرة من
التنعم ، عن عمرة الإسلام ، ... ) ٢٨٢ - ٢٩٢
       فصل: ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا ... ٢٨٤
             فوائد ؟ إحداها ، لا بأس أن يعتمر في السنة
                          مرارًا ...
       414
              الثانية ، العمرة في رمضان أفضل
                         مطلقًا ...
       7.7.7
              الثالثة ، الصحيح من المذهب ، أن
              العمرة في غير أشهر الحج
       أفضل من فعلها فيها ... ٢٨٧
              الرابعة ، لا يكره الإحرام بها يوم عرفة
       والنحر وأيام التشريق ... ٢٨٨
              فصل: روى ابن عباس ، رضي الله عنهما ،
             قال: قال رسول الله عليه عندة
                في رمضان تعدل حجة » ...
       7.7.7
```

الصفحة

فصل: ورُوىَ ... « تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ، ... » **7 A A Y** فصل: قال، رضى الله عنه: (أركان الحج ؛ ... ) PAY فصل: واختلفت الرواية فى الإحرام والسعى ، ... 49. • ۱۳۳ – مسألة : ﴿ وَوَاجْبَاتُهُ سَبِّعَةً ؛ ... ﴾ 797-798 تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أن طواف الوداع يجب ، ... 498 فائدة : طواف الوداع ، هو طواف الصدر ... 790 تنبيه : شمل قوله : وما عدا هذا سنن ... ٢٩٥ باب الفوات والإحصار ١٣٣١ - مسألة : ( ومن طلع عليه الفجريوم النحر ولم يقف

بعرفة ، فقد فاته الحج ، … ) 799

فائدة : هذه العمرة التي انقلبت ، لا تجزي

عن عمرة الإسلام ... وقيل:

تجزی ... 4.4

۱۳۳۲–مسألة : ﴿ وَهُلُ يُلْزُمُهُ هُدَى ؟عَلَى رُوايَتِينَ ؛ ... ﴾ ٣٠٨–٣٠٨ فائدة : الهدى هنا ، دم . وأقله شاة ... ٣٠٦

فصل : فإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه للجج من قابل، فله 4.4 ذلك ... فصل: فإن كان الذي فاته الحج قارنًا ، T. V حل، ، ... تنبيه : محل الخلاف في وجوب الهدى ، إذا لم يشترطأن محلي حيث حبستني ... فائدتان ؛ إحداهما ، لو اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ؟ ليحج من قابل ، ... ٣٠٧ الثانية : لو كان الذي فاته الحج قارنًا ، حل ، وعليه مثل ما أهل به من قابل ... ٣٠٧ ١٣٣٣ – مسألة : ( وإن أخطأ الناس ، فوقفوا في غير يوم عرفة ،أجزأهم .وإنأخطأ بعضهم ،فقد **711-7.** قاته الحج ) فصل: فإن كان عبدًا لم يلزمه الهدى ؟ ... تنبيه : قوله : وإن أخطأ بعضهم ... 71. ١٣٣٤ - مسألة : ( ومن أحرم فحصره عدو ، ولم يكن له T11-T17 طريق إلى الحج ... ) فصل: ولا فرق بين الحصر العام في حق كل الحاج ، وبين الخاص في حق شخص 717 واحد، ...

|       | فصل : فإن أمكن المحصر الوصول من طريق                  |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 717   | أخرى ،                                                |
|       | فصل : وإذا كان العدو الذين حصروا الحاج                |
|       | مسلمين ، فأمكنه الانصراف ،                            |
| 212   | كان أولى من قتالهم ؛                                  |
|       | تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه سواءً                  |
|       | أحصره العدو قبل الوقوف بعرفة أو                       |
| 317   | بعده                                                  |
|       | فصل : متى قدر المحصر على الهدى ، فليس                 |
| 710   | له التحلل قبل ذبحه                                    |
|       | فصل :وإذاأُحْصِرالمعتمر ،فلهالتحللونحر                |
| ٣١٧   | هدیه وقت حصره ؟                                       |
|       | تنبيه : قوله : ذبح هديًا . يعني ، أن الهدى            |
| ۳۱۸   | يلزمه                                                 |
| ۳۱۸   | فائدة : لا يلزم المحصر إلَّا دم واحد ،                |
|       | تنبيهان ؛ أحدهما ، ظاهر قوله : ذبح هديًا              |
| 417   | وحل                                                   |
|       | الثانی ، ظاهر قوله : فإن لم يجد                       |
| 419   | هدیًا ،                                               |
|       | ١٣٣٥ - مسألة : ( فإن لم يجد ، صام عشرة أيام ، ثم حل ، |
| - 319 | ولو نوى التحلل قبل ذلك ، لم يحل )                     |
|       | فصل : ولا يتحلل إلا بالنية مع ما ذكرنا ،              |
| ٣٢.   | في الحال الحال                                        |

فائدتان ؛ إحداهما ، لو حصر عن فعل واجب ، لم يتحلل ... ٣٢٠ الثانية ، يباح التحلل لحاجته في الدفع إلى قتال، أو .... ، فإن كان يسيرًا والعدو مسلم ، . . . ٣٢٠ تنبيه : ظاهر كلام المصنف هنا ، أن الحلاق والتقصير لا يجب هنا ، ... 44. فصل: فإن نوى التحلل قبل الهدى أو الصيام ، لم يحل ، ... 441 ١٣٣٦-مسألة : ( وفي وجوب القضاء على المحصور 777 6 771 فائدة : مثلُ المحصر في هذه الأحكام ، مَن جُنَّ أُو أَغمي عليه ... 444 ١٣٣٧ - مسألة : ( فإن صُدَّ عن عرفة دون البيت ، تحلل بعمرة ، ولا شيء عليه ) **472, 477** فصل: فإن أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة ، فله التحلل ؛ ... 277 ١٣٣٨-مسألة : ( وإذا تحلل المحصر من الحج ، فزال الحصر ، وأمكنه الحج ، ... ) 277 , 077 فصل: فإن أحصر في حج فاسد، فله التحلل؛ ... 377

١٣٣٩ -مسألة : ( ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة ، لم يكن له التحلل 444-440 فوائد ؛ منها ، لا ينحر المحصر بمرض و نحوه ، إن كان معه هدى ، إلَّا بالحرم .... 777 ومنها ، يقضى العبد كالحر ... 477 ومنها، يلزم الصبى القضاء كالبالغ ... 277 ومنها ، لو أحصر في حج فاسد ، فله التحلل ، ... 277 • ١٣٤ –مسألة : ﴿ وَمَنْ شَرَطُ فِي ابتداء إحرامه ؛ أن محلي

ا ۱۱۲ مساله : ( ومن شرط في ابتداء إحرامه : ان حيي حيث حبستني ، فله التحلل بجميع ذلك ، ولا شيء عليه )

## باب الهدى والأضاحي

۱۳٤۱ – مسألة: (والأفضل فيهما الإبل، ثم البقر، ثم العنم. والذكر والأنثى سواء)

الغنم. والذكر والأنثى سواء)

فائدة: قوله: والأفضل فيهما الإبل، ثم البقر، ثم الغنم...

البقر، ثم الغنم...

فائدة: الأشهب؛ هو الأملح...

فوائد؛ منها، جذع الضأن أفضل من ثنى المعز...

ومنها، كلّ من الجذع والثنى أفضل

منسبع بعير وسبع بقرة ... ٣٣٣ ومنها ، سَبع شياه أفضل من كلِّ واحد من البعير والبقرة ... ٣٣٣ فصل: والذكر والأنشي سواء ؛ ... ۲۳٤ فصل: ويُسن استسمانها واستحسانها ؟ . . . ٣٣٦ ١٣٤٢ – مسألة : ﴿ وَلَا يَجْزَئُ إِلَّا الْجِذْعُ مِنَ الضَّانَ ؛ ... ﴾ ٣٣٦ – ٣٣٨ فصل: ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام ، ... 447 ١٣٤٣ – مسألة : ﴿ وثنى الإبل ما كمل له خمس سنين ، ومن البقر ما له سنتان ، ومن المعز ما له سنة ) ٣٣٩ ، ٣٣٨ فائدتان ؛ إحداهما ، يجزئ أعلى سنًّا مما تقدم ... 449 الثانية ، لا يجزئ بقر الوحش في الأضحية ؛ ... 449 ١٣٤٤ - مسألة: ( وتجزئ الشاة عن واحد ، والبدنة والبقرة عن سبعة ، ... ) 755-75. فوائد ؛ الأولى، تتعلق بالشركة في الأضحية. ٣٤٢ الثانية ، لو اشترك جماعة في بدنة ، أو ... ، فذبحوها على أنهم سبعة ، فبانوا ثمانية ، ... ٣٤٤ الثالثة ، لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع ، ... 728

```
الصفحة
```

```
الرابعة ، لو اشترى رجل سُبع
               بقرة ... لم يجزئه ...
              فصل: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته
                         شاة واحدة ، أو ....
       727
               ١٣٤٥ - مسألة: ( ولا يجزئ فيهما العوراء البيِّن عورها ؛...
              ولا العجفاء التي لا تنقى ؛ ...، ولا
               العرجاء البيِّن ظلعها ، ...، ولا المريضة
                البيِّن مرضها ، ولا العضباء ؛ ... )
404-450
               تنبيه: مفهوم كلامه من طريق أوْلَى ، أن
                           العمياء لا تحزيج ...
       727
                       فصل: ولا تجزئ العمياء ؟ ...
       729
               فصل: ( وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو
                  قطع لأقل من النصف )
       40.
               فوائد ؟ الأولى ، ذكر جماعة من الأصحاب ،
                 أن الهتماء لا تجزئ ...
       401
              الثانية ، قال في ... : لا تجزيء
                       العصماء ؛ ...
       401
               الثالثة ، لو قُطِعَ من الألية دون
                        الثلث ، ...
       401
               الرابعة ، الجداء ، و الجدباء ، ...
                   لاتحزيع ...
       401
              ١٣٤٦ - مسألة: ( وتجزئ الجمّاء والبتراء والخصي. وقال
                      ابن حامد: لا تجزئ الجماء)
T00 - T07
```

```
فائدة : لو خُلِقَت بلا أذن ، فهـي
                             كالحمَّاء ...
      404
                         فصل: ويجزئ الخصى ؛ ...
       405
              فائدة : قال في « الفروع » : ظاهر كلام
              الإمام والأصحاب ، أن الحمل لا
                             يمنع الإجزاء ...
       400
              ١٣٤٧–مسألة : ﴿ وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبْلُ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا
                                   الیسری ، ... )
TOV- TOO
                        ١٣٤٨ - مسألة : ( ويقول عند ذلك : .... )
TOA . TOY
               فائدة : قوله : ويقول عند ذلك : ...
                  يعنى ، يستحب ذلك ، ...
       70V
               فصل : إذا قال : اللهم تقبل مني ومن فلان .
                    بعد قوله: ... فحسن ...
       TOX
١٣٤٩ - مسألة : ﴿ وَلا يُسْتَحِبُ أَنْ يَذْبِحُهَا إِلَّا مُسْلَمٌ،... ﴾ ٢٥١ - ٣٦١
               تنبيه : أفادنا المصنف ، رحمه الله ، بقوله :
               ويستحب أن لا يذبحها إلا مسلم .
                        جواز ذبح الكتابي لها ...
        409
                                ١٣٥٠ - مسألة : ( ووقت الذبح ... )
 777 - 771
                تنبيه يتعلق بمتابعة المصنف في عبارته لأبي
        الخطاب في تحديد وقت ذبح الأضحية . ٣٦٤
               فائدة : حكم أهل القرى ، الذين لا صلاة
                عليهم ، ... ، في وقت الذبح ،
```

|                      | حكم أهل القرى والأمصار الذين                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| . 770                | يصلون                                                                 |
|                      | تنبيه : أطلق المصنف ، وأكثر الأصحاب ،                                 |
| ٣٦٦                  | قدر الصلاة والخطبة                                                    |
|                      | فوائد ؛ منها ، إذا لم يصل الإمام في المصر ،                           |
|                      | لم يجز الذبح حتى تزول                                                 |
| ٣٦٦                  | الشمس                                                                 |
|                      | ومنها ،حكمالهدىالمنذور فىوقت                                          |
| ٣٦٦                  | الذبح ،                                                               |
| ٣٦٦                  | ومنها، لو ذبح قبل وقت الذبح،                                          |
| 777                  | فصل : الثاني في آخر وقت الذبح ، ً                                     |
| ለፖን                  | فائدة : أفضل وقت الذبح ،                                              |
|                      | ١٣٥١–مسألة : ﴿ وَلَا تَجْزَئُ فَى لِيلْتِيهِمَا ، فِي قُولِ الْحُرِقِ |
| ۳۷۰، ۳٦٩             | وقال غيره : يجزئ )                                                    |
|                      | فائدة : قال ابن البنا في « خصالة » : يكره                             |
|                      | ذبح الهدايا والضحايا ليلًا في أول                                     |
| ٣٧٠                  | يوم ، ولا يكره ذلك في                                                 |
|                      |                                                                       |
|                      | ١٣٥٢ - مسألة : ( فإن فات الوقت ، ذبح الواجب قضاءً ،                   |
| <b>* Y Y - * Y .</b> | وسقط التطوع )                                                         |
| ۲۷۱                  | فصل : فإن ذبحها قبل وقتها ،                                           |
|                      | ۱۳۵۳ –مسألة : ﴿ ويتعين الهدى بقوله : أو تقليده ،                      |
| 777 - 377            | أو والأضخية بقوله : )                                                 |
|                      | فصل : فإن عيَّنها وهي ناقصة نقصًا يمنع                                |
|                      |                                                                       |

```
الإجزاء ، ...
       277
               ١٣٥٤ - مَسَأَلَة : ﴿ وَإِذَا تَعَيَّنتَ لَمْ يَجْزُ بِيعُهَا وَلَا هَبُّهَا ﴾ إلَّا أَن
                                        يبدلها ...
477 - 474
               فوائد ؛ إحداها ، لو بان مستحقا بعد
                                   تعبنه ، . . .
       444
              الثانية ، قال في ﴿ الفائقِ ﴾ : يجوز
       إبدال اللحم بخير منه ... ٣٧٧
       الثالثة، لو أتلف الأضحية مُتْلف؟... ٣٧٧
       فصل: وإذا عيَّنها ثم مات وعليه دين ، ... ٣٧٨
١٣٥٥ – مسألة : ( وله ركوبها عند الحاجة ، ما لم يضربها ) ٣٧٩ ، ٣٧٨
       تنبيهان ؛أحدهما ،ظاهر قوله : إلا بخير منه . ٣٧٨
              الثاني ، مفهوم قوله : وله ركوبها
                     عند الحاجة ....
       477
                    فوائد ؛ إحداها ، يضمن نقصها ...
       479
               الثانية ، قوله : وإن ولدت ذبح
                  ولدها معها ...
       ٣٨.
               الثالثة ، قوله : و لايشر ب من لبنها إلا
                ما فضل عن ولدها ...
       77.7
              الرابعة ، قوله : و يجز صوفها
               ووبرها ، ويتصدق به ، إن
                     كان أنفع لها ...
       ٣٨٣
١٣٥٦ – مسألة : ( وإن ولدت ذبح ولدها معها ، ... )
       فصل: وولد الهَدْيَة بمنزلتها أيضًا ، ... ٣٨١
```

```
فصل: ولا يشرب من لبنها إلا الفاضل عن
                                 ولدها ، ...
       441
               ١٣٥٧ - مسألة : ( و )لهأن ( يجز صوفها ووبرها ، إذا كان
                                            أنفع لها )
       444
              ١٣٥٨–مسألة : ﴿ وَلَا يَعْطَى الْجَازِرِ بِأَجْرِتُهُ شَيَّا مِنْهَا ﴾
TAE, TAT
               ١٣٥٩ –مسألة : ﴿ وَلَهُ أَنْ يَنْتَفَعُ بَجُلُدُهَا وَجُلُّهَا ، وَلاَ يَبِيعُهُ ،
                                       ولا شيئًا منها )
4\Lambda^{2} - 4\Lambda^{2}
       فصل: ولا يجوز بيع شيء من الأضحية ،... ٣٨٥
١٣٦٠ - مسألة : ( فإن ذبحها فسُرقت ، فلا شيء عليه ) ٣٨٧، ٣٨٦
١٣٦١ – مسألة : ﴿ وَإِنْ ذَبِحُهَا ذَابِحِ فِي وَقَتْهَا بَغِيرٍ إِذِنْ ، .. ﴾ ٣٨٧ – ٣٩٠
               فصل: وإن اشترى أضحية ، فلم يوجبها
                          حتى علم بها عيبًا ،...
        474
               ١٣٦٢ - مسألة : ( وإن أتلفها أجنبي ، ضمنها بقيمتها ، وإن
                                أتلفها صاحبها ، ...)
797 - 79.
                             ١٣٦٣ - مسألة : ( فإن تلفت بغير تفريطه )
        494
               فوائد ؛ منها ، قوله : وإن تلفت بغير
                          تفريطه ، ...
        494
                ومنها ، لو فقأ عينها ، تصدق
                           بالأرش.
        498
                ومنها ، لو مرضت ، فخاف عليها ،
                          فذبحها ، ...
        495
                ومنها، لو ضحى كل واحد منهماعن
```

```
الصفحة
             نفسه بأضحية الآخر
                      غلطا ، ...
       495
١٣٦٤ - مسألة: ( وإن عطب الهدى في الطريق ، ... ) ٣٩٨ - ٣٩٨
             ١٤٦٥ - مسألة : ( وإن تعيَّبت ، ذبحها ، .. إلا أن تكون
£ . Y - T9A
                                    واجبة .. )
             فصل: والواجب في الذمة من الهدى
       ٤.,
                             قسمان ؛ ...
             ١٣٦٦–مسألة : ( وهل له استرجاع هذا العــاطب
2.4. 2.4
                               والمعيب ؟ ... )
       فصل: فان عيَّن معيبا عما في ذمته ، ... ٤٠٣
             ١٣٦٧ - مسألة : (وكذلك إن ضلت فذبح بدلها ثم
2.7-2.2
                                     وجدها
             فصل: إذا غصب شاة ، فذبحها عما في
      ٤.٤
                               ذمته ، ...
             فصل: ولا يبرأ من الهدى إلا بذبحه أو
      ٤.٥
                              نحره با ...
            فصل: ويباح للفقراء الأخذ من الهدى إذا لم
               يدفعه إليهم بأحد شيئين ؛ ...
      ٤.0
            ( فصل ) :قال ، رحمه الله : ( سوق الهدى
      مسنون ، لا يجب إلا بالنذر ) ٤٠٦
١٣٦٨ – مسألة : ( ويستحب أن يَقِفَه بعرفة ، ... ) ٤٠٧ ، ٤٠٦
```

£1.- £.V

١٣٦٩ - مسألة : ﴿ وَيُسنِ إشعارِ البدنة ، ... ﴾

|           | تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه لا يُشِعر غير                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٨       | السنام ،                                                                  |
| ٤١١       | ١٣٧٠–مسألة : ﴿ وَإِذَا نَذَرَ هَدَيًا مَطَلَقًا ، ﴾                       |
| ٤١٢       | ١٣٧١–مسألة : ﴿ وَمَنْ نَذُرُ بَدُنَةً ، أَجَزَأَتُهُ بَقُرَةً ﴾           |
| 111 - 111 | ١٣٧٢ – مسألة : ﴿ فَإِنْ عَيَّنْ بِنَدْرِهُ ، أَجِزَأُهُ مَا عَيَّنَهُ ، ﴾ |
| 113-173   | ١٣٧٣–مسألة : ﴿ ويستحب أن يأكل من هديه ، ﴾                                 |
|           | فصل : ولا يأكل من واجب ، إلا دم المتعة                                    |
| ٤١٧       | والقران دون ما سواهما                                                     |
|           | فوائد ؛ إحداها ، استحب القاضي الأكل                                       |
| ٤١٧       | من دم المتعة .                                                            |
|           | الثانية ، ما جاز له أكله ، جاز له                                         |
| ٤١٧       | هدیّت ،                                                                   |
|           | الثالثة ، لو منعه الفقراء حتى                                             |
| ٤١٨       | أنتن ،                                                                    |
|           | فصل: فإن أكل مما مُنعمن أكله ، ضمنه بمثله                                 |
| ٤١٨       | الحمًا ؟                                                                  |
|           | ( فصل ) : قال ، رحمه الله : ( والأضحية                                    |
|           | سنة مؤكدة ، لا تجب إلا                                                    |
| ٤١٩       | بالنذر )                                                                  |
|           | فائدة : يشترط أن يكون المضحى مسلما ،                                      |
| ٤٢.       | تام المِلْك ،                                                             |
|           | • •                                                                       |
| 173,773   | ١٣٧٤ –مسألة : ﴿ وَذَبُّحُهَا أَفْضُلُ مِنَ الصَّدَّقَةُ بَتُمِنُهَا ﴾     |

```
١٣٧٥ – مسألة : ( ويستحب أن يأكل ثلثها ، ويهدى
                      ثلثها ، ويتصدق بثلثها ، ... )
273-275
              تنبيهان ؟ أحدهما ، هذا الحكم إذا قلنا : هي
                          سنة ...
       272
              الثاني ، يستثنى من كلام المصنف
              وغيره ، ... ، أضحية
                        اليتم ، . . .
       273
             فوائد ؛ إحداها ، يستحب أن يتصدق
             بأفضلها، ويهدى
              الوسط، وياكل
                      الأدون ...
       240
              الثانية ، يجوز أن يطعم الكافر منها ،
                إذا كانت تطوعًا ...
       240
             الثالثة ، يُعتبر تمليك الفقير ، فلا
                  يكفي إطعامه ...
       277
             الرابعة ، نَسْخ تحريم الأدخار مِن
               الأضاحي مطلقًا ...
       277
              الخامسة ، لو مات بعد ذبحها أو
                    تعيينها ، . . .
       277
                فصل : ويجوز أن يطعم منها كافرًا …
       277
             ١٣٧٦ - مسألة : ( فإن أكلها كلها ، ضمن أقل ما يجزئ
                           في الصدقة منها )
279 - ETV
             فصل: وإذا نذر أضحية فى ذمته ، ثم
                              ذبحها ، ...
      ETY
```

|       |        | فصل : ويجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق                  |
|-------|--------|-----------------------------------------------------|
| 5     | 473    | ث <del>لاث</del> ،                                  |
|       | 279    | فصل : ولا يضحي عما في البطن                         |
| ٤٣٥ - | - ٤٢٩  | ١٣٧٧ - مسألة : (ومن أراد أن يضحى، فدخل العَشْرُ،)   |
|       |        | فصل :قال ابن أبي موسى : يستحب أن يحلق               |
|       | £ 47 3 | رأسه عقيب الذبح                                     |
|       | 277    | فائدة: يستحب الحلق بعد الذبح                        |
|       |        | ( فصل ) : قال ، رضي الله عنه :                      |
|       | 277    | ( والعقيقة سنة مؤكدة )                              |
|       | 240    | فصل : وهي أفضل من الصدقة بقيمتها                    |
| ٤٣٧ - | 240    | ١٣٧٨ –مسألة : ( عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ) |
|       |        | فوائد ؟ الأولى ، قوله : والمشروع أن يذبح            |
|       |        | عن الغلام شاتين ، وعن                               |
|       | 240    | الجارية شاة                                         |
|       | 287    | الثانية ، قوله : يوم سابعه                          |
|       |        | الثالثة ، ذبْحها يوم السابع                         |
|       | ٤٣٧    | 🦟 أفضل ،                                            |
|       | ٤٣٧    | الرابعة ، لو عقَّ ببدنة أو بقرة ،                   |
|       |        | الخامسة ، يستحب تسمية المولود                       |
|       | ٤٣٧    | يوم السابع                                          |
|       |        | السادسة ، لو اجتمع عقيقة                            |
|       | ٤٣٧    | وأضحية ،                                            |

|         |        | ١٣٧٩-مسألة : ( وتذبح يسوم سابعه ، ويحلسق    |
|---------|--------|---------------------------------------------|
| ٤٤٣ -   | - ٤٣٨  | رأسه ، )                                    |
|         | 249    | تنبيه : الظاهر أن مراده بالحلق الذَّكر      |
|         | ٤٤.    | فصل: فإن فات الذبح في السابع ،              |
| Ý       | £ £ ,1 | فصل: يكره أن يلطخ رأس الصبي بدم             |
|         |        | فائدة: يكره لطخ رأس المولود بدم             |
|         | 133    | العقيقة                                     |
|         |        | تنبيه : مفهوم قوله : فإن فات ، ففي أربع     |
|         |        | عشرة، فإن فات ففي إحدي                      |
|         | 227    | وعشرين                                      |
|         | 224    | فائدة : لا يعقُّ غير الأب                   |
|         |        | ١٣٨٠ - مسألة : ( وينزعها أعضاءً ، ولا يكسسر |
| £ £ Y — | 228    | عظمها ، )                                   |
|         | 2 2 2  | فصل : وحكمها حكم الأضحية ، ف                |
|         |        | فصل: قال أحمد ، رحمه الله: يباع الجلد       |
|         | 227    | والزأس والسَّقط ويتصدق به                   |
|         |        | فصل: قال بعض أهل العلم: يستحب               |
|         |        | للوالد أن يؤذِّن في أذن ابنه حين            |
|         | ٤٤٦    | يولد ؛                                      |
|         | ٤٤٦    | فوائد ؛ إحداها ، طبخها أفضل                 |
|         |        | الثانية ، يؤذِّن في أذن المولود حين         |
|         | ११२    | ي <b>يولد يولد</b>                          |
|         | 2 2 7  | الثالثة ، ستحبأن يحنَّك بتمرة               |

۱۳۸۱–مسألة : ( ولا تُسن الفَرَعَة ؛ وهي ... ؛ ولا العتيرة ؛ وهي ... )

آخر الجزء التاسع و الله : ويليه الجزء العاشر ، وأوله : كتابُ الجِهادِ والْحُمْدُ لِلهِ حَقَّ حَمْدِهِ

رقم الإيداع ١٩٩٥/٤٠٩٤ م I.S.B.N: 977 - 256 - 112 - 3

## هجر

## الطباعقوالنشروالتوريموالاعالن المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة

٣٤٥٢٥٧٩ - فاكس ٣٤٥٢٥٧٩
 المطبعة: ٢، ٦ ش عبد الفتاح الطويل
 أرض اللواء - ٣٤٥٢٩٦٣
 ص. ب ٦٣ إمبابة